

الجـــز، العـاشر



## خَالِلْكِنَالِيُّنَالِيُّنَالِيُّنَالِيُّنَالِيُّالِيُّ

الشيخ إذ العَبَالِمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ

الجــــزء العـاشر

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية

طبيع بالمطبعة الأمسيرية بالقاهرة س<u>۱۳۲۶ ه</u>نة ۱۹۱۲ م



# المنتسب المنتسبب المنتسب المنتسب المنتسب المنتسبب ا

الوجــه الخامس ( فيما يُكْتَب في ألقــاب الملُوك عن الخلَفــاء ، وهو تَمَطان )

> النمـــــــطُ الأوّل ( ما كانـــ يُكْتَب في قــــديم الزمن )

وهو أن يُقْتَصَرعلى ما يَلَقَّب به الملكُ أو يُكَنَّى به من ديوان الخلافة ، ثم يقال : « مَوْلَىٰ أمير المؤمنين » ولا يُزادُ علىٰ ذلك .

كما كتب أبو إسحاقَ الصابي في عهد نَفْر الدولة بن بُوَيْه عن الطائع لله :

« هـذا ماعهِدَ عبدُ الله عبدُ الكريم الطائعُ لله أميرُ المؤمنين ، إلى فر الدَّوْلة أبي على مَوْلَى أمير المؤمنين » .

و إلى هـذا أشار في " التعريف " بقوله : على أنَّ لهـذا ضابطًا كانَ في قديم (٢) (٢) الزمان وهو أنه لا يُكتَب للرجل إلَّا ما كان يلَقَّب به من ديوان الجلافة [ بالنص ] من غير زيادة ولا نقْص .

<sup>(</sup>١) في ( التعريف " ص ٨٧ لملك .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من التعريف .

## النمـــط الشانی (مایگنتب به لمُـلُوك الزمان)

وقد حكى في وو التعريف " في ذلك مذهبيني :

الأول \_ أن يُكتَب فيها: السُّلطان، السِّيد، الأجلّ، الملك الفلانيّ، مع بقيَّة مايُناسِب من الألقاب المفْرَدة والمرَّكبة: كماكتب القاضِي الفاضلُ في عهْد أُسَدِ الدِّين شيركوه الآتِي ذكرُه عن العاضد الفاطمِيّ:

«مِنْ عبدِ اللهِ وَوَلِيّه أَبَى محمدِ الإمامِ العاضدِ لدِينِ اللهُ أميرِ المؤمنين إلَىٰ السَّيِّد، الأجلّ ، الملكِ، المنصُورِ، سلطان الجُيُوش ، ولى الأمَّة، فخرِ الدولة، أسَدِ الدِّين، كافلِ قُضَاة المسلمين، وهادِي دُعاة المؤمنين؛ أبى الحُرْثِ شِيرِكُوه العاضديّ».

وعلى هذه الطريقة بزيادة ألق اب كتب آبُ القَيْسَرانى فى العهد لللك الناصر محمد بنِ قلاوُون : قدّس الله رُوحَه ونحو ذلك . قال فى و التعريف " : وأنا إلى ذلك أجنع ، وعليه أعمَلُ .

الشانى \_ أن يُكْتَب : المَقَام الشريف، أو الكَرِيم ، أو العالِي مجرَّدا عنهما . (١) ويُقْتَصر علىٰ المفردة [دون المركبة] .

كَاكْتُب به الصاحبُ فَخُرُ الدين بنُ لُقْهَان، في عَهْد الظَّاهِر بِيبَرْس بعد ذكر أُوصافِه ومَنَاقبه : ولماكانت هذه المناقبُ الشريفةُ مختصَّةً بالمَقام العالى المُولوى، السلطانيِّ، المَلكيِّ، الظَّاهِرِيِّ، الرُّكْنَىِّ، شَرْفه الله تعالى وأعلاه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (التعريف، ٠

قلت : ورُبِّما أبدل المتقدَّمُون « المَقَام » في هذه الحالة بـ« المَقَر » وأتى بالألقاب من نحو ماتقدّم .

وكماكتب به القاضى تُمْنِي الدِّين بنُ عبد الظاهر فى عهد المنصُور قلاوُون بعد استيفاءِ مَنَاقِبه وأوصافه ، وذكر إعمال الفِكْر والرَّوِيَّة فى آختيارِه : «وخرَج أمُ مُ مولانا أميرِ المؤمنين شرَّفه الله أن يكون للَّقَرَ العالى ، المُولُوِى " ، السلطاني ، المَلكى " ، المنصُورِى " ، أجلَّه الله ونصَره ، وأظفره وأقدره ، وأيَّده وأبَّده ؛ كلَّ مافوضه اللهُ لمولانا أمير المؤمنين » ونحو ذلك .

وبقي مذهبُ ثالث وهو أن يأتى بنظير ألق إلى المذهب الأول ، مقتصراً على الألقاب المفردة دُونَ المركبة ، وعلى ذلك جرى الوزيرُ ضياء الدِّين بن الأثير فى العهد الذي كتب به معارضة لعهد السلطان صلاح الدِّين يُوسفَ بن أيُوب الآ ، ذكره وقال بعد ذكر مَناقبه: «وتِلك مَناقبك أيَّها الملك ، الناصر ، الأجلُّ ، السيد ، الكبير ، العالم ، العادل ، صلاح الدين أبو المظفّر يوسفُ بن أيوب » . ولم يتعرض الكبير ، العالم ، العادل ، صلاح الدين أبو المظفّر يوسفُ بن أيوب » . ولم يتعرض لحكايته في والتعريف " . على أنَّ آبن الأثير إمامُ هذا الفن ، وحائزُ قصب السَّبق فيه ، ومقالته مما يُحتَجُ بها و يعول عليها .

فإن قيل : لعله في والتعريف" أراد مذاهبَ كُتَّاب زمانه؛ فالجوابُ أنَّ حكاية المذهّب الثانى عن المتاخِّرين تُؤْذِن بأنَّ المراد متقدّمُو الكتاب ومتأخِّرُوهم .

#### الوجـــه السادس ( فيما يُكتَب في مثن العُهود، وفيه ثلاثةً مذاهِبَ )

#### المسيدهبُ الأول

( وعليـه عامَّة الكُتَّاب من المتقدّمين وأكثرِ المتأخّرين )

أَن يُفتتح العهدُ بلفظ « هذا » مثل: « هذا ماعَهِد به فلانُ لفلان » أو « هذا ماأمَن به فلانُ فلانا » أو « هذا عهدُ من فلان لفلان » أو « هذا كتابُ آكتتبه فلان لفلان » وما أشبه ذلك .

وللكُتَّاب فيــه طريقتان :

#### الطريق\_\_\_ةُ الأُولىٰ (طريقـة المتقدّمين)

وهى أن لاياتى بتحميد فى أثناء العهد فى خُطبة ولا غيرها، ولا يتعرَّضَ إلى ذكر أوصافِ المعهودِ إليه والنناءِ عليه أصلا، أو يتعرَّضَ إلى ذلك باختصار ثم يقول: « فقلَّده كذا وكذا » ويذكر ما فقض إليه ،ثم يقول: « وأمَره بكذا » حتى يأتى على آخر الوصايا ، ثم يقول فى آخره: « هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، وحجَّتُ هلك وعلَيْك » ويأتى بما يناسبُ ذلك، ويختمه بقوله: « والسلام عليكم ورحمةُ الله و بركاته » أو « والسلام عليك » أو بغير ذلك من الألفاظ المناسبة على آختلاف طرقهم فى ذلك، وتباين مقاصدهم ، وعلى هذا النَّه جوما قاربه كانتُ عهودُ السلف فَمَنْ بعدهم ، تأسيًا بالنبي صلَّى الله عليه وسلم فيما كتب به لعَمْرو بن حَرْم حِينَ وَجَهه إلى اليمن ، كما تقدمت الأشارة آليه فى الإستشهاد لأصل عُهُود الملُوك عن الخلفاء ،

وهذه نسخته بعد البسملة فيما ذكره آبنُ هشام وغيرُه : « هذا بَيَــَانُ مِنَ الله ورسُوله : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ » « عَهْـدُ مَن [ مَجْدٍ ] النبيّ رَسُولِ اللهِ لَعَمْرِو بْنِ حَرْم [ حِينَ بَعَثــه » « إِلَىٰ الْيَمَنُ ] أَمَرُهُ بِتَقُوىٰ اللهِ في أَمْرِه كُلِّهِ، فَإِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا » « وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسَنُونَ . وأَمَرَه أَن يَأْخُذَ بَالْحَقّ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وأَنْ يُدَبِّشَرَ » « الناسَ بِالْخَيْرِ وَيَأْمُرُهُمْ بِهِ، وَيُعَلِّمُ النَّاسَ القُرْءَانَ ويُفَقِّهُمْ فِيهِ، » « ويَنْهِيْ النَّاسَ فلا يَمَشُّ القُرْءَانَ إِنْسَانُ إِلَّا وَهُو طَاهِرٌ، ويُخْسِبِرَ » « الناسَ بِالَّذِي لَهُمْ وِالَّذِي عَلَيْهِمْ، ويَلِينَ للنَّاسِ فِي الحَقِّي وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ » « فِي الظُّلْمِ ، فَإِنَّ اللهَ كُرِهَ الظُّـلْمَ وَنَهِيٰ عنه فقال : ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى » « الظَّالِمِينَ) ويُبَيِّسَرَ الناسَ بالِحَنَّة وبعَمَلِها، ويُنذرَ الناسَ النارَ وعَمَلَها، » « ويَسْــتَأْلِفَ الناسَ حتى يَفْقَهُوا في الدِّين ، ويُعَلِّمَ الناسَ مَعَالِمَ الحَجِّ » « وسُنَّتَهُ وَفَرِيضَـتَه وما أَمَرَ اللهُ به، والحَجُّ الأَكْبَرُ الحَجُّ الأَكْبَر، » « والحَجُّ الأَصْغَرُ هو العُمْرة؛ ويَنْهِىٰ الناسَ أَنْ يُصَـلِّيَ أَحَدُ فَي تُوبِ » « واحدِ صَغيرِ إلا أن يَكُونَ ثُوبًا يَثْنِي طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ، ويَنْهيْ »

<sup>(</sup>١) الزيادة من سيرة أبن هشام (ج ٣ ص ٧٧) .

« [ الناسُ ] انْ يَخْتَبَى أَحُدُ فَى تَوْبِ واحدٍ يُفْضِى بِفَرْجِهِ إِلَىٰ السَّماء ، » « وَيَنْهِيْ أَن لَّا يَعْقِصَ أَحَدُ شَعْرَ رأْ بِمه في قَفَاه، ويَنْهِيْ إِذَا كَانَ بِيْنَ » « الناس هَيْجُ عِن الدُّعاء إلى القَبَائل والعَشَائر، ولْيَكُنْ دَعواهُمْ إلى اللهِ » « [عز وجلّ ] وحْدَه لاشَرِيكَ له [ فَمَنْ لَمَ يُدُّعُ إِلَىٰ اللهِ ودَعَا إلىٰ » « القَبَائِلِ والعَشَائر فَلْيُقْطَعُوا بالسيف حتى تَكُونَ دَعُواهُمْ إلى اللهِ » « وحدَه لاشَرِيكُ له ] ويَأْمُرَ الناس بإنسباغ الوُضُوء : وُجُوهِهِم، » « وأيديهم إلى المرافق، وأرجُلِهِم إلى الكَعْبَيْن، ويَمْسَحُون بِرُعُوسِهم » « كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ؛ وأَمَرَ بالصلاةِ لِوَقْبِها، و إنْمَامُ الرُّكُوعِ [والسَّجود] » « والخُشُوع؛ ويُغَلَّسُ بالصُّبْح، ويُهَجّر بالظُّهْرِ حينَ تَمِيلُ الشمسُ، » « وصلاةُ العَصْرِ والشَّمْسُ في الأرض مُدْبِرة، والمَغْرِب حِينَ يُقْبِلُ » « الليلُ، لا تُؤَنَّحُ حتَّىٰ تَبْدُوَ النُّجُومُ في السماء، والعِشاءِ أوّلَ اللَّيْــل ٠ » « وأَمَرَ بالسَّعْي إلى الجمعة إذا نُودِي لها ، والغُسْلِ عِنْد الرَّواح إليها . » « وأَمَرَه أَن يَأْخُذَ من الْمَغَانِم نُحْسَ الله ، وما كُتِبَ على المؤْمِنِين »

<sup>(</sup>١) الزيادة من سيرة كبن هشام ج ٣ ص ٧٢٠

 <sup>(</sup>۲) الذي في السيرة « بالهاجرة حين تميل » •

« في الصَّــدَقة من العقار عُشْرُ ماسَقتِ العَيْنُ وسَقَ تِ السَّمَاءُ ، وعلى » « مَا سَــقَىٰ الغَرْبُ نِصْفُ العُشْرِ . وَفَى كُلِّ عَشْرِ مِنَ الْإَبِلِ شَاتَانِ ، » « وفى كلِّ عِشْرِين أربعُ شِياهٍ . وفى كلِّ أربِعينَ من البَقَرَبَقُرَةُ، » « وفي كلِّ ثلاً ثين من البَـقَر تَبيـعُ جَذَعُ أُو جَذَعُهُ، وفي كلِّ أَربَعين » « من الغَنْمَ سائمة وحْدَها شاةٌ؛ فَإِنَّهَا فَرِيضِــةُ اللهِ تعالىٰ التي ٱفْتَرَضَ » « على الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقة، فَمَن زَادَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرُلُهُ . وأَنَّهُ مَنْ » « أَسْلَمُ مَن يَهُودِي أَوْ نَصْرانِي إِسْلامًا خالِصًا مِنْ نَفْسِهِ ودَانَ بِدِينِ » « الْإِسْلَام ، فَإِنَّه من الْمُؤْمِنِين : لَهُ مِثْلُ مَالَهُمْ وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَاعَلَيْهِم، » « ومَنْ كَانَ عَلَىٰ نَصْرَانِيَّتِهِ أَوْ يَهُودِيَّتِهِ، فَإِنَّهُ لأَيْرَدُّ عنها وعلى كلِّ حالِمٍ: » « ذَكَرِ أَوْ أَنْهَىٰ ، حُرّ أَوْ عَبْدِ دِينَارُ وَافِ ، أَوْ عَوَضُه ثِيابًا ، فَمَنْ أَدَّىٰ » « ذٰلِكَ فَإِنَّ لَهُ ذِمَّةَ اللهِ وِذِمَّةَ رَسُولِهِ، ومَنْ مَنَع ذٰلِكَ فَإِنَّه عَدُوُّ للهِ » « ولِرَسُولِهِ وِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا » .

### « صلواتُ اللهِ على عَدِّ والسَّلامُ عليه ورحمةُ الله و بركاتُه » .

<sup>(</sup>۱) كذا فى السيرة أيضا بالعين والقاف وفى كتب اللغة العقار[ أى كغراب ] خيار الكلاٍ والعقار[ أى كسلام ] النخل · تأمل .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان ج ٩ ص ٣٩٣ ° اذا طلع قرن العجل وقبض عليه فهو عضب ثم هو بعد ذلك جدّع ''

وعلى نحو ذلك كتبَ أميرُ المؤمنين على بن أبى طالب كرَّم الله وجهه عَهْدَ مالكِ بنِ الأَشْتَر النَّحْعِيِّ حِينَ وَلَّاه مِصْرَ ، وهو من العُهُود البليغة جَمَع فيه بيْنَ مَعَالِم التَّقُوىٰ وسياسةِ المُلُك ،

وَهَذَهُ نَسَخَتُهُ فَيَا ذَكُرهُ آبَنَ حَمْدُونَ فَى تَذْكِرْتُهُ :

هذا ما أَمَر [به عبدُ الله] على أمير المؤمنين مالك بن الحرث الأشتر، في عهده الله، حينَ ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة يلادها ، أمره بتقوى الله و إيثار طاعته، وأتباع ما أمَن به في كابه من فرائضه؛ وسُمنه التي لايسعد أحد إلا باتباعها ، ولا يَشْق إلا مع بُحُودها و إضاعتها ؛ وأن يَنْصُرَ الله تعالى بيده وقلب ولسانه، فإنّه جلّ اسمُ هد تكفّل بنصر من نصره ، وإعزاز مَن أعره ، وأمره أن يَكسر من نفسه عند الشّهوات ، ويَزعها عند الجَمَحات ؛ فإنّ النفس لأمّارة بالسّوء إلا مارحم الله .

ثم آعلَمْ يامالِكُ أَنِّى قد وَجَهْتَكَ إِلَىٰ بلادٍ قد جَرَتْ عليها دُولَ قَبْلُك : مِنْ عَدْلُ وَجَوْر، وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُون مِن أُمُورِك [ في مثل ] مَاكُنْتَ تَنْظُر فيه مِن أَمْ الُّولَاة قَبْلُك ، ويقُولُون فيكَ كما كُنْتَ تَقُول فيهم ، وإنها يُستَدَلُّ على الصالحين بما يُجْرِى الله لهم على ألسُنِ عباده، فليَكُنْ أحبُّ الدَّخائر إليك ذَخِيرة العملَ الصالحَ، فامْلِكُ هَوَاك ، وشَحَّ بِنَفْسِك عَمَّ لا يحِلُ لك ، فإنَّ الشَّحَ بالنفس الإنتصاف منها فيا أحبَّتُ وكرِهَتْ ، وأشعرْ قَلْبك بالرحمة للرَّعيَّة ، والمَحبَّة لهم ، واللَّطف بهم ، فيا أحبَّتُ وكرَهَتْ ، وأشعرْ قَلْبك بالرحمة للرَّعيَّة ، والمَحبَّة لهم ، واللَّطف بهم ، ولا تكونَنَ عليهم سَبُعًا ضاريًا ، تعتَنْمُ أَكْلَهم ، فإنهم صِنْفان : إمَّا أَخُ لك في الدِّين ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن " مفتاح الأفكار " (ص ١٠٥) .

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من شرح نهج البلاغة لأبن أبى الحديد

وإِمَّا نَظِيرُّكَ فَى الْحَلَق : يفرط منهم الزَّل ، وتَعْرِضُ لهم العِلل ، ويُوثِى على أيْدِيهم فى العَمَد والْحَطَا : فأعطِهم من عَفْوك وصَفْحِك مثلَ الذَى تُحيَّ أَن يُعْطِيكَ الله من عَفْوه وصَفْحِه : فإنَّك فَوْقَهم ووالى الأمر عَلَيْكَ فَوْقَك ، والله فَوْقَ مَنْ وَلَّاك . وقد آستَكْفاك أَمَرهم ، والبَّلاك بهم ، ولا تَنْصِبَنَّ نفْسَك لحَرْب الله ، فإنه لايدَى لك ينقميه ، ولا تَنْدَمَن على عَفْو ، ولا تَنْجَحَّن الله يعقو ، ولا تَنْدَمَن على عَفْو ، ولا تَجَحَّن الله يعقو به ، ولا تَشَدَمَن على عَفْو ، ولا تَجَحَّن الله يعقو به ، ولا تَشَدَمَن على عَفْو ، ولا تَجَحَّن الله يعقو به ، ولا تُشَرِعَن إلى بادرة وجدت عنها مَنْدُوحة ، ولا تَقُولَن إنى آمرؤ آمُن أطاع : فإن ذلك إدغال فى القلّب ، ومَهْلكة فى الدّين ، وتَقَرّبُ من الغير ، وإذا أحدث لك ما أنْت فيه من شُطانك أَبَّةً أو تحيلةً ، فانظُرْ إلى عظم مُلك الله تعالى فَوقَك ، وتُدرّب منك على ما لا تقدر عليه من نَفْسِك ، فإنَّ ذلك يُطامِنُ الله من طَوْل مُ الله من عَريك ، ويفى الله به فى جَبْرُوتِه ، فإن الله يُذلُّ كلَّ عَلْك . وأياك ومُساماة الله تعالى فى عَظمته ، والتَشَبَّه به فى جَبْرُوتِه ، فإن الله يُذلُّ كلَّ حَبَّار ، ويُهِينُ كلَّ مُعْوال .

أَنْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ الناسَ مِن نَفْسِكَ وَمِن خَاصَةِ أَهْلِكَ وَمَّن لِكَ فِيهِ هَوَى مِن رَعِيِّتُكَ: فإنَّكَ إِنَّلَا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عبادَ الله كَانَ اللهُ خَصْمَه دُونَ عِبَادِه، مِن رَعِيِّتُكَ: فإنَّكَ إِنَّلَا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَكَان للهِ حَرْبا حَثَى يَنْزُعَ ويَتُوب. وليس شيءً ومن خَاصَمَه الله ، أَدْحَضَ مُحَبِّتُه وكان للهِ حَرْبا حَثَى يَنْزُعَ ويَتُوب. وليس شيءً أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظُلْم [فإنَّ الله سَمِيعً يسْمَعُ يسمعُ يسمعُ يسمعُ يصور المظلومين وهو للظالمين بالمرْصاد].

وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الأمور إليكَ أَوْسَطَهَا فِي الحَقِّ ، وأَعَمَّهَا فِي العَدْل، وأَجْمَعُها لِرضَا الرَّعَيَة ، وإنَّ شُغْط الحَاصَّة يُغْتَفَرَ مع رضا الحَاصَّة ، وإنَّ شُغْط الحَاصَّة يُغْتَفَرَ مع رضا

<sup>(</sup>١) في ''مفتاح الافكار، وشرح نهج البلاغة '' «مؤمر» .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ''مفتاح الافكار'' وشرح ''نهج البلاغة'' .

العامّة ؛ وليس أحدُّ من الرعيَّة أثقَ لَ على الوالي مَثُونة في الرِّخاء ، وأقلَّ مَعُونة له في البَلاء ؛ وأخَلَّ من أهل الإعْطاء ، وأبطأً عند الباعظاء ، وأبطأً عند الباعث وأشعف صَبْرا عند مُلمَّات الدَّهْر ، من أهل الخاصّة ؛ وإنما عبودُ الدِّين ، وجِمَاعُ المسلمين ، والعُدّة للأعداء العامَّة من الأمَّة ، فليكُنْ صَغُوك عبودُ الدِّين ، وجِمَاعُ المسلمين ، والعُدّة للأعداء العامَّة من الأمَّة ، فليكُنْ صَغُوك مِم ، ومَيْلُك مَعْهُم ، وليكُنْ أبعَدُ رعيتك منك ، وأشنوهم عندك ، أطلبَهم لمَعايب لهم ، ومَيْلُك مَعْهُم ، وليكُنْ أبعَدُ رعيتك منك ، وأشنوهم عندك ، أطلبَهم لمَعايب الناس : فإنَّ في الناس عُبُوبًا الوالي أحقُّ بسَتْرها ؛ فلا تَكْشَفَنَّ عمَّا غاب عنك مِنها ، فاسْتُر العَوْرة في عليك مَعْها ، فاسْتُر العَوْرة من عَيْك ، ما استطعْت يَسْتُر اللهُ ما تَعِبُ سَتْره من عَيْك ،

أَطْلِقُ عن الناس عُقْدة كُلِّ حِقْد، وَٱقْطعْ عنْهم سَبَبَ كُلِّ وَتُر، وتَغَابَ عن كُلِّ مَالا يضِعُ لك، ولا تَعْجَلَنَّ إلى تصديقِ ساع: فاتَ الساعِي غاشُّ وإن تَشَبَّه بالناصِين . ولا تُدْخِلَنَّ في مَشُورتِك بَخِيلًا يعْدَلُ بكَ عن الفَضْل ويعدُك الفَقْر، ولا جَبَانًا يُضْعَفُك عن الأُمُور، ولا حَريصًا يزَيِّن لك الشَّرَة بالجَوْد: فإنَّ البُخْلَ والجُبْنَ والجُرْص غَرائزُ شَيْ يَجَعُها سُوءُ الظنِّ بِالله .

إِنَّ شَرَّ وُزَرائِكَ مَنْ كَانَ للأَشْرَارَ قَبْلَكَ وزِيرا ومَنْ شَارَكُهُمْ فِي الآثام، فلا يَكُونُنَّ لك بِطَانَة، فإنَّهِم أعوانُ الأَثْمَة، وإخْوانُ الظَّلَمَة، وأنت واجدُّ منهم خَيْرَ الحَلَف عَنْ له مِثلُ آرائِهِم وَنَفَاذِهم، وليس عليه مِثْلُ آصارِهم وأوْزارِهم: مَمْنَ لم يُعَاوِّنُ ظالمًا على ظُلْمَة ، ولا آثِمًا على إثْمَة ، أُولئك أخفَّ عليك مَثُونَه ، وأحسَنُ لكَ مَعُونه ، وأحنى عليكَ عَلَيْكَ عطفا، وأقلَّ لغيرُك إلفا ، فا تَغَذْ أولئك خاصَّة لخَلَواتك [وحَفَلاتك] ، وأحنى عليْكَ عَلْمُهُمُ عندك أَقْوَلَمُم [لك] بمر الحق، وأقلَهم مساعدة فيما يكونُ منك مما

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''مفتاح الأفكار، ونهج البلاغة'' ·

كُرِه اللهُ لأوليائه، واقعًا ذلك من هَوَاك حيثُ وَقَع، وٱلْصَقْ بأهْل الوَرَع والصَّدْق، (١) ثم رُضْهُم على أن لا يُطْرُوك ولا يُتَجَعُّوك بباطلٍ لم تَفْعَلُه : فإنَّ كثْرة الإطراء تُحُدث الزُّهُوَّ وتُدْنِى من الغِزَّة، ولا يَكُونَنَّ المحسنُ والمُسِىء عندك بَمَذْلِة واحدة، فإنَّ في ذلك الزُّهُوَّ وتُدْنِى من الغِزَّة، ولا يَكُونَنَّ المحسنُ والمُسِىء عندك بَمَذْلِة واحدة، فإنَّ في ذلك الزُّهُو وتُدْنِي الأهل الإساءة [على الإساءة] : ترهِيداً لأهل الإساءة [على الإساءة] :

وإنَّكَ لاَ تَدْرِى إذا جاء سائِلٌ \* أأنْتَ بما تُعْطِيه أم هُو أَسْعَدُ ! عَسِلَى سائِلٌ ذُو حاجةٍ إن مَنْتَهُ \* من اليومِ سُؤْلا أن يَكُونَ له غَدُ ! وَفَكَثْرَة الأَيْدى عن الجَهْل زاحَر، \* وَلَفِ لَمْ أَبْقَ لِلرِّجالِ وأَعْدَ وَدُ !

+++

وعلى ذلك كتب أبو إسحاق الصابى عن الخليفة « الطائع لله » إلى فخر الدولة بن
 رُكن الدولة بن بُوَيه، في جمادى الأولىٰ سنة ستِّ وستين وثلثائة .

#### 

هذا ماعَهِدَ عبدُ الله عبدُ الكريم [الإمام] الطائعُ لله أميرُ المؤمنين [إلى فحر الدَّوْلة أي الحسن بن رُكُن الدَّوْلة أبي على مولى أمير المؤمنين] حينَ عَرَف غَنَاءه و بَلاَءه،

١) أى لا يفرحوك يقال بجحته تبجيحا فتبجح أى فرحته ففرح أ ظر اللسان ج ٣ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن " مفتاح الأفكار، ونهج البلاغة ".

 <sup>(</sup>٣) اقتصر فى الأصل على هذا القدر وله بقية طو يلة مذكورة فى "تهج البلاغة ، ومفتاح الأفكار" فليرجع الهما مرب شاه .

<sup>(</sup>٤) أى كتب العهد عن الخ .

الزيادة من "رسائل الصاب" والمثل السائر .

وٱستَصَح دِينَه ويَقِينه ، ورعىٰ قديمَه وحديثَه ، وٱستَنْجَبَ عُودَه ونِجَارَه . وأَثْنَىٰ عَزُّ الدولةِ أَبُو مَنْصُورَ بُنُ مُعِزِّ الدولةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُولَىٰ أَمِيرِ المؤمنينِ [أيَّده الله] عليه، وأشار بالمَزِيد في الصَّنِيعة إليه ؛ وأعلَمَ أمير المؤمنين آفتداءَه به في كلِّ مَذْهَب ذهب فيه من الخُدْمة، وغَرَضٍ رمى إليه من النَّصِيحة؛ دُخُولًا في زُمْرة الأولياء [المنصُّوره، وخروجًا عن جماعة الأعداء المدُّحُورة]، وتصُّرفا على مُوجِبات البُّيعة التي هي بعِزَّ الدولة أبي منصور مَنُوطه ، وعلَىٰ سائر من يتْلُوه و يَتْبَعُه مَاخوذَةٌ مَشْرُوطه ؛ فقَلَّده الصلاةَ وأعمالَ الحربُ ، والمَعاورَ ، والأحداث ، والحَرَاج، والأعشار ، والضِّياع ، والجَهْبَذَة، والصَّـدقاتِ، والجَوالِيّ ، وسائر وجُوه الجبّايات [ والعَرْضُ ] والعَطّاء، والنَّفَقَةَ فِي الأُولِياء [والمَظَالم وأسواقَ الرقيق] والعِيَارَ في دُورِ الضربِ والطُّرُزُ والحسبة بِكُور هَمَــذَانَ ، وأَسْتَرَاباذَ ، والدِّينَوَر ، وقَرْميسِينَ ، والْإِيغَارَيْن ، و[ أعمــال] والإستِرَادة بالشُّكْرِ منها، والتَجَنُّب لغَمْطها وجُحُودها، والتَنكُّب لإيحاشها وتَنفيرها، والتعمُّد لَمَا مَكِّن له الْحُظُوةَ والزُّلْفي ، وحرسَ عليه الأُّثْرُةَ والقُـرْ بي ؛ بما يُظْهره ويُضْمَرُهُ مِنَ الْوَفَاءُ الصَّحِيحِ، والوَلَاءِ الصَّرِيحِ، والغَيْبِ الأَمِينِ، والصَّدْرِ السلمِ، والمقاطَعةِ لكل من قاطع العُصْبَه ، وفارق الجُمُله ، والمواصلةِ لكلِّ من حَمَىٰ البَيْضة وأخلص النِّيَّة \_ والكون تحتَ ظلِّ أمير المؤمنين وذمَّته، ومع عزِّ الدولة أبي منصور و في حَوْزته ؛ والله جلَّ ٱسُّمــه يعرِّفُ أمير المؤمنــين حُسْنِ الْعَقْبَىٰ فيما أبرم ونَقَض، موارد النَّدامه؛ وحَسْبُ أمير المؤمنين الله ونعم الوكيلُ •

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''وسائل الصابى'' المطبوعة ''والمثل السائر'' -

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ورسائل الصابى" المطبوعة "والمثل السائر" •

أُمَرَه بتقُوىٰ الله التي هي العصْمة المَتينــه، والجُنَّــة الحَصينه؛ والطُّود الأرفَع، والمَعَاذ الأَمْنَع؛ والجانبُ الأعَنَّ، والمَلْجأ الأحْرَز؛ وأن يَسْتَشْعُرها سرًّا وجَهْرا، ويستعْمَلُهَا قَوْلًا وفعلا، ويتخذَّها ردُّءا دافعا لنوائب القَدَر، وكَهْفا حاميًا من حوادث الغيرُ؛ فإنها أوجَبُ الوسائل، وأقربُ الذَّرائع؛ وأعودُها علىٰ العبد بمَصالِحه، وأَدْعَاهَا إِنْيُ سُبُلِ مَنَاجِحِه ؛ وأولاها بالإِستمرار على هدايتِــه ، والنَّجاة من غَوَايتِه ؛ والسلامة في دُنْياه حينَ تُوبِق مُو بِقَاتُهَا ، وتُرْدى مُرْدِيَاتُها؛ وفي آخرته حينَ تُروِّعُ رائعاتُهَا وَتُخِيفُ مُخِيفاتُها ، وأن يتأدّب بآداب الله في التواضُع والإخْبات ، والسَّكينة والوَقَار؛ وصِدْق اللَّهْجة إذا نَطَق، وغَضِّ الطَّرْف إذا رَمَق؛ وكَظْمِ الغيظ إذا أُحْفظ ، وضَـبْطِ اللسان إذا أُغْضب ؛ وَكُفِّ اليد عن الْمَاثِم ، وصَوْن النفس عن المَحَارِم . وأن يذْكُر الموتَ الذي هو نازلٌ به، والمُوقفَ الذي هو صائرٌ إليه، ويُعْلَمَ أَنَّهُ مَسْئُولَ عَمَّا ٱكتَسَب، مِجزَّى بِمَا تَرَمُّكُ وَٱحتَقَب؛ ويتزوَّدَ من هذا الْمَرَّ، لذاك المَقَرَّ؛ ويستكْثَرَ من أعمال الخير لتُنْفَعَه ، ومن مَساعى البرِّ لتُنْقذَه ؛ ويأتمِرَ بالصالحات قبل أن يأمُرَ بها، ويَرْدَح عن السيِّئات قبْلَ أن يْزُجُرَعنهـــا؛ ويبتدئ بإصلاح نَفْسه قبل إصلاح رعِيَّته : فلا يبعَثُهم على ماياتي ضدَّه، ولا ينهاهُمْ عمَّا يَقْتَرْفُ مَسْلَهَ؛ ويجعلَ ربَّه رقيبًا عليه في خَلَواته، ومُروءتَه مانعــةً له من شَهَواته؛ فَإِنَّ أَحَقَّ مِن غَلَبِ سَلِطَانَ الشُّهُوةِ ، وأَوْلَىٰ مِن صَرَعِ أَعْدَاءُ الْحَميَّةِ ؛ مَنْ ملك أزمَّة الأمور، وأقتدَرَ علىٰ سِياسة الجُمْهور؛ وكان مُطاعًا فيما يَرىٰ ، مُتَّبَعا فيما يَشَاء؛ يَلَى علىٰ النَّاسَ ولا يَلُونَ عليه، ويقتَصُّ منهـم ولا يقتَصُّونَ منه ؛ فإذا ٱطُّلع الله منهُ علىٰ نَفَاءِ جَيْبِهِ ، وطهارة ذَيْله ؛ وصَّة سَريرته ، وآسْتِقامة سيرتِه ، أعانه على حفظ

<sup>(</sup>١) فى "الرسائل ، والمثل السائر" « تزمل » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الرسائل أيضا - وفي المثل السائر ص ١٣٢ "من ضرع لغذاء الحمية" .

ما آستَخْفَظه، وأنهضه بيمقُل ما حَمَّله؛ وجعل له تَخْلَصا من الشَّبهة وَغُرَجا من الحَيْرة، فقد قال تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ عَرْجًا وَيْرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسب ﴾ فقد قال عز من قائل: ﴿ يَأْيُّ اللَّهِ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ إلى آي كثيرة حَضَّنا بها مُسْلِمُونَ ﴾ . وقال: ﴿ آتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ إلى آي كثيرة حَضَّنا بها على أخرَم الخُلُق، وأسْلَم الطُّرُق؛ فالسعيدُ من نصَبَهَا إزاءَ ناظِرِه، والشقِيَّ من نبَدَها وراء ظَهْره؛ وأشقىٰ منه من بعث عليها وهو صادفٌ عنها، وأهابَ إليها وهو بعيدُ منها ؛ وله ولأمثاله يقول الله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

وأمر، أن يتخف ذكاب الله إمامًا متبعا ، وطريقًا مُوقَّعا ؛ ويُكثر من تلاوته إذا خَلا بفِكْره ، ويمسلط بنا أمَّله أرجاء صَدْره ، فيذهب معه فيا أباح وحَظَر ، ويفتدى به إذا نهى وأمر ، ويستبين ببيانه إذا آستغلقت دُونه المعضلات ، ويستضىء بمصابيحه إذا نُمَّ عليه فى المُشكلات ، فإنه عُروة الإسلام الوُثنى ، وعَجَّتُهُ الوُسْطى ، ودليله المُقنيع ، وبُرهانه المُرشد ، والكاشف لظلمَ الحُطُوب ، والشافى من مَرض ودليله المُقنيع ، وبُرهانه المُرشد ، والكاشف لظلمَ الحُطُوب ، والشافى من مَرض القلوب ، والهادى لمن ضل ، والمُتلافى لمَن زل ، فَمَن لَم به فقد فاز وسَلم ، ومَنْ لَمِي عنه فقد خاب وندم ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِكَابٌ عَن يَزُلا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ عِنه فقد خاب وندم ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِكَابٌ عَن يَزُلا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدُه وَلا من خَلْه تَنْزيلُ مِنْ حَكِيم حَمِيد ﴾ .

وأمر، أن يُحافظ على الصلوات، ويدْخُل فيها في حقائق الأوْقات؛ قائمًا على حدُودها، مَتَبِعا لُرُسُومها؛ جامعًا فيما بين نِيتًــه ولَفْظه، متوقيًا لمَطَامح سَهْوه ولحَـْظه؛

<sup>(</sup>١) فى الأصول والمثل السائر متوقعا بريادة التاء وهو تحريف من النساخ ، ففى اللسان ج · ١ ص ٢٨٢ يقال طريق موقع مذلل •

 <sup>(</sup>٢) في "الرسائل" الأسطع • "

منقطعًا إليها عن كلّ قاطع لها، مشعُولا بها عن كلّ شاغل عنها؛ متثبّنا في رُكُوعها وسُعُودها؛ مستَوْفِيا عدَدَ مفروضها ومُسنُونها؛ مُوفّرا عليها ذِهْنه، صارفاً إليها هَمّه؛ عالماً بأنه واقفّ بين يدَى خالقه ورازقه، ومُعييه ومُميته، ومُثيبه ومُعاقبه؛ لاتستتر دُونة خائنة الأعين وما تُحفي الصّدور، فإذا قضاها على هذه السبيل مُنذُ تكبيرة الإحرام إلى خاتمة التسليم، أنبعها بدُعاء يرتفع بارتفاعها، [ ويُستمع بِاسْتماعها]، ولا يتَعدى فيه مسائل الأبرار، ورغائب الأخيار: من آستصفاح وآستغفار، واستقالة وآسترحام، وآستدعاء لمصالح الدّين والدنيا، وعوائد الآخرة والأولى؛ فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلىٰ المؤمنين كَابًا مَوْقُونًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وأَقِم الصّلاةَ إِنَّ الصّلاةَ عَنْ الفَحْشَاءِ والمُنكَرُ ﴾.

وأمرَ، بالسّعْى فى أيّام الجُمّع إلى المساجد الجامِعَه ، وفى الأعياد إلى المُصَلَّمات الضّاحِية ، بعد التقدَّم فى فَرْشها وكسُوتها ، وجَمْع الْقُوّام والمؤذّنين والمكبِّرين فيها ، وآستِسْعاء النّاسِ إليها ، وحَضّهم عليها ، آخذين الأهبه ، متنظّفين فى البزّه ، مؤدّين لفرائض الطّهاره ، بَالغِين فى ذلك أقْصى الاستطاعة ، معتقدين خَشْية الله وخيفته ، مُدّرعين تَقُواه ومُراقبته ، مُكثرين من دُعانه عن وجلّ وسؤاله ، مصلين على عد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، بقُلُوبٍ على اليقين مَوْقُوفه ، وهِمَم إلى الدّين مضرُوفه ، وألسن بالتسبيح والتقديس فصيحه ، وآمال فى المَغْفرة والرحمة فسيحه ، مصروفه ، وألسن بالتسبيح والتقديس فصيحه ، وآمال فى المَغْفرة والرحمة فسيحه ، فاتّ هذه المُصَلَّيات والمتعبّدات بيوتُ الله التي فَضَّلها ، ومَنَاسِكُه التي شَرِّفها ، وفيها يُشْد الله القُروان و يعُوذُ العائذُون ؛

<sup>(</sup>١) كذا في " المثل السائر " أيضا . وفي " رسائل الصابي " « ومن لايستسرّ دونه خائنة عينه وخافية

 <sup>(</sup>٢) الزيادة عن "(رسائل الصاب" المطبوعة .

ويتعبُّ للتعبُّدُون ، ويتهجُّ المتهجّدُون ، وحقيقٌ على المسلمين أجمعين : من وَال ومولَّى عليه أن يصُونوها ويعمرُوها ، ويُواصِلُوها ولا يهجُروها ، وأن يُقيم الدعوة على منايرها لأمير المؤمنين ثم لنفسه على الرَّسُم الجارى فيها ، قال الله تعالى في هذه الصَّلَاة : ﴿ يُما يُها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكرِ اللهِ الصَّلَاة : ﴿ يَا يُهَا اللهِ مَنْ آمَنُ اللهِ مَنْ آمَنَ اللهِ وَدُرُوا البَيْع ﴾ . وقال في عمارة المساجد : ﴿ إِنَّمَ يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَلَيْقِ اللّهِ مَنْ أَمَنَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ تَدِينَ ﴾ . وقال في عمارة المساجد : ﴿ إِنَّمَ يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ تَدِينَ ﴾ . وقال في عمارة المساجد : ﴿ إِنَّمَ يَعْمُو اللّه فَعَسَى أُولِئِكَ أَنْ يَكُونُوا وَالْمَ اللّهُ تَدِينَ ﴾ .

وأمره بأن يُراعى أحوالَ مَنْ يليه ، من طَبقات جُنْد أمير المؤمنين ومَوَالِيه ، ويُطْلِق لَم الأَرْزاق ، في وقت الوجُوب والاستحقاق ، وأن يُحْسِنَ في معاملتهم ، ويُجُولُ في استخدامهم ، ويتصرَّف في سياستهم : بين رفقي من غير ضَعْف ، وخُشونة من غير عُنف ، مُثيبًا لحسنهم ما زاد بالإبانة في حُسن الأثر ، وسلم معها من دَواعي الأَشَر ، ومتعَمدا لمُسيئهم ما كان التعمد له نافعا ، وفيه ناجعا ؛ فإن تكررت زَلَّاته ، الأَشر ، ومتعَمدا لمُسيئهم ما كان التعمد له نافعا ، وفيه ناجعا ؛ فإن تكررت زَلَّاته ، وثنابعث عَثراته ، تناوله من عُقُوبته بما يكون له مُصلحا ، ولغيره واعظا ، وأن يختص أكابرهم وأها إلى من عُلُوبهم والحل الرأى والخَطر منهم بالمُشاورة في المُلمّ ، والإطلاع على بعض المُهم ، مستخلصا نَحَائل قلوبهم بالبَسْط والإدناء ، ومستشحدًا بصائرهم وتحرَّزا من غَلَط الاستبداد ، وأخذا بجامع الحزَامه ، وأمنا من مُفارقة الاستقامه ؛ وقد حضَّ الله تعالى على الشّوري حيث قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : ﴿وَسَاوِرهُمْ فِي الْأَمْ فِاذَا عَرَمْتَ فَتَوَكّلُ عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ ﴾ .

أى ساترا لهفواته من قولهم تغمد فلانا ستره .

وأمَرَه بأنَّ يَعْمَدُ لَمَا يَتَصِلُ بَنُواحِيهُ مِن ثُغُورِ المسلمين، ورِبَّاطات المُرابِطين، ويَقْسِمَ لهَا قَسْما وافرًا مر. عَنَايَته ، ويَصْرف إليها طَرَفا بل شَطْرا من رعايَته ؛ ويختارَ لها أهلَ الجَلَدَ والشِّـــــــــــــــــــــــ وذَوى البأس والنَّجْده : ممن عَجَمتْه الخُطُوب، وعَرَكْتُ الْحُرُوبِ؛ وٱكتَسَب دُرْبة بَخُدَع المُتناوبين، وتَجَرِبةً بمكَايِد المتَقَارِعين؛ وأن يستَظْهِر بتْكْثِيف عَدَدهم ، وآختيار عُدَدِهم ؛ وآنْتُخـاب خَيْلهم، وآستِجادَةٍ أَسْلِحَتْهُ مِهِ عَيْرُ مُجَرِّ بَعْثًا إذا بَعَثْه ، ولا مستَكْرِهه إذا وَجُّهه ؛ بل يُناوِبُ بين رجَاله مناوبةً تُرِيحهم ولا تُمِلُّهم، وترَفِّهُم ولا تَتُودُهم : فإنَّ في ذلك من فائدة الإجمام، والعدلِ في الإستخدام؛ وتنافُس رجال النُّوب فيما عاد عليهم بعزِّ الظُّفَر والنَّصْر، وبُعْد الصِّيت والذِّكر، و إحراز النفع والأَجْر؛ ما يحقُّ على الوَّلاة أن يكونُوا به عامِلين، وللناسِ عليه حامِلِين . وأنْ يكرِّر علىٰ أشماعهم ، ويثَبِّت في قلُوبهم؛ مَواعِيــدَ اللهِ لَمَنْ صَابِرُ وَرَابَطَ ، وَسَمَحَ بِالنَّفُسُ وَجَاهَدٍ ، مِن حَيْثُ لاَيُقْدِمُونَ عَلَىٰ تُورُّطِ غِرَّه، ولا يُحْجِمُون عن آنتهاز فُرْصه؛ ولا يَنْكُصُون عن تَورُّد مَعْرَكه، ولا يُلقُون بأيْديهم إلى الَّتُهْلُكه؛ فقد أخذَ الله تعــالى ذلك على خَلْقه، والْمَرامِينَ عن دِينِه ؛ وأن يُزِيحَ العلَّة فيما يُحتاج إليه من راتب تَفَقات هذه الثُّغور وحادثها، وبناءِ حُصُونها ومَعَاقِلها؛ وٱستُطْراقِ طُرُقها ومَسَالِكها ، و إفاضةِ الأقُوات والعُلُوفات للترتُّبين فيها والمتردِّدين إليها والحامِينَ لهـا . وأن يبْذُل أمانَهُ لمن طلَّبه ، ويَعْرِضَه علىٰ مَنْ لم يَطْلُبُه . ويَغَيَ بالعهْــد إذا عاهد، وبالعَقْد إذا عاقَد ؛ غير نُخْفرِ ذمَّة، ولا جارح أمانة ؛ فقد أمر

<sup>(</sup>١) في "ورسائل الصابي" بأن يضم ما يتصل الخ.

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان ج ٥ ص ٢١٧ «تجير الجنـــد أن يحبسهم فى أرض العدة ولا يقفلهم من الثغر» وهو المراد هنا ٠ تأمل ٠

اللهُ تعالىٰ بالوَفَاء فق ال جلَّ من قائل : ﴿ يَالَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ • ونَهَىٰ عن النَّكُثُ علىٰ نَفْسِهِ ﴾ • ونَهَىٰ عن النَّكُثُ علىٰ نَفْسِهِ ﴾ •

وَأَمْرُهُ أَنْ يَعْرِضَ مَنْ فَى حُبُوسَ عَمَلُهُ عَلَىٰ جَرَائِرِهِمُ [ و إنْعَامِ النظر في جِنايَاتِهِم وجرائِمِهُمْ ] فمن كان إقرارُه واجبًا أقَرَّه ومن كان إطلاقُه سائغًا أطْلقَــه . وأن ينظُر فى الشَّرُطة والأحداث نَظَر عدُّل و إنصاف؛ ويختارَ [ لهـــا من الْوَلَاةُ ] مَنْ يَخافُ الله تعماليٰ وَيَتَّقيه ، ولا يُحابي ولا يُراقب فيه ؛ ويتقدَّمَ إليهم بقَمْع الْحُهَّال ، مَتُوعًلين إلى مَكَامِنِهِم؛ مَتَوَجِّدين عليهم في مَظَانَّهم، متوثَّقينَ ممن يَجِدُونه منهم، منفذين أحكامَ الله تعالىٰ فيهم بحسب الذي يتبيُّنُ من أمْرِهم، ويَتَّضِحُ من فِعْلهم ؟ في كبيرةِ ٱرتَكُبُوها ، وعظيمةِ ٱحتَقَبُوها ؛ ومُهجةِ أَفاظُوها وٱســَةْلَكُوها ، وحُرْمة أباحوها وآنتَهَكُوها: فَمَنِ ٱستحقَّ حدًّا من حدُود الله المعلومةِ أقامُوه عليه غير نُحَفِّفين منه، وأحلُّوه به غيْرَ مَقَصِّرين عنه ، بعد أن لا يكونَ عليهم في الذي يأتونَ به مُحَّجه، ولا يعتَرِضَهم في وُجُوبِه شُبْهه: فإنَّ الواجب في الحدُود أن تُقامَ بالبَيِّنات، وأن تُدْرَأَ بالشُّبُهات؛ فأوْلَىٰ ما توخَّاه رُعاةُ الرَّعايا فيها أن لا يُقْدموا عليها مع نُقْصان، ولا يتَوَقَّفوا عنها مع قيام دليلٍ وُبُرْهان . ومن وجب عليه القتلُ آحتاط عليه بمـا يُحْتَاط به على مشله : من الحَبْس الحَصين ، والتوثُّق الشديد؛ وكتَّبَ إلىٰ أمير المؤمنين بَحَبُّره ، وَشَرْح جِنايَتِـه؛ وتُبُوتها بإفْرار يكون منه، أو بشهادة تَقَع عليه؛ ولْينْتَظِرْ من جوابه مايكون عملُه بحَسَبه، فإنَّ أمير المؤمنين لايُطْلِق سَفْك دِمِ مسلِم أُومُعَاهَدِ إلاماأحاط به علْمًا ، وأَثْقَنه فَهُما ، وكان ما يُضِيه فيه عن بصيرة لا يخالِطُها شَــكّ ،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "رسائل الصابي" المطبوعة •

ولا يَشُوبُها رَبِّ ، ومن أَلمَّ بصغيرة من الصغائر ، ويسيرة من الجَرَائر ، من حيثُ لم يُعْرَفُ له مِثْلُها ، ولم نتقدَّم منه أُخْتُها ، وعَظَه و زَجَره ، ونهاه وحَدَّره ، وآستَتَابه وأقاله ، مالم يكن عليه خَصْم فى ذلك يطالب بقصاص منه ، وجزاء له ، فإن عاد تناوله [من] التقويم والتهذيب ، والتعزير والتأديب ، بما يرى أنْ قد كفى فيما آجترم ، ووفى بما قدّم ، فقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولئِكَ هم الظَّالمُون ﴾ .

وأمره أنْ يَعَطَّلَ مَافَى أعماله من الحاناتِ والمَوَاخِيرِ، ويُطَهِّرَها من القَبَائِحِ والمَنَاكِيرِ، ويمنَعَ من تَجَعُّ أهل الخَنافِيها وتألَّف شَمْلِهم بها: فإنه شَمْل يُصْلِحه التَّشْتيت، وَجُمْع يَحْفَظُه التَفْرِيق، ومازالتْ هذه المَوَاطُن الذَّميمة والمَطَارِح الدَّنيئة، التَّشْتيت، وَجُمْع يَحْفَظُه التَفْرِيق، ومازالتْ هذه المَوَاطُن الذَّميمة والمَطَارِح الدَّنيئة، داعية لمن يَأْوِى إليها، ويَعْكُفُ عليها، إلىٰ تَرْك الصلوات، [وإهمالِ المفترَضات] ورُكُوب المُنكِّرات، وآفتراف المَحْظُورات، وهي بيوتُ الشيطان التي في عمارتها لله تعالى مَغْضَبَة، وفي إخرابها المَهَيْر عَجْلَبة، والله تعالى يقول لنا معشَر المؤمنين : لا كُنثُمُ خَيْرَأُمَّة أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ويقول عَنْ مِن قائل لغيرنا من المذمومين : ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ .

وأمره أن يُولِّى الجماية في هذه الأعمال ، أهلَ الكِفَاية والغَنَاء من الرجال ، وأن يَضُمَّ اليهم كلَّ مَنْ خَفَّ ركابُه ، وأَسْرِعَ عند الصَّرِيحَ جَوابُه ، مرتبًا لهم في المَسَال ، وسادًّا بهم ثغر المَسَالك ، وأرن يُوصِيهم بالتيقُظ ، ويأخُذهم بالتحفَّظ، ويُزيح علمهُم في عُلُوفة خيلهم ، والمقرَّر من أزوادهم وميرهم ، حتى لاتثقُل لهم على البلاد وطأه ، ولا تَدْعُوهم إلى تَحيُّفهم وَثَلْمِهم عاجه ، وأن يَحُوطوا السابلة بادِئة وعائِده ،

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن "رسائل الصابى" المطبوعة و "المثل السائر" .

ويتداركوا القوا فل صادرة ووارده ، و يَحْرُسُوا الطَّرُق ليلا وَبَهَارا ، و يَنْفُضُوها رَوَاحا و التَّوَا القوا فل صادرة ووارده ، ويتحَرَّنُوا لهم بكل واد ، و يتفرقُوا عليهم حيث يكون التفرقُ مضَيِّقا لفضائهم ، ومؤدّيًا إلى آنفضاضهم ، ويجتمعُوا حيث يكون الاجتاعُ مُطْفِئًا جمرتهم ، وصاعًا لمَرْوَتِهم ، وأن لايُخْلُوا هذه السَّبُلَ من مُحَاة لما وسيَّارة فيها : يتردّدُون في جواديها ، ويتعسَّفُون في عَوادِيها ، حتى تكون الدماء عقونه ، والأموال مَصُونه ، والفتن محسُومة والغارات مأمُونه ، ومن حصل في أيديهم من لصّ خاتل ، وصعلوك خارب ، ومحيف لسبيل ، ومُنتَهك لحريم ، آمتُول فيه أمن أمير المؤمنين الموافق لقول الله عز وجلّ : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فيادًا أنْ يُقتَّلُوا أوْ يُصَلِّبُوا أوْ تُقطَّع أيْدِيهِم وأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف أو يُسْعَوْنَ في الأرض فيادًا أنْ يُقتَّلُوا أوْ يُصَلِّبُوا أوْ تُقطَّع أيْدِيهِم وأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف أو يُسَلِّبُوا أوْ تُقطَّع أيْدِيهِم وأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف أو يُسَعَوْنَ في الأرض ذلكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنيَا وَلَهُمْ في الآخِرة عَذَابٌ عَظِيم ) .

وأمره بوضع الرَّصَد على من يجتازُ في أعماله من أُبَّاق العَييد ، والاحتياط عليهم وعلى ما يكونُ معهم ، والبحث عن الأماكن التي فارَقُوها ، والطُّرُق التي استطْرَقُوها ، وعلى ما يكونُ معهم ، والبحث عن الأماكن التي فارَدُوهم عليهم قَهْرا ، ويُعيدوهم إليهم صُغْرا ، وأن يُنشدُوا الضالَّة بما أمكنَ أن تُنشد ، ويحفظُوها على ربِّما بما جازَ أن تُخفظ ، ويتحَنَّبُوا الامتطاء لظهورها والانتفاع بأو بارِها وألبانِها مما يُجزَّ ويُحلب ، وأن يُعرِّفُوا اللقطة ويتبِّعُوا أثرَها ، ويُشيعُوا خَبرها ، فإذا حضر صاحبُها وعُلم أنه مستوجبُها سُلِمت إليه ، ولم يعترض فيها عليه ، فإنَّ الله عن وجل يقول : ﴿ إنَّ الله يَا مُن يُولُولُ الله عن وجل يقول : ﴿ إنَّ الله يَا مُن يُرَّمُ أَن تُودُّوا الْأَمانَاتِ إلى أَهلِها ﴾ . ويقولُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يَأْمُر مُن حَقُ النَّار ؟ .

<sup>(</sup>١) فى "الرسائل، والمثل السائر" «و يبذرقوا» والبذرقة الخفارة .

<sup>(</sup>٢) في "الرسائل" « في جوادها .... في عواد لهـ ، ...

وأمره أن يُوصَى عُمَّاله بالشدّ علىٰ أيْدى الْحُكَّام، وتنفيذ ما يَصْـدُر عنهم من الأحكام؛ وأن يَحْضُروا عَجالِسَهم حُضُورَ المَوَقِّرين لها، الذاِّبين عنها، المُقْيمين لرُسُوم الهيبة وحُدُود الطاعة فيها ؛ ومَنْ خرج عن ذلك من ذي عَقْل سَحِيفَ ، وحلْم ضَعيف، نالُوه بمـا يَرْدَعُه ، وأحلُّوا به مايَزَعُه ؛ ومتىٰ تَقاعَس متقاعَسُ عن حضُورِ مع خَصْم يستَدْعيه ، وأمْرِ يوجُّه الحاكمُ إليه فيه ؛ أو التُّوَىٰ مُلْتُوبِحَقِّ يحصل عليه ، ودَيْن يستقرُّ في ذمَّته ، قادُوه إلى ذلك بأزمَّة الصَّــغَار ، وخَزَائِم الإِّضْطِرار ؛ وأن يَحْبِسُوا ويُطْلِقُوا بأقوالهم، ويُثْبِتُوا الأيْدِيَ فِالأملاكِ والفُرُّوجِ ويَنْزِعُوها بِقَصَاياهمِ، فإنَّهُم أَمَناءُ الله في فَصْل ما يَفْصِلُون و بَتِّ ما يَبْتُون ، وعن كتابه وسُلــنَّة نبيه صلَّى الله عليه وسلم يُو رِدُون [ و يُصْدِرون ] وقد قال تعــالى : ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَآحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَدَّبِعِ الْهُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سبيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَـديدٌ بَمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ . وأن يَتَوَشَّى بمثل هذه المُعاملة عُمَّالَ الحَرَاجِ في آستِيفاء حُقُوق ما آستُعْمِلُوا عليه، وآستِنطاف بَقَاياهم فيه ، والرِّياضة لمر. تَسُوءُ طاعتُه من مُعامِلِيهم ، وإحْضارهم طائعينَ أوكارِهِينَ بَيْنَ أيديهم ؛ فمن آدابِ الله تعالىٰ للعبد التي يَعِقُّ عليه أن يتخذها [أدبا] ويجعلها إلى الرضا عنه سبَبا ، قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِّرِّ وَالَّتَّقُوىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمُ والْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ .

وأمره أن يُجْلِسَ للرعيَّةِ جُلُوسا عامًا، وينْظُر في مَطَالبها نَظَرا تامًا، ويساويَ في الحق بين خاصِّها وعامِّها، ويُوازى في المجالس بين عَزيزها وذَلِيلها، ويُنْصِف المظلومَ من ظالمه، والمغْصُوب من غاصبِه، بعد الفَحْص والتأمَّل والبَحْث والتَّبَين،

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن <sup>وو</sup>رسائل الصابى المطبوعة ، والمثل السائر ، وهي من سقط الناسخ .

حتَّى لا يُحْكُمُ إلَّا بعــدل ، ولا يَنْطقَ إلَّا بفَصْــل ، ولا يُثَبِّتَ بدًّا إلَّا فما وجب [تَثْبِيتُهَا فِيه، ولا يَقْبِضُها إلا عَمَّا وَجَبْ ] قَبْضُها عنه؛ وأن يُسَمِّل الإِذْنَ لجماعتهم، و يرفَعَ الحِجَابَ بينَهُ و بينهم ؛ و يُولِيهم من حَصَانة الكَنَف، ولِينِ الْمُنْعَطَف؛ والاستمال والعنَّايه ، والصَّوْن والرِّعايه ؛ ما تَتَعَادلُ فيـــه أقسامُهُم، وتتوازَنُ منـــه أَقْسَاطُهُم؛ ولا يَصِلُ المَكينُ منهم إلىٰ ٱسْتِضامة مَنْ تأخَّر عنه، ولا ذُو السلطان إلىٰ هَضِيمة مَنْ حَلَّ دُونَه . وأن يْدُعُوهم إلىٰ أحسَنِ العــادات [والخلائق] ويُحضَّهم على أَجْلِ الْمَذَاهِبِ والطرائِق؛ ويَعْمَلَ عنهـم كَلَّه، ويَمُدَّدُ عليهم ظلَّه؛ ولا يَسُومَهم خَسْفًا، ولا يُلحق بهم حَيْفًا؛ ولا يُكَلِّفَهم شَطِّطًا، ولا يُجَشِّمهم مُضْلِعًا؛ ولا يَثْلِم لهم مَعيشه، ولا يُداخلَهم في جَرِيمة ؛ ولا يأخُذَ بريثًا منهم بسَقيم، ولا حاضرًا بعَــديم؛ فإنَّ الله جل وعن نَهِيٰ أَن تَزِرَ وازِرَةً وِزْرَ أُنْحِرَىٰ ، وجعل كُلِّ نفسٍ رَهينةً بَمْكَسِبِها بريئةً من مَكاسِبِ غيرِها ، ويرْفَعَ عن هـذه الرعيَّة ماعسىٰ أن يكون سُنَّ عليها من سُنَّة ظالمَهُ، وسُلِك بها من عَجَّة جائِره ، ويَستَقْرِيَ آثارَ الْوَلَاة قَبْلَه عليها، فها أَزْجَوْه من خيرٍ أو شُرِّ إليها : فيُقرّ من ذٰلك ماطابَ وحَسُن، ويُزِيلَ ماخَّبُث وقَبُح: فإنَّ من يَغْرِسُ الْخَيْرَ يَحْظَىٰ بمْعْسُولُ ثمره ، ومن يَزْرَع الشَّرّ يَصْلَىٰ بَمَمْزُور رَيْعه؛ والله تعالىٰ يقول : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَيَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُون ﴾ •

وأمره أن يَصونَ أموالَ الخَـرَاجِ وأثمـانَ الغَلَّات، ووجُوهَ الجِبَايات، مُوفِّرا، ويَزيد ذلك مُثَمَّرًا، بمـا يستعْمِله من الإنصاف لأهْلهـا، وإجرائهـم على صحيح الرَّسوم فيها: فإنه مالُ اللهِ الذي به قُوَةُ عباده، وحمايةُ بِلاده، ودُرورُ حَلَبه، وآتصالُ

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "(رسائل الصابي" المطبوعة و"المثل السائر" وهي من سقط الناسخ -

<sup>(</sup>٢) كذا في "المثل السائر" أيضاً وفي "الرسائل" «في حرفه» •

مَدَده؛ وبه يُحَاط الحريم، ويُدْفَع العَظِيم؛ ويُحَىٰ الذِّمار، وتُذَاد الأَشْرار، وأن يُحعلَ افتتاحه إيَّاه بحسب [إدراك] أصنافه، وعند حُضُور مَواقيتِه وأحيانه؛ غير مستَسْلِف شيئا قَبْلها، ولا مؤَخَّر لها عنها؛ وأن يُحُسَّ أهلَ الطاعة والسلامة بالتَّرْفيه لهم، وأهلَ الاَستِصْعاب والاَمْتِناع بالتشدُّد عليهم: لئلا يقَع إرهاقَ لَمُدْعن، أو إهمالُ لطامع، وعلىٰ المتولِّى لذلك أن يضَع كُلَّا من الأمريْنِ مَوْضعَه، ويُوقعَه مَوْقِعَه بَوْقعَه؛ لطامع، وعلىٰ المتولِّى لذلك أن يضَع كُلَّا من الأمريْنِ مَوْضعَه، ويُوقعَه مَوْقِعَه بَعْزاه متجنبا إحلال الغلظة بمن لايسستَحقُها، وإعطاءَ الفُسْحة لمن ليس من أهلِها ؛ والله تعالىٰ يقول : ﴿ وأَنْ لَيْسَ للْإِنْسَانِ إلّا ما سَعىٰ وأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىٰ ثُمَّ يُحْزاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى ﴾ .

وأمره بأن يتخيّر عُمّاله على الأعشار، والخراج، والضّياع، والجهبذة، والصّيانة، والجهبذة، والصّيانة، والجوالي، من أهل الظّلف والتّزاهة، والضّيط والصّيانة، والجوالة والشّهامة، وأن يستظهر مع ذلك عليهم بوصيّة يُوعيها أسماعهم، وعُهود يقلّدها أعناقهم، بأن لا يُضَيّعوا حقّا، ولا يأكُلوا شُعْتا، ولا يستعملوا ظُلما، ولا يُقارِفُوا غَمْها، ولا يُقارِفُوا عَمْها، وأن يُقيموا العارات، ويحتاطُوا [على الغلّات] ويتحرّزُوا من ترك حقّ لازم أو تعطيل رَسم عادل، مؤدّين في جميع ذلك الأمانه، مجتنبين للخيانه، وأن يأخذُوا جهابِنتهم باستيفاء وزن المال على تمامه، واستجادة تقده على عياره، واستعال الصّحة في قبض ما يقبضون، وإطلاق ما يطلقون، وأن يُوعنُوا إلى سُعاة الصّدقات بأخذ في قبض من سائمة مواشى المسلمين دُونَ عاملتها، وكذلك الواجبُ فيها، وأن لا يجَعُوا الفرائض من سائمة مواشى المسلمين دُونَ عاملتها، وكذلك الواجبُ فيها، وأن لا يجَعُوا فيها متفرقًا ولا يَفرقُوا عَجَمعا، ولا يُدْخلُوا فيها خارجًا عنها، ولا يُضيفُوا إليها ماليس فيها متفرقًا ولا يَفرقُوا عَجَمعا، ولا يُدْخلُوا فيها خارجًا عنها، ولا يُضيفُوا إليها ماليس

<sup>(</sup>١) من ''الرسائل' والمثل السائر'' .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ''رسائل الصابي'' المطبوعة .

منها: من فَحْ ل إِلَّمْ أَوْ أَكُولَة راع ، أو عَقِيلة مال ، فإذا آجتبوها على حقّها ، وآستَوْفُوها على رسمها، أخرجُوها في سبيلها، وقسموها على أهلها الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه ، إلَّا المؤلِّفة قلوبهم الذين سقط سَهْمهم، فإنَّ الله تعالى يقول : والْعَلَى في كتابه ، إلَّا المؤلِّفة قلوبهم الذين سقط سَهْمهم، فإنَّ الله تعالى يقول : والْعَارِمِينَ وَفِي الطَّبَق اللهُ وَاللهُ عَلَيْم حَكِيم ) ، وإلى جُباة والْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عليم حكيم ) ، وإلى جُباة والْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عليم من كل سنة [بحسب] منازلهم في الأحوال ، وذات أيديهم في الأموال ، وعلى الطَّبقات المُطَبقة فيها ، والحَدُود [الحدودة] المعهودة لها ، وأن لا يأخُذُوها من النساء ، ولا ممن لم يبلغ الحَدُم من الرجال ، ولا من ذي سنَّ عاليه ، ولا ذي علَّة بادية ، ولا فقير مُعْدِم ، ولا مترهب متبتل ، وأن يُراولُوا عن الحق الواجب، أو يعْدَلُوا غن السَّنَ اللَّحب ، فقد قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْتُولا ﴾ .

وأمره أن يَنْدُبَ لَعَرْض الرجال وإعطائهم، وحفْظ جَراياتهم وأوْقاتِ إطْعامهم، مَنْ يَعْرِفه بالنَّقة في متَصَرَّفه، والأمانة فيا يَجْرِى على يَده، والبُعْد عن الإسْفاف إلى الدَّنيَّة، والاَتِّباع للدناءة، وأن يبعَثه على ضبط [حلى] الرجال وشِياتِ الخيل، وتجْديد العَرْض بعد الاستِحقاق، وإيقاع الاِحتياط في الإنفاق، فمن صَعَّ الخيل، وتجْديد أفَّرْض بعد الاستِحقاق، وإيقاع الاِحتياط في الإنفاق، فمن صَعَّ عَرْضُه ولم يبق في نفسه شيء منه : من شكِّ يعْرِض له، أو ريبة يتوهَّمُها، أطلق أموالهُم مؤفُوره، وجعلها في أيديهم غير مَثْلُومه، وأن يرُدَّ على بيت المال أرزاق من

<sup>(</sup>١) أكولة الراعي مايسمتها للأكل

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن "(رسائل الصابي" المطبوعة •

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ورسائل الصابي" .

سَقَط بِالوَفَاة وَالإِخْلال، نَاسَبًا ذَلِكَ إِلَىٰ جِهَتَه، وَمُورِدًا لَه عَلَىٰ حَقَيْقَتَه . وأن يطالب الرجال بإحضار الحيلِ المختاره ، والآلاتِ المستَكْلَة المستَعْمَلة على ما تُوجبه مبالِخُ أرزاقهم ، وحَسَب مَنَازِلهم ومَراتِبِهم ؛ فإن أخَر أحدُهم شيئا من ذلك قاصَّه به من رزقه، وأغْرَمه مثل قيمته ؛ فإنَّ المقصِّر فيه خائنٌ لأمير المؤمنين ، ومخالفٌ لرب رزقه، وأغْرَمه مثل قيمته ؛ فإنَّ المقصِّر فيه خائنٌ لأمير المؤمنين ، ومخالفٌ لرب العالمين؛ إذ يقول الله سبحانه : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوةٍ ومِنْ رِبَاطِ الخَيْل أَيْهِ وَعُدُو الله وَعَدُو مُمْ ﴾ .

وأمره أن يعتمد في أسواق الرقيق ودُورِ الضَّرْب والحسبة والطُّرُز، على من تعتمع فيه آلاتُ هذه الولايات: من ثقة ودرايه، وعلم وكفايه، ومعرفة ودرابة، وتَجْرِبة وحُنكه، وحَصَافة ومُسْكه، فإنها أحوالُ تُضارع الحُكمَ وتَناسبُه، وتُدانيه وتَعارِبُه، وأن يتقدَّم إلى وكاة أسواق الرقيق بالتحقَّظ فيمن يُطلِقُون بَيْعه، وعَمْضُون أمره، والتحرُّز من وقوع تَجَوز فيه، وإهمال له، إذ كان ذلك عائدًا ويمُضُون أمره، والتحرُّز من وقوع تَجَوز فيه، وإهمال له، إذ كان ذلك عائدًا بقصين الفُرُوج، وتطهير الأنساب، وأن يُبعدوا عنه أهل الرّبيه، ويُقرِّبُوا أهلَ العقد، ولا يُمضُوا بيعًا على شُبهه، ولا عَقدا على تُهَمه، وإلى وكرة العيار، بتخليص عين الدّرهم والدينار: ليكونا مَضروبين على البراءة من الغش، والنّزاهة من المش، وبحسب الإمام، المةرَّر بمدينة السّدام، وحراسة السّكك من أن تتداولها الأيْدى وبحسب الإمام، المةرَّر بمدينة السّدام، وإثبات آسم أمير المؤمنين على ما يُضرَبُ منها المُدْخله، وإنحاقها الحهات الطّيينه، وإثبات آسم أمير المؤمنين على ما يُضرَبُ منها ذَهَبا وفضّة، وإجراء ذلك على الرَّسْم والسنّه، وإلى ولاة الطُّرز بأن يُجُرُوا الاستعال ذَهبا وفضّة، وإجراء ذلك على الرَّسْم والسنّه، وإلى ولاة الطَّرُز بأن يُجُرُوا الاستعال في جميع المَناسج على أنم النّيقة، وأسلم الطّريقه، وأحكم الصّنعه، وأفضل الصّعة،

<sup>(</sup>١) المش الخلط حتى يذوب . انظرالقاموس

 <sup>(</sup>۲) لعله معناه المعادية فني اللسان ج ۱۷ ص ١٤٥ الظنين المعادى لســـو ظنه وسوء الظرب به ٠
 وفي الأصل «المثبتة» وفي المثل السائر المنبية والتصحيح من رسائل الصابي ٠

 <sup>(</sup>٣) النيقه الاسم من تنوق في الأمر إذا تأنق فيه ...

وأن يُشْيَّوا آسم أمر المؤمنين على طُور الكُسا، والفُرش والأعلام والبُنُود. وإلى وُلَاة الحِسْبة بتَصَفَّح أحوال العوامِّ في حِقَهم وَمَتَاجرهم، ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم؛ وأن يُعايِرُوا المَوَازِينَ والمَكَايِيل، ويفْرِزوها على التعديل والتكيل؛ ومن اطَّلعُوا منه على حِيلة أو تلبيس، أو غيلة أو تَدْليس؛ أو بَغْس فيا يُوفِيه، أو آستِفْضال فيا يَسْتَوْفيه، نالُوه بغليظ العَقُوبة وعَظيمها، وحَصُّوه بوجِيعها وأيهها؛ واقفيزَ به في ذلك عند الحدّ الذي يَرَوْنه لذنبه مُجازِيا، وفي تأديبه كافيًا وأيمها؛ وأوفين أديبة عُازِيا، وفي تأديبه كافيًا وأيمها؛ وأوفين الذين إذا النَّكَالُوا على النَّسِ يَسْتُوفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

هـذا عهدُ أمير المؤمنين إليك، وحُجِّته عليك؛ وقد وقفك به على سَواء السبيل، وأرشَدك فيه إلى واضح الدَّليل؛ وأوسَعك تعليما وتَحْكِيما، وأقْنَعك تعريفا [وتَفْهِيما] ولم يَأْلُك جُهُدا فيما عَصَمك وعَصَم على يَدك، ولم يَدَّغوك مُكْمنا فيما أصلَح بك وأصلَحك؛ ولا تَرك لك عُدرا في غَلَط تَغْلَطُه، ولا طريقا إلى مُتورَّط نتورَطه؛ بالغا بك في الأوامر والرَّواجر إلى حيث يلزَّمُ الائمة أن يندُبوا الناسَ إليه، ويَحُثُوهم عليه؛ مقيًا لك على مُنْجيات المسالك، صارفًا بك عن مُرْديات المهالك، مُريدًا فيك مايسَلِمك في دينك ودُنياك، ويعُود بالحظِّ عليك في آخرتك وأُولاك؛ فإن آعتدَلْت مايسَلِمك في دينك ودُنياك، ويعُود بالحظِّ عليك في آخرتك وأُولاك؛ فإن آعتدَلْت وعَدَلْت فقد خَسرت وندَمْت؛ وإن تجانفْت وآغو جَجْت فقد خَسرت وندَمْت؛ والأَوْلى بك عند أميرالمؤمنين مع مَغْرِسك الرَّاكي، ومَنْيتك النامي، وعُودك الأنْجَب، وعُنصرك الأَوْلى بك عند أميرالمؤمنين مع مَغْرِسك الرَّاكي، ومَنْيتك النامي، وعُودك الأنْجَب، وعُنصرك الأَمْر الجميل قُرْبًا [من رب العالمين] وثوابا يومَ الدين؛ وزُلْفي عند أمير المؤمنين، بالمؤمنين عليه عَقِقا، ولمخيلته فيك مُصَدِّقا ؛ وأن تستَزيد وعُنصرك الأَمْر الجميل قُرْبًا [من رب العالمين] وثوابا يومَ الدين؛ وزُلْفي عند أمير المؤمنين، بالأثر الجميل قُرْبًا [من رب العالمين] وثوابا يومَ الدين؛ وزُلْفي عند أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "رسائل الصاب" المطبوعة •

وثناءً حسنا من المسلمين ؛ فَحَدُ مانَبَدُ إليك أميرُ المؤمنين من مَعَاذِيرِهِ ، وأَمْسك بيدك على ماأعطى من مَوَاثِيقه ، وآجعل عهده [هذا] مثالًا تختذيه ، وإماما تقتفيه ، وآستعن بالله يُعنك ، وآستهْده يَهُ لك ، وأخلص إليه في طاعته ، يُحْلِص لك الحظ من مَعُونت ، ومهما أشكل عليك من خَطْب ، أو أعضَل عليك من صَعْب ، أو أعضَل عليك من صَعْب ، أو بَهَوك من باهِ على من باهِ على أمير المؤمنيين به مُنهيا ، أو بَهَوك من باهِ على مُنهَيا ، إن شاء الله تعالى ، والسلامُ عليك ورحمةُ الله و بركاتُه .

[ وكتب نصير الدولة الناصح أبو طاهر يوم الأحد لثلاث عَشْرةَ ليلةً خلتُ من (١) بُمادي الأولى سنة ست وستين وثلثائة ] .



وعلى هذا الأُسلوب كتب أمينُ الدين أبُو سعيد، العَلاَءُ بن وَهْبِ بن مُوصَلاَياً عن القائم بأمر الله عهدَ أمير المسلمين يُوسفَ بن تاشفين، بسلطنة الأندَلُس و بلادِ المغرب، بعد العشرين والأربعائة، فيما رأيتُه في ترسَّل آبن مُوصَلايا المذكور.

وهذه نسختُه بعد البسملة الشريفة :

هــذا ماعَهِد عبدُ الله ووَلَيَّه ، عبــدُ الله القائمُ بأمر الله أميرُ المؤمنين ، إلى فلان حينَ آتنهی إليه ماهُو عليه من آدِّراع جَلَابِيب الرَّشاد ، في الإصــدار والإيراد ، والتّباع سَنَ من أبدى وأعاد ، في يَجْمَع خيرَ العاجِلة والمعاد ، والتخصيص من حَميد الأنّعاء والمذاهب ، والتحلّي من السّداد

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "ورسائل الصابي" .

الكامل، بما فازَ فيه بأمتطاء الغارب من الجَمَال والكاهل؛ وٱتَّضَح ماهو متشَّبُّث به من صَّحة الدِّين واليَّقين ، والمُواظبة من آكتِساب رضا الله تعالىٰ علىٰ ماهو أقْوىٰ الظُّهير والمُعين؛ في ضمَّن ماطَّوي عليه ضُلُوعَه ، وأدام لَهَجَه به ووَلُوعه : من مُوالاة لأمير المؤمنين يَدينُ الله تعالى بها، ويرجُو النجاةَ من كل مَخُوف بٱستحكام سَعْيها؛ ومشايعة لدولتــه ساوي فيها بين ماأظْهَر وأَسَرٌ ، وأمَّل في ٱجتِناء تمرها كلُّ ما أبْهَج وَسَرٍّ؛ فَوَلًّاهُ الصَّلاةَ بأعمال المَغْرب، والمعاونَ، والأحْداث، والخَرَاج، والضِّياع، والأعشارَ، والجَهْبُذَة ، والصَّدقات، والجَوَاليّ، وسائرَ وبُجوه الجبَايات، والعَرْض، والعَطاء ؛ والنَّفقة في الأولياء، والمَظَالم، وأسواقَ الرقيق، والعيارَ في دُور الضَّرْب، والطُّرُز، والحسبة، ببلاد كذا وكذا : سكُونًا إلىٰ ٱستِقلاله بأعْباء ما ٱستَكْفاه إيَّاه، وآستقباله النعمةَ عليه في ذلك بكلِّ ما يَنْشُر ذكرَه و يُطيب رَيَّاه ؛ وثِقةً بكونه للصَّنيعة أهلا، وبأنَّياء الطاعة الإماميَّــة مستَظلًّا ؛ وتَوْفرةً على مايزيدُه بحضرة أمير المؤمنين حُظُوة تُرِّدٌ باعَ الخطوب عنه قَصيرا، وتَمُدُّ مقاصدَه من التوفيق بما يَضْحَىٰ له في كلِّ خَالَة نصيرًا؛ وعلْما بما في آصطناعه من مصلحة تُسْتَنِير أَهَلَّتُهَا، وتستَثِير من شُـبه الغيّ شواهدُها وأدلَّتها؛ والله تعالىٰ يَصِل مَرامِيَ أمير المؤمنين بالإصابَهُ، ويُعينه علىٰ مَا يُقَرُّكُلُّ آمَرِئُ فِي حَقِّهِ وَيُحِلُّهُ نِصَابِهِ ؛ وَيُحْسَنُ لِهِ الْخَطُّرةَ فِي كُلِّ مَا يَغُـدُو لَهُ مُمْضيا، ولَمَطَايا الاِّجتهاد في فعله مُنْضيا؛ وما توفيقُ أمير المؤمنين إلَّا بالله، عليه يتوكل و إليه يُنيب .

وأمَرَه بَاعتَهاد تَقُوى الله تعــالى فى الإعْلان والإسْرار ، وَآعتَقاد الواجبِ مــــ الإِذْعَانَ بَفَضْلُهَا والإِقْرَار ؛ وأن يَأْوِيَ مِنها إلىٰ أَمْنَعَ المَعاقِل وأَحْصَنها ، ويَلْوِيَ عِنانَ

عبارة عن نقد الذهب والفضة .

الهدى فيها إلى أجمَل المَقاصد وأحسَنها؛ ويجعَلها عمدته يومَ تُعْدَم الأنصار، وتَشْخَص الأبصار: ليجتَنِي من تَمَرها مايقيه مَصَارعَ الجَهَل، ويجتَلِي من مَطالعها مايقيه مَصَارعَ الجَهَل، ويجتَلِي من مَطالعها مايقيه من طَوارِق الوَجل؛ ويرد بها من رضا الله تعالى أصْفى المَشَارب، ويجِد فيها من ضَوالِّ المُنى أنفَس المَواهب: فإنها أبْق الزَّاد، وأدْعى في كلِّ أمْم إلى وَرْى أَزْناد؛ وقدخَصَ الله بها المؤمنين من عباده، وحضَّ منها على ماهو أفضل عُدّة المرء وعتَاده؛ فقال تعالى: ﴿ يُأَيُّ اللَّذِينَ آمنُوا آتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ إلَّا وَآتُهُ مُسْلُمُون ﴾ .

وأمره أن يأتم بكتاب الله تعالى مستضيئًا بمصباحه، مستضيًا لسُلطان الني بالوُقوف عند عَظُوره ومُباحه، ويقصد الاستبصار بمواعظه وحكمه، والاستدرار لصوب التوفيق في الرَّجوع إلى مُنقنه ومُحكمه، ويجعله أميرًا على هواه مُطاعًا، وسميرا لا يرى أن يكشف عنه قناعا، ودليلًا إلى النَّجاة من كلِّ ما يَحافُ أَنامه، وسبيلًا إلى الفَوْز في اليوم الذي يُشفِر عن قصل الحساب لِثامه، ويتحقَّق موقِع الحظِّ في إدامة دَرْسه، وصلة يومه في التأمَّل بأمسه، فإنه يُبدِي طريق الرَّسَد لكل مُبدئ في العمل به مُعيد: ﴿ وَإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفه تَنْرِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد ﴾ .

وأمره أن يُحافظ على الصَّلَوات قائمً بشُروطها وحُدُودها، وشائمًا بُروقَ التوفيق في أداء فُروضها وحُقُوقها، ومسارعًا إليها في أوْقاتها بنيَّة عائفة مَناهِلَ الكَدَر والرَّنْق، عارفة بِمَا في إخلاصها من نُصْرة الهدى وطاعة الحَقّ، وموَفِّرا عليها من ذهنه، عارفة بِمَا في إخلاصها من نُصْرة الهدى وطاعة الحَقّ، وموَفِّرا عليها من ذهنه ما الحَقَّ كامن في طَيِّه وضَمْنه، ومُوفِّيا لها من الرَّكُوع والسَّجُود، ماالرَّشادُ فيه صادقُ الدلائل والشَّهود، متجبِّبا أن يُلهيه عنها من هَواجس الافكار، ووساوس القلب

النُونِ منها والأَبْكار؛ مايَقف فيه مَوْقِفَ الْمُقَصِّر الغالط، ويَنْزل فيه مَنْزلةَ الجاحد للنِّع الغامط؛ وقدأمر اللهُ تعالى بها وفَرَضها على المؤمنين وأوجبها وحَثَّ من إقامتها، على مايُفْضِي إلى صلاح المَقاصد وآستقامتها، فقال عزَّ من قائل: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَوْقُونا ﴾ .

وأمره بالسَّعْي في أيام الجُمَع إلى المساجد الجامعــه، وفي الأعياد إلى المُصَلَّيات الضاحيه؛ بعْدَ أَن يتَقَدَّمَ في عَمَارتها، و إعداد الكَسْوة لها؛ بما يؤدِّي إلى كَال حَلاها، ويُحْظِي من حُسن الذكر بأعذَب الموارد وأحْلَاها؛ ويُوعنَ بالاستكثار من المكَبِّرين فيها والقُوَّام، وترتيب المصابيح العائدة علىٰ شَمْل جَمَالها بالآتِّساق والآنْتظام: فإنها بُيوتُ الله تعــالى التي نُتْلَىٰ بها آياتُه ، وتُعْلَىٰ فيهــا أعلامُ الشَّرْع وراياتُه ، وأن يُقيم الدعوةَ علىٰ مَنَا برِها لأمير المؤمنين ، ولوَلِيّ عَهْده العُدّة للَّذين ؛ أبي القاسم عبد الله آبن مجدَّآبنِ أمير المؤمنين، أدام اللهُ تعالىٰ به الإمتاع، وأحسَن عن ساحَتِه الدِّفاع؛ ثم لَنَفْســه جاريا في ذلك على ما أُلِفَ من مثله ، وسالكًا منه أقومَ مَسالك الآهتداء وسُـبُله ؛ وقد بيَّن اللهُ تعـاليٰ ما في عَمَارتها من دلائل الْإيمــان، والفوز بمــا يُعطِي من سُخْط الله تعالىٰ أُوثَقَ الأمان ، في قوله سبحانه : ﴿ إِنِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهُ مَنْ آمَنَ بِاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ وأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَىٰ الِّزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِن الْمُهْتَدِينَ ﴾ . وقال في الحتِّ على السعى إلى الجوامع التي يُذْكِّر فيها ٱسُمه، ويَظْهِر عليها مَنَارُ الإسلام ورَشْمُه : ﴿ يُأَيُّهَا الذينِ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لَلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة فاسْعَوْا إلىٰ ذَكْرِ اللهِ ﴾ .

وأمره أن يعتمدَ في إخراج الزكاةِ ما أمر اللهُ تعالى به ، وهَدى منه إلى أرْشَــدِ فَعُــلِ وأَصِوَ بِه ، ويقومَ بذلك القيامَ الذي يُصْطَيــه بجيل الذِّكر، وجَزيل الأجْر،

ويشهدُله بزَكاء المَغْرِس وطيب النَّجْر؛ ويقصدَ في أداء الواجب منه مايصِلُ أمْسه في التوفيق بيَوْمِه، ويُطْلِقُ الألسنة بَعَده ويكُفَّها عن لَوْمه؛ متجنبًا من إخلال بما نُصَّ عليه في هذا الباب، أو إهمالي فيه لما يَلِيق بذَوِي الدِّيانة وأُولى الألباب؛ ومتوَخِّيا في المسارَعة إليه ما يتطَهَّر به من الأدْناس، ويتوفَّر به حُسنُ الأُحدوثة عنه بين الناس؛ فقد جعل اللهُ تعالى الزكاة من الفُروض التي لاسبيلَ إلى الجَيد عنها، ولا دليلَ في الفَوْز أُوفي منها؛ وأمر رسولَه صلَّى الله عليه وسلم بأخذها من أُمتَّه، وأبان عن كَوْنِها مما يُعْنىٰ كُلُّ مرغوب فيه من تمرته؛ ووصلَ الأمْر له في ذلك وأبان عن كَوْنِها مما يُعْنىٰ كُلُّ مرغوب فيه من الحظِّ الكاملِ في استنارة غُرَده وحُجُوله، في قوله سبحانه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوا لِهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَثُرُكِيمٌ مِهَ وصلًا عَلَيْهُمْ وَثُرُكِيمٌ مَهَ وَاللهُ سَكِنَّ كُمُّ واللهُ سَمِيعً عَلِم ﴾ .

وأمره أن يُهدّ من الدَّنس خلاله ، ويَصل بأقواله في الخير أفعاله ؛ ويمتنع من تلبية داعى الهوى المُضل ، ويَدَّبِعَ سَنَن المتفيّ بالهُدى المستظل ؛ ويَقْبِضَ يدَه عن كل محرّ مُ تُوثِقُ أشراكه و تُوبِقُ غوائِله ، وتُؤذِن بسُوء المنقلب شواهد ، ودلائله ؛ ويحعَل له من نهاره رقيبًا على نفسه يصُونُها عن مراتع الغيّ ومطارحه ، وأمينًا يصُدُ عن مسارب الإثم ومسارحه ؛ فإنّها لا تزالُ أمّارة بالسَّوء إن لم تُقد إلى جدد الرَّشد ، وتُقمْ لها سُوقٌ من الوعظ يبلغُ فيها أقصى الغاية والأمّد ؛ فالسعيدُ من أضى لها عند سورة الغضب وازعا ، وأغى عليها بلوم يغدُو معه عن كلّ مايسخط أضى لها نازعا ، وأن يتنزّه عن النّهى عمّا هو له مُرْتكب ، والأمر بما هو له عَتنب : إذ كان ذلك بالهُجْنة حاليا ، وبينَ المَدْء وبينَ مقاصد هَدْيه حائلا ، عَتنب اللهِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وأَنْمُ نَالُونَ الْكَتَاب قال الله تعالى : ﴿ أَتَامُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وأَنْمُ نَالُونَ الْكَتَاب قال الله تعالى : ﴿ أَتَامُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وأَنْمُ نَالُونَ الْكَتَاب قالَكُمْ والنّاسُ والْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وأَنْمُ نَالُونَ الْكَتَاب قَالَوْنَ الْمُ تَعْمُونَ ﴾ .

وأمره أن يُضْفِي على مَنْ قِبلَه من أولياء أمير المؤمنين وجُنوده ، أصْنافَ جَلابِيبِ الإحسان و بُرُوده ؛ و يَحُصَّهم من جزيل حبائه بما يَصِلُون منه إلى أبْعَد المَدَىٰ ، و يملكُون به نواصي الآمال و يُدْرِكُون قواصي المنىٰ ؛ و يميزّ من أدّى واجِبه في الطاعة وفَرْضَه وأبدّى صَفْحَته في العَناء بين يديه بمَزيد من الاستمال يُرهف بصيرة كلِّ منهم في التوقُّر على ماوافقه ، ووصل بآنفه في التقرّب إليه سابِقه ، ويَدْعُو المقصّر إلى الاستبْصار في اعتاد ما يَلْحَق فيه رثبة من فازت في الحَظُوة قداحُه ، وفاتت الوصف غَرَره في الزُّلْفة وأوضاحُه : لَيمرْح به في الاعتداء بلبان النعمه ، كما التهج جَدَده في إحسان الحده ، وأن يَرْجع إلى آراء ذوي الحُنكة منهم مستضيئًا بها مسترشدا ، في إحسان الحده ، وأن يَرْجع إلى آراء ذوي الحُنكة منهم مستضيئًا بها مسترشدا ، وطالبًا ضَوالًا الرأي الثاقب ومُنشدا ، وقد بَين الله فضل المَشُورة التي جعلها للألباب لقاحا ، وفي حَنادس الشُّكُوك مِصْباحا ، حيث أمر رسولة صلى الله عليه وسلم بها ، وبَعْنَه منها على أسد الأفعال وأصّو بها ، فقال تعالى : ﴿ وَشَاوِرهُمْ فِي الأَمْمِ فَإِذَا وَبَعْمَهُ مَهَا على الله ﴾ .

وأمره أنْ يعدل في الرَّعايا قِبَله ، ويُحِلَّهم من الأَمْن هِضابَه وقُلَله ، ويمنَحَهُمْ من الاَّحْتِلال ، ويَحْوِى به من طِيبِ الذَّكْر بحسب ما اَكتَسَب من رَضِي الأَنْعاءِ والحلال ، ويُضْفِي على المسلم منهم والمُعاهد من ظلّ رعايته مايُساوى فيه بين القوى والضَّعيف ، ويُلْحِقُ التليد منهم بالطَّريف : ليكونَ الكُلُّ وادعِين في كنف الصَّوْن ، راجعين إلى الله تعالى في إمدادهم بالتوفيق وحُسْن الطاعة والعَوْن ، وأرب ينظر في مَظَالمهم نظرا ينصُر الحقّ فيه ، وينشُر عَلَم العدل في مَطَاوِيه ، وينشُر عَلَم العدل في مَطَالِه من بعض ، ويُنْصِب به لهم من آهيمامه أسْنى في مَطَاوِيه ، ويُنْصِف معه بعضهم من بعض ، ويُنْصِب به لهم من آهيمامه أسْنى قَسْم وحَظٌ ، مُلِينًا لهم في ذلك جانبَه ، ومُبِينا ما يظلُّ به كاسِبَ الأَجْر وجالبَه ، ومُبِينا ما يظلُّ به كاسِبَ الأَجْر وجالبَه ،

<sup>(</sup>١) يقال أنصبه جعل له نصيباً • انظر اللسان والقاموس •

ويُزِيل عنهم ماشَرَعه ظلَمَةُ الغاثمان بتلك الأعمال، ويديل من تِلْكَ الحال باستئناف مايُوطِئهُم كواهِلَ الآمال؛ جامعًا لهم بين العدل والإحسان، وجاعلًا أمْرَ الله تعالى في ذلك مُتلقَّ بالطاعةِ الواضحةِ الدليل والبُرْهان؛ قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُنُ اللهَ عَالَى اللهُ تعالى عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وأمره بأن يكُونَ بالمعْروف آمرا ، وعن المنكر زاجرا ، ولله تعالى في إحياء الحقّ وإمانة الباطل مُتاجِرا ، وأن يشُدّ من الساعين في ذلك والدَّاعِين إليه ، ويعد القيام بهذه الحال من أفضل ما يتقرّب به إلى الله تعالى يوم العَرْض عليه ، ويتقدّم بتعطيل ما في أعماله من المواخير ودَحْضها ، وإزالة آثارها وعَوها ، فإنها مواطن بالمحازى آهلة ، ومن مشارب المعاصى ناهله ، قد أسست على غير التَّقوى مَبَانِيها ، وأخليت من كل ما يُرضى الله تعالى معَانِيها ، وقد أبان الله تعالى عن فضل الطائفة التي ظلّت بالمعروف آمرة وعن المنكر ناهيه ، وضَدّت بما ترى فيه عن مقاصد الحير ذاهلة لاهية ، فقال : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وتَنْهُونَ عِن الله ؟

وأمره أن يُرتِّب لِحماية الطُّرُقات مَنْ يجمع إلى الصَّرَامة والشَّهامه، سُلُوكَ مَحَاجً الرَّشاد والاَستِقامه، ويجعلُ التعقُّف عن ذَمِيم المَراتع شاهدًا بتوفيق الله إيَّاه، وعائدًا عليه بمَا تُحْمَد مَغَبَّته وعُقباه، ويأمُّرَ بحِفْظ السابلة، واختصاصهم بالحراسة السابغة الشامله ، وحمَاية القوافل واردة وصادره، واعتادِها بما تَغْدُو به إلى السلامة مُفْضِية صائره : لتُحْرَس الدماء مما يُبِيحُها ويُريقها، والأموالُ مما يُقْصَد فيه سبيلُ الإضاعة وطريقها، وأن يخوفهم نتائج التقصير، ويعرفهم مناهج التَّبْصير، وأن عليهم الإضاعة وطريقها، وأن يخوفهم نتائج التقصير، ويعرفهم مناهج التَّبْصير، وأن عليهم

وأمره أن يتقدّم إلى نُوّابه في الأعمال بوَضْع الرَّصَد على من يَحْتاز بها من العبيد الأُبَّاق، والاستخلهار عليهم بحسب العَدْل والاستخفاق ، وآستعلام أما كنهم التي فَصَلُوا عنها، ومواطنهم التي بَعُدُوا منها ، فإذا وضَحَتْ أحوالهُم و بانتْ ، وآنحسمَتْ الشَّكُوكُ في بايسم وزالَت ، أعادُوهم إلى مَواليهم أبوا أم شاءُوا ، وأصْفوا نيَّاتِهم الشَّكُوكُ في بايهم أم شَابُوا ، وأن يقصدُوا إنشادَ الضَّوال ، ويجتهدُوا من إظهار أمْ ها في الرُّحُوع إليهم أم شَابُوا ، وأن يقصدُوا إنشادَ الضَّوال ، ويجتهدُوا من إظهار أمْ ها في الله كر به في الظّلال ، ويتجنّبُوا أن يَمتطُوا ظهورَها بحال ، أو يَمدُّوا أيديهم إلى منافِعها في إسرار وإعلان ، حتى إذا حضَر أر بابها سُلمت إليهم بالنّعوت أيديهم إلى منافِعها في إسرار وإعلان ؛ حتى إذا حضَر أر بابها سُلمت إليهم بالنّعوت والأوصاف ، وأَجْرِي الأمُن في ذلك على ما يضحى به علمُ العدل عالى المَن الله أوضح وإذا حَمَّمُ مَيْنَ النّاسِ أنْ تَحْكُوا بالعَدْل ) .

وأمر، أن يختار للنظر فى المَعَاوِن والأجلاب من يَرْجِع إلى دينٍ يحمِيه من مَهاوى الزَّلَ وصَلْفٍ عن مَدَّ اليدِ إلى أسباب المَطَامع ، وكَلَفِ بمَا يعُود على ماكُلِّف إيَّاه الزَّلَ وصَلْفٍ عن مَدِّ اليدِ إلى أسباب المَطَامع ، وكَلَفِ بمَا يعُود على ماكُلِّف إيَّاه بصَلاحٍ مُشْرِق المَطَالع ، ومعرفة بما وُكِل إليه كافيةٍ وافِيه، ولما يُوجِبُ الاَستزادةَ له

<sup>(</sup>١) لعله بالظاء المشالة بمعنى الكف . تأمل .

 <sup>(</sup>٢) لعله الاستزراء أي الزراية عليه والتهاون به

ماحية نافيه، ويُوعِزَ إليهم بالتشمير في طلّب الدَّعَّار، من جميع الأماكن والأقطار، وحَسْمِ مَوادً العار في بابهم والمَضَار، وأن يُمْضُوا فيهم حُكمَ الله بحسب مقاصدهم في الضّلال ، وتُجُرى أمورُهم على قانون الشرع المُنسير في حَنادِس الظلام ، ممتنعين أن يُراقبُوا من لم يُراقبِ الله تعالى في عله، ويُحانبُوا الصوابَ بقبُول الشّفاعة فيمن شهدت آثارُه بذميم سُبله ، وإذا وقع الظّفر بجان قد كشف في الغيّ قناعه، وأظهرت مساعيه إباء من إجابة داعي الرَّسَد وآمْتناعه ، أقيم حدُّ الله تعالى فيه من غير تَعَدُّ للواجِب ، ولا تَعرَّ من مَلابس السالكين للجَدَد اللَّرِجب، ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ﴾ .

وأمره أن يُوعِنَ إلى أصحاب المَعاون بأن يَشُدُوا من القُضَاة والحُكَّام، ويُعِدُّوا في إجراء أُمُورهم على أوفى شُروط الضَّبْط والإِقْدَام، ويامُرَهم بحضُور بَحَالِسهم لتنفيذ أحكامهم وإمضائها، والمسارعة إلى حَثَّ مَطايا التشمير في ذلك وإنْضائها، والتصرُّف على أمثلتهم في إحضار الحُصُوم إذا ما آمتنعُوا، وسَوْقهم إلى الواجب والتصرُّف على أمثلتهم في إحضار الحُصُوم إذا ما آمتنعُوا، وسَوْقهم إلى الواجب إذا زاغُوا عنه وآنحرَفُوا، وأن يتقدَّم بإمداد عُمَّال الخَراج بما يُؤدِّى إلى قوة أيديهم في آستيفاء مال النيء وآجتبائه، وآعتاد ما يَنْصُر الحقوق في مَطَاويه وَأَثنائه، إذْ كان في آستيفاء مال النيء وآجتبائه، وآعتاد ما يَنْصُر الحقوق في مَطَاويه وَأَثنائه، إذْ كان في آستيفاء مال النيء وآجتبائه، وكفّ المضار وحَسْم المَطامِع، ما المَعُونة عليه واجبه، في ذلك من الصَّلاح الجامع، وكفّ المضار وحَسْم المَطامِع، ما المَعُونة عليه واجبه، وللتوفيق مقارِنةُ مصاحبَه، قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِرِّ والتَّقُوىٰ ولا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِرِّ والتَّقُونُ ولا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمُ والْعُدُوانِ وَآتَقُوا الله إنَّ الله شَديدُ العِقَاب ﴾ .

وأمر، بَعْرْض من تَضُمَّه الحُبُوس من أهـل الحرائم والجَرَائر، وتأمَّل أحوالِهِم في المَوارِد والمَصَادر؛ والرُّجُوع إلىٰ متولِّى الشُّرْطة في ذكر صُورة كلِّ منهم والسبَبِ في حَبْسه، والتعْيينِ من ذلك علیٰ مايُعْرَف به صِحَّةُ الأمر من لَبْسه؛ فمَنْ الَّفِي منهم للذُّنُوب آلفا، وعن سَنَ الصَّواب مُنْحرِفا، تُرك بحاله، وكُفَّ بإطالة اعتقاله، عن مَجَالِه في مَيادِين ضَلَاله، وإن وُجِد منهم مَنْ وجب عليه الحَد، أقيم فيه بحسب ما يقتضيه الحَقّ، ومن اعترضَتْ في بابه شُبهة تُجَوز إسقاطَ الحَد عنه ودَرْأَه، اعتمد ما يقتضيه الحَقّ، ومن اعترضَتْ في بابه شُبهة تُجَوز إسقاطَ الحَد عنه ودَرْأَه، اعتمد إلحاقه في ذلك بمن اتَصل إليه صَوْب الإحسان ودَرَّه، ومن لم يكن له جُرم وتظهر صَحَّة شاهده ودليله، قدّم الأمْر في إطلاقه وتخلية سبيله، وإنْ غَدا لأَحَدهم سعى في الفَساد واضَّ و بان، وعَوى به في مُحاربة الحقّ وخان، قو يل بما أمر الله تعالى به في الفَساد واضَّ و بان، وعَوى به في مُحاربة الحقّ وخان، قو يل بما أمر الله تعالى به في كتابه حيث يقول: ﴿إِنَّ كَ جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونِ الله وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ في كتابه حيث يقول: ﴿إِنَّ كَ جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونِ الله وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ في الدَّرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيمٍ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفُوا مِنَ الأَرْضِ في اللَّارِينَ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ .

وأمره باختيار المرتب للعرض والعطاء، والنّفقة في الأولياء، من ذَوى المعرفة والبَصيره، والمشهورين في العقة بتساوى العلانية والسّريره، وممن تحلّى بالأمانة عيدد ، واعتضد بطريفه في الرَّشاد تَليدُه، وكان بما يُسْنَد إليه قيّاً، وفي مقر الكفّاية ثاويًا نحيًا ، وأن يتقدّم إليه بصبط حلى الرّجال وشيات الخيول، وأن يقصد في كل وقت من تجديد العرض ما يشمّد بالاحتياط السابغ الأهداب والذّيول، فإذا وضح وجه الإطلاق، وسلم مال الاستحقاق، كانت التفرقة على قدر المنازل في التقديم والتأخير، وبحسب الجدرائد التي تدلّ على الصغير من ذلك والكبير، ومتى طرق أحدَهم ماهو محتومً على خلقه، أعاد على بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه، وأن يُلزّمهم إحضار جياد الحيول وخيار الشّكك، ويأخذهم من ذلك بأوضح مانهج وأن يُلزّمهم إحضار جياد الحيول وخيار الشّكك، ويأخذهم من ذلك بأوضح مانهج المرء الطريق فيه وسَلك ، فإن أخلّ أحدُهم بما يلزمه البروزُ فيه يوم العرض، أو قصّر في القيام بالواجب عليه الفرض، حاسبة بذلك من الثابت باشمه ، والمُطلق

بَرَسْمه؛ تنبيها له على تلافي الفارط، وتبصيرًا لغيره فى البُعْد عن مَقامِ الْمُغْطِئ الغالط؛ إذ كان فَ قُوَّتِهم وَكِمَال عُدَّتِهم إِرهَابُ للأعداء والأَضْداد، و إرهافُ للبصائر فيا يُؤَدِّى إِذ كان فَ قُوَّة مِ وَكَال عُدِّتِهم إِرهابُ للأعداد، قال الله تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ الله تَعَالَى الله عَلَى عَلَى الله عَل

وأمره بِاخْتيار عُمَّال الخَرَاج، والضِّماع، والأعشار، والجَهْبَذَة، والصَّدَقات، والجَوَالَى ؛ وأن يكونوا مُعْتَضنين من الأمانة والكفَّاية بمـا يَقَع الاشتراكُ في علمه، ومَتَقَمِّصِين من مَلَابس العَفَّة والدِّراية مأتَحَدُ العواقبُ في ضمَّنه ، ومتمِّزين بمــا يُغْنِيهِم عن الأفكار بنتائج الاِّتِّعاظ والاِّعْتِبار؛ و يُغْرِيهِم بالاِّسِثِّرارعليْ السَّنَن المُنْجِي لهم من مَواقِف التنصُّل والإعتِذار . وأن يامر تُحمَّال الخراج بجبَّاية الأموال ، على أجمل الوُجُوه والأحوال؛ سالِكينَ في ذلك جَدَدا وَسَطا، يَعْمِي من مَقَام من ضَعُف في الاُستِخْرَاجِ أُوسَطًا . و [ أن يتقدّم ] إلىٰ الناظرين في الضِّياع بتوْفِيَة العِمارة حَقّها والزراعة حَدُّها، والتوفيرِ منحفْظ العَلَّات الحاصلة علىٰ مأيْقْتَفَىٰ فيه أرشَد المذاهب وأَسَدِّها؛ متحرّزين من أمرٍ يُنْسَبُون فيه إلى العَجْز والِحْيانة، فكلُّ من الحالين مُجْزِ في وُضُوح أدلَّة الفساد ومُغْزِ. وإلى الجهابذة بقَصْد الصحَّة في القَبْض والتقْبيض، وحِفْظ النَّقْد مِن التدليس والتلبيس؛ أداءً للأمانة في ذلك، وآهْبتداءً فيــه إلى أقُّوم المَسَالك . وإلىٰ سُعَاةِ الصدقاتِ بأخذ الفرائض من مَوَاشِي المسلمين السائمةِ دُونَ العامله، والجَرْي في ذٰلك على السُّــنَّة الكاسبة للحُمَدة الوافيــة الكامله ؛ متجنِّبين من أُخَّذ فَحْـ ل الإبل وأَكُولة الراعى، وعقائل الأموالِ المحظُورة علىٰ سائرِ الأسباب والدُّواعِي؛ فإذا اسْتُوفِيَتْ على المحدُود من حقِّها، أُخْرِجت في المُنصُوص عليه من وُجُوهِها وسُبُلها . و إلى جُبَاة جَمَاجِم أهل الذِّمَّة بأخذ الجِزْية منهم في كلِّ سنة، على قدر ذات أيديهم في الضِّيق والسَّـعَه ، وبحسَب العادة المألُوفة المتَّبعَه ؛ ممتنعين من مُطَالِبة النِّسُوان، ومَنْ لم يَبْلُغِ الْحُلُمَ من الرجال ومنْ علَتْ سِنَّه عن الاِكْتِساب وتبتَّلَ من الرُّهْبان، ومَنْ غَدَا فَقَرُّه واضِّحَ الدليل والبُرْهان، وفاءً بالعَهْد المُسْتُول، وتلقيًّا لأَمْرِ الله تعالىٰ بالقَبُول حيثُ يقول: ﴿ وَأَوْنُوا بِالْعَهَدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مُسْتُولًا ﴾ .

وأمره أن يَرُدُّ أمَرَ المَظَالم وأسواقِ الرقيق ودُورِ الضَّرْبِ والطُّرُزِ والحِسْبةُ إلىٰ مَنْ عَضَّد بِالظَّلَفِ الْوَرَعِ، وٱنتَظَمِ له شَمْلُ الهدىٰ وٱجتَمَع : فكان ذا مَعْرِفة بمـا يَحْرُم وَيَحِل ، وبصيرة يتُفَيًّا بها من عَوَارض الشُّبَه ويَستَظلُّ ؛ وأن يكون النظرُ في ذٰلك مُضاهِيًا لُكُمْ ملائِمًا، ولن يقُومَ به إلَّا مَنْ لا يرى عاذلًا له في فعله لائمًا. وأنْ يتقدَّمَ إلىٰ من يلي المَظَالم بتسهيل الإِذْنِ للْخُصُوم في الدُّخُول عليه ، وتمكينِ كلِّ منهم من ٱستيفاء الجُجَّة بينَ يَدَيْه، والتَوَصُّل إلى فَصْل ما بينَهُم بحسَب مايقُودُ التَّق إليه ؛ وأن يقصِدَ فيما وقِعَ الْخُلْفُ معهم فيه، الكَشْفَ الذي يَقُوم به ويَستَوْفِيه؛ فإنْ وضَح له الحقُّ أنفذه وقَطَع به ، و إلا ردِّهم إلى مجالس القَضَاء لإمضاء ذلك على مُقْتضيٰ الشُّرْع ومُوجَبه . وإلىٰ المرتَّبين في أسواق الرقيق بالتحقُّظ فيما يُبتاع ويُبَاع ، وأن يستعمِلَ في ذلك الاقتفاءَ للسَّنَن الجميل والآيِّباع : ليُوْمَزَ ٱختِلاكُ الْحَرِّ بالعبد، وَتُحْرَسَ الأنسابُ من القَدْح والفُروجُ من الغَصْب؛ في ضَمْن حِفْظ الأموال، والمَنْع من مَنْجِ الحرام بالحَلَال . و إلىٰ وُلاة العيَار بتصْفيَة عيْنِ الدِّرهُم والدِّينار من الغشِّ والإدْغال؛ وصَوْن السِّكَك من تَداوُل الأيْدي الغريبة لها بحالٍ من الأحوال؛ متحذِّرين من الأِّغْترار بمــا رُبَّمــا وضَح الفسادُ فيه عنـــد الاّعتبار ، وما نِعينَ التُّجَّار المخصوصين بالإيراد، من كل قولٍ غَالفٍ للإيث ار في الصحَّة والمُراد؛ ومعتَمِدين إجراء الأمر فيما يُطْبَع على القانون بمدينة السلام، من غير خلافٍ لمســـتَقِرّ القاعدة في ذٰلك ومتَّسق النظام ؛ وأن يثبَت ذكُّرُ أمير المؤمنين، ووَ لِنَّ عهدِه في المسلمين؛

<sup>(</sup>١) في اللسان ''فاء الفيء فيأ تحوّل وتفيأ فيه تظلل'' •

على مأيضرب من الصّنفين معا، والمُسارعة في ذلك إلى أفضل مابادر إليه المروَّ وسعى، وإلى المستخدّمين في الطُّرُز بملاحظة أحوال المَناسِج والإشراف عليها، وأخذ الصّناع بالتجويد على العادة التي يجِبُ الاتهاء إليها، وإثبات اسم أمير المؤمنين على ما يُنسَج من الكُسا والفُروش والأعلام والبُنود، جَرْيا في ذلك على السَّن المرضيّ والمنهاج الحمود، وإلى من يُراعي الحِسْبة الشريفة بالكَشف عن أحوال العوام في الأسواق، والاتهاء في ذلك إلى ما ينتهي به شمَسْلُ الصَّلاح إلى الاِنتظام والاِنسِفاق، والاِنتهاء في ذلك إلى ما ينتهي به شمَسْلُ الصَّلاح إلى الاِنتظام والاَنسِفاق، وأن يتقدم [اليهم] بما يجبُ من تعبير ما يختصُّ بهم من المكاييل والموازين، وحملها على قانون الصّحة الواضحة الدلائل والبَراهين؛ وأن يقصد تبصيرهم مواضع وحملها على قانون الصّحة الواضحة الاكثنام الذي لاتفيد فيه أسبابُ الاستصفاح والاِستقاله، فإن عرف من أحد منهم إقداما على إدغال فيما يَزِن أو يكيل، قو يل من التأديب بما هو الطريق إلى آرتداعه والسّبيل، قال الله تعالى: ﴿ وَنَوُهُمْ يُحْسُرُون ﴾ .

وأمره أن يعرِفَ قُدْر النعمة التي ضفَتْ عليه بُرودُها، وحلَّت جِيدَه عُقُودُها، ووَأَنَّت منه إلىٰ أَوْنى أكفائها، وحُفَّت بجزيل القِسَم من جميع أثنافها وأرْجائها، وأن يُقايِلها بإخلاص في الطاعة يساوي فيه بين مأيبُدي ويُسِر، وسَعْي في الحدمة يُوفي علىٰ كل مُجازٍ ومُبرّ، ويَبْدأً أمام ما يتوخَّاه بأخْذ البيعة لأمير المؤمنين وولى عَهْده علىٰ نَفْسه وولده ، وكافَّة الأجناد والرَّعايا في بَلده ، عن نِيَّة صفَتْ من الكدر والقدى، ووفَتْ للتوفيق بما ضَمِنتْ من خِذلان البغي ونصرة الهدى؛ ويُشِيع ذلك بالحقوق في كل خِدْمة تُرْضِي، والوقُوفِ عند الأوامر الإماميَّة في كلِّ مأيؤدي إلى الوفاق ويُقْضى؛ وأن يجسل إلى حضرة أمير المؤمنين من الفيْء والغنائم ما أوْجبَه الوفاق ويُقْضى؛ وأن يجسل إلى حضرة أمير المؤمنين من الفيْء والغنائم ما أوْجبَه

الله تعالى وقَرَضه ، من غير تأخير لما يجب تقديمه من ذلك ولا تَقْصِير منه فيا يقتضى التَّلافِي والاَسْتِدْراك : ليأمُر أمير المؤمنين بصَرْفه في سبيله المُشارِ إليها ، ووجُوهِه المنصوص عليها ، قال الله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ نُحْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى والمَسَا كِينِ وآبْنِ السَّييل ﴾ .

ثم إنّ أمير المؤمنين آثر أن يُضاعِف له من الإحسان ، ما يقتضيه مقامه لدّيه من وَجِيه الرّبة والمَكَان ، وشَرَّفه بما يَرْفُل من حلاه فى حُلَل الجمّال ، وتكفّل له عُلاه ببلُوغ منتهى الآمال ، وبوّاه بما أولاه عَلَّا تقصر عن الوصول إليه الأقدام، وتعجز عن حَلَّ عُمراه الأيّام ، ولقبه بكذا ، وأذن له فى تكنيته عن حضرته ، وتعجز عن حَلَّ عُمراه الأيّام ، ولقبه بكذا ، وأذن له فى تكنيته عن حضرته ، وتأهيله من ذلك لما يتجاوز قدر أمنيّته ، إنافة به على مَنْ هو فى مُسَاجلته من الأقران طالع ، وإضافة للنّعمة فى ذاك إلى ما آقترَن بها فيا هو لشمل الفَخْر عنده جامع ، وأنه لذ لواء يَلُوى به إلى الطاعة أيّ الأعناق ، ويَحْوى به من العزّ ما أنواره وافية الإشراق .

فتلَقَّ يافلانُ هذه الصَّنيعة الغَـرَّاء ، والمَنْعة التي أكسبَتْ زِنادَك الإيراء ؛ يالاَستبشارِ التَّام ، والاَعْتراف فيها بسابِغ الطَّوْل والْإِنْعام ؛ وأشِعْ ذكر ذلك عند كلِّ أحد، وَانتَهِ في الإبانة عنه إلى أَبْعَـد أمد ؛ واَعتمدْ مكاتبة حضرة أمير المؤمنين متسمِّيا ، ومَنْ عَداه متلقِّبًا متكنيًا ؛ وتوفَرُّ على شكرٍ تستدرُّ به صَوْب المَزِيد ، وتستحقُّ به إلحاق الطَّرِيف من الإحسان بالتَّليد ، والله تعالىٰ يقول : ﴿ لَئِنْ شَكْرُتُمُ وَالله تعالىٰ يقول : ﴿ لَئِنْ شَكْرُتُمُ الْ اللَّرِيدَ اللهِ عَالَىٰ يقول : ﴿ لَأَنْ شَكْرُتُمُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هذا عهدُ أمير المُؤْمنين إلَيْك، والحِجَّةُ لكَ وعليْكَ؛ قد أُوْضَحَ لك [فيه] الصَّواب، وأذَلَّ به الجَواعَ الصَّعَاب؛ وحَبَاك منه بَمُوْهِبة كفيلة يَخَيْرِي البَدْء والمَعَاد، وَفَيَّةٍ فيها

الْمَىٰ بسابِقِ الضَّمانِ والمِيعادِ ؛ وضَّمَّنه من مَوَاعظه ماهَــدیٰ به إلیٰ كلِّ ما الَّحِنِّيُّ ثمرُه، وغَدَا مَعْظيًّا بِمَـا تَرُوق أوضاحُه في المجْد وغُرَرُه؛ ولم يَأْلُك فيه تجمُّلا يُكْسِبك الفَخْر النامِي، ويَجْعَلَ ذِكْرَكَ زِينةَ الْحَفْلِ والنادِي؛ وتقديًّا يُنْبَيُّ عَمَّا خُصِصْتَ به من المِنَح الْمُشْرِقة الَّلاّلَى، وإكرامًا يَبْقيٰ صيتُه علىٰ تقَضَّى الأيّام والَّليالى؛ وتبْصـيرًا يَق من فَلَتَاتِ القَوْلِ والعمــل، ويرتَقِي المســتضيُّءُ بأنواره إلىٰ ذُري الأمْن من دَواعي العِثَارِ وَالَّزَّلَلِ ؛ فَأَصْغِ إِلَىٰ مَا حَوَاهُ ، إَصْغَاءَ الفَائزِ بَأُوْفَى الحَظَّ ، وَتَدَّبَّرْ فَحُواه ، الناطقَ بَفَضْلَ الحَثِّ على الهــدى والحَضِّ ؛ وكنْ لأوامر أمير المؤمنــين فيه محتَذيا ، ومنْ تَجَاوُز مُعْدُودِه في مَطاوِيه مُحَتِّميا ؛ و بمواعظه الصادقةِ معتَبِرا ، وفي العمَل بمــا قارَنَ الحق مستَبْصرا، تَفُزْ بالغُنْم الأكبر، وبالسلامة في المَوْرِد والمَصْدَر؛ و إيَّاك وآعتادَ مَا نُذَمُّ فِيهُ مَكَاسِبُك، فإنَّ لك بين يدِّي الله تعالىٰ مَوْقِفًا يناقِشُك فيه ويحاسِبُك. وآعلم أنَّ أمير المؤمنين قد قَلَّدك جَسيا، وخَوَّلك جَزيلا عظيما؛ فلا تَنْسَ نَصِيبَك من الله تعــالىٰ غَدَا ، ولا تجعلْ لسُلْطان الهَوىٰ المُضِلِّ عليك يَدَا ؛ و إنْ خَفيَ عليك الصوابُ في بعض ما أنتَ بصَدَده، أو ٱعتَرضَ فيه من الشُّــبَه ما يُحُولُ بينك وبين طرِيق الرشاد وجَدَدِه ؛ فطالِعْ حضرةَ أمير المؤمنين به ، وٱستَنْجد اللهَ في ذلك بأَسَدِّ رأي وأَصْوبه؛ يُبَدِّلُك من الشكِّ يقينا، ويُبْدِ لكَ ما يغْدُو لكلِّ خير ضَمِينا؛ إن شاء الله تعالى .

## الطريقة الثانية

(طريقةُ محقِّق المتأخّرين ممَّن جرى على هذا المذهب :كالشيخ شهاب الدين مجود الحلبي، والمقرّ الشهابيّ بن فضل الله ، ومَنْ والاهم)

وهى أن يأتى فى أثناء العَهْد بَخُطِبة أو تحميد على عادة المكاتبات ، وأن يذكُر بعدَ صدر العهد حيد أوصاف المعهُود إليه ، ويُطْنِبَ فيها ويُثْنِيَ عليه بما يليق بمقامه ، قال فى و التعريف " : على نحو ماتقدم فى عَهُود الخلفاء عن الخلفاء ، قال فى و التنقيف " : وصورته أن يُكْتب :

« هذا ماعَهِد به عبدُ الله ووليَّ ه أميرُ المؤمنين المتوكلُ على الله (مثلا) أبو فلان فلان بن فلان ، إلى السيِّد الأجلِّ الملكِ العالم العادل المؤيَّد المظفَّر المنصور المجاهد» ويذكر اللقب هنا، مثل الناصر أو الكامل أو غيره « فلانِ الدني والدين، فلان، آبن السلطان السعيد الشهيد الملك الفلاني خلَّد الله تعالىٰ ملكه .

أما بعد، فإن أمير المومنين يحمد أليك الله الذي لا إله الا هو، ويصلّى على أبن عمّه سيدنا مجد صلّى الله عليه وسلم » ويكل الخطبة بما أمكنه، ثم يقال: «عهد اليه وقلّده جميع ماهو مُقلّده من مصالح الأمّة وصَلاح الخلق، بعد أن استخار الله تعالى في ذلك، ومَكَث مدّة يتدبّر هذا الأمْن ويُروّى فكره فيه وحاطره، ويستشيرُ أهلَ فالنا في ذلك، ومَكَث مدة يتدبّر هذا الأمْن وميرة ومصالح الدنيا والدّين». ومن هذا أهلَ الرأي والنظر، فلم يَر أَوْفَق منه لأمور الأمّة ومصالح الدنيا والدّين». ومن هذا وشِبْهه، ثم يقال: «و إن المعهود له قبِل ذلك منه» و يأتى فيه بما يليق من محاسن العبارة وأحناس الكلام.

قلت : وقد يُؤتى بعد «أما بعد» بُخُطبة ، مثل أن يقال : «أما بعدُ فالحمدُ لله» ونحو ذلك ، ويكلِّ الخطبة بما يليق بالمَقَام ، ثم قد يقتصر على تحيدة واحدة،

وقد يكرره إلى ثلاث ، وإن شاء بلغ به سبعا ، فقد قال فى "التعريف" فى الكلام على عهود الملوك لللوك : إنه كُمَّماكثُر التحميد ، كان أدَلَّ على عِظَم النعمة ، وقد يقال فى آخره : « والاعتمادُ على الخط الفلانى ( بلقب الخلافة ) أعلاه مُحَبَّةُ بمقتضاه أو «والخطُّ الفلانى أعْلاه مُحَبَّةٌ فيه » ونحو ذلك .

وعلى هذه الطريقة كتب الشيخُ شهاب الدين محمودُ الحلبيّ عهدَ الملك العادل «كتبغا » عن الخليفة الإمام الحساكم بأمر الله أبى العباس أحمد، آبن الإمام الذي استحضره الملكُ الظاهرُ بِيبَرْس من بَعدادَ وبايعه ، وهذه نسختُه :

هـذا عَهْدُ شريف في كتابٍ مَرْقومٍ يَشْهَدُه المُقَرّبون، ويُقوضُه آلُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم الأثمُّة الأقرَبُون ، من عبد الله ووَلِيه الإمام الحاكم بأمر الله أبي العبَّاس أحمد أمير المؤمنين، وسليلِ الخُلفاء الراشدين والأثمة المهديين، رضوانُ الله عليهم أجمعين، إلى السلطان الملكِ العادل زَيْن الدنيا والدين «كُتْبغا المنصورى» أعزَّ الله سلطانه .

أما بعدُ، فإنَّ أمير المؤمنين يحمدُ إليكَ الله الذي جعل له مِنْك سُلطانا نَصيرا ، وأقام له بُملُككَ على ما وَلاه من أمور خَلْقِه عَضُدًا وظَهِيرا ، وآتاك بما نهَضْتَ به من طاعته نِمًا ومُلْكا كبيرا، وخَوَّلك بإقامة ماوراء سَريره من مَصَالح الإسلام بكُلِّ من طاعته نِمًا ومُلْكا كبيرا، وخَوَّلك بإقامة على ما آستَخْلفه اللهُ فيه من أمور عباده أرض مِنْعبَرا وسَريرا ، وجاء بك لإعانتِه على ما آستَخْلفه اللهُ فيه من أمور عباده على قَدَرٍ وكان رَبَّك قَديرا ، وجمَع بك الأُمّة بعد أنْ كاد يَزِيغُ قَلُوبُ فريق منهم ،

<sup>(</sup>۱) لم يذكر نسبه فى الأصل . وفى آبن اياس هو أحمد بن على بن أبى بكر بن الخليفة المسترشد آبن الخليفة المستظهر آبن الخليفة المستظهر آبن الخليفة المقتدى آبن محمد الذخيرة العباسى . وكذلك هو فى خطط المقريزى إلا أنه قال أحمد بن أب على الحسن بن الخ . وأقام فى الخلافة نيفا وأربعين سسنة وتوفى سنة احدى وسبعائة وهو أوّل خلفا، بن العباس بمصر، وبمراجعة تاريخ كتبغا ولاچين يعلم أنهما كانا فى زمته و بالضرورة يكون هوالعاهيلها فتنه .

وعَضَّدك لإِقَامَة إِمَامَتِه بأُولِياء دَولتِك الذين رضى الله عنهم؛ وخَصَّك بأنصار دينه الذين نَهَضُوا بما أُمروا به منطاعتك وهم نازهون، وأظهَرك على الذين آبتَعُوا الفِتنَة من قَبْلُ وقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَى جاء الحقَّ وظَهَر أَمْرُ اللهِ وهم كارِهُون ؛ وأصطفاك من قَبْلُ وقلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَى جاء الحقَّ وظَهَر أَمْرُ اللهِ وهم كارِهُون ؛ وأصطفاك لإقامة الدِّين وقد آختلفَتِ الأهواء في تلك المُده ، ولمَ "بك شعَثَ الأثمة بعد الإضطرابِ فكان موقِفُك ثَمَّ مَوْقِفَ الصِّديق يومَ الرِّده ،

ويشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حاكم بأمره، مستنزل لك بالإخلاص ملائكة تأييده وأعوان نصره ، مستنهف بها سيف عن مك على من جاهر بشركه وحاربة بكفره ، معتصم بتوفيقه في تفويضه إليك أمْر سِره الذي الستُودِعة في الأمّة وجَهْرِه ، ويصلّي على سيدنا عد رسول الله الذي استَخْرجهُ الله من عنصره وذويه ، وشرّف به قَدْرَ جدّه بقوله فيه : «عَمَّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيه » وأسرّ إليه بأنّ هذا الأمر فتح به ويُختمُ ببنيه ، وعلى آله وصحيه والخلفاء الراشدين من بعده ، الذين قضوا بالحق و به كانوا يعدلون ، وجاهدوا أثمة الكفر الذين لا أيمان لهم والذين هُمْ برَبِهم يَعْدلُون ، وسلّم تسليما كثيرا ،

وإنَّ أمير المؤمنين لِمَا آناه اللهُ من سِرِّ النبوه، واستودَعه من أحكام الإمامة المُورُوثة عن شرف الأُبُوه، وآختصه من الطاعة المفروضة على الأَمَم، وفَرَض عليه من النظر في الأخصِّ من مصالح المسلمين والأعمَّ ؛ وعَصَم آراء ببركة آبائه من النظر في الأخصِّ من مصالح المسلمين والأعمَّ ؛ وعَصَم آراء ببركة آبائه من الخَلَل ، وجعَل سَهُم آجتهاده هو المُصيبَ أبدًا في القولِ والعمل ؛ وكان السلطان فلان هو الذي جمع الله به كلمة الإسلام وقد كادت ، وثبَّت به الأرض وقد آضطربت فلان هو الذي جمع الله به منار الدين بعد أن شَمَخ الكُفْر بأنف ، وألَّف به شَمْل المسلمين وقد طَمَح العدول العدود عن خُلف هو ، وحفظ به في الجهاد حُمَّم المسلمين وقد طَمَع العدول العدود عن خُلف هو ، وحفظ به في الجهاد حُمَّم المسلمين وقد طَمَع العدول الذي المقالة وطَمِع في خُلف هو ، وحفظ به في الجهاد حُمَّم

الكتاب الَّذي لا يَأْتيــه البــاطِلُ مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِــه ؛ وحَمَىٰ به المَــالِكَ الإسلاميَّةَ فَ شَامَ الكُفْرُ مِنهَا بَرْقَ ثَغْرِ إِلَّا رُمِيَ مِن وَ بَالِهِ بِوابِل ، ولا أَطْلَق عِنَانَ طَرْفه إلىٰ الأطراف إلا وَقَع من سَـطُوات جُنُوده في تُكفِّـة حابل ؛ ولا ٱطْمَأَنُّوا في بلادِهم إلا أتتُهم سَرَاياه من حيثُ لم يُرتقبوا ، ولا ظنُّوا أنهم ما نِعتُهم حصُونُهـــم من الله إلَّا وأَتَاهُمْ بُجُنُوده من حيثُ لم يحتَسبوا ؛ وألَّف جُيوشَ الإسلام فأصبحَتْ على الأعداء بُيمُنِه يدًا واحده، وقام بأمُور الأمّة فأمسَتْ عُيونُ الرَّعايا باستِيقاظ سُيُوفه في مِهَاد الأَمْن راقِده؛ وأقام مَنارَ الشريعة المطهَّرة فهي حاكمُّةً له وعليه، نافذُّ أمرُها علىٰ أمره فيما وَضَع الله مقاليدَه في يَدْيُه؛ ونَصَره الله فيمَواطنَ كثيره، وأعانَهُ علىٰ مَنْ أضمر له الشِّقاق والصَّالاة و إنَّها لكبِيره ؛ وأظهره بَمنْ بغي عليه في يومه بعد حلمه عنه فى أمْســه، وأيَّده علىٰ الذين خانُوا عهدَه ويُد الله فَوْقَ أيْديهم فَمَنْ نَكَثَ فإنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسَهُ ؛ وتعَيَّن لُلُك الإسلام فلم يكُ يصْلُح إلَّا له ، وآختاره اللهُ لذلك فبلغ به الدِّينُ آمالَه ؛ وضعْضَع بُملْكه عمودَ الشِّرك وأَمَالَه ، وأعاد بسلطانه على الْمَالك بهجَتُها وعلىٰ الْمُلْك رَوْنَقه وجَلاَلَه ؛ وأخدمه النصْرَ فَ أَضمر له أحدُّ سُوءًا إلا وزَلْزِلَ أقدامَه وعَجَّــل وَبَالَه ، وردّه إليه وقد جعل من الرُّعْب قُيودَه ومن الذُّعْرِ أَغْلَاله ، وأَوْطا جَوَادَه هامَ أعدائه وإنْ أَنِفَ أن تكونَ نعالَه .

عهد إليه حينئذ مولانا الإمامُ الحاكم بأمْرِ الله أميُر المؤمنين في كلّ ماوراء خلافته المقدّسه ، وجميع ما اقتضَتْه أحكامُ إمامته التي هي على التّقوى مؤسّسه : من إقامة شِعار المُلك الذي جمع اللهُ الإسلامَ عليه ، وظهُورِ أُبّه السلطنة التي ألقى اللهُ وأميرُ المؤمنين مَقالِيدَها إليه ، ومن الحُكم الخاصِّ والعامُّ ، في سائر مَكاك الإسلام ، وفي كل ما تقتضيه أحكامُ شريعة سيدنا عهدٍ عليه أفضلُ الصلاة والسلام ، وفي كل ما تقتضيه أحكامُ شريعة سيدنا عهدٍ عليه أفضلُ الصلاة والسلام ، وفي كل الأموال وإنفاقها ، ومِلك الرِّقاب و إعتاقها ، وآعتقالِ الجُنَّاة و إطلاقها ، وفي كل

ماهو في يَد المَّلَّة الإســــلامية أو يفتَحُه الله بيده عليهـــا ، وفي جميع ماهو من ضَوَالُّ المالك الإسلامية التي سَيَرْجِعُها الله بجهاده إليها؛ وفي تقليد المُلُوك والوُزَراء، وتَقْدمة الْحُيُوش وتأمير الأُمَراء ؛ وفي الأمصار يُقُرُّ بهـا مَنْ شاء من الْحُنُود، ويبعثُ إليها ومنها ماشاءَ من البُعُوث والحُشُود ؛ ويحكُم في أمْرها بما أمر اللهُ من الذَّبِّ عن حَريمها ، ويتحكُّم بالعَــدْل الذي رَسَم اللهُ به لظاعنها ومُقيمها ؛ وفي تقــديم حديثها وآستِحْداث قَديمها، وتَشْييد ثُغورها، وإمضاء ماعَرَّفه الله به وجَهلَه سواه مر. أُمُورِها؛ وإقْرار من شاءَ من حُكَّامها، وإمضاء ما شاء من إنقان القَواعد بالعَـــدُل و إحْكَامِها؛ وفي إقطاع خَوَاصِّها، وآقتلاع ما آقتضَتْه المصلحةُ من عمائرها وعمارة ماشاء من قلاعِها؛ وفي إقامة الِحهاد بنَفْسه الشريفة وكَتَاتَبه، ولِقاء الأعداء كيفَ شاءَ من [تسيير] سَرَاياه و بَعْث مواكبه ؛ وفي مُضَايقَة العدُّوّ وحصَاره ، ومصابرَتِه و إنظاره ، وغَرْوه كَيْفَ أراه اللهُ في أطراف بِلاده و في عُقْرِ داره؛ وفي المَنَّ والفداء والإِرْقاق، وضَرْب الهُــدَن التي تسأَلُمُــا العدَا وهي خاضعةُ الأعْناق ؛ وأَخْذ نُجَاوِري العــدُّق المُخذُول بما أراه اللهُ من النِّكاية إذا أمْكنَ من نَوَاصِيهم ، وحُكمْ عَفُوه في طائعهم وَبَأْسُـه في عاصِيهم ، و إنزالِ الذين ظاهَرُوهم مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ صَـيَاصِيهِم . وفي الحُيوش الَّتِي أَلِفَ الأعداءُ فَتَكَات أَلُوفها، وعَرَفُوا أَنَّ أَرُواحَهم وَدَائعُ سُيوفِها؛ وصَبَّحتْهم سَرايًا رُعْبها المبثوثةُ إليهم، وتركهم خَوْفُها كَأُنَّهم خُشُب مُسَنَّدةً يَحْسَبُون كُلُّ صَـيْحةِ عليهم؛ وهم الذين ضافَتْ بمواكبهم إلى العِدا سَـعَةُ الفِجَاجِ، وقاسَمَتْ رِماحُهم الأعداءَ شَرَّ قِسمة ففي أيْديهِم كُعُوبُها وفي صُدُور أولئك الزِّجَاج، وأذهبت عن الثُّغور الإسلاميَّة رجْسَ الكُفْر وطَهَّرت مِن ذلك ماجاوَرَ العَـــنْبَ الفُراتَ والملْح الأُجَاجِ ؛ وُعُرِفُوا في الحروب بتَسَرُّع الإقدام ، وثَبَاتِ الأقدام ، وادَّخراللهُ

<sup>(</sup>۱) جمع زج کرمج و رہاح ۰

لأيَّامه الشريفة أن تَرُدُّنهَا بهم دار السَّلام إلى مُلْك الإسلام: فيُدرّ عليهم ماشاء من إنعامه الذي يؤكِّدُ طاعتهم، ويجدِّدُ ٱلسبطاعتَهم ؛ ويضاعفُ أعْدادهم، ويجعل بصَــفاء النيَّات ملائكةَ اللهِ أمْدادَهم؛ ويحمُلُهم على الثَّبات إذا لَقُوا الذين كَفَرُوا زَحْفا، ويجعَلُهم فىالتعاضُد على اللِّقاء كالْبُنْيان المْرْصُوص فإنَّالله يُجِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلهِ صَفًّا. وفي أمْر الشرع وتوليــة قُضاته وُحُكَّامه، وإمضاء مافَرَض الله عليه وعلىٰ الأمة من الوقُوف عنْد حُدُوده وا مع أحْكَامه؛ فإنَّه لواءُ الله المُمُودُ ف أرضه ، وحبْلُه المَتِينُ الذي لاَنَقْض لإِبْرامه ولا إِبْرَام لنَقْضه، وسَنَن نبيِّه الذي سَـيْفُ الله المشهورُ علىٰ الذين غَدَوْا وهمْ من أحكامِ الله مارقُون ، ويدُه المبسوطةُ في إمضاء الحكم بما أنزل اللهُ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسنقُونَ ﴾ . وفي مَصَالِح الحرمين الشريفين وثالِثهِما الذي تُشَدّ أيضًا إليه الرِّحال . وإقامة سَبيل الجميج الذين يَفِدُون على الله بما مَنحهُمْ من بِرَّه وعنَايتُهُ في الإقامة والْأَرْتِحال . وفى عمَــارة البيُّوت التي أَذنَ اللهُ أنْ تُرْفَع ويُذْكَرَ فيها ٱسْمُه يُسَبِّح لَهُ فيها بِالْغُدُّقِّ والآصالِ رِجَال؛ وفي إقامة الخُطَب على المَنَابر، وٱقْتَرَان ٱسمه الشريف مع ٱسمه بين كلِّ باد وحاضر، والآقتصار على هـــذه التثنيَّة في أقطار الأرض فإنَّ القائلَ بالتثليث كَافِر؛ وفي سائر ماتشَّمَله الممالكُ الإسلاميَّة ومَنْ تشتَمل عليه شَرْقا وغَرْبا، وبُعْدا وقُرْبا؛ وبَرَّا وبَحْرا، وشامًا ومِصْرا؛ وحجازًا و يَمَنا، ومن يستقرُّ بذلكَ إقامةً وظَعْنا. وفوض إليه ذلك جميعَه وكلَّ ماهو من لوازم خلافتِه لله فيأرْضِه، ماذُكِر ومالم يُذُّكُّر

<sup>(</sup>١) النهب من معانيه الغارة أي ترد غاراتهم دار الخ وفي الأصل يردفها بهم . تأمل .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولعلها «والمشي» مع الخ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل أوضحهم • تأمل •

تفويضًا لازما ، وإمضاءً جازِما ، وعَهْــدا مُحكّما، وعَقْدا في مصالح مُلْك الإســــلام مُحَكًّا؛ وتقليدًا مؤبَّدا، وتقريرًا علىٰ كرَّ الجديدين مُجَــدًا؛ وأثبت ذلك وهو الحاكم حقيقةً بما علمه من استحقاقه والحاكمُ بعلمه، وأشهدَ اللهَ وملائكتَه على نُفُوذ حكمه بِذَلَك : ﴿ وَاللَّهُ يَعُكُمُ لَا مُعَقَّبَ لَحُكُمِه ﴾. وذلك لَمَا صَّح عنده من نُهوض مُلْكه بأعباء ماحَّلُه الله من الخلافه ، وأدائه الأمانة عنه فيما كتَّبَ اللهُ عليه من الرحمـــة اللَّازمة والرافَهُ؛ وآستقلاله بأمُور الجهاد الذي أقام اللهُ به الدير. ، وآختصاصه وجنوده بِعُمُوم مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الأَمَّة فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُجْزِهِمْ ويَنْصُرُمُ عَلَيْهُمْ وَيَشْف صُـدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِين ﴾ . وأنَّه في الحِهاد سَهْمُه المُصيب وله به أَجْرُ الرامي المسَـدَّد، وسيفُه الذي جَرَّدِه علىٰ أعداء الدين وله من فَتَكَاتُه حَظُّ الْمُرْهَفِ الْحَرَّد؛ وظلُّ الله في الأرض الذي مَدَّه بُيْن يمينه، وآيةٌ نَصْره الذي آختاره اللهُ لمصالح دُنياه وصَلاح دينه ؛ الناهضُ بفرض الجهادِ وهو في مستَقَرّ خلافتِه وادع، والراكضُ عنه بَخَيْله وَخَيَاله إلىٰ العدَّو الذي ليسَ لَفَتَكَات سُـيُوفه رادِع؛ والْمُوَّدِّي عنه فرضَ الَّنفِيرِ في سبيل الله كُلِّما تعيَّن ، والمنتقمُ له من أهل الشِّقاق الذير\_ يُجادُلُونِ فِي الحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنُ والقَائِمُ بِأَمْ الْفُتُوحِ الَّتِي تُرُدّ بِيَعَ الكُفْر مساجدَ يُذْكَر فيها آسُمُ الله وآشُمُه ، و يُرْفَع علىٰ منابرها شِـعارُه الشريفُ ورَسْمُه ؛ وتُمثَّل له بإقامة دَعْوته صورةُ الفتح كأنه ينْظُر إليها ، والناظرُ عنــه في عُمُوم مصالح الإسلام وخُصوصِها تعظيًّا لقَدْره، وترفيًّا لسرِّه ؛ وتفْخيا لشَرَفه، وتكريمًا لِحلالة بيته النبَويّ وَسِلَفَهِ ؛ وقيامًا له بمـا عَهد إليه ، ووَقَاءً من أمور الدِّين والدنيا بمــا وَضَع مقاليدَه في بِدَيْهُ .

ولِيدُلَّ علىٰ عِظَم سِيرته المقدّسةِ بَكَرَم سَيْره، ويُنَبِّهَ علىٰ كمال سعادتِه إذ قد كُفى به في أُمور خلْق الله تعالىٰ والسعيدُ من كُفِيَ بَغَيْره، لم يجعلُ أميرُ المؤمنين علىٰ يَده يَّذَا

في ذلك ، ولا فَسَّح لأحد غيره في أقطار الأرض أن يُدْعَىٰ بَمَكِ ولا مالك، بل بَسَطَ حُكْمَه وتحكه في شَرْق الأرض وغَرْبها ومابينَ ذلك ، وقد فرض طاعته على سائر الأُمْ، وحكم بوجوبها على الخاصّ والعامّ ومنْ ينقضُ حُكم الحاكم إذا حكم ، وهو يعلم أنَّ الله تعالى قد أودَع مولانا السلطان سرَّا يُستَضَاء بأنواره ، ويهتدى في مصالح المُلك والممالك بَمَنَاره ، فعل له أن يفعلَ في ذلك كل ماهدى الله قلبه إليه ، وبعثه بالتأييد الإلحي عليه ، وأكتفىٰ عن الوصايا بأنَّ الله تعالى تكفّل له بالتأييد ، وخصّه من كلّ خير بالمزيد ، وجعل خُلقه التقوى وكلَّ خير فرُعُ عليها ، ونو ربصيرته بالهَدى فما يدُلُّ على حسنة من أمور الدني والآخرة إلا وهو السابق ونو ربصيرته بالمُدى والرُوح ، على مَنْ يدَّعى الأَب والله تعالى يعمل أيَّامه مؤرَّخة بالفتوح ، ويؤيده بالملائكة والرُّوح ، على مَنْ يدَّعى الأَب والآب والآب والآب والرُّوح ، ويجعل أسباب النصر معقودة بسَبَه ، والمُلك كلمة يقيه ،

ويشْهَد بهذا العهْد الشريف مع من شَهِده من الملائكة المقرَّ بين، كلُّ من حضر الملائكة المقرَّ بين، كلُّ من حضر اللاوتة من سائر الناس أجمعين : لتكونَ حجَّةُ الله على خلقه أسبَق، وعهد أمير المؤمنين بثُبوته أوْتَقْ ؛ وطاعةُ سلطان الأرض قد زادها الله على خلقه بذلك تَوْكيدا ، وشهد [الله] وملائكتُه على الخلق بذلك وكفى بالله شَهِيدا ، والاعتمادُ على الخلط الحاكميّ أعلاه حجَّةٌ به، إن شاء الله تعالى .

\* \*

وعلى نحو ذلك كتب الشيخُ شِهاب الدين محمودٌ الحلبيُّ عهدَ الملكِ المنصور « حُسام الدِّين لاچين » عن الخليفة الحاكم بأمر الله بن أبى الربيع سليان المتقدّم ذكره . وهذه نسخته :

<sup>(</sup>۱) الذى فىالتواريخ أن الحاكم بأمر الله الذى بايع له الظاهر بيبرس طالت مدته الى أيام حسام الدين الإچىن وأما الحاكم بأمر الله بن أبي الربيع فهو ابن ابنه تأمل .

هذا عهد شريف تشهد الأملاك لأشرف الملوك، وتسلك فيه من قواعد العُهود المقدسة أحسن الشَّلُوك؛ من عبد الله ووليِّه الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، للسلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين؛ أبى الفتح لاچين المنصوري، أعرَّ الله سلطانه .

أما بعدُ ، فالحمــُدُ للهُ مُؤْتِى الملكِ من يَشَاءُ من عبَاده ، ومُعْطى النصر من يُجاهد فيه حقٌّ جِهاده؛ ومُرهف حُسام آنتقامه علىٰ مَنْ جاهر بعناده، ومفوِّضِ أمر هذا الخلق إلىٰ مَنْ أُودَعَه سِرَّ رأفته في عبَّته ومُرادَ نِقْمته في مُرادِه؛ وجامِع كلمةِ الإيمان بَمَنِ آجِتباه لإِقامة دِينِه وآرْتضاه لرفْع عمَاده ، ومُقرّ الحقِّ في يَد مَنْ منع سيْفَه المجرّدَ في سبيل اللهِ أن يَقِرُّ في أغْمادِه ؛ وناصر مَنْ لم تزَلْ كلمةُ الفُتُوحِ مستكَّنَّةً في صُــدُور سيوفه جاريةً على ألسنة صعَاده، وجاعل مُلْك الإسلام من حُقُوق مَنْ إذا عُدَّ أهلُ الأرض علىٰ آجتماعِهم كان هو المتعيِّنَ علىٰ آنْفِرادِه؛ الذي شرَّف أَسِرَّة مُلْك الإسلام باستيلاء تُحسَام دينهِ عليها ، وزَلْزَل ممالك أعدائِهِ بما بَعَثَ من سَرايًا رُعْبِه إليها ؛ وَتَبَّت به أركانَ الأرْض التي ستحْتَوى مُلْكَه في طرَفَيُّها ، وضَعْضَع بسلطانه قواعدَ مُلُوكِ الكُفْرِ فَوَدَّعتْ ما كان مُودَعا لأيَّامه من مَمَالك الإسلام في يَدَيْها؛ وأقامه ولِيَّه بأمره فلم يختَلِفْ عليه آثنان من خَلْقه، وقَلَّده أمرَ برِيَّته لما أَفْدَره عليه منالُّهُوض بحقِّهم وحقِّمه ؛ وأظهَره على مَنْ نَصَب له الغوائلَ واللهُ غالبُّ علىٰ أَمْره ، ونَصَره في مواطنَ كثيرة لِمَا قَدَّره في القدَم من رفْعة شَأْنه وَاعتِلاءٍ قَدْره؛ وجعل عَدُّوه وإن أعْرِضَ عن طَلَبه بجُيُوش الزُّعْب محصُورًا ، وَكَفَاه بنَصْره على الأعداء التوغُّلَ في سَــفْكِ الدِّماء فلم يُسْرِفُ في القَتْل إنَّه كانَ مَنْصُورًا ؛ وَنَقَل إليــه الْمُلْكَ بَسَيْفه والدِّماءُ مَصُونه ، وحَمَّه فيماكان بيد غيْرِه من الأرض والبلادُ آمنةً والفتَنُ مأْمُونه ؛ فكان أمْرُ مَنْ ذَهَب سَحابةَ صَيْف، أو جَلْسة ضَيْف؛ لم تَحُلُّ له رَوْعةٌ في القلوب، ولم يُذْعِرُها \_ وقد ألبسه اللهُ ما نَزَع عن سِوَاه \_ سالِبُ ولا مَسْلُوب، إجراءً لهٰ ذه الأمة علىٰ عَوائدِ فضلهِ العَمِيمِ، وآختصاصًا بما آناه من مُلْكه ﴿ واللهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ واللهُ واللهُ عَلِيم ﴾ .

يَحْمَدُه أميرُ المؤمنين على ما مَنَح فى أيَّامه الدِّينَ من آعتِضاده بحُسَامِه ، والاِعتادِ فى مُلْك المسلمين على من يجعَلُ جِبَاهَ ملُوكِ الشَّرْك تحتَ أَقْدامِه، والاِعتِدادِ بمساعِى مَنْ حُصُونُهُ فى الجهاد ظهُورُ جيَاده وقُصورُه أطرافُ حُسَامه .

ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة حاكم بما أراه، حامد له في مُلْك الإسلام على تيشر ماوطّده ورَفْع ماعراه ، معتصم به في كلّ ما أثبته بالحق من قواعد الدّين في جهاد أعداء الدّين عن سَيْره في ذلك وسُراه ؛ وأن عجدًا عبدُه ورسوله الذي جعله من عَصبته الشريفة وعُصْبَته ، وشرّفه بوراثة خلافته في أمّته ورسوله الذي جعله من عَصبته الشريفة وعُصْبَته ، وشرّفه بوراثة خلافته في أمّته [ورفع] قدر رُثبته ، وقصره على إقامة من يُرهب العدا بنشر دعوته في الآفاق مع مواقع رَغْبته ؛ ويسالُه أن يصلي عليه صلاةً تفتع له في الدنيا إلى العصمة طريقا ، وتجعله في الأخرى معه ومَع الّذين أنعَم الله عليهم من آبائه الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ؛ وسلّم تسلياكثيرا .

و إِنَّ أمير المؤمنين لِمَ آختصَّه الله به من البِرِّ المُودَع فى قلبه ، والنَّور الذى أصبح فيه على بَيِّنة من رَبِّه ، والتأبيد المنتقل إليه عَمَّنْ شَرُف بقُرْ به ، والنصّ الذى أسَره رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم إلى جدّه العبَّاس من بَقاء هـذا الأمر فى ورَتَتِه دُونَ أقارِبِه وصَّحبه ، لم يزَل يرغَبُ إلى الله سبحانة ويستخيرُه فى إقامة من يَنْهَضُ فى مُلك أقارِبِه وصَّحبه ، لم يزَل يرغَبُ إلى الله سبحانة ويستخيرُه فى إقامة من يَنْهَضُ فى مُلك الإسلام حقَّ النَّهوض ، ويفوضُ إليه الأمانة آلى مَنْ يرى أداء الأمانة فيهمْ من

<sup>(</sup>١) أى جعل الله الحليفة من عصبة النبي الخ فتنبه .

<sup>(</sup>٢) لعله ممن يرىٰ • تأمل

آكد الفُروض؛ ومَنْ إذا قال النفيرُ ياخَيْلَ اللهِ ٱركبِي سابقتْ خَيْلُه خَيالَه، وجازَتْ عزائمُه نِصَالَه؛ وأخذَ عدو الدِّين من مَأْمَنه، وغالبَ سيفُه الأجلَ على ٱنتزاع رُوحه من بَدنِه ، وقاتلَ لتكُونَ كلمةُ الله هي العُليْا، وجاهدَ لإقامة مَنَار الإسلام لا للتَّعرَّض اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ولما كان السَّلطانُ الملكُ المنصُور حُسامُ الدنيا والدِّين أبو الفَتْح « لاچين المنصوری» - خلَّد الله سلطانه - هو الذی جعل [الله] صَلاح الأمة على يدَيْه ، واختاره لإقامة دينه فساق مُلْكَ الإسلام عَنْوةً إليه ، وأنهْ ضَه بذلك وقد أمده بجُنُود نصره ، وأنزلَ سكينَته عليه وجع قلوبَ أهل الإسلام على حُبِّه ، وفتق أعداء الدِّين خوف حَرْبه ، وجعلَ النصرَ حيثُ توجه من أشياخه وحِرْبه ، وعضّده لنصرة الإسلام بملائكة سَمَايُه ، وأقام به عُمودَ الدين الذي بالسَّيف قام ولا غَرُو فإنَّ الحُسَام من أشائه ، وأقبلت إليه طوائف جُيوش الإسلام مُذْعِين ، وأدى في كرامتهم حُقُوق طاعة الله الذي أيده بنصره وبالمؤمنيين ، وتلقّاهم بشير كرامته في كرامتهم وقال : ادْخُلُوا مِصْرَ إنْ شاءَ اللهُ آمنِين ، فطارتُ مُخَلِقاتُ البشائر بمُلْكه في الآفاق ، وأغَصَّ الهدا سلطانه في توهمُوا في أمر الإسلام الاختلاف حتى في الآفاق ، وأغَصَّ الهدا المطانه في توهمُوا في أمر الإسلاميَّة بذكر أمير المؤمنين في مَنْكُره وردَّ به شارِد وذكره ، وأعلنت الأمةُ المحمديَّة بَعَد الله الذي أقرَّ به الحقّ في مَنْكُره وردَّ به شارِد

الْمُلُك إلىٰ وَكُره؛ وتحقَّق أمير المؤمنين أنه المكُنونُ في طويَّته والمستكنُّ في صَدْره؛ والقائمُ في عمارة بيتِه النبوى" وسلامتِه مَقام سَلْمانه وعَمَّاره، فعَهَد إليه حينَبْذ في كلِّ ما تقتضيه أحكامُ إمامِتِه في أمَّة نبِيِّـه، وجعله في التصرُّف المطلَقِ عنه قائمًـ مقامَ وَصِيِّه فِي المُّلَّةِ وَوَلِيِّـه ؛ وقلَّده أمرَ مُلك الإسلام تقليدًا عامًّا ، وفوض إليــه حُكمَ لواء الْمُلْكُ الذي زَوَىٰ ظلَّه عرب غيره وطَوَاه ؛ وحَكَّمه في كل ما تقتضيه خلافتُـه المقدَّسه، وتُمْضيه إمامتُه التي هي علىٰ التقوىٰ مؤسَّسَه : من إقامة مَنَار الإسلام، والحُكُمُ العام في أمَّة مجد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وفي تقليد المُلُوك والوُزَراء، وتقُدمة الجيوش وتأمير الأُمَّراء ؛ وفي تجهيز العساكر والسَّرَايا، وإرسال الطَّلائِـع والرَّايا ، وتجريد الجُنُود الذين ما ندَّبَهِم إلى الأعداء إلا آبُوا بالُّنهاب و بالسَّبَايا ؟ وفى غَرْو العدوّكيف أراه اللهُ إنْ شاء بنَفْسه أو جُنْده، وفي ٱسترْسال النصر بالثبات والصبْر فإنَّالله يَجْزى الصابرين وماالنَّصْر إلا من عنْده؛ وفي محاصَرة العدَّة ومُصابِّرته، و إنظاره وُمناظَرته، و إنزالهم على ما شَرَع اللهُ فيهــم من الأحكام، والتوخَّى في ذلك ماحَكَم به سعْدُ بنُ معاذ في زمنُ الرسول عليه أفضلُ الصلاة والسلام؛ وفي ضَرْب الْهُدُّن و إمضائِها، والوفاءِ بالعقُود المشروعة إلى آنتهاء مُدَّدها وٱنقضائها ، وفي إرْضاء ُ السَّيوفُ ممن نكَث ولم يُتِمَّ عهده إلىٰمدَّته فإنَّ إشخاط الكُفْر في إرضائها؛ وفي الأمصار يُقِرُّ بها مَنْ شاءَ من الجُنُود، ويبعثُ إليها من شاء من البُعُوث والحُشُود؛ وفي سدَاد الثغور بالرجال الذين تفْتَرُّ بهـم عن شَنَب النصر، وتأمَنُ بهـم أعدادُها من غَوائل الحضر، وتَوْفير سِهامِها من سِهَام القوّة التي تُرْمي بشَرَر كالقَصْر، وإمداد بَحْرها بالشُّواني الحِرُّبة المجـدَّده، والسُّفُن التي كأنهـ القصُورُ المُهَّدة على الصُّرُوح المُرَّده؛ فلا تزال تدبُّ إليهم من ذَوات الأرجُل عقارِبُها، وتَخْطَف غِرْبانهَم الطائرةَ بأجنِحة

الْقُلُوع مَخَالِبُهَا ؛ وَفَي تَقْدِمة وتنفيذ السَّرايا التي لا تزالُ أُسِنَّتُهَا إِلَىٰ نُحُورِ الأعداء مُقَوِّمه ؛ وإنفاق ما يَراه فى مصالح الإسلام من القَناطِيرِ الْمُقَنْطرة من الذهب والفضَّة والخيل المُسَوِّمه؛ وفي إعلاء مَنَار الشرع الشريف والإنقياد إليه، والمسارعةِ إلىٰ نُفُوذ حُكُّمه فيها لَهُ وعليه ، وتقُويةٍ يدِ حُكَّامه علىٰ كلِّ أمــيرٍ ومأمور أقَرَّ الشرَّحُ في يدِه شيئا أو آنتزَعَه من يدَيْه ، وتفويض الحُمُم إلىٰ كلِّ من يتعيَّن لذَّلك من أمَّة الأمَّه ، و إقامةِ الشرع الشريفِ علىٰ قواعده الأربعــة فإن ٱتِّفاق العلمــاء حَّجَةً وٱختلاَفَهُم رَحْمُهُ ؛ وفي مصالح الحرمين الشريفين وثالثِهِما الذي تُشَدُّ الرحالُ أيضا إليـه ؛ وفى إقامة سُبُل الحجيج الذين دعاهُم الله فَلَبُّوْه وٱستدعاُهُمْ فقدمُوا عليه؛ وفوض إليه كلُّ ماهو من لوازم خلافته لله في أرضه : ماذُكر وما لم يُذْكر، تفويضًا لازما، وتقليدًا جازما، وعَقْدا مُحْكَما ، وعَهْدا في مصالح الإسلام والمسلمين مَحَكًّا ، وأكتفيٰ عن الوَصايَا بما جُبِل عليه خُلُقه الشريف من التقوى، وهدى نفْسَــه النفيسةَ إليه من التمسُّك بالسنَد الأقوم والسبَبِ الأقْوىٰ؛ فِمَا يُنَبَّه علىٰ حسنة إلَّا وهو أسبَقُ إليها ، ولا يُدَلُّ علىٰ خَلَّة إلا وفكرُهُ الشريفُ أَسَرَعُ من فكر الدالِّ عليها ؛ وقد وَثِق ببراءة الذِّمَّة من حقِّ قوم أَضْعَوْا لفضـــل مثله راجيز\_ ، وتحقَّق حلُّول النعمة علىٰ أمَّة أُمسَوْا إلىٰ « لاحِينَ » لاجِين ؛ وقد ٱستخار أمير المؤمنين اللهَ في ذلك كثيرا، ولِحَا إلى الله في توفيقه وتوقيفه على الصواب مما يجِدُه في الحكم بذلك هاديًا ونُصْدِياً ؟ وسارَعَ إلى التسليم بأمر الله تعــالى فيما فقض إليــه من أمور عباده إنَّه كان بعِبَاده خَبِيرا بِصِيراً . وأشهدَ الله وملائكتَه ومن حضَرَه من المؤمنين على نَفْسه بما تضمَّنه هــذا العهدُ الكريم، وحكمَ علىٰ الأُمَّة بمقتضاه فمَنْ بدَّله بعْدَ ماسَمِعه فإنَّمــا إنَّمُهُ علىٰ الذين ُيَدُّلُونه إنَّ اللهَ سَمِيع عليم . والخطُّ الشريف الإماميّ الحاكميّ أعلاه ، حجُّةً بمقتضاه؛ إن شاء الله تعالى .



وعلى قريبٍ منه كتب القاضى شمسُ الدين إبراهيم بن القَيْسَرانيَّ عهدَ الملكِ الناصر «محمد بن قلاوون» عن الحاكم بأمْر الله أحمد بن أبى الربيع سليان . وهذه نسخته :

هـذا عهد يعمر بك الإسلام المعاهد ، وينصر منك الاعتزام فتغنى عن الموالى والمعاضد ، ويُغنى عن الموالى والمعاضد ، ويُغنى عن المور : لتجتم ويعمر في الله وتجاهد ، ويبعمك على العمل بالكتاب والسنة : ليكونا شاهد ين لك عند الله في أعظم المشاهد ، فحد كتاب أمير المؤمنين بُقوة تبرُّكا بأخذ يحيى عليه السلام للكتاب وحاسب نفسك محاسبة ميد لفعها يوم يقوم الحساب ، واعمل صالحا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحُسن مآب .

من عبد الله ووليّـــه الإمام الحاكم بأمر الله أبى العبّاس أحمـد أمير المؤمنين: إلى السلطان الأجلّ ، العالم ، العادل ، المجاهِــد ، المرابط ، المظفّر ، الملك ، الناصر ، ناصر الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، سيّد الملوك والسلاطين ، فاتح الأمصار ، مُبيد الأرْمَن والفَرَجْ والتّتار ، وارثِ المُلك ، سلطان العرب والعجم والترك ، خادم الحرمين ، صاحب القبلتين ، أبى الفتّح محمد قيسيم أمير المؤمنين والترك ، خادم الحرمين ، صاحب القبلتين ، أبى الفتّح محمد قيسيم أمير المؤمنين أعن الله سلطانه ، ولد السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون ، قدّس الله رُوحَه .

أما بعدُ، فالحمدُ لله الذي أقام ناصِرَ الإسلام وأهلَه بخيْرِ ناصِر، وأحَلَّ في السلطنة المعظَّمة من آستَحَقَّها بذاته الشريفة وشرفِ العَنَاصر؛ ووضَع الإصر بمن كَثُرت منه

ومِن سَلَفه الكريم على الرَّعايا الأَوَاصِر، وعقد لواء اللَّك لمن هو واحدُ في الحُود أَلْفُ في الوغى فني حالَيه تُعقد عليه الخَناصر؛ وجمع كلمة الأمَّة بمَتَفرِّد في المَعالى متوحِّد في المَفاخِر، متَّصفِ بمناقِبَ أَرْبيل بها على أَرْبابها من المُلُوك الأَوائِل والأَواخِر؛ وأَقتر النواظِرَ والخواطِرَ بمن أَشْرِق عليهما نُورُه البهم، وظهرتْ آثَارُ وُجُوده وَجُوده على النواظِرَ والظَّواهر؛ وأعاد شييبة الأيَّام في أقتبال سرِّ السرائر، وسارتْ بشائر مقدمه في الآفاق سير المرائر، وسارتْ بشائر مقدمه في الآفاق سير المنزل وماظنَّك بالمَثل السائر، وفعلَتْ مَهَابتُه في التمهيد والتشييد في القَلُوبُ الحَناجر، وشفتِ الصَّدور بُوجُود الاَّتِفاق وعَدَم الشِّقاق بعد أَن بَلغتِ القُلُوبُ الحَناجر؛ وأورثُ البلادَ والعبادَ صَفْوة ذُرِيةٍ وَرِثُوا السيادة كابِرًا عن كابِر، وسَرى سِرَّه إذا ولِد المولودُ منهم تهلَّتُ له الأرضُ وآهتزَّتْ إليه المَنابر،

والحمدُ لله الذي آجتبي سيدنا عدا صلى الله عليه وسلم من أشرف بيت وقبيله ، ومنح الأمَّة برسالته من خَيْرَي الدنيا والآخرة الوسيله ، وأوجب الشفاعة كمنْ سأل الله له أعلى دَرَجة لآيناله إلا رجل واحدُّ وهي الوسيله ، وجعل شمّلهم بمبايعت ومتابعته في الهداية نظيا، وحضّ على ذلك بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعْوِنَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِم فَنَ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسه وَمَنْ أَوْفى! بما عاهد عليه الله وَمَنْ أَوْفى! بما عاهد عليه الله وَمَنْ أَوْفى! بما عاهد عليه الله وَسَوْتِيه أَخَرًا عَظِيما ﴾ و وبلّغهم به من السعادة غاية مطلوبهم ، وأيده بنصره و بالمؤمنين وألف بين قُلُوبهم ، وزان شريعته المطهّرة بمحاسن أبهى منظوا بنصره و على المؤمنين أن يُوفُوا بالعُهُود و بالمُقُود ؛ وأقدرَهم على حَمْل الأمانة التي أشفقت السمواتُ والأرض والجبالُ من حَمْلها ، وأنزل في كتابه العزيز : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُودُوا الأَمَاناتِ إلى أَهْلِها ﴾ •

<sup>(</sup>١) المراد بها المنن انظر القاموس •

والحمدُ لله الذي آختار أمير المؤمنين من سُلالة عمّ نبيّه العباس ، وآصطفىٰ بيته المباركَ من خير أمَّة أُخرِجتُ للناس ؛ وقوىٰ به جأشَ المسلمين وجُيوشَ الموحِّدين على المُلْحِدين ، وآناه بسيادة جَده وسَعادة جَدْه مالم يُؤت أحدًا من العالمين ؛ وحفظ به للؤمنين ذِماما ، وجعله للتَّقين إماماً ؛ وخصَّه بمزيد الشرفَيْن : نسبه ومنصبه ، وجعل مزيّة الرتبتين كلمةً باقيه أقيه ؛ وصان به حَوْزة الدين صيانة العرين بالأُسُود، وصَيِّر الأيْدِي البيضَ مشكورةً لحامِلي راياتِه السُّود ،

يَمْدَده أميرُ المؤمنين حَدَ من آخت اره من السَّماء فاستخْلفه في الأرض ، وجعل إمْرته على المؤمنين فَرْضا لتُقامَ به السَّنَة والفَرْض ؛ ويشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لاشريك له الذي أشرى بعبده لَيلا من المَسْجِد الحَرامِ إلى المَسْجِد الاقصلي ؛ ويشهد أن عِدًا عبدُه ورسولُه الذي كشف بَبْعثه عن القلوب مُحجُب النَيّ ، وأشرقت أنوار نبوته فأضاء لهايوم دُخُوله المدينة كُلُّ شي ؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَّبه الذين منهم من أقامه في الإمامة مُقامه وأشار إلى الاقتداء به من بعده ، ومنهم من أعنَّ الله به الإسلام في كلِّ قُطْر مع قُرْ به وبُعْده ؛ ومنهم من كانتِ اليدُ الشريفةُ النبويَّة في بَيْعة الرَّضُوان خيرًا له من يَده ، ومنهم مَنْ أمر اللهُ تعالى بالمُباهلة بالأبناء والنَّفُوس فباهل الرَّضُوان خيرًا له من يَده ، ومنهم مَنْ أمر اللهُ تعالى بالمُباهلة بالأبناء والنَّفُوس فباهل خاتَمُ الأنبياء صلى الله عليه وسلم به و بزَوْجه ووَلَده ؛ وعلى بقيَّة العشره ، الذين غدَتْ حاتَمُ الأنبياء صلى الله عليه وسلم به و بزَوْجه ووَلَده ؛ وعلى بقيَّة العشره ، الذين غدَتْ جامَ من أمر الله وأسد الله وأسد رسوله عليه السلام ، وسلم تسليًا كثيرا .

و إنَّ اللهَ تعالىٰ جعل سَعِيَّــةَ الأيَّامِ الشريفةِ الإماميَّةِ الحاكميَّةِ أدامِ الله إشراقَها، وقَسَم بها بينَ الأولياءِ والأعداءِ آجالَهَا وأرْزاقَها؛ رَدَّ الحُقُوقِ إلىٰ نِصَابِها، وإعادتُها

<sup>(</sup>١) في الاصول بالمباهاة ..... فباهي، وهو تصعيف من الناسخ.

إلىٰ مستحقِّيها ولو تمادَتِ الأيَّامُ على آغْتِصابها ، و إقرارَها عِنْــد مَنْ هو دُونَ الورىٰ أُوْلَىٰ بِهَا: لِيحَقِّق أَنَّ نَسَبُه الشريفَ أَظْهُر عَلَىٰ أُوامِرِه دَلَائلَ الإِعْجَازِ، وحَلَّى كَامَاتِهَا بالإيجاز وهِبَاتِها بالإنجاز؛ وإنَّ الله جعــل الآسِمَ الشريف الحاكميِّ في الحُكُمُ بأمْره على خير مستمى، وقَوْى منه في تأييد كلِمنة الحقِّ جَنَانا وعَنْ ما، ولم يُخْسرِج من أحكامه عن ٱتِّباع أمر الله قضيَّةً ولا حُكمًا ؛ وكنتَ أيُّها السيد، العالمُ، العادلُ، السلطانُ ، الملكُ، الناصرُ ؛ ناصرُ الدنيا والدين، أبو الفتح محدُ ٱبنُ السلطان الشهيد الملك المُنصُور، سيفِ الدين قلاُوون \_ قدّس الله رُوحَه \_ أولىٰ الأولياء بالْملْك الشريف : لما لسَلَفك من الحقُوق ، وما أسلَفُوه من فَضْ لِ لا يحسُن له التناسي الإيمان : ولأنك جمعْتَ في الحَجْد بينَ طارفٍ وتالد، وفُقْتَ بَرَكِيٌّ نَفْسٍ وأخٍ ووالد، وَجَلَالَهُ ، ماوَرثتها عن كَلَاله ؛ وخَلَال ، مالها بالسِّيادة إخْلال ؛ ومَفاخر، تُكاثر البحْرَ الزاخِر؛ ومآثِر، أغْجِزَ وصفُها الناظمَ والناثِر؛ وكان ركائبُك العالى قد سارَ إلىٰ الكَرك المحروس، وقعَدَتْ عنك الأجسامُ وسافرَتْ معك النُّفُوس؛ ووثِقَتِ الخواطُرُ بأنَّك إلى السلطنة تَعُود، وأنَّ الله تعالىٰ يجدُّد لك صُعودًا إلىٰ مَراتِب السُّعود؛ وأقمتَ بها وِذِكُوكَ فِي الآفاق سائر، والآمالُ مَبَشِّرة بأنك إلى كُرْسيّ مَمْلكتِك صائر. فَلَمَّا ٱحتاج الْمُلْكُ الشريف في هذه المدَّة إلى مَلِك يَسُرُّ سريرَه ، وسلطانٍ تغدُو باستقراره عيونُ الأنام والأيَّام قَريره: لمَـا للسلمين في ذلك من تُبسيرِ أوطار وتعميرِ أوطان، ولأنهم لا يَنْفُذُون في المَصالح الإسلاميَّة إلا بُسُلطان؛ لم يَدُرْ في الأذهان، ولا خَطَر لقاصٍ ولا دان ؛ إلَّا أنك أحتَّى الناس بالسلطنةِ الشريفه ، وأَوْلاهم بُرْتُبتها المُنيفه؛ ولا ذَكَرَ أَحَدُّ إِلا حُقوقَ بِينِك ونَضْلَها، ولا قال عنكم إلَّا بقول الله : ﴿وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ : لأنَّ البلادَ فُتُوحاتُ سُيوفكم، ورَعايَاها فيما هم فيه من الأمْن وِالخير

بُمْنِرِلَة ضُيُوفَكُم؛ ولأنَّ العساكر الإسلاميَّة اَسترَقَّهم وَلاؤك، ووالوَكُ لانهم أرقًاؤك؛ فلم يُعْلِ فلم يُقُلُ أحد: أنَّى له المُلك علينا؟ بل أقر كلَّ منهم لك باليد وقر بولايتك عَيْنا؛ وأخلصُوا في مُوالاتك العقائد، واستبشرُوا منك بمُبارك الوجه ماجد جائد؛ ولم يغب غائبُ خليفته جيشُ أبيه وجده الصاعد؛ ورفعتِ الممالك يد الضَّراعة سائلةً وراغبه، وخطَبتُك لعقائلها ومَعاقلها والحُطباء على المنابرلك خاطبة وبدعائك مُخاطبه، وقصدتُ لذلك أبوابك التي لا تزال تُقْصَد، ودُعيتَ للعود المبارك وعود محمَّد للأمَّة وقصديَّة أحمد؛ وفعلت الحيوشُ المنصورة من طاعتك كلَّ ماسَرً، وأرْبَتْ في صدق النيَّات وبِرِّها علىٰ كل منْ بَرْ:

سريرُ الْمُلْك وعَرَف فيك من أبيك شَمَائِل ؛ ورأى أميرُ المؤمنين من نَجَابتك فوقَ مَا أَخَبَرَتْ بِهِ مُسَاءَلُهُ الرُّبَّانِ ، ومن مَهَابتك مادَلُّ على خفض الشانِيُّ ورَفْع الشان ؛ ومن مَحَامدك كلُّ ما صغَّر الْحَبَرَعنها الْخُـبْر، وأعلنتْ أَلسنةُ الأقدار بأنه لم يَبْقَ عن تقليدك الممالك الإسلاميَّة بحد الله تعالى عُذْر؛ فاختارك على علم على العالمين ، وَاجْتِبَاكُ لِلدُّبِّ عَنِ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ ؛ وَاسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَى ذَلَكَ فَخَارٍ، وأَفَاضَ عليكَ من بَيْعته المباركة مع نَفْرك المشتَهر حُلَل الفَخَار؛ وعهد إليكَ ف كلِّ ما آشتملتْ عليه دعوةُ إمامته المعظَّمه، وأحكامُ خلافته التي لم تزَلْ بها عُقُود المالك في الطاعة مُنظَّمه؛ وفَوْضَ إليك سَلطنةَ المُالك الإسلاميَّة بَرًّا وبحرا، شامًّا ومصْراً ؛ قُرْبا وبُعْدا ، غَوْرا وِنَجْدا ؛ وما سيفْتَحُه الله عليك من البلاد ، وتستنْقُذُه من أيْدى ذَوى الإلحاد؛ وتقليَد المُلُوك والُوزَراء، وقضاة الحُكُم العزيز وتأميرَ الأمراء؛ وتجهيزَ العساكر والبُعُوث للجهاد في سبيل الله ومحاربة مَنْ ترى محاربتَهَ من الأعداء ، ومهادنَةً من ترى مُهادنَتَهَ منهم ؛ وجعل إليك في ذلك كله العَقْد والحَلُّ ، والإبرامَ والنقضَ والولايةَ والعَزْل؛ وقلَّدك ذلك كلَّه تقليدا يقُوم في تسليم الممالك إليك مَقامَ الإِقْلِيد، وَيَقْضِي لقريبِها وَبَعيدِها بمشيئةِ الله تعالىٰ بمزِيدِ التمهيد والتَّشْييد : لتعلم أنَّ الله قد جعلَ الأيامَ الشريفةَ الحاكمية \_ أدامها اللهُ تعالىٰ \_ فَلَكَا أَبدى سالفًا من البيت الشريف المنصوري أقمارا ، وأطْلَع منهم آنِفًا بَدْرا ملاً الخافقين أنْوارا ؛ فَكُلَّماً ظهـرَتْ لَسَلَفه مَآثِرُ بدتْ مَآثِرُ خَلَف أَظْهَر ، ومن شاهَدَهم وشاهدَ شمسَ سعادته المَنزَّهة عن الأُفُول قال هذا أكبر ؛ وكلَّما ذُكر لأحدهم فضلُّ علم أنه في أيامه مَتَرَيِّد ، وأنه إنْ مضيٰ منهم سيِّد في سَيِيله، فقد قام بأطراف الأسنَّة منهم سَــيِّد ؛ وصيَّر الدولة الشريفةَ الخليفيَّة غاباً إن غاب منهم أُسُود ، خَلَفهم شـبْل بشَّرتْ عَمَاٰ لِلَّهُ أَنَّهُ عليها يَسُود .

فليتقلّد السلطانُ الملك الناصر ما قلّده أمير المؤمنين ، وليْكُنْ لدعوته الهادية من المُلبّين وعليها من المؤمّنين ، وليترق إلى هذه الرّبة التي استحقها بحسبه ، واسترقها بنسبه ، وليباشرها مستبشرا ، ويُظهِر من شكر الله تعالى عليها مايغُدُو به مستظهرا ، فقد أراد أمير المؤمنين القيام في نُصْرة الدين الحنيف فأقامك أنت مُقامه ، وصرتف بك بين أهل الطاعة والعصيات إكرامه وانتقامه ، رعياً لعهد سلفك الكريم ، ولما استوجَبته نفسك النفيسة من وفور التعظيم والتكريم ، وعناية بالعساكر المؤيدة وللا وجُوبَ مَالهم إليْك ، وأبت كامتهم التي صانها الله عن التفرق أن تجتمع في الطاعة والحدمة إلا عليك ولدينك ، ومِنّة عليهم بسلطان ما برحوا من الله تعالى يطلبُونه ، وملك نشعُوا بأبوابه العالية فلهذا يُحبُهم ويُحبُّونه ،

فاحمد الله تعالى الذي جعل لك في إعادة المُلك أُسُوةً بسُلَيْان عليه السلام، ورده إليك ردًّا لا آنفِصال لعُرُوته ولا آنفِصام؛ فأضحيْتَ لأمور عباده سَدَادا، ولتُغُور بلادِه سِدَادا ؛ وللخليفة عَضُدا في الخليقة، وفي الدهر سامي الحقيقة حامي الحقيقة ؛ وللمُلك وارثا، ورقاًك رُقيًّا أصبحت به في السلطنة واحدًا وللخلافة المعظمة ثانيًا وللقَمَرين ثالثا .

و بُشْراك ! أنَّ الله أبرم سبب تأييدك إبراما لا تَصِل الأيدى إلى نَقْضه ، وأنك سُئِلتَ عن أمرٍ طالَلَ أتعَب غيرك سُؤالُه فى بعضه ؛ وأن الله يُعْسِن لك العونَ وبك الصَّوْن ، فقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : و ياعَبْدَ الرَّعْن بنَ سَمُرة ! لا تَسْألِ الإمارة فإنَّك إنْ أَعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلَة وُكِلْتَ إليها ، وإنْ أَعْطِيتَها عن غَيْر مَسْأَلة أُعِنْتَ إليها ، وإنْ أَعْطِيتَها عن غَيْر مَسْأَلة أَعْنتَ عليها " .

وبشراك! أن أمير المؤمنين خَصَّك بمزيد الاعتناء، وأقامك مُقامَه في حُسن الغَناء، وحمَّق أنَّ السعادة في أيامه موصُولةً منهم بالآباء والأبناء؛ وبلَّغك بهذا التقليد الشريف الأماني، وتَوَّجهُ ببمين قريبة عهد باستلام الرُّكن اليماني؛ والصطفاك بقلب أظهر له الكُشوف إشراق تلك السُّتُور، وغَدَا مَغْمُورا بالهداية ببركة البيت المعمُور، ونظر زادَته مشاهدة الحرم الشريف النبوى أنورا على نُور؛ فقايل ذلك بالقيام في مُهِمَّات الإسلام، وتدقيق النظر في مصالح الحاصِّ والعام؛ واجتَهد في صيانة الماك اجتهادًا يَحُرس منها الأوساط والأطراف، وتنتظمُ به أحوالها أجل انتظام وتأتلف أجل آئيلاف.

والوَصاياً كنيرةً وأولاها تَقُوى الله : فليجعلها حِلْيَـةً لأوقاته ، ويُحافِظ عليها عافظة من يتَّقيه حتَّى تُقاته ؛ ويَتَخذُها نَجِى فكره وأنيسَ قلْبِه، ويُعَظِّمُ حُرُمات الله : ( وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله إلله عَنْدَ رَبِّه ) .

والشرعُ الشريفُ فهو لعقْد الإسلام نِظَام ، والدِّين القَيِّم قِوَام ، فتجْتَهِد في آقتفاء سَنَنه ، والعملِ بمْفُرُوضِه وسُنَنه ، وتكريم أهلِه وقُضاتِه ، والتوسُّل بذلك إلى الله في آبتغاء مَرْضاته .

وأمراء دولتك فهم أنصار سَلَفك الصالح، وذُوو النصائح فيما آثَرُوه من المصالح؛ وخُلَصاء طاعتهم في السِّرِ والنَّجوى ، وأعوائهم على البِرِّ والتقوى ؛ وهم الذين أحلهم والدُك من العناية الحَلَّ الأسنى ، والذين سَبَقَتْ لهم بحُسن الطاعة من الله الحُسنى ؛ ولو لم يكن لهم إلَّا حُسنُ الوفاء، لكفاهم عندك في مزيد الاعتاد والاِسْتِكفاء؛ فإنهم جادَلُوا في إقامة دولتِك وجالدُوا ، وأَوْفَوا بالعهد فهم المُوفُون بعهدهم إذا عاهدُوا ؛ وهم للوصايا بخِدْمتك واعُون ، وفيها آئمنتهم عليه لأماناتهم وعَهْدهم راعُون ، قدأصفوا وهم للوصايا بخِدْمتك واعُون ، وفيها آئمنتهم عليه لأماناتهم وعَهْدهم راعُون ، قدأصفوا

لك النّيّاتِ بظهر الغيْبِ ، وأخلَصُوا الطويّات إخلاصا لاشكّ معه ولا رَيْب ، ونابُوا عنك أحسَنَ مَنَاب ، وكَفُوا كَفّ العدو فما طالَ له لاّ فيراس ولا الخيلاس طُفُرُ ولا نَاب ، والتَحَدُوا لهم بذلك عند الله وعِنْدك يَدَا ، وأثّلُوا لهم به تجمّدا يبقي حديثُه الحسنُ الصحيحُ عنهم مُسْنَدا .

فاستَوْسِ بهم و بسائرِ عساكرِك المنصورةِ خيرا ، وأجمِلْ لهم سريرةً وفيهم سَيرًا ، وأجمِدُهم عُقْبِي هذه الخدْمه ، وأورِدْهم مَنْهلَ إحسانِ يُضاعِف لهم النّعمة والنّعْمه : لتؤكّد طاعتك على كل إنسان ، و يثقُوا بحُسْن المكافأة : و ﴿ هَـلْ جَزّاءُ الْإِحْسانِ لِلوَّحَسانِ ﴾ ولتَرْدادَ أوامِرُكُ ونواهيكَ آمْتِثالا ، ولا يجِدُوا عن مَحبَّة أيَّامك الشريفةِ آنْتِقالا ، وليُقال في حُسْن خِدَمِهم و إحْسانِك : هكذا هكذا وإلَّا فَلالا .

وأما الغَزُو والجهادُ في سبيل الله تعالى، وما أوجبه فيهما قولُه : ﴿ آ أَفُرُوا خِفَاقًا وَثِقَالا ﴾ ، فأقل ما يُحْزِئ فرضَ الكِفَاية منه مَرَّةُ في كل عام ، وأما فرضَ العين فوجُوبه على ذوى الإستطاعة من المسلمين عام ، وقد عرفت سَنَن السلطانين الشهيدين: والدِك واخِيك حقدس الله رُوحهما في الإعتباء بجهاد الكُفَّار، وغَرْوهم في عُقْر الدار ، وموقف أحدهما في مَوْطِن زلَّت فيه الأقدام عن الإقدام ، وآجتمع في عُقْر الدار ، وموقف أحدهما في مَوْطِن زلَّت فيه الأقدام عن الإقدام ، وآجتمع فيه الكُفْرُ على الإسلام ، وشابَ من هَوْله الوليد ، ومُصابرته تُجَاهَ سيف من سُيوف فيه الكُفْرُ على الإسلام ، وشابَ من هَوْله الوليد ، ومُصابرته تُجَاهَ سيف من سُيوف من أيدى المشركين على يد الصَّلاحين ، وقتح لها أبوابَ الجنعة ببركة الإفتناحين ، وأن والدك وأخاك سَدًا على المشركين الفجاج ، وطَهّرا من أرجاسهم العَذْبَ الفُرات والمُلكَ والحَاك سَدًا على المنصوريّة ، أبادت النّتار بالسَّيُوف المَشرَفية ، والمالكُ

الإسلاميّه، زَهَتْ نِظاما بالفُتُوحات الأشرَفِيّـه؛ فاجتَهِدْ فى إعلاء كلمةِ الدين أتَمَّ الجِهاد، وعَنِّ زُهما بثالث فى الغَزْو والِجهاد.

وأما الرَّعايا بَعِيدُهم وقريبُهم ، ومستَوْطُنهم وغَريبُهم، فَيُوفِّيهم من الرَّعاية حَظَّهم، ويُحْرِن عليه، ويُحْسِن إلىٰ حَظَّهم، ويُحْرِن الحَقَّ له فَلْيَرَا لحَقَّ عليه، ويُحْسِن إلىٰ رَعَاياه كما أحسَن اللهُ إليه .

وأما العدلُ فإنَّه للبلاد عَمَاره ، وللسَّعادة أمَاره ، وللآخرة مَنْجاةً من النَّفْس الأَمَّاره ؛ فليكُنْ له شِعَاراً ودِثَارا، ولْيُؤكِّد مَرَاسِمَه فى الأمر بالمُعْروف والنهى عن المنْكر، والمحافظة من ذلك على مأينُدكر به عند الله و يُشْكر .

والحُدُود الشرعيَّة فليُحلِّ بإقامتها لِسانَه وطرْسَه، ولا يتَعدَّها بنَقْص ولا زيادة ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ﴾ . والله يخلِّد له رُتبة المُلك التي أعلىٰ بها مَقَامه، ويُديمُه ناصرا للدين الحنيف فأنصارُه لا يزالُون ظاهِرِين إلى يَوْمِ القِيامه ؛ ويجعَلُ سَبَبَ هذا العهد الشريف مَدىٰ الأيَّام متينا ، ويجدّدُ له في كلِّ وقت نَصْرا قريبًا وقَتْحا مُبِينا ، والخطُّ الحاكميّ أعلاه، حجة بمقتضاه ؛ إن شاء الله تعالىٰ .

الحمدُ للهِ وحده، وصلواتُه على سيدِنا عهدٍ وآله وسلامُه، حسبُنا اللهُ ونعم الوكيل.

+ +

وعلى نحو من ذلك كتب القاضى علاء الدين بنُ عبد الظاهر عن المستخفي بالله، أبى الرَّبيع سُلَيان ، عهد الملك المظفَّر ركن الدين ووبيبرس المنصُورى الجاشنكير ، وهذه نسخته :

هذا عهد شريف آنتظمت به عقود مصالح المُلك والمَالك، وآبتَسَمَت تُغُور النَّغور بَيْعته التي شَهِدت بصِحَتها الكِرامُ الملائك ؛ وتمسَّكتِ النَّفُوس عِمْكَمَ عَقْده النَّغور بَيْعته التي شَهِدت بصِحَتها الكِرامُ الملائك ؛ وتمسَّكتِ النَّفُوس عَمْكَمَ عَقْده النَّغليم، ووثقت بميثاقه فتركت الألسُنَ مستفْتِحةً بقول الله النَّضيد ومُبْرم عِقْده النَّظيم، ووثقت بميثاقه فتركت الألسُنَ مستفْتِحةً بقول الله الكريم : ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْانَ وَإِنَّهُ بِسِمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيم ﴾ .

الحمدُ لله الذي جعل المِلَّة الإسلاميَّة تَأْوِي من سلطانها إلىٰ رُكُن شديد ، وتَعْوِي من متابعة مظَفَّرها كلَّ ماكانت تُرومُه من تَأْبيد التأبيد ، وتَرْوِي أحاديث النصر عن مَلِك لاَيمُلُ من نُصرة الدِّين الحنيفي و إن مَلَّ الحديد من الحديد ، مُوْتِي مُلْكه مَنْ يشاء من عباده ، ومُلْقِي مقاليده للولِيِّ المَلِيِّ بقَمْع أهل عِنَاده ، ومانِحه مَنْ لم يَزل بعزائمه ومكارمه مَرْهُو با مَرْغُو با ، ومُولِيه ومُولِيه مَنْ غَدا محبوا من الأَنَام بواجب الطاعة محبوبا ، ومُقوضٍ أمْره ونَهْيه إلىٰ مَنْ طالمَا صَرف خَطَيَّه عن حِي الدين أخطارا وخُطُو با .

والحمدُ لله مُجْرِى الأقدار، ومُظْهِر سرّ المُلْك فيمَن أَضْىٰ عند الإمامة العباسيَّة بُحُسن الاِّختِبار مر المُصطفَيْن الأخيار؛ جامِع أشتاتِ الفَخَار، ورافِع لِواء الاَستِظْهار؛ ودافِع لَأُواء الأضرار، بجيل الالتجاء إلى رُكْنِ أمسى بقُوة الله تعالى عالى المنار، وافي المبار، بادِي الآثارِ الجميلة والإيتَار.

والحمدُد لله علىٰ أَنْ قلَّد أمورَ السلطنة الشريفةِ لكافلِها وكافيها، وأسنَدَ عَقْدَها وَحَلَّها لمن يُدْرِك بكريم فطنته وسليم فطرته عواقبَ الأُمُور مر مَبَاديها، وأيدً الحَتَائِبَ الإيمانِيَّة بمن لم تزَلْ عَوالِيه تُبَلِّغُها من ذُرى الأمانِيّ مَعَالِيها .

يحمدُه أمير المؤمنين على إعلاء كلمة الإيمان بأغيان أعوانِها، و إغزاز نَصْرِها بأركان تشييدها وتشييد أركانِها؛ ويشهدُ أنْ لاإلهَ إلا الله وحدَه لَاشريك له شهادةً لا تبرح الألسنةُ تَرْوِيها والقلوبُ تَنْوِيها، والمواهبُ تُغْزِل لقائلها تَنْويلا وَتَنْويها) ويشهد أنَّ عِدا عبدُه و رسولُه أكل نبى وأفضلُ مبعُوث، وأشرفُ مُورَث لأجَلِّ مَوْرُوث؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْب صلاةً تَنْدِى بركاتُها وَتُنَمَّ، وتَخُصُّ حَسَناتُها وَتُمَّ، وحَخُصُ حَسَناتُها وَتُمَّ، ورضى الله عن عمِّه العبَّاس جد أمير المؤمنين، وعن آبائه الأثمة المهديِّين؛ الذين وَرثُوا الحلافة كابرًا عن كابر، وسمَتْ ووسمتْ بأسماعُم ونُعُوتهم ذُرى المَنابر.

أما بعدُ، فإن الله عنَّ وجلَّ لما عَدَق بمولانا أمير المؤمنين مصالحَ الجُمْهُور، وعقَدَ له البيعةَ في أعناق أهلِ الإيمان فزادَهُم نُورًا علىٰ نُور ؛ وأورثَهُ عن أسلافه الطاهرين إمامةَ خير أُمَّه ، وكشف بمُصابَرته من بأس العــدَا ظَلَام كلِّ نُحَّمَّه ؛ وأنزل عليـــه السكينةَ في مواطنِ النصر والفُتْح المبِين، وَتَبَّنه عند تَرَلُوْلُ الأقدام وثبَّت به قلوبَ المؤمنين ؛ وأفاض عليه من مَهَابة الخلافة ومَوَاهبها ماهو من أهْله ، وأتمَّ نعمتَه عليه كَمَا أَمُّهَا عَلَىٰ أَبُوَيْهِ مِن قَبْلُهِ \_ بايَعَ الله تعالىٰ علىٰ أن يختارَ للتَّمليك علىٰ البَرايا، والتحكيم في الممالكِ والرَّعايا؛ مَنْ أَسَّس بُنْيَانَه على التقوى، وتمسَّك من خشــيةِ الله تعالىٰ بالسَبَبِ الأَقْوَىٰ، ووقَفَ عند أوامر الشرع الشريف في قَضائه وحُكْمه ، ونَهَض لأداء فرضِ الجهاد بمَعَالى عَزْمه وحَرْمه؛ وكان المقامُ الأشرفُ العالى ، المولويُّ، السلطانية، المَلكيّ، المظفَّريّ، الرُّكنيّ؛ سلطان الإسلام والمسلمين ، مسيدُ الملوك والسلاطين ؛ ناصرُ الملَّة المحمديه ، تُحْيي الدولة العبَّاسيه ؛ أبو الفتح «بِيَرْس» قسيمُ أمير المؤمنين : أعزَّ الله تعالىٰ ببقائه حِيى الخلافة وقد فَعَلْ ، وبلَّغ فى بقاء دولته الأمل ــ هو المَلكُ الذى آنعقد الإِجماعُ علىٰ تفْضيله ، وشهدت مناقِبُه الطاهرةُ باسْتِحقاقه لَتَحْويل الْمُلْك إليه وتَخْويله؛ وحكَّم التوفيقُ والآتِّفاقُ بتَرقِّيــه

<sup>(</sup>١) نم الحديث ظهر . ونم الشيء سطعت رايحته .

إلى كُرسيّ السلطنة وصُعُوده ، وقضت الأقدارُ بأن يُلْقِيَ إليه أميرُ المؤمنين أزمَّة عُهُوده؛ والذي كم خفَقَت قلوبُ الأعادي عند رُوِّية آيات نصره، ونطقَتْ ألسنةُ الأقدار بأنْ سيكونُ مليكَ عصْره وعزيزَ مِصْره ؛ وآهتزَّتْ أعطافُ المنابر شَوْقا بلاِفتخار باشمِه، وأعترَّتِ المالكُ بمن زاده الله بَسْطةً في عِلْمه وجسْمه ؛ وهو الذي مابرَح مُذْ نَشَأً يجاهد في الله حقَّ جهاده، ويساعدُ في كل مَعْرَكة بُمْرْهَفَات سُيُوفه ومثْلِفات صِعَاده؛ ويُبْدى في الْمَيْجاء صَفْحتَه للصِّفاح فيقيه اللهُ ويُبْقيه : ليجعله ظِلُّه على عباده وبلاده، فُيرْدي الأعداءَ في مواقف تأييده فكمْ عفَّر من خدٍّ لملُوك الكُفْر تحتَ سَنَابِك جِيَادِه ؛ ويَشْفِي بِصُــدُور سُيُوفِه صُــدُورَ قومٍ مؤمِنين، ويَسْقِي ظِاءَ أُسِنَّتُهُ فَيَرْوِيهَا مِن مَوْرِدِ وَرِيدِ المشركينِ ؛ ويُطْلِع فِي سماء الملك مِن غُرَر آرائِهِ نَيِّرَاتِ لاتَأْفُلُ ولا تَغُورٍ ، ويُظْهِر من مَواهِبه ومَهَابته ما تُحسَّنُ به الممالكُ وتُحصَّن الْتُغُور؛ فما من حصْنِ ٱستَغُلْقه الكَفْرُ إلا وسيْفُه مِفْتَاحِه، ولا ليــلِ خَطْب دَجَا إلا وغُرَّته الميمُونةُ صَباحُه ؛ ولا عَنَّ أملُ لأهل الإسلام إلا وكان في رأيه المسدِّد نَجَاحُه ، ولا حصَلَ خلَّلُ في طَرَفِ من الحالك إلَّا وكانَ بمشيئة الله تعالىٰ و بسَدَاد تدبيره صَــلاًحُه ؛ ولا ٱتَّفَقَ مَشْهَدُ عدة إلا والمــلائكةُ الكرامُ بمظافَرَته فيــه أعدَلُ . شُهُوده ، ولا تجــــدَدَ فتوحُ للإسلام إلا جادَ فيــه بنَفْسه وأجاد ؛ ( والجُود بالنَّفْس أَفْصَىٰ غَايَةٍ الْجُودِ ) .

كُمْ أَسْلَفَ فِي غَنْو أَعداء الدِّين من يومٍ أَغَرَّ مُحَجَّل ، وأَنفق مالَهُ ٱبتغاء مَرْضاة الله سبحانه في غَنْو أَعداء الدِّين من يومٍ أَغَرَّ مُحَجَّل ، وأحيا من مَعَالم العُلوم ودَوَارس الله سبحانه في إنه على عَمَارة بُيوت الله تعالى الجامعة لكلَّ تالٍ المدارس كلَّ داثر، وحَثَّه إيمانُه على عَمَارة بُيوت الله تعالى الجامعة لكلَّ تالٍ

.وذاكر : (إنَّمَا يَعْمُو مساجد اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ) . وهو الذي مازالتِ الأولياءُ تَتَغيَّل مَايِلَ السَّلطنة في أعطافه مَعْنَى وصُوره ، والأعداء يُرومون إطفاء ماأفاضه الله عليه من أشعَّة أنواره : (ويَأْبِي اللهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَه) . طالمَ تطاولتُ ماأفاضه الله عناقُ الممالك فأعرض عنها جانبا ، وتطفّلتْ على قُرْبه فكان لها – رعايةً لليه أعناقُ الممالك فأعرض عنها جانبا ، وتطفّلتْ على قُرْبه فكان لها – رعايةً لذمَّة الوفاء – مُجَانبا ، حتى أذِن اللهُ سبحانه لكلمة سلطانه أن تُرفَع ، وحكم له بالصّعُود في دَرَج المُلك إلى المحلّل الأعلى والمكانِ الأرفع ، وأدنى له من المواهب ما هو على آشيه في دَرَج المُلك إلى المحلّل الأعلى والمكانِ الأرفع ، وأدنى له من المواهب ما هو على آشيه في ذخائر الغُيُوب مستَوْدَع .

فعنــد ذُّلك آستخار الله تعالىٰ ســيدُنا ومولانا الإمام المستكُّفي بالله أميرُ المؤمنين أبو الربيع سليمان، آبنُ الإمام الحساكم (وذكر نسبه علىٰ العادة) جعــل الله الخلافةَ كلمة باقيـةً في عَقِبه، وأمتعَ الإســـلامَ والمسلمين بشرقَىْ حَسَبِه ونَسَبِه؛ وعَهِد إلىٰ المقام العالى السلطانيّ بكلِّ ماورًاءَ سرير خلافَتِه، وقلَّده جميعَ ماهو مقلَّده منأحكام إمامتِه ؛ و بَسَطَ يَدَه في السلطنة المعظَّمه، وجعل أوامرَه هي النافذَةَ وأحكامَه هي الْمُحَكُّمه؛ وذلك بالديار المصرية، والممالك الشاميَّة، والفراتيَّة، والجَبليَّة، والساحلية، والقِــلَاعِ والنُّغُورِ المحروســة ، والبلاد الجِازيَّة ، واليمــانية، وكلِّ ماهو إلى خلافة أمير المؤمنين مَنْسوب، وفي أقطار إمامته عَسُوب؛ وألتى إلىٰ أوامِيه أزمَّة البَسْط والقَبْض، والإبرام والنَّفْض، والرَّفْع والخَّفْض؛ وما جعله الله في يده مر. حُكْم الأرض، ومن إقامةٍ سُـنَّة وفَرّْض؛ وفي كلِّ هِبة وتمليك، وتصرُّف في ولايةٍ أمور وفي سَائر التَحَكُّم في الوجُود ، وعَقْد الألوية والبُّنُود؛ وتجنيد الكتائب والجُنُود،

وتجهيز الجيوش الإسلاميَّة من التأييد إلى كلِّ مقام محود ، وفي قَهْر الأعداء الذين نَرْجُو بقوّة الله تعالى أن يَكِنه من نَواصِيهم ، ويُحَكِّم قَواضِبه في استِنْزالهم من صَياصِيهم ، واستِعْصال شأفة عاصِيهم ؛ حتى يجُو إن شاء الله تعالى بمصابِيح سيوفه سُواد خُطوب الشَّرْك المُدْهَمة ، وتغْدُو سَراياه في اقْتِلاع قلاع الكفْر مُسْتَهِمة ، وتُرهِبهم خيْل بُعُونه وخَيَالهُ في اليقظة والمَنام ، ويدُخُل في أيامه أهلُ الإسلام «مدينة السلام» بسلام - تفويضًا تامًّا عامًّا ، منضَّدا مُنَظًا مُحَكًا محكا ؛ أقامه مولانا أمير المؤمنين في ذلك مُقام نفسه الشريفه ، واستشهد الكرام الكاتبين في شُبُوت هذه البَيْعة المُنيفه .

فليتقلّد المقام الشريفُ العالى السلطانى \_ أعن الله نصره \_ عقْد هذا العهد الذى لا تَفْصام لها ولا آنفصال ؟ لا تظمَح لمثله الآمال ، وليستمسك منه بالعُروة الوثق التي لا آنفصام لها ولا آنفصال ؟ فقد عوّل أمير المؤمنين على يُمن آرائك التي ما برّحت الأثمة بها في المُحْضلات تستشفي ، واستكفىٰ بكفايتك وكفالتك في حياطة المُلك فأضحى وهو بذلك المُستكفي ؟ وهو يقص عليك من أنباء الوصايا أحسن القصص ، وينص لديك ماأنت آخذ منه بالعَزام إذا أَخَد غيرك فيه بالرُخَص ؛ فإن نُبت على التقوى فطالما تمسمّت منها وأوثق عُروه ، وإن هُديت إلى سبيل الرَّشاد في زلت تَرْق منه أشرف ذروه ؟ باوثق عُروه ، وإن هُديت إلى سبيل الرَّشاد في زلت تَرْق منه أشرف ذروه ؟ وإن آستره في الغوار ، وآستدعينا حَرْمك الذي أضاء به دَهْم ك وتصريف ، في إقامة مَنار الشرع الشريف ، والوقوف عند نَهْ وأمره في كل حثم وتصريف ، في زلت \_ خلد الله سلطانك \_ قائماً بسُنته وفرضه ، دائباً في رضا الله تعالى بإصلاح عقائد عباده في أرضه ؛ وما بَرح سيفك المظفّر للأحكام الشرعية خادما ، ولمواد الباطل حاسم ، ولأنوف ذوى البدع راغما ؛ فكلُ ما نُوصيك به خادما ، ولمواد الباطل حاسم ، ولأنوف ذوى البدع راغما ؛ فكلُ ما نُوصيك به

<sup>(</sup>١) لعله من التلبية • تأمل •

من خير قد جُرِاتْ عليه طِباعُك ، ولم يزل مشتدًّا فيه ساعِدُك ممتدًّا إليه باعُك ؛ غير أنَّ نُورِد لمُعْهُ ٱقتضاها أمر الله تعالىٰ في الاقتداء بالتَّذْكرة في كتابه المبين، وأوجبها نصَّ قوله تعالىٰ : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذَّكرىٰ تَنْفَعُ المُوْمِنِينَ ﴾ ، ويندرجُ تحت أصُولها فروعٌ يستغني بدقيق ذهنه الشريف عن نصِّها، وبفكره الثاقب عن قصّها؛ فأعظمها للله نقعا، وأكثرها للباطل دَفْعا، الشرعُ الشريف : فليكُنْ \_ أعن الله نصره \_ عاملًا على تشييد قواعد إحكامه، وتنفيذ أوامر أحكامه؛ فالسعيد من قرن أمره بأمره، ورضي فيه جُلُو الحق ومُرِّه، والعدلُ فلينشرُ لواءه حتَّى يأوي إليه الخائف، وينكف بردعه حيْف كلّ حائف، ويتساوىٰ في ظلة الغني والفقير، والمأمورُ والأمير؛ وينسَّى الظَّلُمُ في أيَّامك وقد نَمَدتْ ناره، وعفَتْ آثارُه ،

وأهم ما آحتفَلَت به العَزَام ، وآشتمَلَت عليه هم الملوك العظام ، وأشرعت له الأسنة وأرهفت من أجله الصوارم ، أم الجهاد الذي جعله الله تعالى حصنا للإسلام وجُنّه ، وآشترى فيه أنفُسَهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّه ، فَند له الجُنود وآجمع للإسلام وجُنّه ، وآقض في مَواقف على الأعداء من بأسك بالقواضي القواضي ، وأقض في مَواقف على الأعداء من بأسك بالقواضي القواضي ، وأغرُهم في عُقْر الدار ، وأرهف سيفك البتار : لتأخذ منهم للسلمين بالنّار ، والتّغور والحصون ، فهي سرّ الملك المصون ، وهي معاقل النفوس إذا دارت رحى الحرب الرّبُون ، فليُقلّد أمرها لكفاتها ، ويخص حمايتها بحاتها ، ويضاعف لمن بها أسباب قوتها ومادة أقواتها ، وأمرائ الإسلام وجنود الإيمان فهم أولياء نصرك ، وحفظة شامك ومصرك ، وحربك الغالب ، وفريقك الذين تَفْرَق منهم قلوبُ العدا في المشارق والمغارب ، فليكن المقام العالى السلطاني \_ أعن الله تعالى \_ لأحوالهم متفقدا ، وبَسْط وجهه لهم مُتَودّدا ؛ حتى نتاكد لمقامه العالى طاعتُهم ، ونتجدّد لسلطانه العزيز و بَسْط وجهه لهم مُتَودّدا ؛ حتى نتاكد لمقامه العالى طاعتُهم ، ونتجدّد لسلطانه العزيز

ضَراعَتُهم ، وأما غير ذلك من المصالح ، فما بَرِح تدبيرُه الجميل لها ينَفِّذُ ورأيُه الأصيل بها يُشِير ، فلا يحتاجُ مع علمه بغَوَامضها إلى إيضاحها ﴿ ولا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ . والله تعالى يخصُّ دولته من العدل والإحسان بأوْفَر نصيب ، ويمنَحُ سلطانه ما يرجُوه من النصر المعجَّل والفتح القريب ؛ إن شاء الله تعالى .

## الميلناني

(أن يفتتح العهد بلفظ «من فلان » باسم الخليفة وكُنْيته ولقَبِ الخلافة ، «إلى فلان» باسم السلطان وكُنْيته ولقب السلطنة كما فى المكاتبات، هم يأتى بعد ذلك بلفظ «أما بعد »)

ثم تارةً يأتى بعد البعدية بتحميد، مثل أن يقول: «أما بعدُ فالحمد لله» و يتخلص إلى ذكر أمر الولاية وما ينخرط في سِلْكها؛ وتارةً يأتى بعد البعدية بخطاب المولى والدعاء له، و يتخلّص إلى مقاصد العهد: من الوّصاياً وغيرها، على آختلاف مقاصد الكمّاب، وعلى ذلك كانت العهود في دولة الفاطميين بمصر.

قلت : وقد يُستَحْسَن هـذا المذهبُ فيما إذا كان المعهود إليه غائباً عن حضرة الخليفة : لأن العهدَ يصير حينئذ كالرسالة الصريحة إليه، بخلاف ماإذا كان بحضرته فإنه لا يكونُ في معنى الرسالة الصريحة .

وعلى هذا المذْهَب كتب أبو إسحاق الصابى عرب الطائع لله عهدَ شرف الدولة شيرْزيك بن عضُد الدولة بن بُوَيه، وهذه نسخته :

من عبدِ الله « عبدِ الكريم الإمام الطائع لله » أمير المؤمنين ، إلى شِيْر زيك بن عضد الدولة وتاج الملة أبي شُجَاعٍ مولى أمير المؤمنين :

سلامٌ عليك ، فإنَّ أمير المؤمنين يحَدُ إليك الله الله الله إله إلا هو ، ويسألُه أن يصلِّي علىٰ مجدٍ عبده ورسوله صلَّى الله عليه وسلم .

أما بعد\_ أطالَ اللهُ بِهَاءَك، وأدامَ عزَّك وتأييدَك، وسعادَتَك ونعمتَك، وأمتع أميرَ المؤمنين بك وبالمَوْهبة فيك وعندَك \_ فإنَّ أمير المؤمنين يَرَىٰ أن يَحْفَظ علىٰ كل ولىَّ أَحْمَدَ مَذَاهِبَه ، وأَرْضَىٰ ضرائبَه ، وآنْصرفَ عن الدنيا متمَسَّكا بطاعته ، متدَّيِّنا بمشايعته، حَقُوقَه المتوحِّده، وجُرُماته المتمَّده ؛ فيمن يُخْلُفه بعده من ولد أمَّل أن يَرِث عنه مَحَلَّه ، ويُقُومَ فيه مَقامَه ؛ وفاءً لأهل الولايه ، وتَصرُّفا علىٰ أحكام الرِّعايه ؛ وسياقةً للصنيعة من سالف إلى خالف، و إمضائها من تالد إلى طارف. هــذا على الأَمْرِ الْجَامِعِ، والعُمومِ الشامل؛ فإذا ٱتَّفق أنَّ مُنتهىٰ وراثة القُرْبِ إليه، والمَنازل لدَّيْه ، إلىٰ النَّجباء الأَفاضل ، والحُصَفاء الأماثِل ؛ الذين يَسْــَتَحَبُّون ٱستئنافَ الاِصطِناع لهم، وٱستقبالَ التفويض إليهم بالمَناَقب الموجُودة فيهم؛ لو ٱنفرٰدَتْ عما حازُوه عن آبائهم وأوْليائهم، أَجْرىٰ أميرُ المؤمنين مايُفيضه عليهم من الأيَادى، ويُرَقِّيهم إليه من هضَاب المَعَالى، مُجْرِيْ الأمر الواجب الذي كثُرت الدُّواعي إليه، وأتَّفَق الرأى والهوى عليه ؛ وتطابقَ الإيثارُ والآختبار فيه ، وآقترنَ الصوابُ والسَّدَادُ به ؛ وآشــترك المسلمُون في آستِثْمار فائدَته وعائدَته، والإنتفاع بَتَأْديَته وعاقبته ؛ والله يَحير لأمير المؤمن ين فيما يُمْضِه من العزائم، ويَبْنِيه من الدَّعائم، ويعتَمِده من المصالح، ويتوَخَّاه من المَنَــاجح ؛ إنه على ذلك قدير، و به جدير؛ وهو حسْبُ أمير المؤمنين ونعم الوكيل .

وقد علمتَ \_ أدام اله عِزْك وأَمْتَع أمير المؤمنين بك \_ أنَّ شجرةَ بيتك [هي] التي تمكّنتُ في الحدمة أصُولُها، والفضيلةُ منوطةٌ بها، وأسبابُ الثَّام والدوام مجتمعةٌ فيها؛

فَلَدَلَكَ سَبَغَتَ النَّعَمَةُ عَلِيمٍ، وَآمَتَدَ ظَلُّهَا إلِيمٍ؛ ونُقِّلَت فيها أقداحُكُم، وتَوفَّرت منها حُظُوظِكم؛ فتداوَلَتُمُوها بينكم كابراً عن كابر بمَساعِيكم الصالحه، ومَناهِجُم الواضحه؛ وتعاضُــدكم على مالمَّ تشعُّثَ الدولة الجامعه، وطَرَف عنها الأعينَ الحاســده ؛ وكان شيخك عضد الدوله، وتاج المله؛ أبوشجاع رضوان الله عليه، صاحبَ الرتبة الزُّعمىٰ عند أميرالمؤمنين وهُمَامَها، والمُتَطَى غاربَها وسَنَامَها؛ فعاشَ ماعاشَ مشكورا مجُودا؛ ثم ٱنْقلَبَ إلىٰ لقاءِ ربه سعيدًا رشيدا؛ وأوجبَ أميرُ المؤمنين لكَ وله منكَ الحُلُولَ بمكانه، وحيازةَ خَطَره وشائه ؛ إذكنت أَظْفَر وَلَده، وأَوّلَ المستحقّين لورَاثتـه؛ وَكَانَتْ فيك مع ذَلَك الأَدَواتُ المقتضيات لأنْ يَفَوِّض الأُمُورَ إليك ، ويعتمدَ فيها وتصرُّفِ علىٰ طاعةِ أمير المؤمن ين ، و إشْبَالَ علىٰ إخْوتِك أجمعين ؛ وحُسْن أثَرِ فها أُنفذَ أَمْرُك فيه، و إفاضة أَمْن فيمَنْ أَمضيَتْ ولايتُك عليه ؛ و إحاطة بدلائل الحَوَاله ، ويَخايِل الأَصَاله ؛ بمثلها تُنال الغاياتُ الأَقاَصي ، وتُفْتَرَعالذوائبُ والنَّواصي ؛ فنوَّلَكَ أميرُ المؤمنينِ تلكَ المَأْثُرُه ، وخَوَّلَك تلك المَفْخَره ، وجعل أخاك صَّمْصِامَ ِ الدوله، وشمسَ المله ؛ أباكالِيجار \_ أمتع اللهُ [ بكما ] أمير المؤمنين \_ بك تأييــدُه، والمتقدَّمَ بعدك على وَلَد أبيك؛ وأجراكها فيالتطبيق بينكما والتقرير لمَنَازلكما على مثل ماجرىٰ الأمُر عليه بين ركْن الدولة أبي علِّي ومعزِّ الدولة أبي الحسين سالفا ، ثم بين عُضُد الدولة وْتَاج الملة ابى شجاع ومؤيِّد الدولة أبي منصور آنفا؛ تولَّاهم الله بالرحمه، ونَفَعَهم بمـا قبضَهم عليه مر. وَتَائِق العصمه؛ وخَصَّك أمير المؤمنين بعــد ذلك بما يُخَصُّ به ذُو القَدْر الشامخ والقدَم السابقه، والمَحَلَّة الساميه؛ فذكَّرَك بالتكنيه، و رَفَعَكَ عن التسميه؛ ولقَّبك لقَبْين : أحدهما «شرفُ الدولة» لتشْريفه بك أولياءه

<sup>(</sup>١) الإشبال التعطف على الرجل ومعونته ، انظر اللسان ج ١٣ ص ٣٧٥ ،

الذين أوطأهم عَقِبَك ، وأعلَقَهم حبْلَك ، والآخر «زين الملة» لزينة أيَّامه بَمَاليك، وتضاعُف جَمَالِمًا بَسَاعِيك ؛ وعقد لك بيده لواءَيْن يَلُويانِ إليك الأعناقَ بالطوع ممن سَرَّاه وأَبْهجاه ، والكُّره ممن راعَاه وأزْعَجَاه ؛ وأمر بأن تُقامَ لك الدعوةُ على مَنَابر الَّدْعُوةُ لَصَمْصًامُ الدُّولَةُ وشمس المُّلَّةُ ؛ أمتع اللهُ أميرَ المؤمنين بكمًا، وأحسن الدِّفاعَ له عنكما : إلحاقًا لك وله بُدَك بأبيكما فيماكان شُرِّف به من هذه الحال التي لم يُبَلُّغُها غَيْرُه، ولا أُهِّل لها أحدُّ قَبْله، وأن يُثْبَت ذِكْرُك باللقِّب والكُنْية فيما يُنْفَش من سِكك العَـيْن والوَرِق في دُور الضرب بادِيًا، وذِكُرُ صَمْصام الدولة \_كلا كما اللهُ \_ تالياً . وحَبَاكُ أمير المؤمنين مع ذلك بخِلَع تامَّة تُفاض عليك، وفرسَيْن منجِياد خَيْله يُقادان إليك؛ بمُركَبي ذَهب من خاصٍّ مَرَاكبه، وسيف ماضٍ من خِيار أَسْيافه؛ يُعِزُّ اللهَ مَنْكَبَيْك بِنِجَادَيْه ، وُيُذل مناكبَ أعدائِك بِغَرَارَيْه ، وطَوْق وسِوَاريْن . وأن تُجُرَىٰ في المكاتبةِ عنه إلىٰ الغايةِ التي أَجْرَىَ أبوك رحمه الله إليها، وهذا الكتاب ناطقٌ بها ودالُّ عليها . ونَدَب لإيصال الجميع إليك علىُّ بنَ الحسين الهاشميُّ الزُّينيُّ ، وأحمدَ بنَ نصر العباسيّ حاجِبَه ووحى خادمه ؛ فتلَقُّ شَرَفَ الدُّولة وزيْنَ الملة وأبا الفَوَارس [ذلك] \_أدام الله عزك\_ بما يحقُّ عليك من تقُوى الله في سِرُّك وجَهْرك، ومراقبتــه في قولك وعملك ، وآبتغاءِ رضاه في محتلج خَطَراتك وِفكْرك ، وٱتباع طاعته في تَخَارِج أمرك وَنَهْيك ؛ وقابل ماأنعَمَ به عليك، وأحسَنَ فيه إليْك؛ بالشكر الذي مُوْقِعُــه من النعمة موقِعُ القِريٰ من الضيْف، فإن وجده لم يَذُم، وإن فَقَده لَمْ يُقِمْ ؛ وآمدُدْ علىٰ مَنْ وُلِّيت عليه من الخاصَّة والعامَّة ظلَّك، ووطِّئْ لهم كَنَفك وآغُمُرُهُمْ بِطَوْلِك ؛ وسُسْهِم سياسةً يكون بها صَلاَحُهم مضمُونا ، وحريمُهم مَصُونا ؟ وبلادهم معمُّوره ، ومنا فِعُهم مؤْفُوره ؛ وحَلَبُهم دَارًا ، وعيْشُهم رَغَدًا ؛ وثغو رُهُم مسدُوده ، وأعاديهم مَذُوده ؛ ومسالِكُهم مجيّه ، ومساكنهم مرّعيّه ؛ ومُرهم بالمعروف ، وأنههُم عن المنكر؛ وأبعَهُم على الحسنات ، وأكفُفهم عن السّيئات ؛ وساوِ في الحق بين شريفهم ومشروفهم ، وقويهم وضعيفهم ؛ وقويهم وغريبهم وغريبهم ومرقبهم وخميهم ومقيهم وضعيفهم ؛ وأكرم صُلَحاءهم وملّيهم وذميهم ، وأنف دُعّارهم وخُرّابهم ؛ وأكرم صُلَحاءهم وعُلَماءهم ، وجالس أدنياءهم وأعلياءهم ، وأناهم وعُلَماءهم ، وجالس أدنياءهم وأعلياءهم ، وأناهم مراتبهم ، وترقبه كن بالدين ليقتدُوا بك فيه ، ورغبتك في الحير ليتقرّبُوا إليك به ، وخذ الحقّ وأعطه ، وآبسُط العدل وقُل به ؛ وآدر إ الحدود ليتقرّبُوا إليك به ، وخذ الحقّ وأعطه ، وآبسُط العدل وقُل به ؛ وآدر إ الحدود بالشّبُهات ، وأقها وأمضها بالبيّنات : لتكون الرغبة إليك في رغب ، والرّهبة منك في رهب ؛ وبالجملة فأخيل الناس على كتاب الله \_ جلّ وعن \_ وآدايه ، وسنة الرسول وما جا آبه .

وآعلم أنَّ أمير المؤمنين قد جعل كتابه هذا عَهْدا إليك ، وحجةً لك وعليك ؛ وأنَّ الأوامر، والنواهي في العهود تكونُ كثيرة : وإنما قصَّر فيه عن استيفائها، لارتفاع طبَقَت عن الحاجة إلى استقصائها ، وللخروج إلى الله من الحق في تضمينه هذه الجمل منها ؛ فإذاوصل ذلك إليك مع كرامات أمير المؤمنين المقدَّم ذكُرها لك ، فالبَس خلَعه ، وتقلَّد سيفه ؛ وتحلَّ يحلاه ، والبُرزُ لمن يليك على حُمُلانه ، واظهر لهم ضُروب إحسانه والمتنانه ؛ وانصب أمامك اللواءين ، وتكنَّ وتلقَّب باللقبين ؛ وكانب من أحسانه والمتقات الناس متلقبًا بهما متكنيًا ، إلا أمير المؤمنين فإنَّ الأدب أن لانكاتبه متلقبًا بل متسمِّيا ؛ وليس ذلك ناقصا لك فيما أعظيته ، ولا مرتجمًا شيئا مما حُبِيتَ ه ؛ ولكنّه الأمُن بالمعروف ، والرسمُ المالؤف ؛ وصلُ ما بينك وبينَ أخيه حُبِيتَ ه ؛ ولكنّه الأمُن بالمعروف ، والرسمُ المالؤف ؛ وصلُ ما بينك وبينَ أخيه كُبِيتَ ه ؛ ولكنّه الأمُن بالمعروف ، والرسمُ المالؤف ؛ وصلُ ما بينك وبينَ أخيه

<sup>(</sup>١) في القاموس مانصه « والحملان بالضم ما يجمل عليه من الدواب في الهمة خاصة » •

صَمَصامِ الدولة وشمس الملة - أدام الله الإمتاع بكما - بالمودّه ، كما وصله الله بالأخوّه ، وكونا جميعًا يدًا في طاعة أمير المؤمنين ، واستقيمًا على كلمة سواء في رعاية المسلمين ، والنّه على مسالمة المسالمين ، وتعاضدًا في محاربة المحاربين ، فإت ذلك أراب للصّدع ، وأحتم للبشر ، وانظم للشّمل ، وأليق بالأهل ، وأقيم الدعوة كنفسك على منابر المحالك بعد إقامتها لأمير المؤمنين ، وكاتب أمير المؤمنين بأخبارك ، وطالعه بآنارك ، واستدع أمره فيما استعجم من التدبير عليك ، ورأية فيما استَجم من الأمور دُونك ، واسترشده إلى الحظ يُرشد لك ، واستهده في الخطوب يَدك ، واستمده من المعونة يُمددك ، واستمده في الخطوب يَدك ، واستمده من المعونة واستمده المناه الله تعالى .

أطال الله بقاءك وأدام عِزَّك وتأييدك، وسعادتك ونعمتك؛ وأمتَعَ أمير المؤمنين بك وبالرَّغْبة فيك وعنْدك؛ والسلامُ عليك ورحمةُ الله وبركاته .



وعلىٰ هـذا النمطكتب القاضى الفاضلُ عهـدَ أسد الدير شيركوه بالوزارة عن العاضد الفاطمي، والوزارةُ يومئـذ قائمةٌ مَقَام السلطنة علىٰ ما تقــدم ذكره، وهذه نسخته:

من عبد الله ووليه ، عبد الله أبى محمد الإمام العاصد لدين الله أمير المؤمنين ، ولى الله ووليه ، المنصور ، سلطان الحيوش ، ولى الأمه ، فخر الدوله ، ألى المدين ، كافل قُضاة المسلمين ، وهادى دُعاة المؤمنين ، أبى الحرث شيركوه العاضدي ، عضّد الله به الدين ، وأمتع بطُول بقائه أمير المؤمنين ، وأدام قدرته ،

وأعلىٰ كامتَه .

سلامٌ عليك: فإنَّ أمير المؤمنين يحمدُ إليك الله الله الله إله إلا هو، ويسأله أن يصلِّ على سيدِنا عجدٍ خَاتَمِ النبيين، وسيدِ المرسلين؛ صلَّى الله عليه وعلى آله الطاهرين، الأثمةِ المهديين، وسلَّم تسليما كثيراً.

والحمدُ لله الذي خصَّ جدّنا عِدًا بشرف الآصطفاء والآجتباء، وأنهضَه من الرسالة بأثقَلِ الأعْباء، وذَخرله من شَرَف المقام المحمُود أشرفَ الأنْصباء؛ وأقام به القسطاس، وطهَّر به من الأدْناس؛ وأيَّده بالصابِرين في البأساء والضَّرَّاء وحينَ الباس،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعله ما اعترفت ؛ تأمل .

وَالْبِسَ شريعتَه من مَكَارِمِ الأَفْمَالُ وَالأَقُوالُ أَحْسَنَ لِبَاسٍ؛ وجعلَ النَّورَ سَارِيًّا منه في عَقِبه لاَ يَنْقُصُه كَثْرَةُ الاَقْتِبَاسِ ؛ ﴿ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ النَّاسِ ﴾ .

والجُدُلَّةِ الذي آختارَ أميرَ المؤمنين لأن يقوم في أمَّته مَقَامه، وهدى بَرَاشِدُ نُورِه إلى طُرُق دار المُقامه، وأوضَح به مَنَارَ الحقِّ وأعلامه ، وجعله شهيد عصره ، ومُجَّة أمْرِه ، وبابَ رِزْقه ، وسبيلَ حقِّه ، وشفيعَ أوليائه ، والمستجارَ من الخُطُوب بلوائه ، والمضمُونة لذويه العُقْبيٰ ، والمسئولَ له الأَجُر في القُرْ بيٰ ، والمفترض الطاعة على كل مكلَّف ، والغاية التي لايُقصِّر عنها بوَلائه إلا من تأخّر في مضار النَّجاة وتخلف مكلَّف ، والغاية التي لايُقصِّر عنها ، والهادي إلى الحقِّ وإلى طريق مستقيم ؛ لايُقبَل والمشفُوعَ الذَّكِر بالصلاة والتسليم ، والهادي إلى الحقِّ وإلى طريق مستقيم ؛ لايُقبَل عمل إلا بخفارة ولائه ، ولايضِلُ من آستضاء بأنجُم هدايته اللَّمعه ، ولا دينَ إلاَّ به ولا دنيا إلَّا معه : ليَّضِح النهجُ القاصِد ، ولتقُومَ الحجة على الجاحِد ؛ وليكُون لشيعتِه ولا دنيا إلى الجنه نعم الشافِعُ والرائد ، ولياتي الله به بُذيانَ الأعداء من القواعد ، وليبينَ لهم الذي آختَلَفُوا فيه ولِيعْهُوا أمَّا هُوَ إلَهُ واحِد .

يحدُه أميرُ المؤمنين على ما حَبَاه من التأييد الذي ظَهَر فَبَهَر ، وآنتَشَر فَعَم نَفْعُه اللَّهَر ، وآنتَشَر فَعَم نَفْعُه اللَّهَمر ، والإظْفار الذي تَشَرَك فيه جُنودُ السماء والأرْض ، والإظْفار الذي عَقَد الله منه عَقْدا لاتَدْخُل عليه أحكامُ النَّفْض ، والانتصار الذي أبانَ الله به معنى قوله : ( وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بَعْض ) .

ويسألُه أن يصلِّى على سيدِنا عد الأمينِ ، المبعوث رَسُولًا في الأُمِيِّين ؛ الهادى الله أن يصلِّى على سيدِنا عد الأمينِ ، المبعوث رَسُولًا في الأُمِيِّين ؛ الهادى إلى دارِ الخُلُود ، المستقلِّ بيانه استِقْلالَ عَواثِر الجُلُود ، والمعتقلِ المستقلِّ بيانه استِقلالَ عواثِر الجُلُود ، والصافية بشريعيه مَشَارعُ النعمه ، والواضحة به الحنيفيَّةُ البيضاءُ

<sup>(</sup>١) المستقل - من استقل الشي اذا ارتفع يريد أن بيانه مرتفع ارتفاع عواثر الجدود -

لِئَلَّا يَكُونَ أَمْرُ الحَلْق عليهم عُمَّه ؛ وعلى أبينا أخِيه وآبِ عَمِّه أمير المؤمنين على بن أبى طالب ناصر شريعتِه وقيسيمه في النَّسَب والسَّبَب ، ويد الحقِّ التي حُكم لها في كلِّ طَلَب بالعَلَب؛ وعلى الأئمةِ من ذرّ يتهما وسائط الحِكم ، ومصابيح الظُّلَم ومَفَاتيج النَّعَم ؛ والمُخْفقين دَعُويْ من باهَاهُم وفاخر ، والباذلين جُهْدَهم في جِهادِ من أَخَذ مَع الله إلها آخر ؛ وسَلَم وردَّد، ووالي وجَدَّد .

و إن أمير المؤمنين لمَــا فَوْضَه الله تعالىٰ إليه من إيَّالةِ الخلِيقَــه ، ومنَّحَه من كَرَّم السَّجية وَكَرَم الْخَلِيقه؛ وبسَطَه من يده علىٰ أهل الْخِلاف، وأنجزه من موعُوده الذي ليس له إخلالٌ ولا إخْلاف ؛ وأوضَّعَه من براهين إمامتِــه للبصائر، وحفيظ به على الإسسلام من طَلَيْعة المَبَادئ وسانةِ المَصَايِر؛ وأورثه من المَقَام الذي لا ينبغي إلَّا له في عَصْرِه ، وٱستَخْدَم فيــه الشَّيوف والصَّروف من تأدية فرائض نَصْرِه ، وأظهر له من المُعْجِزات، التي لايخلُومنها زمّن، وظاهر له من الكرامات، التي زادَتْ على أَمْنِيَّة كُلُّ مُتَّمَّنَّ، وأُتَّمَنه عليــه من أسرار النُّبَّوة التي رآه اللهُ تعــاليٰ لها أَشَرَفَ مُودَع وعليها أكرمُ مُؤْتَمَن؛ وأجرى عليه دولتَـه من تذليل الصِّعاب وتسهيل الطِّلَاب، وتفليــل أحزاب الشِّرْك إذا ٱجتَمَعُوا كما ٱجتمع علىٰ جدِّه صلَّى الله عليه وسلم أهلُ الأخراب\_ يواصل شُكرهذه النُّعَم التَّوامْ ، ويعرِفُ بَهُوارفِهَا الفراديْ والتَّؤام ؛ ويَهَـــــــــّمُ بين يدى كلِّ عمل رغبة إليه في إيضاح المراشد، ونيةً لا يضلُّ عنها الهدايةُ ولا سبَّما وهو الناشِد؛ ويستخِيرُه عالمًا أنه يقدّم إليه أسبابَ الخَيْر، ويُناجِيه فيطْلِعُه الإلهامُ علىٰ مَايُحَلِّي السِّيرِ ويجَلِّي الغِيرِ؛ ويأخُذ بيدِ الله حقَّه إذا ٱغْتُصِبتْ حُقُوقه، ويَستنجد بالله إذا ٱسْتَبِيح خلافُه وٱســُجيزعةُوقُه ؛ ويْفْزَع إلىٰ الله تعالىٰ إذا قَرَع الضائر، وَيَثِقُ بوعد الله تعالى إذا آسِمَ لكتِ الشُّبَهُ البصائر، فما أعترضَ ليلُ كُرْبِيةِ إلا أنصدع له عن فَحْر وَضَّاح ، ولا آنتقض عَقْدُ غادر إلا عاجلة الله سبحانه بأمر فَضَّاح ؛ ولا آنقطعَتْ سُبُلُ نُصْرة إلا وصلها الله تعالى بمن يُرْسله ولا آنصدعَتْ عصا أَلْفة إلا تداركَ الله تعالى بمن يجرَّده تجريد الصِّفاح ؛ وإذا عدّد أمير المؤمنين هذه النّع الجسيمه ، والمنتح الكريمه ؛ واللطائف العظيمه ، والعوارف العميمه ؛ والآيات المحلومه ، والكفايات الحيُّومة والعادات المنظومه ؛ كنت أيَّا السيد الأجل المعلومه ، والكفايات الحيُّومة والعادات المنظومه ؛ كنت أيَّا السيد الأجل أدام الله قدرتك ، وأعلى كلمتك \_ أعظم نعم الله تعالى أثرا ، وأعلاها خطرا ، وأقضاها للأمَّة وطرا ؛ وأحقَّها بأن تسمَّى نعمه ، وأجدرها بأن تُعدّ رحمه ؛ وأسماها أن تكشف عُمَّه ، وأنضاها في سبيل الله سبحانه عَنْمه ؛ وأمضاها على الأعداء مَدّا ، وأخرَجها للأربة واحسنها فعد لليوم وأرجاها غدا ؛ وأفرجها للأربة وقد كادت الأمة تصير سُدى ، وأحقّ الأولياء وأرباها غَدًا ؛ وأفرجها للأربة وقد كادت الأمة تصير سُدى ، وأحقّ الأولياء بأن يدعى للأولياء سيِّدا ، وأبقاهم فعلة لاينصرم فعلها الذي بَدَا أبدا .

وَظُلُّ أَمِير المؤمنين المَدُود، ومَوْرِدُ نعمتِه المؤرُود، والمقدَّمُ في نفسه وما نُوَخَّره إلَّا وظلُّ أمير المؤمنين المحدُود، ومَوْرِدُ نعمتِه المؤرُود، والمقدَّمُ في نفسه وما نُوَخَّره إلَّا لأَجَل معدود ؛ نصَرْتَه حين تناصَر أهلُ الضَّلال ، وهاجُرت إليه هاجِرًا بَرْدَ الزَّلال وبَرْد الظَّلال؛ وخُضتَ بِحارَ الأهوال، وفي يَدك أمواجُ البِّصال؛ وها في جيدك البوم عقدُ جواهِر منّه ونَظْمُ لآل، بل قد بلغت الساء وزُيِّنتُ منك بنجوم نهار لانجُومِ ليَال ، وكشفت الغَّاء وهي مُطْمِقه، ورفعت نواظرَ أهل الإيمان وهي مُطْرِقه ؛ وعقصت أعنَّة الطَّغيان وهي مُطْلِقه ، وأعدت بحُنكَتِك على الدولة العلويَّة بهجة شَعَبَا المُونِقه ؛ وأنقذت حين لانتُفُذ صَين لانتُفُذ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل فليهنك . وفى اللسان ج ١ ص ١٨٠ « والعرب تقول ليهنئك الفارس بجزم الهمزة وليهنيك الفارس بياء ساكنة ولا يجوز ليهنك كما تقول العامة » . فتنبه .

السِّهام عن الأَوْتار؛ وسمِعتَ دَعْوته على بُعْد الدار، وأبصرتَ حقَّ الله ببصيرتِك وكم من أَناس لاَيرَوْنه بأبْصار؛ وأجليْتَ طاغيةَ الكُفْر وسواك آجتَذَبه، وصَدَقْتَ الله سبحانه حينَ داهَنَه مَنْ لابصيرةَ له وَكَذَبه؛ وأقْدمتَ علىٰ الصَّليب وجَمَراتُهُ متوقِّده، وَقَاتَلْتَ أُولِياءَ الشيطانِ وَغَمَراتُهُ مَتَرِّده ؛ وما يَومُك في نُصْرة الدولة بواحد ، ولا أَمْسُك مَجْحُودٌ و إِن رَغِمَ أَنفُ الجاحد؛ بل أُوجِبْتَ الحَقَّ بهجْرة بعــد هِجْرٍه، وأجبْت دَعْوة الدين قائمًا بها في غَمْرة بعد غَمْره؛ وَٱفترعْتَ صَهْوةَ هذا المحلِّ الذي رَقَّاكَ إليــه أميرُ المؤمنين باستِحْقاقك، وأماتَ اللهُ العاجزين بمــا في صُـــدُورهم من حَسَرات لَحَاقك؛ وكنتَ البعيدَ القريبَ نُصْحُه ، المحجوبَ النافذَ بحجَّته المذعُورةَ أعداءُ أمير المؤمنين [به] إن فُوق سَهْمُه أو أُشْرع رُمْحُه؛ وما ضَرَّكَ أنْ سَخطك أعداءُ أمير المؤمنين وأميرُ المؤمنين قد آرْتضَاك، ولا أنْ مَنعَك الْمُعاندُ حقَّك وقد قضيٰ لك وٱقْتَضَاكَ ؛ ومَا كَانَ فَي مُحَاجَرَتُك عَن حَظِّكُ مِن خَدَمَةُ أَمْيَرِ المُؤْمِنَينِ الذِّي أَنْتَ بِه منه أَوْلَىٰ ، وُمُدَافَعتك عِن حَقِّك في قُرْب مقامه الذي لايستطيع طَوْلا ؛ إلا مغالبَةُ الله فيك واللهُ غالبٌ على أمره ، ومباعدَتُك وقد قربك اللهُ من سِرّ أمير المؤمنين و إِنْ بَعُدْتَ مر . جَهْره ؛ آستشْرَفَتْك الصُّـدُور ، وتطلَّعت إليك عُيُونُ الْجُمْهور ، وآستوجَبْت عقيلةَ النِّعمِ بما قدّمتَ من المُهُور؛ ونصرتَ الإيمــانَ بأهله، وأظهرتَ الَّدِّينَ بمظاهرتك علىٰ الدِّين كلِّه ؛ وناهضْتَ الكَفَرة بالباع الأشَدِّ والرأَى الأسَدّ ، ونادَّتْهُ م سيوفُك : \_ ولا قَرَارَ علىٰ زَأْدِ مِنَ الأَسَد \_ وأدال اللهُ بك ممن قَدِم علىٰ مَا قَدَّم، ونَدَم فِمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ النَّــَدَم ؛ حَينَ لَجَ فَى جَهَالَتْه ، وتمــادىٰ في ضَلَالته ؛ وٱستَمْرَ عَلَىٰ ٱستِطالته ، وتوالتُ منه عَثَراتُ ما أَتْبعها باستقالته ؛ فَكُمْ ٱجتاحَ للدُّولة رجالًا، وضَــيَّق من أرزاقهـم مَجَالًا ؛ وسلَبَ من حزائنها ذَخائرَ وأسلحةً وأموالًا، وتَقَلَها من أيدى أوليامًا إلى أعداءِ الله تباركَ وتعالىٰ؛ وٱتَّسعتْ هَفُواته عن التعديد،

وما العهدُ منها ببعيد ؛ وقد نسخَ الله تعالى بك حوادثَها فوجب أن تُنْسَخ أحاديثُها، وأتى الأَ مُمَّـةَ منك بمن هو وليُّها والأُمَّةَ بمن هو مُغيثُهَا؛ ودعاك إمامُ عَصْرك بقلْبِه ولسانه وخَطِّه على بُعُد الدار، وتحقَّق ألك نتصرَّفُ معه حيثُ تصرَّفَ وتَدُور معه حيثُ دار، وآختارك على ثقةٍ من أنَّ الله تعالىٰ يُعْمده فيك عواقبَ الآختيار؛ ورأى لكَ إقدامَك ورقابُ الشرك صاغِره ، وقُدُومَك وأنواهُ الْحَـَـاوِف فاغرَه ، وَكُرَّتَك في طاعته وأبي الله تعالىٰ أن تكونَ خاسِره ؛ وسَطَا بك حين تمــالىٰ بك المشرُّكون ، وتمثُّل لرسُلِهم بقوله سبحانه : ﴿ ٱخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ وأَنِفَت عِزَّتُه هُجنةً الْهُدْنه، وقال لأوليائه : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتَنَّةً ﴾ وآزْدریٰ بخَنازِ يرهم آنتظارًا لوصُولِك بْأَسُود الإسلام، وصَبَرعليٰ علم أنَّك تُلَبِّي نِداءَه بألسنة الأعلامِ قبل ألْسِنة الْأَقْلام ؛ فكنْتَ حيْثُ رَجَا وأفضَل ، ووُجِدت بحيثُ رعى وأعْجَل ؛ وقدِمتَ فكتب اللهُ لك العُـلُق، وكبَت بك العَـدُق، وجمع على التوفيق لك طَرَفَي الرَّواح والغُدَّةِ؛ ولم يلبَسِ الكافرُ لسِهامك جُنَّةً إلا الفِرارِ، وكان ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةِ ٱجْتُلَّتْ من فَوْقِ الأرضِ مَالَمَا مِن قَرَار ﴾ فلله دَّرك حين فانْلتَ بخَـبَرك ، قبلَ عَسْكَرك، وُنُصِرِتَ بَأْثِيرِكَ ، قبل عَشــيرك ؛ وأكر مْ بك من قادم خَطَواتُه مْبْرُوره، وسَطَواتُه للأعداءِ مُبِيره، وكُلُّ يوم من أيامه يُعَدُّ سيره ؛ وإنك لمبعُوثُ إلىٰ بلاد أمير المؤمنين بَعْثَ السَّحابِ الْمُسَحِّرِ، ومقدَّمٌ في النِّية و إن كنتَ في الزمان المُوِّحْرِ؛ وطالِعْ بفِئة الإسلام غَيْر بعِيد أَن يُفِيءَ اللَّهُ عليها بلادَ الكُفَّار ، ورجالِ جهادِ عَدَدناهم عندنا من المُصْطَفَيْنَ الأُخْيَارِ ؛ وأبناءِ جلاد يشْتَرُونَ الجنةَ بَعَرَائُمَ كالنَّارِ ، وغُرَر نصير سُكُونُ المدة بعدَها غُرُورٌ وَنُومُه غِرَارٍ .

ولما جرى مَنْ جرى ذكرُه على عادَتِه فى إيحاشِك والإيحاشِ منك بكَوَاذِب الظُّنُون، ورامَ رجْعتَك عن الحضرة وقد قَرَتْ بكَ الدار وقرَّت بك العُيون، وكان كَا قَالَ اللهُ تَعَالَمُ فَى كَتَابِهِ المَكْنُونَ : ﴿ لَقَدِ ٱنْتَغُوا الفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلِبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَى جَاءَ الحَقُ وظَهَر أَمْرُ اللهِ وهُمْ كَارِهُونَ ﴾ هنالك عَصَبَتْ نَفُوس الإسلام فَقَتَكَتْ بِهِ أَيْدِيها ، وكَشَفت له عن غطاء العواقِب التي كانتُ منه مَبادِيها ، وأخذه من أخْدُه أليمُ شديد، وعَدل فيه من قال (وما رَبُّك بظلًا م للعَييد) : (إنَّ في ذلكَ لَذَ كُرىٰ لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقِي السَّمْعَ وهُو شَهِيد ﴾ .

ولما نَشْرَتَ لِواءَ الإسلام وطَوَاه ، وعضَّدتَ الحقُّ وأضعفَ أُواه ؛ وجنَّيْتَ عُقْبِيٰ مَانَوَ يْتَ وَجَنِيْ عُقْبِيٰ مَانَوَاه ، وأبيْتَ إلا إمضاءَ العزْم في الشِّرك وما أمْضاه ؟ ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهَ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله ﴾ ودفَعْتَ الخَطْبَ الأشقّ، وطلعَتْ أنوارُ النصر مُشْرِقة بك وهــل تُطلُع الأنوار إلا مر\_ الشَّرْق؟ وقال لســانُ الحــق: ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ ﴾ ، قضى الله تعالى إلى أمير المؤمنين عُدَّةً قدّمها ثم أَضَاها، ووَلَّاهِ كَمَا وَلَى جَدَّه صلى الله عليه وسلم قِبْلةً يُرْضاها ؛ وٱنـَصَرله بك ٱنتِصارَه لأهل البيت بسَلْمانه وعَمَّاره، وأنطقَ أميرَ المؤمنين باصطفَائك اليومَ و بالأمس كُنْتَ عَقْد إضماره؛ وقلَّدك أميرُ المؤمن ين أمْرَ وزَارته ، وتدبيرَ مملكتِه وحيــاطَةَ ماوراءَ سريرٍ خلافتِه ، وصِيانةً ما آشتملتُ عليه دعوةُ إمامتــه ، وكفالةَ قُضاة المسلمين، وهدايةً دُعاة المؤمنين ؛ وتدبيرَ ماعَدقَه الله بأمير المؤمنسين من أُمُور أوليائه أجمعين، وجُنوده وعساكره المؤيَّدين ، المُقْيمين منهم والقادمين ؛ وكأفَّةَ رَايا الحضرة بعرِيها ودانيها، وسائر أعمال الدول باديها وخافيها ؛ وما يفتَحُه الله تعالىٰ علىٰ يَدَيْك من البِـــلاد، وما تَستعيدُه من حُقُوقه التي آغتَصَبها الأضْداد ؛ وألقيْ إليك المقاليدَ بهذا التقليد؛ وةَرْبَ عليك كُلُّ غرض بَعِيد ؛ وناطَ بك العَقْد والحَــلُّ ، والولايةَ والعَزْل ، والمَنْع

<sup>(</sup>١) فى اللسان '' عصبت الابل وعصبت بالكسر اذا اجتمعت '' . ولعل هذا مراده ان لم يكن أهمل نقطه وأصله غضبت . تأمل .





الوطاة ما استطَعت عنهم ؛ وبدِّلهم من بعد خَوْفِهم أَمْنا ، وَكُفَّ من يعترِضُهم في عَرَضُهم في عَرَضُهم في عَرَضَ هذا الأدْنيٰ .

والجهاد فهو سلطانُ الله تعالى على أهدل العناد؛ وسطوةُ الله تعالى التى يُمضِها في شَرِّ العباد على يد خَيْر العباد؛ ولك من العَناء فيه مصرا وشاماً، وثبات الجأش كَرًا وإقداما؛ والمصافّ التى ضُرِبتْ فكنت ضاربَ كَانها، والمواقف التى آشتدت فكنت فارج هَبواتها؛ والتّدريب الذى أطلق جَدَّك، والتجريب الذى أوْدى فكنت فارج هَبواتها؛ والتّدد الوصايا البسيطه، وتأكيد القضايا المحيطه؛ وما زِلْتَ تأخذ من الكُفّار باليمين، وتعظم فتوحك فى بلاد الشّمال فكيف تكونُ فى بلاد اليمين؛ فاطلُب أعداء الله بَرًا وبحرا، وأجلِب عليهم سَمْلا ووعرا؛ وقسم بينهم الفَتكاتِ فاطلُب أعداء الله بَرا وبحرا؛ وأجلِب عليهم سَمْلا ووعرا؛ وقسم بينهم الفَتكاتِ قَتْلا وأَسْرا، وغارةً وحَصْرا؛ قال الله تعالى فى كتابه المكنون: ﴿ يَا يُبا الذين آمنُوا قائلُوا الذينَ يَلُونَكُمْ من الكُفّارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظةً واعْلَمُو أَنَّ الله مع المتقين ﴾ وقائلُوا الذينَ يَلُونَكُمْ من الكُفّارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظةً واعْلَمُو أَنَّ الله مع المتقين ﴾ وقائلُوا الذينَ يَلُونَكُمْ من الكُفّارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظةً واعْلَمُو أَنَّ الله مع المتقين ﴾ وقائلُوا الذينَ يَلُونَكُمْ من الكُفّارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظةً واعْلَمُو أَنَّ الله مع المتقين ﴾ وقائلُوا الذينَ يَلُونَكُمْ من الكُفّارِ وليَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظةً واعْلَمُو أَنَّ الله مع المتقين ﴾ وقائلُوا الذينَ يَلُوا الذينَ يَلُوا الذينَ يَلُوا الذي في كالله الله عليه المنه عليه المناه عليه المناه الله عليه المناه المنه عليه المنتقين ﴾ وقائلُوا الذينَ يَلُوا الله عليه المناه الذي في كاله الله عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله عليه المناه المنه المناه الم

وتوفيقُ الله تعالى يفتع لك أبواب التدبير، وحُبرتك تُدلَّك على مَراشِد الأَمْر: (ولا يُنبَّبُك مثل خبير) فأنت تَبْتدع من المحاسن ما لا تُحيط به الوصايا، وتخترع من الميامن ما يَتعرف بركاته الأولياء والرَّعايا، والله سبحانه وتعالى يحقّن لأمير المؤمنين فيك أفضل المخايل، ويفتع على ديك مستغلق البلاد والمعاقل، ويصيب بسمامك من الأعداء النَّحور والمقاتل، ويأخذ للإسلام بك ماله عند الشرك من التارات والطوائل، ولا يضيع لك عملك في خدمة أمير المؤمنين إنه لا يضيع عمل عامل ويُحرِي الأرزاق والآجال بين سَيْبك الفاضل وحُكم للفاصل؛ فاعلم هذا من أمر أمير المؤمنين ورَسْمه، واعمل بموجبه وحكمه، إن شاء الله تعالى، والسلام عليك ورحمة الله و بركاته .

## + +

وعلىٰ نحو منه كتب القاضى الفاضـلُ أيضًا عهْدَ الملِك النــاصر، صلاح الدين يوسُفَ بنِ أَيُّوبَ بالوِزارة عن العاضد أيضا، وهذه نسخته:

من عبد الله وولِيَّه عبدِ الله أبي محمد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين ، إلى السيِّد الأجلِّ (على نحو ماتقدّم في تقليد عمِّه أسدِ الدِّين شِيرَكوه) .

أما بعدُ، فالحمدُ لله مصرّفِ الأقدارِ ومشَرِّف الأقدار، ومُصْفِي الأعمالِ والأعمار، ومُشِي الأعمالِ والأعمار، ومنتلى الأخيار والأبرار، وعالم سرّ الليل وجهر النهار؛ وجاعل دولة أبير المؤمنين فَلَكَا نتعاقبُ فيه أحوالُ الأقمار: بين آنقضاء سَرَار وآستقبال إبدار؛ ورَوْضًا إذا هوَتُ فيه الدَّوْحات أينعت الفُروعُ سابقة النُّوَّار باسقة الثَّار؛ ومُنجِد دعوته بالفُروع الشاهدة بفضل أصولها، والجواهر المستخرَجة من أمضى نُصُولها، والجواهر المستخرَجة من أمضى نُصُولها، والقائم بنُصْرة دولته فلا تزال حتى يرث الله الأرض ومَنْ عليها قائمةً على أصولها.

والحمدُ لله الذي آختار لأمير المؤونين ودّلّه على مكان الآختيار، وأغناه باقتضاب الإلهام عن رَويّة الآختبار؛ وعضّد به الدينَ الذي آرتضاه وعَضّده بمن آرتضاه، وأنجز له من وعْد السعْد ماقضاه قبْلَ أن آفتضاه، ورفع محلّه عن الخلق فكلّهم من مُضاف إليه غيرمُضَاه؛ وجعل مملكته عَرينًا لاعتزازها بالأسد وشبّله، ونعمته ميرانًا أولى بها ذوى الأرحام من بني الولاء وأهله، وأظهر في هذه القضيّة ما أظهره في كلّ القضايًا من فضل أمير المؤمنين وعده ؛ فأولياؤه كالآيات التي نتسّق دراريَّ في كلّ القضايًا من فضل أمير المؤمنين وعده ؛ فأولياؤه كالآيات التي نتسق دراريًّ أفقها المنير، وتنسَّق دُرر عقدها النظيم النّضير: ﴿ ما نَنْسَخْ من آيةٍ أو نَنْساًها نَاأَتِ بغير مِنْها أو مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قدير ﴾ .

والحمـدُ لله الذي أتمّ بأمير المؤمنين نعمة الإرشاد ، وجعله أولى مَنْ للخَلْق سادَ ولِلْحَقِّ شاد ، وآثره بالمَقَام الذي لا ينْبني إلّا له في عَصْره ، وأظهـر له من معجزات نصره مالا يستقِلُ العددُ بَحَصْره ، وجمع لمن والاه بين رَفْع قَـدْره ووَضْع إصْره ، وجعل الإمامة محفوظة في عقبه والمعقبات تحفظه بأمره ، وأودَعه الحكم التي رآه لها أحوط من أودَعه ، وأطلع من أنوار وجهه الفجر الذي جهل من ظنَّ غير نوره مطلَعه ، وآناه مالم يُؤْتِ أحدا ، وأمات به غيًّا وأحيا رَسَدا ، وأقامه للدِّين عاضدا فأصبَح به معتضدا ، وحفظ به مقام جده وإن رَغِم المستكبرون ، وأنعم به على أمّته أمانًا لولاه ماكانوا يَنْظُرُون ولا يُبْصِرُون ، و ﴿ مَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وأنتَ فيهِ مَاكَانَ اللهُ لَيُعَذِّبُهُمْ وأنتَ فيهِ مَاكَانَ اللهُ لَيُعَذِّبُهُمْ وأنتَ فيهِ مَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون ﴾ .

يعدُه أميرُ المؤمنين على ما آتاه من توفيقي يُذَلّل له الصَّعْبَ الجَاحِ، ويُدْنِي منه البعيدَ النَّازِح ؛ ويُعْلِف على الدِّين من صلاحِه الحلف الصالح ، ويُلْزِم آراءَه جَدَد السَّعود الواضع ، ويُريه آياتِ الإرشاد فإنَّه نازح (؟) قَدْح القادح ؛ ويسألهُ أن يصلَّ على جدّه عد الذي أنجىٰ أهلَ الإيمانِ ببَعْثه ، وطهَّر بهَدْيه من رجس الكُفْر وخبثه ؛ وأجار باتباعه من عَنتِ الشيطان وعَبْه ، وأوضَح جادة التوحيد لكل مشركِ وخبثه ؛ وأجار باتباعه من عَنتِ الشيطان وعَبْه ، وأوضَح جادة التوحيد لكل مشركِ الاعتقاد مثلّته ؛ وعلى أبينا أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي جادلَت يدُه بلسان ذي الفقار ، وقسَّم ولاوَّه وعَداوته بين الانقياء والاشقياء الجنَّة والنار ؛ وعلى الأثمة من ذُرّ يتهما الذين أذلَّ الله بعزَّهم أهل الإلحاد ، وأصفىٰ بما سفكُوه من دمائهم موارد الرشاد ، وجرت أيديهم وألسِنتُهُم بأقواتِ القلوب وأرزاقِ العباد ؛ وسلمَّ وجدً ،

و إن الله سـبحانَهُ ما أخليٰ قطُّ دولةَ أمير المؤمنين التي هي مَهْبِط الهُــُـديٰ وَعَطُّ النَّــدى، ومورِدُ الحياةِ للوَلِّي والرَّدىٰ للعِدا، من لُطْف يتلافىٰ الحادثةَ ويَشْـعَبُّها ويرأَبُكَ ، ونعمة تبلغ بها النفوس أربها ؛ ومَوْهِبة تَشُدُّ موضِعَ الكَلْم ، وتسُدُّ موضع الشُّـلُم ؛ وتُجَلِّي غمـائِمَ الغُمَم ، وتُحَلِّي مَغَانم النِّم ؛ وتستوفي شرائطَ المَنَـاجح، وتســتَدْنِي فَوارِط المَصَالِح ؛ ولم يُكُنُّ ينسٰي الحادثةَ في السيد الأجلِّ الملكِ المنصور رضى الله عنــه وأرضاهِ ، وجعل الحنةَ مثقلَّبه وَمَثُواه ؛ التي كَادَتْ لِهَا أُوانِي الْمُلْك تَتَرَعْنَع ، ومَبَّ إِي السَّدبير نتضَعْضَع ؛ إلَّا ما نظر فيــه أمير المؤمنيز\_ بنُور الله من آصطفائك أيها السيدُ الأجل الملك الناصر : \_ أدام الله قدرتَك \_ لأن تقُوم بحدمته بَعْده، وتَسُدَّ في تَقْدمة جُيُوشه مَسَدَّه ؛ وتَقْفُو في ولائه أثرَه، ولا تَفْقَدَ منه إِلاَ أَثَرَه؛ فَوَازَتِ الفادحةُ فيه النعمةَ فيك، حتَّى تستوفى حظَّه من أمير المؤمنين بأجْر لأُيضِيعُ اللهُ فيه عَمَلَه ، فاستوجبَ مقْعَد صِدق بما أعتقده من تأدية الأمانة له وَحَمَلُه ؛ وَٱسْتَحَقَّ أَنْ يُنَصِّر اللَّهُ وجهَه بما أَخْلَقَهُ اللَّهُ مِن جِسمه في مَوَاقف الجهاد وبَدُّله ؛ ومضىٰ في ذِمَام رضا أمير المؤمن ين وهو النِّمام الذي لا يَقْطع اللهُ منــه مَاأُمَرَه أَن يَصِله ؛ وأُتْبِع من دعائه بُتَّحَف أوّل ماتلقاه بالرَّوْح والرَّيْحَان، وذَخَرَتْ له من شفاعته ماعليه معوَّلُ أهل الإيمان في الأمان؛ فرَعي الله له قَطُّعه البيداء إلىٰ أمير المؤمن ين وتَجَشُّمَه الأسفار، ووَطْأَه المَوَاطئ التي تَغيظ الكُفَّار؛ وطُلُوعَه علىٰ أبواب أمير المؤمنين طُلوعَ أَنْوارِ النهار ، وهُرتَه التي جمعتْ له أَجْرَين : أجر المهاجِرين وأجْرَ الأنصار؛ وشَكَر له ذلك المَسْعيٰ الذي بلغ من الشِّرك الثار، وَبَلَّغ

<sup>(</sup>١) الأواخى جمع أخية وهى عود يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيـــه ويصير وسطه كالعروة تشد إليه المتابة ، انظر الليبان ج ١٨٨ ص ١٠٪ .

الإسلامَ الإيثار . وما لقِّ رَّبُّه حَتَّى تعرضَ للشَّهادة بين مُختَلَف الصِّفاح، ومشتَجَر الرِّماح، ومفتَرَق الأجسام من الأرواح ؛ وكانت مشاهدتُه لأمير المؤمنين أجَّرًا فوقَ إِللَّهُهَادِهِ، ومِّنَّةً لله تعالىٰ عليه له بها ما للَّذينَ أحسَنُوا الحُسْنَىٰ وزيادَه ؛ وحتَّى رآك أيُّها السيدُ الأجلُّ الملك النــاصر\_ أدام الله قدرَتَك \_ قد أقررْتَ اظِرَه، وأرغَمْت مُناظره ؛ وشَكَدْت ســـاطانَه، وسَـــدَدْتَ مكانَه ؛ ورَمِيْ بكَ فأصاب، وستىٰ بك فصاب، وجمعْتَ ما فيــه من أبَّهة المَشِيب إلى ما فيك من مَضَاء الشَّبَاب؛ ولَقِنتَ ماأفادَتُه التَّجارِبُ جُمْله ، وأعانَتْك المحاسِنُ التي هي فيك جُلَّه ؛ وقَلَّبَ عليكَ إسناد شَهُما؛ وَٱنْتَضَاكَ فَارْتَضِاكَ غَرْبًا ، وَآثَرَكَ عَلَىٰ آثَرِ وَلَدُهُ إِمَامَةً فِي السَّدِيرِ وَحَرْبًا؛ وَكُنْتَ فِي السَّلِمُ لِسَانَهُ الآخِذَ بِجَامِعِ القُلُوبِ ، وفي الحَرْبِ سِنانَهِ النافذَ في مَضايق الْخُطُوبِ، وساقَتَـه إذا طُلِبِ، وطليعتَـه إذا طَلَبِ، وقلْبَ جَيْشـه إذا ثَبَتَ وجناحَهُ إذا وَشَب ؛ ولا عُذْر لشِبْل نشأً في حَجْر أســد ، ولا لهلال ٱستَمْليٰ النُّورَ من شمسٍ وآستَمَّد :

هذا ولو لم يكن لك هذا الإسناد في هذا الحديث، وهذا المُسنَد الجامع من قديم الفَخْر وحديث ؛ لأغتنك غريزة عزيزة وسَجِيَّة سَجِيَّة وشِيَّة وَسِيمه، وخَلائق، فيها ما نُحِبُّ الْحَلَائق، ونَحَائز، لم يَحُزُ مثلَها حائز؛ وتحاسن، ماؤُها غير آسن، وما ثر، جَد غير عاثر؛ ومفاخر، غف ل عنها الأول : ليستأثر بها الآخر، وبراعة لسان، يَنْسَجِم قطارها، وشَجَاعة جَنَان، تَضْطرِم نارها؛ وخلال جلال عليك شواهد أنوارها لتوضّع، ومساعى مُسَاعد لديك كائم نورها نتقتّح؛ فكيف وقد جمعت لك في الحجد بين نَفْس وأب وعم ، ووجب أن سألك من أصطفاء أمير المؤمنين ماذا حصل مُمَّ على الخلق عم ، فيومُك واسطة في المجد بين عَدِك وأمسيك، وكل ناد من أندية الفَخار على الخلق عم ، فيومُك واسطة في المجد بين عَدِك وأمسيك، وكل ناد من أندية الفَخار

لك أن تَقُولَ فيه وعلى غَيْرِك ان يُمِسِك ؛ فَبُشْراك أنَّ أَنْهُمَ أمير المؤمنين موصُولةً منهم إواله ووَلَد ، وأن شَمْس ملكه بكم كالشمسِ أقوى ماكانتُ في بيْتِ الأسّد .

ولما رأىٰ اللهُ تقلُّبَ وجه أميرالمؤمنين في سَمَائه وَلَّاه منَ آختيارك قبْله ، وقامت حُجُّتُه عندَ الله باستِكْفائِك وزيرًا له ووَزَرا لِللَّه ؛ فناجَتْه مَراشدُ الإلهام، وأضاءت له مقاصدُ لاَ تَعْقُلُها كُلُّ الأَفْهَامِ ؛ وعَزَم له على أن قَلَّدك تدبيرَ مملكتِه الذي أعْرَقْتَ في إِرْثُه وأغْرَقت في كَسْبه، ومهَّد لك أبعدَ غايةٍ في الفخر بمــا يَسَّرَ لك من قُرْبه ؛ ولقد سُـبَقَ أميرُ المؤمنين إلى آختيارك قبْلَ قولِ لسانِه بضَمِير قلْبه، وذكَّرَ فيك قول ربه : ﴿ وَٱلْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ . وقلَّدك لأنك سيفٌ من سُيوف الله تَعَالَىٰ يَحِقُّ بِهِ التَقَلُّد وله التَّقْلَيْد، وآصطفاك علىٰ عِلْم بأنك واحدُّ منتَظم في مَعْنيٰ العَديد ؛ وأحْيا في سلطان جُيوشه سُنَّة جدِّه الإمام المستنصر بالله في أمير جُيُوشــه الأوَّل، وأقامك بعْده كما أقام بعْده ولَدَه و إنه لَيْرُجُو أن تكون أفْضَلَ من الأفْضَل؛ وخرج أمرُه إليـك بأن يُوعَز إلىٰ ديوان الإنشاء بكَتْب هذا السِّجلِّ لك بتقليدك وزارَتَه التي أحلُّك رَبْوَتها، وأحَلُّ لك صَبْوتَها؛ وحَلَّاك نعْمَتَها، و لك نَعْمتها؛ فتقلَّدْ وزارةَ أمير المؤمنــين من رُتْبتها التي تناهَتْ في الإَمَافَه، إلى أَنْ لارُتْبةَ فُوْقَهَا إِلَّا ماجعله اللهُ تعالىٰ للخلافه؛ وتبوَّأُ منها صَدْرا لانتطَلَّع إليــه عُيونُ الصُّدُور؛ وَآعَقُلْ مَنْهَا فِي دَرَجَةٍ عَلَىٰ مِثْلُهَا تَدُورِ الْبُدُورِ : ﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلْكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ : وقُل ﴿ الحمدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورِ شَكُورٍ ﴾ . وباشْر مستَبْشِرا، وٱســتَوْطن متَدَيِّرا؛ وٱبسُــطْ يدَك فقد فوضَ إليك أميرُ المؤمنين بَسْطا وقَبْضا ، وَٱرفَعْ ناظِرَك فقــد أباحَ لك رَفْعا وخَفْضا ؛ وٱثبُتْ علىٰ دَرَجات

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول بقدركلة .

السعادة فقد جعل لُحُمُّك تَثْبِيتا ودَحْضا ، وآعقِدْ حُيِّي العَزَمات للصالح فقد أَطْلَق بأَمْرِك عَقْدا وَنَقْضاً ؛ وآنْفُذُ فيما أُهَّلك له فقد أَدَّىٰ بك نا فله من السِّياسة وفَرضا ؛ وصَرِّفْ أَمُورَ المملكة فإليَّـك الصَّرْف والتصرِ يف ، وثَقِّفْ أَوَدَ الأيام فعليكَ أمانَةُ التهذيب والتنْقيف ؛ وٱسْحَبْ ذُيولَ الفَخَار حيثُ لاتَصل التّيجان ، وٱمْلاً لَحَظًّا من نور الله تعالى حيثُ نتَّقي الأبصارُ لِحَيْنَ الأجْفان؛ إنَّ هذا لَهُوَ الفَصْل الْمُبين فارْتَبطُه بالتقوى التي هي عُرْوةُ النَّجاة وذخيرةُ الحياة والمَــَات ، وصَفْوةُ ماتلَقْ آدم من رَّبِّه من الكَلمات؛ وخيْرُ ماقدَّمَتْه النُّفوس لغَدها فيأمْسها، وجادلَتْ [به] يومَ تجادلُ كلُّ نَفْسِ عَن نَفْسِها؛ قال اللهُ سبحانه ومَنْ أصدَقُ من الله قيلا: ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لَمْن ٱتَّتِيْ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا ﴾ . وآستَتِمَّ بالعدل نِعَمَ الله تعالىٰ عليك ، وأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ؛ وأَمْرُ بِالمُعْرُوفِ فَإِنَّكَ مِن أَهْلِهِ ، وآنَّهُ عِن المُنْكَرَكِمَا كَنْتَ تَنَرَّهْتَ عِن فَعْلَهِ . وأُولِياءً أمير المؤمِنين، وأنصارُه المَيَامين، ومن يَحُفُّ بَقامٍ مُلْكه من الأمراء المَطَوَّقِين ، والأعيانِ المَعَصَّبِين، والأماثِل والأجناد أجمعين ؛ فهُم أولياوَّه حقًّا ، ومماليِكُه رِقًا ، والذين تَبَوَّءُوا الدارَ والإيمـانَ سَبْقا ، وأنصارُه غَرْبًا كما أنَّ عسكَرَك أنصارُه شَرْقا ؛ فَهُم وهُمْ يَدُّ فِي الطاعة على مَنْ نَاواهم ، يَسْعَىٰ بِذِمَّتُهم أَدْناهم ؛ وَتَحَكَّم فيهم وأنتَ عنْدَ أمير المؤمنين أعْلاهم .

هذا وقد كان السيدُ الأجلَّ الملكُ المنصور – رضى الله عنه – اَستَمْطُر لهم [من] إنعام أمير المؤمنين المسامحة بعلقهم ، وواسىٰ فى هذه المَنْقَبة التى اَستَحَقَّ بها حُسْنَ الله كربين طوائفهم وفرقهم ، فصنهم من جائِحاتِ الاِعتراض، وآبذُلْ لهم صالحاتِ الأَعْراض ، وآرفَعْ دُونَهم الحِجاب ، ويَسِّرْ لهمُ الأَسْباب، واَستَوْفِ منهم عندَ الأَغْراض ، وآرفَعْ دُونَهم الحِجاب ، ويَسِّرْ لهمُ الأَسْباب، واستَوْفِ منهم عندَ

<sup>(</sup>١) لعله وساوىٰ كما لايخفىٰ ٠

الحُضُور إليك غاياتِ الخطاب ؛ وصَرِّفهم فى بِلاد أمير المؤمنين وُلَاةً وحُمَاه ، كَا تُصَرِّفُهم فى أوقاتِ الحرب لُمَاةً وُكُمَاه ؛ وعَرِّفهم بركةَ سُلطانِك، وآفْت د قلوبهم بزمَام إحسانِك .

وأما الْقُضاة والدُّعاةُ فهم بينَ كَفَالتِك وهَـ دْيِك، والتصريفِ علىٰ أَمْرِك ونَهْيِك ؛ فاستعمِلُ منهم مَنْ أحسَنَ عَملا ، فأنَّا بالعنايات فلا .

والجهاد فانت راضع دره ، وناشئة حَجْره ، وظهور الحيل مَواطنك ، وظلال الجبل مَسَا يَمُك ، وفي ظُلُمَات مَشَا كِله ، تُجْلى محاسنك ، وفي أعقاب نَوازله ، تُتْلى مَامِنك ، وفي أعقاب نَوازله ، تُتْلى مَامِنك ، فَشَمِّر له عَن ساقٍ من القَنا ، وخُضْ فيه بَحْرًا من الظَّبَا ، وآخُلُ فيه عُقْدَة كَمات الله سبحانه وَثِيقاتِ الحُبي ، وأسِل الوهاد بدماء العدا وارفع برُوسِهم الرَّبا ، حتى يأتي الله بالفتح الذي يرجُو أمير المؤمنين أن يكون مذْخُورا لأيًا ،ك ، ومشهودًا به يوم مَقَامك بين يديه من لِسانِ إمامك ،

والأموال فهى زُبْدة حَلَب اللَّطْف لا العَنْف، وجُمَّةً يَتَرِيها الرِّفْق لا العَسْف، ومَمَّةً يَتَرِيها الرِّفْق لا العَسْف، وما برِحَتْ أَجَد ذخائِر الدُّول للصَّفُوف، وأَحَد أَسْلِحتها التي تَمْضِي وقد تَنْبُو الشَّيوف؛ فقدِّمْ للبلادِ الاستِعْار، ثُقدِّم لكَ الاِسْتِمْار، وقَطْرةً مَن عَدْل تَزْخُر بها من مالي بحار.

والرَّعايا فهم ودائعُ الله لأمير المؤمنين وودائعُه لدَيْك ، فاقيضْ عنهم الأيْدِيَ وَالبَّسُطْ بالعدلِ فيهم يدَيْك ، وكُنْ بهم رءُوفا ، وعليهم عَطُوفا ، والجعل الضعيفَ منهم في الحقِّ قويًّا والقَوِيَّ في الباطل ضَسعيفا ، ووَكِّلْ برعايتهم ناظرَ اجتهادك، واجعلْ في الحقِّ قويًّا والقَوِيِّ في الباطل ضَسعيفا ، ووَكِّلْ برعايتهم ناظرَ اجتهادك، واجعلْ أنْستَهم بالخَبَّة من أَجْنَادِك ، ولو جاذ أن يستَغَنَّى عن

الوصيّة قائمٌ بأمر، أو جالِسٌ في صَدْر، لاستغنيْتَ عنها بفطنتك الزّكِيّه، وفطرتك الذّكيّه، ولكيّنها من أمير المؤمنين ذّكرى لك وأنتَ من المؤمنين، وعَرابة بركة فتلقّ رايتها باليمين، والله تعالى يؤيّدك أيّها السيدُ الأجل \_ أدام الله قُدرتك \_ بالنصر العَنِيز، ويَقْضِى لدولة أمير المؤمنيز على يدّيك بالفَتْح الوَجِيز، ولأهلها في نَظَرك بالأمر الحريز، ويمتّع دَسْت الملك بحلى جَدْك الإبريز، ويُقِرُّ عيونَ الأعيان بما يظهر لك في مَيْدان السعادة من السَّبق والتَّبْريز، ويُملِّك من نَعْلة أنعُم أمير المؤمنين بما مَلّم كلك إيّاه مِلْك التحويز، ويُلْحِق بك في الحُبد أولك، ويُحْد فيك العَواقب ولك ، فاعلمُ ذلك من أمر أمير المؤمنين ورَسْمه ، واعتمال بمُوجيه وحُكْمه ، إن شاء الله تعالى .

## 

وهو ماحكاه فى ° التعريف ° عن الصاحب فحسر الدين إبراهم بَنِ لُقُان، فيما كَتَب به للظاهر بِيبَرْس، وذكر أن آبَنَ لُقُهان ليس بُحُجَّة . ثم قال : علىٰ أن الفاضل مُحْيى الدين بنَ عبد الظاهر قد تبعه فيها كَتَب به للنصور قلاوُون .

قلت : ليس آبُن لقانَ هو المبتكرَ لهذا المذْهَب، بل كان موجُودا معمُولا به . استعمله كُتَّاب الإنشاء بديوان الخلافة ببغدادَ قبْلَ ذلك بزمَن طويل ، وهو مَنْبَع الكتّابة الذي عنه يَصْدُر الترتيب، وقاعدتُها التي يُبنَىٰ عليها المصطَلَح ، وعليه كتب (١) عهد العادل أبي بكر بن أيُّوب أخى السلطان صلاح الدين يوسف « من بغداد » ، وإليه مال آبُن الأَثِير في و المشل السائر " ، وذكر أن الافتتاح بـ « هذا ماعُهِد » قد

<sup>(</sup>١) لعله الملك الكامل أبن الملك العادل الحكا يفيده ما يأتى في صلب العهد • تأمل •

آبتُذِل بكثرة الآستعال، وآبُ لقانَ تابعٌ لاَمَتْبُوع . على أن إنشاءَه يدلُّ على تقدَّمه في الكتابة، وهو وإنْ كان ليس بحجة فابُن الأثير حجةً في هـذا الشأن، يُرجَع إليه ويعمل بقوله ، ويؤيِّده حديث : " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بارٍ لا يُبْدَأ فِيهِ بالحَمْثُ للهِ فهو أَجْذَمُ " . ولذلك مال أهـلُ العصر إلى آختياره والعملِ عليه ؛ إلا أنَّ فيه مخالفة الما وقع في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم لعَمْرو بن حزم وغيرِه من عُهُود الصحابة على ما ما مقدّم ذكره .

و بكلّ حال فأهلُ هـذا المدْهَب لا يخرُجون فيـه عن ضربين : ضرب يعبّرون عرب الأوام، الواردة في العهد عن الخليفة بقوله : « أمّره بكذا وأمره بكذا » وهي طريقة المتقدّمين منهم ، وعليها كيّب عهـدُ العادل أبي بكر المشار إليـه ، وضرب يعبّرون بقولهم « أنْ يفْعل كذا وكذا » وما يجرى هذا الحَبْرى ، وهي طريقة أهل زمانيا .

وهذه نسخةُ العهد المكتوبِ به من ديوان الخلافة ببغدادَ على هــذه الطريقة ، (۱) (۱) للعادل أبى بكرِ بنِ أيُّوب أخى السلطان صلاح الدين « يوسفَ بنِ أيوب » وهى :

الحمدُ لله الذي آطمأنَّتِ القلوبُ بذِكْره، ووجَبَ على الحلائق جزيلُ حَمْده وشُكْره، ووسِعَتْ كُلَّ شي رحمتُه، وظهرَتْ في كُل أمرٍ حكمتُه، ودلَّ على وَحْدانيَّته بعجائبِ ماأحكمه صُنْعا وتَدْبيرا، وخلق كلَّ شيء فقدره تقَّديرا؛ مُمِدِّ الشاكرين بنعَمه التي لاتُحُطي عَددا، وعالم الغيبِ الذي لايُظهرُ على غَيْبُه أحداً؛ لامُعَقِّبَ لحُمْه في الإبْرام والنَّقْض، ولا يَتُودُه حِفْظُ السَمُواتِ والأَرْض؛ تعالى أنْ يُحييط

<sup>(</sup>١) تقدّم قبلا التنبيه عليه • تأمل •

<sup>(</sup>٢) في الأصول عم السلطان وهو سبق قلم ٠

بُحْكِه الضمير، وجلَّ أن يَبْلُغَ وصْفَه البيانُ والتَفْسير: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السَّمِيع البَصِيرِ﴾ •

والحمدُ لله الذي أرسلَ عِدًا صلَّى الله عليه وسلم بالحقِّ بَشِيرا ونَذِيرا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرا ، وآبتعَنه هاديًا للخلق ، وأوضَح به مَناهِج الرَّسَد وسُبُلَ الحق ، وآصطفاه من أشرف الأنسابِ وأعزَّ القبائل ، وآجتباه لإيضاح البراهينِ والدَّلائل ، وجعله لدَيه أعظمَ الشَّفَعاء وأقربَ الوَسَائل ، فقدَف صلَّى الله عليه وسلم بالحق على الباطل ، وحملَ الناسَ بشريعتِه الهادية على الحَجَّة البيضاءِ والسَّن العادل ، حتى آستقام آعوجاجُ كلِّ زائم ورجع إلى الحقِّ كلَّ حائد عنه ومائل ، وسجدَلله كلُّ شيء أَخلاله عن اليمينِ والشَّمائل ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأفاضل ، صلحة مستمرّة بالغُدُوات والأصائل ، خصوصًا على عمّه وصنْو أبيه العباسِ بن عبد المطلب الذي آشتهرَتْ مَنَاقِبُه في الجَامع والحَافِل ، ودَرّتْ بهركة الاِسْتسقاء به أخلاف الشَّحب المَواطِل ، وفاز من تنصيص الرسول على عقبه في الخلافة به أخلاف الشَّحب المَواطِل ، وفاز من تنصيص الرسول على عقبه في الخلافة بما لم يفُزُ به أحدُ من الأوائِل .

والحَمدُ للهِ الذي حازَ مواريثَ النبُّرةِ والإمامه، ووَقَرَّ جزيلَ الأقسام من الفَضْل والكَرَامه ؛ لَعَبْده وخليفته، ووارث نبيِّه ومُحيَّي شريعتِه ؛ الذي أحلَّه الله عز وجلَّ من مَعارج الشَرف والجَلَال في أرفَع ذِرْوه ، وأعلقه من حُسْن التوفيق الإلهيِّ بأمْتَن عصمة وأوثق عُرْوه ؛ واستخرجه من أنْبَرف نجار وعُنْصَر، واختصَّه بأذكا منحة وأعظم مَفْخَر؛ ونصبه للؤمنين علما، واختاره للسلمين إمامًا وحَكَا؛ وناط به أمر دينه الحنيف ، وجعله قاءً بالعدل والإنصاف بين القوى والضَّعيف ؛ إمام المسلمين، وخليفة ربِّ العالمين؛ أبي جَعْفر المنصور المستنصر بألله أمير المؤمنين؛

آبن الإمام السعيد التي ، أبى نَصْر محمد الظاهر بأمر الله ، آبن الإمام السعيد الوفي أبي العبّاس أحمد المستضىء بأمر الله أبي العبّاس أحمد المستضىء بأمر الله أبي العبّاس أحمد المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين ، صلواتُ الله عليهم أجمعين ، وعلى آبائه الطاهرين ، الأثمية المهديين ؛ الذين قضوا بالحق وبه كأنوا يَعْدِلُون ، ولقوا الله تعالى وهو عنهم راضٍ وهم عنه راضُون .

وبعد، فبحَسَب ماأفاضه اللهُ على أمير المؤمنين\_صلواتُ الله عليه وسلامُه\_من خلاَفَتِه في الأرض ، وفَوْضَــه إلىٰ نَظَرِه المقدَّس في الأُمُور من الإبْرام والنَّفْض ، وما ٱستُخلُّصه له مر حياطة بلاده وعبَاده، ووَكَلَه إلىٰ شريف نَظَره ومُقدَّس ٱجتهادِه ؛ لايزال \_ صلوات ألله عليه \_ يَكُلأُ العباد بَعْين الرِّعايه ، ويسْلُك بهم في المصالح العامّةِ والخاصَّةِ مَذَاهِبَ الرَّشَـد وسُبُلَ الهَدَايِهِ ؛ وينْشُر عليهـم جناحَيْ عَدْله و إحسانه ، ويُنْعِم لهم النظَرَ في آرتياد الأُمناء والصُّلَحاء من خُلَصاء أكفائه وأعوانِه ؛ متخَيِّرا للاسترعاءِ مَن آستحْمَد إليه بمشكُّور المساعى ، وتعرُّف إليه في سياسة الرَّعايا بجميل الأسسباب والدُّواعِي؛ وسلك في مفْتَرَض الطاعة الواجبة على ا الخلائق قَصْدَ السبيل ، وعُلِم منه حُسْنُ الأَضْطِلاع في مصالح المسلمين بالعِبْءِ النَّقيــل ؛ واللهُ عن وجلَّ يؤيِّد آراءَ أمير المؤمنين \_ صــلواتُ الله عليــه \_ بالتأييد والتَّسْــديد، وُيمَدّه أبدًا من أقسام التوفيق الإلهيِّ بالمُوفور والمَزِيد؛ ويَقْرُن عزائِمَه الشريفةَ باليُمْنِ والنَّجاحِ ، ويُسَنِّي له فيما يأتِي ويَذَر أسبابَ الجير والصَّلاحِ ؛ وما توفيقُ أمير المؤمنين إلَّا بالله عليه يتوكَّلُ و إليه يُنيب .

<sup>(</sup>١) لم نقف علىٰ استعمال هذه الصيغ في عهود غير الفاطميين إلا في هذا العهد .

(١) ولما وقَّق الله تعالى نصير الدين مجدَ بن سيف الدِّين أبي بكر بن أيوب من الطاعة المشهوره ، والخدم المشكُوره، والحُظُوة في جهاد أعداء الدين بالمَسَاعي الصَّالحه، والَفُوزِ من المراضي الشريفة الإماميَّة \_ أجلها الله تعالىٰ \_ بالمَعَانِم الحزيلة والصَّفْقة الرابحه؛ لما وصَلَ فيه سالفَ شريف الآختصاص بآنِفِه، وشفَع تالدَه في تحصيل مَأْتُورِ الإِستخلاص بطارفه؛ وٱستوجَبَ بُسُلُوكه فىالطاعة المفرُوضة مَزيدَ الإِكْرَام والتفضيل ، وضَرَع في الإنعام عليــه بمنشُور شريف إماميٌّ يسْــلُك في ٱتِّباعه هُداه والعملِ بَمَواشِده سواءَ الصِّراط وقَصْدَ السبيل ـ ٱقْتَضَتَ الآراءُ الشريفةُ المقدَّسةُ \_زادها الله تعالى جَلَالا متألَّقَ الأنوار، وقُدْسا يَتَساوىٰ فى تعظيمه مَنْ هو مستَخْفِ بالليــل وساربٌ بالنهــار\_ الإيعازَ بإجابته إلى ماوَجَّه أمَلَه إلى الإنافة فيه به إليه ، والحَدْبَ بضَبْعيْه إلىٰ ذرْوة الاجتباء الذي تظْهَر أشعَّةُ أنواره الباهرة عليه؛ فقلَّده \_ على خيرة الله تعــالى \_ الزَّعَامةَ والَغلَّات ، وأعمالَ الحرب والمَعــاونَ والأحْداثَ والخَرَاجَ والضِّياعَ والصَّدَقات، والجواليّ وسائرَ وجُوه الجِلبَايات؛ والعَرْض والعطاء، والنَّفقة في الأولياء؛ والمظالمَ والحسبةَ في بلاده، وما يفتَيْحه ويستولى عليه من بلاد الفَرَنْجِ المُلاحينِ ، و بلاد من تَبْرُز إليه الأوامُر الشريفةُ بقَصْده من الشاذِّين عن الإجماح المنعقد من المسلمين ؛ و [من] يتعدّى حدود الله تعالى بخالفة من يصل (؟) من الأعمالالصالحات بولائه المفروض علىٰ الخلائق مقْبُوله، وطَاعتُه ضاعف الله جلالَه بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم موصُّوله ؛ حيث قال عن من قائل : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ . وآعتمد \_ صلواتُ الله عليه وسلامه \_ في ذلك على حُسْن نظَره ومَدَد رعايتِه ، وألتي مقاليدَ التفويض إلى وُفُور آجتهاده وكمال سياسيه ؛ وخَصُّه من هــذا الإنعام الجزيل بمــا

<sup>(</sup>١) المشهورناصرالدين ٠

يبق له على تعاقب الدهر واستمراره، ويخلد له على ممتر الزمان حسن ذكره وجزيل في الده وجاه بتقليد يُوطّ له قواعد المالك، ويفتح بإقليده رِتاج الأبواب والمسالك، ويفيد قاعدته في بلاده زيادة تقرير وتمفيد، ويطير به صيئه في كلّ قريب وبَعيد؛ ووسمه بالملك الأجلّ، السيد، الكامل، المجاهد، المرابط؛ نصير الدين، ركن الإسلام، أثير الأنام، تاج الملوك والسلاطين، قامع الكفرة والمشركين، قاهر الخوارج والمتمردين، غازى بك محمد، بن أبي بكر، بن أيوب، معين أمير المؤمنين؛ رعاية لسوابق خدمة وخدم أسلافه وآبائه، عن وُفُور آجيبائه، وكال آزدلافه، وإنافة من ذروة القرب إلى محلً كريم، واختصاصًا له بالإحسان الذي لا يُلقّ وإنافة من دروة القرب إلى عمل كريم، واختصاصًا له بالإحسان الذي لا يُلقّ مسواء سبيله، واستنامة إلى أمانته في الحدمة التي ينضح فيها لله تعالى ولرسوله بوركونًا إلى [كون] الإنعام عليه موضُوعًا مجمد الله تعالى في أحسن مَوْضِع، واقعًا به لديه في خير مستَقتر ومستوّد ع.

وأمير المؤمنين \_ صلواتُ الله عليه (لا زالتِ الخَيرَةُ موصولةً بآرائه ، والتأييدُ الإلحَي مقرونا بإنفاذه و إمضائه) يستمِد من الله عز وجلَّ حُسْن الإعانةِ في آصطفائه الذي القتضاه نظرُه الشريفُ واعتادُه ، وأذى إليه ارتيادُه المقـدش الإمامي واجتهادُه ، وحسْبُ أمير المؤمنين الله ونِعْم الوكيل .

أمره بتقوى الله تعمالى التي هي الجُنّة الواقيه، والنّعمةُ الباقيه ؛ والمَلْجَا المَنيع، والعَمَادُ الرفيع؛ والذخيرةُ النافعةُ في السِّرِّ والنَّجُوى ، والجَدْوةُ المقتبَسة من قوله سبحانه : ﴿ وَتَزَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ﴾ وأن يدّرع بشيعارَها، في جميع الأقوال والأفعال ، ويهتدى بأنوارها، في مشكلات الأُمُور والأحوال ؛ وأن يعمل بها سرَّا

وَجَهْرا، ويشرَحَ للقيام بُحُدُودها الواجبة صَــدْرا؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَتِّي اللهَ يُكَفِّرُ عنه سَيّئاتِهِ و يُعْظِمُ لَهُ أَجْرا ﴾ .

وأمره بتلاوة رَابِ الله متدّبرا غوامض عجائبه ، سالكًا سبيل الرشاد والهيداية في العمل به ؛ وأن يجعله مثالًا يَشِّعه ويَقْتفيه ، ودليلًا يهتدى بَمَراشده الواضحة في أوامره ونواهيه ؛ فإنه النَّقَل الأعظم ، وسَبَب الله المُحْثَم ، والنور الذي يهدى به إلى التي هي أقوم ، ضرب الله تعالى فيه لعباده جواميع الأمثال ، وبيَّن لهم بهداه الرشد والضّلال ، وفرَّق بدلائله الواضحة بيْنَ الحرام والحَلال ، فقال عن من قائل : الرشد والضّلال ، وفرَّق بدلائله الواضحة بيْنَ الحرام والحَلال ، فقال عن من قائل : المُشَالِ وليَّذَ رَّ أُولُوا الْأَبْاب ) ، وقال تعالى : المُ يَكَابُ أَنْرَلناهُ إلَيْك مَبَارَكُ لِيَدَّ بُوا آياتِه ولِيَّذَ كَرَ أُولُوا الْأَبْاب ) ،

وأمره بالمحافظة على مَفْرُوض الصلوات، والدُّخول فيها على أكل هيئة من قوانين الحُشُوع والإِخْبات؛ وأن يمكّل الحَشُوع الإِخْبات؛ وأن يمكّل المَفْسه في ذلك موْقفة بين يدّي الله تعالى يوم العَرْض؛ قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المؤمنُون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشعُون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ على المؤمنون الذينَ كتابًا مَوْقُومًا ﴾ ، وأن لايشتغل بشاغل عن أداء فُرُوضها الواجبه ، ولا يَلْهُو بسبب عن إقامة سُننها الراتبه ، فإنها عمادُ الدين الذي نَمَتْ أعاليه ، ومهادُ الشرع الذي تَمَّت قواعِدُه ومَبانيه ، قال الله تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلهِ قانِين ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَهْىٰ عن الفَحْشَاءِ والمُنكَر ﴾ ،

وأمره أن يسعىٰ إلى صلوات الجُمَع والأعياد، ويقُومَ فى ذلك بما فرضه اللهُ تعالىٰ عليه وعلىٰ العباد؛ وأن يتوجَّه إلىٰ الجَوامع والمساجِد متواضِعا، و يَبْرُزَ إلىٰ المَصلَّيات الضاحية فى الأعياد خاشِعا ؛ وأنْ يُحافِظَ فى تشييد قواعد الإسلام علىٰ الواجب

والمَنْدُوب، ويَعَظِّمَ باءتاد ذلك شَعائرَ الله التي هِي مِنْ تَقُوىٰ الْقُلُوب؛ وأن يشمَلَ بوافر آهتامه واعتنائه، وكال نَظره وإرْءائه؛ بيُوتَ الله التي هي مَعَالُ البركات، ومواطنُ العبادات؛ والمساجدُ التي تأكّد في تعظيمها وإجْلا لهما حُكُه ، والبيوتُ التي أذِنَ اللهُ أن تُرْفَع ويُذْكَر فيها آسُمه؛ وأن يَرتِّب لهما من الْحَدَم من يتبَتَّل لإزالة أَدْنَاسها، ويتصدَّى لإذكاء مَصابِيحها في الظّلام وإيناسِها؛ ويقُومَ لها بما تحتاجُ إليه من أسباب الصَّلاح والعِآرات، ويُحضرَ إليها مايليق من الفُرُش والكشوات،

وأمره بَاتَبَاع سنة النبيّ صلّى الله عليه وسلم التي أَوْضَح جَدَدَها ، وثقَّف \_ عليه السلام \_ أُودَها ؛ وأن يعتمد فيها على الأسانيد التي نَقَلها النَّقات ، والأحاديث التي صحّت بالطرق السليمة والرَّوايات ؛ وأن يقتدي بما جاءت به من مكارم الأخلاق التي نَدَب صلَّى الله عليه وسلم إلى التمسك بسبيها ، ورَغَّب أمته في الأَخْذ بها والعمل بديها ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَا آ تَا كُمُ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاع الله ﴾ .

وأمره بجالسة أهل العلم والدِّين ، وأُولى الإخلاص في طاعة الله تعالى واليَقِين ، وآستشاريّهم في عَوَارض الشَّكِ والالتباس ، والعملِ بآرائِهم في التمثيل والقياس ، فإن الاستشارة لهم عين الهدايه ، وأمْنُ من الضَّلالة والغَوَايه ، وبها تَلْقَح عُقُم الأفهام والأباب ، ويُقْتَدَح زنادُ الرَّشَد والصواب ، قال الله تعالى في الإرشاد إلى فضلها ، والأمر في التمسك بحبلها : ﴿ وشَاوِرْهُمْ في الأَمْر ﴾ .

وأمره بمراعاة أحوال الجُند والعسكر ف تُغُوره، وأن يَشْمَلهم بحُسْن نظره وجميل تَدْبِيره ؛ مستصْلِحا نِيَّاتهم بإدامة التلطُّف والتعَهَّد، مستوضِّعاً أحوالَهم بمواصلة التفَحُّص والتفَقَّد ؛ وأن يَسُوسَهم سياسة تبعَثُهم على سلُوك المَنْهج السليم ، ويَهديهم

في أنتظامها وأتساقها إلى الصِّراط المستقيم؛ ويَحْلَهم على القيام بشرائط الحِلدَم، والتمسَّك منها بأقوى الأسباب وأمْنَن العصم؛ ويدْعُوهم إلى مصلحة التواصل والآثنيلاف، ويصدهم عن مُوجِبات التَخاذُل والآخيلاف؛ وأن يعتَمد فيهم شرائط الحَرْم في الإعطاء والمَنْع، وما تقتضيه مصلحة أحوالهم من أسباب الحَفْض والرَّفْع؛ وأن يُثيبَ المحسنَ على إحسانه، ويُسْبِل على المُسيء ماوسعه العفُو واحتمله الأمُن وأن يُثيبَ المحسنَ على إحسانه، ويُسْبِل على المُسيء ماوسعه العفُو واحتمله الأمُن ذيلَ صَفْحه وامتيانه ، وأن يأخذ برأى ذوى التَّجارب منهم والحُنكَه ، ويَحْتَنى بمشاوَرتهم في الأمر ثمر الشَّركه ؛ إذْ في ذلك أمن من خطإ الآنفِراد، وترْحُرح عن مَقَام الزَّيْع والاستبداد ،

وأمره بالتبتُّل لما يَلِيه من البــلاد ، ويتَّصــل بنواحيه من ثُغُور أُولى الشِّرْك والعناد؛ وأن يُصْرِف تَجامِعَ الاِلتفاتِ إليها ، ويُخُصُّها بُونُور الاِهتمام بهـا والتطَلُّع عليها ؛ وأن يشمَل مابــــلاده من الحُصُون والمَعَـــاقل بالإحكام والْإِتْقان ، وينتَهَىَ فى أسسبابٍ مصالحها إلى غايةِ الْوَسْعِ ونِهَاية الإِمْكانِ؛ وأن يُشْحَنَها بالمِيرة الكثيرةِ والدُّخائر، ويُمدُّها من الأسْـلحة والآلات بالعَـدَد المستَصْلح الوافر، وأن يَتَخَـيُّر لحراستها [من يختارُه] من الأُمَّناء التُّقاه ، ولسَدِّها من يَنْتَخبه من الشُّجْعان الكُّمَّاه ؛ وأن يؤكِّد عليهم في آستعال أسباب الحِفْظة والاستِظْهار، ويُوقظَهم للاحتراس من غَوائل الغَفْلة والآغْترار ؛ وأن يكونَ المشارُ إليهم ممن رَبُوا في ممــارسة الحُرُوب علىٰ مُكافَحة الشدائد، وتدَرَّبُوا في نَصْب الحبائل للشركين والأخذ عليهم بالمَرَاصد؛ وأن يَعتمِد هذا القبيلَ بمواصلة المَدَد ، وكَثْرَة العَدَد؛ والتَّوسِعَة في النفَقة والعَطاء، والعملِ معهم بمــا يقتضيه حالهُم وتفاوُتُهم في التقصير والغَنَاء؛ إذْ فيذلك حسَّمُ لمادَّة الأطاع في بلاد الإسلام، وردُّ لكيد المعاندِين من عَبَدة الأصنام؛ فمُعلوم أنَّ هذا الغرضَ أوْلَىٰ مَا وُجِّهِت إليــه العناياتُ وصُرِفت ، وأحقُّ مأقُصِرت عليـــه الهِمَم

وُوْقِفَتْ ؛ فإن الله تعالىٰ جعله من أهَمِّ الفُروض التي كَرَّم فيهـــا القيامَ بحقه، وأكبّرِ الواجبات التي كَتَب العملَ بها علىٰ خلقه ؛ فقــال سبحانه وتعالىٰ هاديًا في ذلك إلىٰ. سبيل الرشاد، ومحرِّضا لعباده علىٰ قيامهم بفُروض الجهاد : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لايُصيبُهُمْ ظَمَأً ولا نَصَبُّ ولا تَحْمَصُهُ في سبيلِ اللهِ ولا يَطَّـُونَ مَوْطِئًا يَغيظُ الكُفَّارَ ولا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسِنِينَ ولا يُنفقُونَ نَفَقةً صَـغِيرةً ولا كَيِيرةً وَلا يَقْطَعُون وإديًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونِ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهِم ﴾ . وقال النبي صلَّى الله عليه وسلم : ومَنَ نَزَل مَنْزِلا يُخِيفُ فيه الْمُشْرِكِينَ ويُخِيفُونَهَ ، كان له كأُجْرِ ساجد لايرفَعُ رأسَه إلى يوم القيامة، وأُجْرِ قائيم لاَيَقْعُد إلىٰ يوم القيامة، وأجر صائم لأَيْفْطِر " . وقال عليه السلام : وَوْ غَدْوةً فِي سبيلِ اللهِ أَو رَوْحةً خيرً مما طلَعَتْ عليه الشمْسُ " . هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حقِّ من سمِـع هذه المقالةَ فوقف لديهًا، فكيف بمن كان كما قال عليه السلام: ود ألَّا أُخْبِرُكُم بَخَيْر الناس: ممسكُّ بعنان فَرَسِه كُلَّبَ سَمِع هَيْعَةً طَارَ إِلَيْهَا " .

وأمره باقتفاء أوامر الله تعالى فى رَعَاياه ، والاهتداء إلى رعاية العدل والإنصاف والإحسان بمَراشده الواضحة ووصاياه ؛ وأن يُسلك فىالسياسة [بهم] سُبُل الصَّلاح ، ويشملهم بِلِين الكَنف وخَفْض الجَناح ؛ ويُمَدَّ ظلَّ رِعايته على مُسْلمهم ومُعاهَدهم ، ويُشملهم بِلِين الكَنف وخَفْض الجَناح ؛ ويُمَدَّ ظلَّ رِعايته على مُسْلمهم ومُعاهَدهم ، وينظر فى مصالحهم ويُزحزح الاقداء والشَّواسَ عن مَناهلهم فى العدل ومواردهم ؛ وينظر فى مصالحهم نظرا يُساوى فيه بين الضعيف والقوى " ، ويقوم بأودهم قيامًا يهتدى به ويهديهم فيه إلى الصِّراط السوى " ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُن بِالعَدْل والْإحسان و إيتاء فيه إلى الصَّراط السوى " ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُن بِالعَدْل والْإحسان و إيتاء في القُرْ بى ويَنْهى عَنِ الفَحْشاء والمُنكر والبَعْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّمَ تَذَكَّرُون ﴾ .

وأمره باعتبار أسباب الآستظهار والأمنة ، واستقصاء الطاعة المستطاعة والقُدْرة المحكنة ، في المساعدة على قضاء تَفَثِ مُجَّاج بيت الله الحَرام ، وزُوَار نبيّة عليه أفضلُ الصلاة والسلام ، وأن يُحسِدهم بالإعانة في ذلك على تحقيق الرجاء وبُلُوغ المَرام ، ويحسرُسَهم من التخطّف والأذى في حالتي الظعن والمُقام ، فإنَّ الحج أحدُ أركان الدين المشيَّده ، وفُروضِه الواجبة المُوكده ، قال الله تعالى : ﴿ وَيلِهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البيْتِ ﴾ .

وأمره بتقوية أيدى العاملين بحكمُ الشرع في الرَّعايا، وتنفيذِ مايصْدُر عنهم من الأحكام والقَضَايا، والعملِ بأقوالهم فيا يثبتُ لذوى الاستحقاق، والشدِّ على أيديهم فيا يَرَوْنه من المنع والإطلاق، وأنه متى تأخر أحدُ الخصمين عن إجابة داعى الحُكمُ ، أو تقاعس في ذلك لما يلزم من الأداء والعُدْم، جَذَبه بعِنَان القَسْر إلى على الشَّرْع، وآضطره بقُوة الإنصاف إلى الأداء بعد المنع ، وأن يتوخى عُمَّال الوُقُوف التي تقرَّب المتقرِبون بها ، وآستمسكُوا في توابِ الله بَمتِين حبلها ، وأن يُوذِن التي تُؤذِن العاونة والمساعده، وحُسْن المُوازَرة والمُعاضَده، في الأسباب التي تُؤذِن بالعَارة والاستِناء، وتعودُ عليها بالمصلحة والاستخلاص والاستيفاء؛ قال الله تعالى : العَارة والاستيفاء؛ قال الله تعالى :

وأمر، أنْ يَتَخَيَّر من أُولِي الكَفَاءةِ والنَّرَاهة مَنْ يَستخْلِصُه للخِـدَم والأعمال، والقيام بالواجب: من أداء الأمانة والحراسة والتمييز لبيتِ المال، وأن يكونُوا من ذوى الآضْطِلاع بشرائط الحِـدَم المعيَّنة وأمورها، والمهتدين إلى مَسَالك صلاحِها وتدبيرِها، وأن يتقدّم إليهم بأخْذ الحُقُوق من وُجُوهها المتيَقَّنه، وجِبايَتِها في أوقاتها المعيَّنه؛ إذْ ذاك من لوازم مصالح الجُنْد ووُنُور الإستظهار، ومُوجِبات قوّةِ الشوكة

بكثير الأغوان والأنصار، وأسباب الحفظة التي تُحى بها البلاد والأمصار، و يأمرهم بالجورى في الطَّسُوق والشَّروط على النمط المعتاد، والقيام في مصالح الأعمال على أقدام الحدِّد والإجتهاد، وإلى العاملين على الصَّدقات بأخذ الزكوات على مشرُوع السَّن المَهْيَع، وقصد الصراط المُتَبع، من غير عدُول في ذلك عن المنهاج الشرعة، أو تساهل في تبديل حُكها المفروض وقانونها المَرَّعة؛ فإذا أُخِذت من أربابها، الذين يُطهَّرون ويُزكَّون بها، كان العمل في صَرْفها إلى مستحقها بحكم الشريعة النبوية ومُوجِبها، وإلى جُباة الجؤية من أهل الذَّمة بالمطالبة بادائها في أول السنه، واستيفائها منهم على حسب أحوالهم بحكم العادة في النَّروة والمَسْكنه؛ إجراء في ذلك على حكم الاستمرار والإنتظام، ومحافظة على عظيم شعائر الإسلام.

وأمره أن يتطلع على أحوال كلّ من يستعمله فى أمر من الأمور، ويُصرِّفُه فى مصلحة من مصالح الجمهور، تطَلُعا يقتضى الوقوفَ على حقائق أماناتهم، ومُوجَب تهذيبهم فى حركاتهم وسكَنَاتهم؛ ذَهَابا مع النَّصح لله تعالىٰ فى بريَّته، وعملًا فيه بقول النبيّ صلّى الله عليه وسلم: ومُكَنَّكُمُ راعٍ وكُلَّكُمُ مَسْدُولٌ عن رَعِيَّته ".

وأمره أن يستصلح من ذوى الأضطلاع والعَناء، من يرتب العَرضَ والعطاء، والمنفقة في الأولياء؛ وأن يكونوا من المشهورين بالحَزْم والبصيره، والموسومين في المُناصحة بإخلاص الطويَّة وإصدفاء السريره؛ حالين من الأمانة والصَّوْن بما يَزِين، نا كِبِين عن مَظانِّ الشَّبَة والطمّع الذي يَصِمُ ويَشِين؛ وأن يأمرُهم باتباع عاداتِ أمثالهم في ضبط أسماء الرجال، وتحلية الأشخاص والأَشْكال؛ وآعتبار شِيات عاداتِ أمثالهم في ضبط أسماء الرجال، وتحلية الأشخاص والأَشْكال؛ وآعتبار شِيات

 <sup>(</sup>١) فى القاموس « الحفظة بالكسر والحفيظة الحمية والغضب » .

<sup>(</sup>٢) الطسوق جمع طسق وهو شبه الحراج له مقدار معلوم وليس بعربي خالص . أنظر اللسان .

الخيول و إثبات أعدادها ، وتحريض الجند على تخيرها وآفتناء جيادها ؛ وبذل الحُهد في قيامهم من الكُرَاع والبَرَك والسّلاح بما يلزّمُهم ، والعمل بقوله تعالى نه وأَعَدُوا لَهُمْ مَا آستَطَعْتُم مِنْ قُوة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّ كُمْ وَالْحَرِينَ مِنْ دُونِهِم لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يعلمهم ) ، فاذا نطقت جرائد الجند المذكورين مِن دُونِهِم لا تعلمُونَهُمُ الله يعلمهم ) ، فاذا نطقت جرائد الجند المذكورين بما أُثيت لدّيهم ، وحقق الاعتبار والعيان قيامهم بما وجب عليهم ؛ أُطلِقت على المعايش والأرزاق بحسب إقراراتهم ، وأوصلت إليهم بمقتضى واجبايهم وآستحقاقاتهم : فإن هذا الحال أصل حراسة البلاد والعباد ، وقيام الأمر بما أوجبه الله تعالى من الاستعداد بقرض الجهاد ؛ قال الله تعالى : ﴿ والّذِينَ جاهَدُوا فِينَا لَهُ دُونَ هُ لَلْهُ لَمَع أُخْسِنِين ﴾ .

وأمره بتفويض أمر الحسبة إلى من يكون بأمرها مضطلعا، وللسنة النبوية في إفامة حكودها متبعا، فيعتمد في الكشف عن أحوال العامة في تصرفاتها الواجب، ويسلك في التطلع إلى معاملاتهم السيدل الواضح والسنن اللاجب؛ في التطلع إلى معاملاتهم السيدل الواضح والسنن اللاجب؛ في الأسواق لاعتبار المكاييل والموازين، ويُقيمه [مقامه] في مؤاخذة المطفّفين وتأديبهم بما تقتضيه شريعة الدين؛ ويحذّرهم في تعدى حدود الإنصاف شدة نكاله، ويقابل المستحق المؤاخذة بما يرتدع به الجمع الكثير من أمثاله ؛ قال الله تعالى : ﴿ أَوْفُوا الكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرينَ وَزِنُوا بالقسطاس المستقيم ولا تَخْسُرون أَوْفُوا الكَيْلَ وَلا تَكُونُوا عَلى النّاسِ يَسْتُوفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ السبطانه : ﴿ وَيُلَ للطَفّينِ الذّينَ إِذَا آكَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتُوفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُغْسُرُون أَلَا يَظُنُ أُولِكَ أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عظيم يَوْمَ يَقُومُ الناسُ لَبْ العالمين ﴾ . وقال أو وَزَنُوهُمْ يُغْسُرُون أَلَا يَظُنُ أُولِكَ أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عظيم يَوْمَ يَقُومُ الناسُ لَبْ العالمين ﴾ .

<sup>(</sup>١) بيلخي في الأصل ولعله «و يطوف في الأسواق» الخ ·

فَلْيَتُولُّ الملكُ السيدُ، الكاملُ، المجاهدُ، المرابطُ؛ نصيرُ الدين، ركنُ الإسلام، أثيرُ الأنام ، جلالُ الدوله ، فحسر المَّله ، عنُّ الأمــة ، ســندُ الخلافه ، تاجُ الملوك والسلاطين، قامعُ الكَفَرة والمشركين؛ قاهرُ الحَوَارج والمتمرِّدين، أميرُ المجاهدين، غازى بك مِعين أمير المؤمنين \_ ماقلَّده عبدُ الله وخليفتُه في أرضــه، القائمُ له بحقُّه الواجب وفرضه؛ أبو جعفرِ المنصورُ المستنصرُ بالله أمير المؤمنين، تقليدَ مطمئنًّ بالإيمان ؛ وينصحُ للهِ ولرسوله وخليفتِه \_ صلواتُ الله عليـه \_ في السِّرِّ والإعلان؛ ولْيشْرِحْ بما فُوِّض إليه من هذه الأمورِ صَدْرا ، ولْيَقُم بالواجب عليه من شُكْرِ هذا الإنعام الجزيلِ سِرًّا وجهْرا؛ وليُعملُ بهذه الوصاياَ الشريفة الإماميَّة ، وليُقْفُ آثارَ مَراشِدها المقدّسةِ النبويُّه؛ وْلُيُظْهِر من أَثَرَ الحِدِّ في هذا الأمر والاجتهاد، وتحقيق النظر الجميل لله والإرشاد ، ما يكون دليلًا علىٰ تأييد الرأى الأشرف المقدّس \_ أجله الله تعالىٰ \_ في أصْطناعه وآستِكْفائه، وإصابةٍ مَواقِع النُّجْح والرَّشَد في التَّفويض إلى حُسْن قيامه وكمال ٱعْتِنائه ؛ فْلْيَقْدُر النعمةَ في هــذه الحال حَقَّ قَدْرها، وْلِيَمْتَر بأداء الواجبِ بما غَلَب عليه من جزيل الشكر غَن يرَدَرُها ؛ وليُطالِعُ مع الأوقات بما يُشْكِل عليه من الأمور الغَوَامض، ولْيُنَّهِ إلىٰ العلوم الشريفة المقدَّسة \_ أجلها الله تعالىٰ ـ ما يلتَبِس عليه من الشُّكُوك والغَوَامض (؟)؛ ليَرِدَ عليه من الأمثلة ما يُوضِّح له وجهَ الصواب في الأمور، ويستمدُّ من المَرَاشد الشريفة التي هي شـفاءً لمـا في الصدور بمــا يكونُ ورُوده عليه وتتابعُه إليه نُورًا علىٰ نور؛ إن شاء الله تعالىٰ .

+ +

وهذه نسخة العهد الذي كتب به الصاحبُ فحرُ الدين : إبراهيم بن لُقَانَ ، للظاهر بِيبَرْسَ، التي أنكر عليه القاضي شهابُ الدين بنُ فضل الله في وو التعريف " البنداءها بُحُطْبة، وهي : الحَمُدُ للهِ الذَّى أَضْدَفَىٰ [ على الإسلام] ملابِسَ الشَّرف، وأظهر دُرَره وكانتُ خافيةً بما اَستَحْكَمَ عليها من الصَّدَف ؛ وشَـيَّد مَا وهي من عَلَائه حتى أنسىٰ ذكرَّ ما سلَف، وقيَّضَ لنصره ملوكًا آتفقَ علىٰ طاعتهم مَنِ ٱختَلَف .

أحمده على نعمه التي رتعت الأعين منها في الروض الأنف، وألطافه التي وقفَت الشكر عليها فليس له عنها مُنصَرف ؛ وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة توجب من المخاوف أمنا، وتُسَهِّل من الأمور ماكان حَزْنا؛ وأشهد أن عدا عبدُه ورسوله الذي جَبر من الدِّين وَهْنا، وصفيَّه الذي أظهر من المكارم فُنُونا لافيًا؛ صتى الله عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية لاتفنى، وأصحابه الذين أحسنوا في الدِّين فاستحقُّوا الزيادة من الحُسْنى،

وبعد، فإن أَوْلَىٰ الأولياء بتقديم ذِ ثَرَه، واحقَّهم أَن يُصْبِح القلم ساجدًا وراكِعا في تسطير مَناقبِه و بِرّه؛ مَنْ سعىٰ فأضحىٰ بسعيه الجميل متقدِّما، ودَعا إلى طاعته فأجاب مَنْ كارب مُنْجِدا ومُثْهِما؛ وما بدت يدُّ من المُكُرمات إلَّا كان لها زَنْدا ومعْصَما، ولا استباح بسيفه حِيْ وَعَى إلا أضرمه نارًا وأجراه دَما .

ولما كانت هذه المناقبُ الشريفةُ مِحْتَصةً بالمقام العالى ، المولوى ، السلطانى ، الملكيّ ، الظاهرى ، الركنى ، شرفه الله تعالى وأعلاه ، ذَكَره الديوانُ العَزيز ، النبويُ ، الإمامى ، المستنصرى - أعن الله تعالى سلطانه - تَنْوِيها بشريفِ قَدْره ، وآعيرافا بصنعه الذى تُنفُد العبارة المُسْهَبة ولا تقوم بشكره ، وكيف لا ؟ وقد أقام الدولة العباسيّة بعد أن أفعدَتُها زَمانُهُ الزَّمان ، وأذهبتُ ما كان لها من مَعاسِنَ وإحسان ، وإستهتب دهرها المسيء فأعتب ، وأرضى عنها زمانها وقد كان صال

الكلام .

عليها صَوْلة مُغْضَب ؛ فأعاده لها سِلْما بعد أن كان عليها حَرْبا، وصَرَف آهيها مَه فرجع كُلُّ مُتضايِقٍ من أمُورها واسعًا رَحْبا ، ومنح أمير المؤمنين عند القُدُوم عليه حُنُوا وعَطْفا، وأَظهر له من الوَلاء رَعْبة في ثواب الله مالا يَخْفى، وأبدى من الاهتهام بالبَيعة أمَّرًا لو رامَهُ غيره لامتنعَ عليه ، ولو تمسّك بحبله متمسّكُ لاتقطع به قبل الوصول إليه ؛ لكن آلله الدّخر هذه الحسنة لُيثقَل بها في الميزان ثوابه ، ويُخفّف بها يوم القيامة صابه والسعيد من خُفف حسابه ؛ فهذه مَنْقَبة أبي الله إلا أن يُخلّدها في صحيفة صابع و ترمُفة قضت لهذا البيت الشريف بَجْعه بعد أن حصل الإياسُ من جُمعه وأمير المؤمنين يشكُو لك هذه الصّنائع ، ويعوف أنه لولا آهيامك لا تَسع الحَرْق على الراقع ؛ وقد قلّدك الديار المصريّة والبلاد الشامية ، والدّيار البَكْريّة والجازية واليمنيّة والفراتيّه ، وما يتجدّد من الفُتُوحات غَوْرا ونَجُدا ، وفوض أم جُنْدها و رَعاياها واليك حين أصبحت في المكارم فَرْدا ؛ ولم يجعل منها بلدا من البلاد ولا حضنا من الحصون مُسْتَني ، ولا جهة من الجهات تَعَدُّ في الأعلى ولا الأدني .

فلاحِظْ أمور الأثمة فقد أصبحت لها حاملا ، وخلِّص نَفْسك من التَّبِعات اليومَ ففي غد تكونُ مَسْتُولا لا سائلا ، ودَعْ الاعترار بالدنيا في نال احدُّ منها طائلا ، وما رآها أحدُّ بعين الحقِّ إلا رآها خَيالًا زائلا ، فالسعيدُ مَنْ قطع آماله الموصُوله ، وعدّم لنفسه زاد التقوى فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبُوله ، وأبسط يدك بالإحسان والعدل فقد أمر الله بالعدل والإحسان في مواضِع من القرءان ، وكفَّر به عن المرْء ذُنو با وآثاما ، وجعل يومًا واحدًا فيه كعبادة العابد ستِّين عاما ، وما سلك أحدُّ سبيلَ العدل والإحسان ، إلا واجتنيت ثماره من أفنان ، وتراجع الأمر فيه بعد تداعى أركانه وهو مشيَّدُ الأركان ، وتَعَصَّن به من حوادث الزمان ، وكانت بعد تداعى أركانه وهو مشيَّدُ الأركان ، وتَعَصَّن به من حوادث الزمان ، وكانت

أيَّامُه في الأَيَّام أَبهيٰ من الأعياد ، وأحَسَن في العيون من الغُرَر في أُوجُه الجِياد ، وأَحْلِيْ من العُقُود إذا حُلِّي بها عَطَل الأَجْياد .

وهذه الأقاليم المنوطة بك تحتاج إلى نُوَابٍ وحُكَّام، وأصحابِ رأى من أصحابِ السيوف والأقلام ، فإذا استعنْت بأحد منهم فى أمورك فنقب عليه تنقيبا ، واجعل عليه فى تصرَّفاته رقيبا ، وسل عن أحواله ففى القيامة تكون عنه مسئولا و بما أجرم مطلوبا ، ولا تُولِّ منهم إلَّا من تكونُ مساعيه حسنات لك لا ذُنُو با ، وأُمُرهم بالأَناة فى الأمور والرِّفق ، ومخالفة الهوى إذا ظهرت أدلة الحق ، وأن يقابِلُوا الضعفاء فى حوائجهم بالتَّغُو الباسِم والوجه الطَّلْق ، وأن لا يُعامِلوا أحدًا على الإحسان والإساءة إلَّا بما يستَحق ، وأن يكونُوا لمن تحت أيديهم من الرعية إخوانا ، وأن يُوسِعُوهم برًا وإحسانا ، وأن لا يستَحلُّوا حُرَماتِهم إذا استحلَّ الزمانُ لهم حرَمانا ، فالمسلمُ أخو المسلم ولو كان عليه أميرًا وسلطانا ، والسعيدُ من نسَج ولايته فى الخير على مِنُواله ، واستَسَلَّ بسُنته فى تصرُّفاته وأحواله ، وتَحَلَّ عنه ماتُعْجِز قدرتُه عن حَمْل أثقاله ،

ومما يُؤمَرُون به أن يُحْنى ماأُحدِث من سَيِّ السَّنَن ، وجُدِّد من المظالم التي هي من أعظم المحنى ، وأن يُشْتَرَىٰ بإبطالها المحامِدُ رخيصةً بأغْلىٰ ثَمَن ؛ ومهما جُبِي منها من الأموال فإنما هي باقيةٌ في الذَّم حاصله ، وأجيادُ الخزائِنِ إن أضحت بها حاليةً فإنما هي على الحقيقة منها عاطلة ، وهل أشق عمن احتقب إثما ، وآكتسب بالمساعى الذميمة ذمّا ، وجعل السَّوادَ الأعظم [له] يومَ القيامة خَصْما، وتحمَّل ظُلْمَ الناس فيا صدَرَ عنه من أعماله ﴿ وقدْ خَابَ مَنْ حَمل ظُلْمًا ﴾ .

وحقيق بالمقام الشريف المُولَوى ، السلطاني ، المَلكَى ، الظاهرى ، الرُّكْنى أَن تكون ظُلاماتُ الأنامِ مردُودةً بَعَدْله ، وطاعتُه تُخَفِّف ثِقْلا لاطاقة لهم بَحَسْله ؛

فقد أضحىٰ على الإحسان قادرا ، وصنعت له الأيامُ مالم تصْنَعْه لمن تقدّم من الملوكِ وإنْ جاء آخرا ، فاحمّد الله على أنْ وَصَــل إلىٰ جنابك إمامُ هُدَّى يُوجِب لك مَنِيَّة التقديم، ويُنبَّه الخلائق على ما خصّك الله به من الفضل العظيم، وهذه أمور يجبُ أنت تُلاحَظَ وتُرْعىٰ ، ويُوالىٰ عليها حمدُ الله فإن الحمد يجِبُ عليها عقلا وشَرْعا ، وقد تبين لك أنّك صِرْتَ في الأمور أصْلا وصار غيْرُك فَرْعا .

ومما يجب أيضا تقديمُ ذكره أمرُ الجهاد الذي أضحىٰ علىٰ الأُمّة فَرْضا، وهو العمل الذي يَرْجِعُ به مُسْوِدُّ الصحائف مُبْيَضًا ؛ وقد وعدَ اللهُ الحِاهدين بالأجر العظيم، وأعدُّ لهم عِنْده المَقَام الكريم، وخصَّهم بالجنة التي لاَلَغُوَ فيها ولا تَأْثِيم؛ وقد تقدّمتْ لك في الجهاد يَدُّ بيضاءُ أُسْرعتْ في سَـوَاد الْحُسَّاد، وعرفَتْ منك عَزْمةً وهي أمضي مما تُجِنُّه ضمائرُ الأغماد، وآشتهرتْ لك مواقفُ في القتــال وهي أشهَرُ وأشهىٰ إلى القُلُوب من الأعياد؛ وبك صانَ الله حمىٰ الإسلام أن يُبْتَذَل، وبعزمك حَفِظ علىٰ المسلمين نِظَام هـذه الدُّول ؛ وسيفُك أثَّر في قلوب الكافرين قُرُوحا لاتنــدَمِل ، وبك يُرجىٰ أن يرجع مقَرُّ الخلافة إلىٰ ماكان عليــه في الأيَّام الأُوِّل ؛ إماما متبُوعًا لا تابِعًا ، وأيِّدْ كلمةَ التوحيد فما تجِــدُ في تأييدها إلا مُطِيعا سامعا ؛ ولا تُخْلِ النُّغُورَ من آهمًا مِ بأمرها تَبْسم له الثُّغُور، وآحتفالِ يبدِّل مادَجَا من ظُلُماتها بالنُّور؛ فهذه حصونًا بهـا يحصُل الإِنتفاع، وعلى العَدُّو داعيــةُ آفتراقي لا آجتماع، وأَوْلاها بالاَهتمام ماكان البحرُ له مُجاورا ، والعدُّو إليــه مُلتفتا ناظِرا ؛ لاستَّما ثغورُ الديارِ المصرية فإنَّ العدَّو وَصَل إليها رابحًا وراح خاسرًا، وآستأْصَلهم اللهُ فيهــا حثَّى ما أقالَ منهـم عاثِرا ؛ وكِذلك الأسطولُ الذي تُرَىٰ خيلُه كالأهلُّه ، وركائبُه سابقةً بغير سائقٍ . ســـتَقِلَّه ؛ وهو أُخُو الجيش السُّلَيمانيِّ فإنَّ ذاك غَدَت الريحُ له حامله ، وهذا تكفَّلْتُ بَحَسْله الرِّياح السابله ؛ وإذا لَحَظَها الطَّرْف جاريةً في البحركانت كالاَّعْلام، وإذا شَبَهها قال: هذه ليال تُقْلَعُ بالأيام؛ وقد سنَّى الله لك من السعادة كلَّ مَطْلَب، وآتاكَ من أصالة الرَّى الذي يُريك المُغَيَّب؛ وبسطَ بعد القبض منك الأمَل، ونَشِط بالسعادة ماكان من كَسَل؛ وهدَاكَ إلىٰ مَنَاهِج الحقِّ ومازِلْت مهتديًا اليها، وألزمك المَرَاشِد فلا تَحْتاجُ إلىٰ تنبيه عليها؛ والله تعالى يُمِدُّك بأسباب نصره، ويُوزعُكَ شُكر نِعَمه فإنَّ النعمة تستَتَمُّ بشكره؛ إن شاء الله تعالى .

+ +

وهذه نسخة عهدكتب بها القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر ، للسلطان الملك المنصور قلاوون، عن الخليفة الإمام أبى العبّاس أحمد الحاكم بأمر الله المتقدّم ذكره على هذه الطريقة، وهى :

الحمــُد لله الذي جعــل آية الســيف ناسخةً لكثيرٍ من الآيات، وفاسخةً لُعــُـمُود أُولِي السَّـــُّةِ والشَّــبُهات ، الذي رفع بعض الخَلْق على بعض دَرَجات ، وأهَّــلَ لأُمور البــلاد والعباد مَنْ جاءت خَوارقُ تَملُّكه بالذي إنْ لم يكن من المُعجزات فين الكَرامات .

ثم الحمدُ لله الذي جعل الخلافَةَ العبَّاسية بعد القُطُوب حسَنَةَ الاَّبِسِام ، وبعد السُّحوب جميلةَ الاَِنِّسام ، وبعد التشريدِكلُّ دار إسلام لها أعظَمُ من دار السَّلام . دار السَّلام .

والحمــدُ لله على أن أشهدها مصارع أعدائها ، وأحمد لهما عَوَاقِبَ إَعَادةِ نصرها وإبْدائِها ، ورَدْ تشتيبَها بعد أن ظَنَّ كُلُّ أحد أنَّ شِعارها الأسود ، ا يَق منه إلا ماصانَتْه العيونُ في جُفُونها والقُلوبُ في سُوَيْدِائها. ونشهد أن لا إله آلا الله وحْدَه

لاشريك له شهادةً يتلذّذ بذكرها اللّسان، ونتمطّر بنَفحاتها الأفواه والأردان، ونتلقّاها ملائكةُ القَبُول فترفعها إلى أعلىٰ مكان، ونصلّ على سيدنا عد الذي أكرمنا الله به وشرّف لنا الأنساب، وأعَنّ نا به حتى نزل فينا محكمُ الكتاب، صلى الله عليه وعلىٰ آله الذين آنجاب الدّينُ منهم عن أَنْجاب، ورضى الله عن صحابته الذين هم خيرُ صحاب، صلاةً ورضوانا يُوفى قائلُها أَجْرَه يومَ الحساب من الكثرة بغير حساب من الكثرة بغير حساب (؟) يومَ الحساب،

وبعدَ حمدِ الله علىٰ أن أحَــدَ عواقبَ الأمور، وأظهر للإسلام سُلطاناً ٱشتدّتْ به للأمة الظُّهور وُشفيت الصُّدور ؛ وأقام الخلافةَ العَّباسية في هــذا الزمن بالمنصُور كما أقامها فيما مضىٰ بالمنصُور، وآختـار لإعلانِ دَعْوتها مَنْ يُحْيي معالمَها بعــُد العَفَاء ورُسومَها بعد الدُّثُور ؛ وجمع لها الآنَ ماكان جَمَح عايها فيما قبلُ من خلاف كلُّ ب ناجم، ومَنَحها ما كانتْ تبشرها به صُحُفُ المَلَاحِم ؛ وأنفَ ذَكاءتها في ممالك الدُّولة العلوية بخير سييفٍ مَشْحوذِ ماضي العزائم، ومازَجَ بين طاعتها في القُلُوب وذكرِها في الألسنة وكيف لا والمنصورُ هو الحاكم ؟ ؛ وأخرج لحياطة الأُمَّة المحمَّديَّة مَلكا نُقَسَّم البركاتُ عن يمينــه ، وتُقْسم السعادةُ بنور جبينــه ، وتُقْهَر الأعداءُ بفَتَكاته ، وَيُهْهَر عَقَائُلُ الْمَعَاقِل بأَصْعَر راياته ؛ ذو السعد الذي مازال نُوره يَشفُّ حتَّى ظهر، وُمُعْجُزُه يَرِفُ إِلَىٰ أَن بَهَر ؛ وجوهَرُه ينتقل من جَيِّد إِلَىٰ جَيِّـد حَثَّى عَلَا الجبين ، وسِرُّه يَكُمُنُ فَ قَلْبِ بَعْدَ قَلْبِ حَتَّى عُلِم \_ وَالحَمْدُ لِلَّهِ \_ نَبَأَ تَمَكَيْنِهِ فَي الأرض بعْدَ حين ؛ فاختاره اللهُ علىٰ عِلْم ، وٱصْطفاه من بين عباده بما جَبَلَه اللهُ عليــه من كَرَم وشجاعةٍ وحِلْم ؛ وأتى بِهِ الأمةَ المحمديَّة في وقتِ الآحتياجِ عَوْنا وفي إبَّان الاَستَمْطار

<sup>(</sup>١) في الأصول « من الملاحم » .

غَيْثًا ، وفي حين عَيْث الأشبال في غير الإفتراس لَيْثًا ، فوجَب علىٰ مَنْ له في أَعْنَاق الأَمَّة المحمديَّة مُبايعةُ رِضوان، وعند أَيْمانهم مصافحَةُ أيمان؛ ومَنْ وجبَتْ له البيعةُ باستحقاقه لميراثِ مَنْصِب النبوّه ، ومَنْ تصِحُّ به كلُّ وِلايةٍ شرعيَّة يُؤَّخَذ كَالْبُها منـــه بقَّةِه ؛ ومَنْ هو خليفةُ الزمانِ والعَصْر، ومن بدَعَواته تنزُّل بالنصرعليكم معاشِرَ الإسلام ملائكةُ النصر، ومن نسَـبُه بَنسَب نبيكم \_ صلَّى الله عليه وسلم \_ مُتَّشج، وحسَبُه بحسبِه ممترِج ، أن يفوِّضَ مافوضَه اللهُ إليه من أمْر الخلق ، إلىٰ مَنْ يقُوم عنه بفرض الجهاد والعمَل بالحَقّ ؛ وأن يُولِّمه ولايةً شرعيَّة تصعُّ بها الأحكام وتنْضيط أمورُ الإسلام، وتأتِي هـذه العُصبةُ الإسلاميَّةُ يومَ تأتِي كُلُّ أمة بإمامهم من طاعةِ خليفتِهِم هــذا بخير إمام ؛ وخرج أمَّر مولانا أميرُ المَّوْمنين ــ شَّرْفه الله ــ أن يكون القَرّ العالى ، المُولَوى ، السلطاني ، المَلَكي ، المنصوري ، أجلَّه الله ونصَره، وأَظْفَره وأقْدره، وأبَّده وأيَّده، كُلُّ مافوَّضه اللهُ لمولانا أمير المؤمنين من حُكمُ في الوجود، وفي النَّهائم والنُّجود؛ وفي المَدَائن والخَزَائن، وفي الظُّواهر والبَوَاطن؛ وفيها فَتَحه اللهُ وفيها سيفْتَحُه ، وفيهاكان فَسَد بالكفر والرَّجاءُ من الله أنه سيُصْلِحه ؛ وفي كل جُود ومَنَّ، وفي كلِّ عطاء ومَنَّ ؛ وفي كل هبَة وتمليك، وفي كل تفَرُّد بالنَّظَر في أمور المسلمين بغير شَريك؛ وفي كلِّ تَعَاهُد ونَبْذ، وفي كلِّ عطاءً وأَخْذ؛ وفي كل عَنْ ل وَتَوْلِيه ، وفي كل تسلم وتَخْلِيه ، وفي كل إرْفاق و إنْفاق ، وفي كل إنْعام و إُطْلاق ؛ وفي كلِّ تَجْدِيد وتعويض، وفي كل حَمْد وتَقُرْيض؛ ولايةً عامةً تامَّة محكمة محكَّمه، منضدة منظَّمه؛ لايتعقَّبها نَسْخُ من خلْفِها ولا من بينِ يديك، ولا يَعْتَرِيها فَسْنُحُ يُطْرَأُ عَليها؛ يَزيدها مَرُّ الأيام جدَّةً يُعاقِبها حُسْن شَبَاب، ولا ينتهي علىٰ الأعوامِ والأحقاب ، نعَمْ ينتهى إلىٰ مانصبه اللهُ للإرشاد من سُــنَّة وِكتاب ؛

 <sup>(</sup>١) لعل مراده وقطع من من الحبل قطعه

وذُلك من شَرْعٍ للهِ أقامــه للهــداية عَلَمــا ، وجعــله إلىٰ ٱحْتياز الثَّواب سُلَّمــا . فالواجب أن يعمل بجُزْئيَّات أمره وكُلِّيَّاته، وأنْ لا يَخْرُج أحدُّ عن مقَـدِّماته، والعدل فهو الغَرْس الْمُثْمَرِ ، والسَّحابُ الْمُثْطِرِ ، والروضُ الْمُزْهِمِ ، وبه نَتـــنَزُّل البركات، وتخلف الهِبَات، وتُرْبي الصَّدَقات؛ وبه عمَّارةُ الأرض، وبه تُؤدِّي السنةُ والفرض؛ فمن ذرَع العدلَ ٱجتنيٰ الخير، ومن أحسَنَ كُفِيَ الضَّرَر والضَّبْرِ؛ والظَّلْم فعاقِبُتُه وَخِيمه ، وما يطولُ عُمُر الْمُلْك إلا بالمَعْدَلة الرحيمه؛ والرعية فهُم الوديعــة عند أُولى الأمر ، فلا يخصُّصُ بحُسْن النظر منهم زيَّدُ ولا عَمْرو؛ والأموال؛فهي ذَخَائِرُ العَاقِبَةِ وَالْمَآلِ ؛ وَالْوَاحِبُ أَنْ تُؤْخَذَ بِحَقِّهَا ، وَتُنْفَق فِي مُسْتَحَقِّها؛ والجهاد بَرًّا وبحرًا فَمْن كِمَانَةِ اللهُ تُفوَّق سِمهامُه ، وتؤرَّخ أيامُه ؛ ويُنْتضي حُسامُه ، وتَجْــرِي مُنْشَآتُهُ في البحركالأعلامِ وتُنْشَر أعلامُه؛ وفي عُقْر دار الحرب يُحَطُّ ركابُه، ويُخَطُّ كَتَابُه؛ وتُرسَل أرسانُه، وتَجوسُ خِلالهَا فُرْسانُه؛ فلْيَلْزَمْ منه دَيْدنا، ويستصّحِبْ منه فِعْلا حَسَنا ؛ وجَيُوش الإسلام وكَمَاتُه ، وأمراؤُه وُحَاتُه ؛ فهم مَنْ قد علمتَ قِدَمَ هِجُره، وعِظَم نُصْره؛ وشِـدّةَ باس، وقُوّةَ مِرَاس؛ وما منهم إلا مَنْ شهد الفُتوحاتِ والْحُرُوبِ ، وأحسنَ في الْحُمَاماة عن الدِّين الدُّءُوبِ ؛ وهم بَقايَا الدُّولَ ، وتَحَايَا المُلُوكَ الأُولَ؛ لاسمًّا أُولِي السَّعْي الناجح، ومن لهم نسبةٌ صالحيَّة إذا فَحَرُوا بها قيل لهم : يَعْمَ السلفُ الصالح ؛ فأوْسِعُهم بِرًّا، وكُنْ بهم بَرًّا، وهم بما يجِبُ من خِدْمَتُكُ أَعَلَمُ وَأَنتُ بمِـا يجب من حُرْمَتُهم أَدْرَىٰ ؛ والثغور والحصون فهم ذخائرُ الشِّدّه، وخزائنُ العَديد والعُدّه؛ ومقاعدُ للقتال، وكنائنُ الرَّجاء والرِّجال؛ فأحسِنْ لها التحصين، وفوضْ أمْرَها إلىٰ كُلِّ قومٌ أمين، وإلىٰ كُلِّ [ذي] دينٍ متِين، وعقْل رَصين ؛ ونوّاب الممالك ونوّاب الأمصار، فأحْسِنْ لهم الاِّخْتيار ؛ وأجمِلْ لهم الآختِبار، وتفقَّدْ لهم الأَخْبار . وأمًّا ماسوى ذلك فهو داخلٌ فى حدُود هذه الوَصايا النافِعه، ولولا أنَّ الله أمرنا بالتذكير، لكانت سَجَايا المَقَرّ الأشرف السلطانى ، المَلكى ، المنصورى ، مكتفِيةً بأنوار ألمعيسِه الساطعه ، وزمامُ كلِّ صَلاح يجب أن يشغل به جميع أوقاته ، هو تَقُوىٰ الله قال الله تعالى : ﴿ يُأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله حَقَّ نُقَاتِه ﴾ .

فلْيُكُنْ ذَلك نُصْبَ العين ، وَشَعْلَ القلب والشَّفَتِيْن ، وأعداء الدين من أرمن ووَرَبْع ونَتَار، فأذِقهم وبال أمْرِهم في كلِّ إيراد للغَزْو وإصْدار، وثُرُ لأن تأخُذ للفاء العباسيِّين ولجميع المسلمين منهم الثَّار، وأعلمُ أنَّ الله نَصِيرُك على ظُلمهم وما للظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصار.

وأما غيرهم من تُجاوِريهم من المسلمين فأحْسِنُ باستنقاذك منهم العِلَاج ، وطُبُهُم باستِصْلاحك فبالطّبُ المَلكئ والمنصُوري ينْصَلِح المِزَاج؛ واللهُ الموفّق بمنّه وكرمه .



وعلى هذه الطريقة مشى المَقَر الأشرفُ الناصري محمدُ بن البارِزيّ الحمَوى صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالديار المصرية وسائر المالك الإسلامية : جمَّل الله تعالى الوجود بوجُوده، وأنافَ بقَدْره على كِيوانَ في آرتقائِهِ وصُعُوده، وجعله لسلطانه المؤيَّد ردْءًا مابدًا سعدُ المُلْك صاعدًا إلا كان له سعْدَ سُعوده .

فكتب على ذلك عهد السلطان الملك المؤيّد أبي النصر « شيخ » خلّد الله سلطانه ، عن الإمام المستعين بالله أبي الفضل العبّاس أمير المؤمنين خليفة العصر

<sup>(</sup>١) أسم لـكوكب زحل وهو ممنوع من الصرف للعلميــة والعجمة لأنه ليسَ فى كلام العرب اسم عينه يا. ولامه واو . انظر اللسان فى مادة خ و ن ج ١٦ .

أيّد الله تعالى به الدِّين \_ فى شَعبانَ المكرِّمِ سنة خمسَ عشْرةَ وثمانمائة ، بعد خَلْع الناصر فَرَج ؛ فأتى فيه بما أخجل الرَّوْض المَنمْنَمَ والنجْمَ الزاهر ، وأوجب على العارف بنقد الأمرين أن يقول : كَمْ تَرك الأوّلُ للآخِر ؛ عدَّد فيه وقائعَه المشهوره ، وذكرَ مناقبه التي صارتْ على صَفَحات الأيام مرقومةً وعلى مَن الليالى مذْكُوره ، وفى بُطُون التواريخ على توالى الجديديْنِ وتعاقُب الدَّهور مسطوره ؛ (فكتب على ذلك عهدَ السلطان الملك المؤيَّد أبى النصر شَيْخ خلد الله سلطانه) ، ونصَّه :

الحمدُ للهِ الذي جعل الدِّين بنصره مؤيَّدا ، وٱنتَضاه لمصالح المُلْك والدِّين فأصبَع ومن مُرْهَفَات عزمه باديةً بائدةُ العِدا ، وفتح على فقر الزمان بشيخ مُلْك زُويَتْ له عوارفُ العدل ومعارفُ الفضل فاستَغْنى \_ ولله الحمدُ \_ بسعيد السَّعدا ، وأصلح فسادَ الأحوال بأحكام رأيه وإحكام حُمْه فأصبحتْ مأمونة الرِّداء آمنة من الرَّدى ، والمتن على أولياء الدولة الشريفة بمن لم يَزَل سهمُ تدبيره الشريف فيهم مُسَدِّدا، ومياهُ الظفر جارية من قناة غَوْره الذي بذلك تعودا ، وبحرُ إحسانه الكاملُ وإن قَدُم العهدُ المَديدُ مُجدِّدا .

روالحمدُ لله الذي جعل وُجُوه هذه الأيام بالأمْنِ مُسْفِره ، وليالي جُودها بالعَدْل مُقْمِره ، وليالي جُودها بالعَدْل مُقْمِره ، وحدائق أخِصَّامُها بالنجاح مُثْمِره ، وحدائق أخِصَّامُها بالنجاح مُثْمِره ، ومنازل أعدائها مُقْفِرةً موحشه ، ونوازِلَم مُذْعِرةً مُدْهِشه ، وأجسادَهم بأمراض قلوبهم مُرْشَوَّشه ، وأكادَهم بلوَاعج زَفَراتهم مُعَطَّشه .

والحمدُ لله الذي جعل هـــذه الأيامَ الفاضلةَ الحَلال جليلةَ الفضل، شاملةَ النَّظام ناظمةَ الشَّمْل، هاميةً بالمحرُّوات هائمةً بالعدل؛ دانيةَ القُطوف، معروفةً بالمعرُّوف، مُعيثةَ الملهوف، مُرْهِبَةً للألوف، متصِّرفةً في الآفاق صارفةَ الصَّروف؛ حمدًا يُبيْح

<sup>(</sup>١) تقدمتًا، هذه الجملة بنصها قبل ستة أسطر فلعلها تكررت من قلم الناسخ أوسهو من المؤلف فتنبه •

النفُوس، ويُزِيل البُوس؛ ويُدِيم الشَّرور، ويُذْهِبُ الحُخْدُور، و لَمْ اللَّهِ الَّذِي الْخَدُور، و لا الحمدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُور شَكُور﴾.

نحمدُه على هذه النّعم التى تفيّاتِ الأُمَّمُ يِظِلالها ، وبلغتْ بها النفوسُ غايةَ آما لِها ، ورويتْ بعد ظَمَإ الخوفِ من حِيَاض أَمْنِ زُلَالها ، واستسَرَّتْ بعد الحَزَن بأفراح قَبُولها و إقبالها ، وارتفعتْ بعد انخفاضها رُءُوس أبطالها وأقيالها .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً تُديم النَّمَاء ، وَبُعْزِل العَطَاء ، وَتَكْشِف الغَّاء ، وتَقْهَسر الأعداء ، ونشهَدُ أنَّ عجدًا عبده ورسوله الذي قرب طاعة أولى الأمر بطاعته ، وأيَّد من آهتدي منهم بهدايته ، وأعانَه كَا استعان بعنايته ، وأظلَّه تحت ظلِّ عَرْشه يوم لاظلَّ إلا ظلَّه في دار كرامته ، صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبه الذين انحازُوا إلى حَوْزته وآحتَمَوْا بجمايته ، وأثمرَ لهم غرسُ دينه فرعَوْه حتَّ رعايته ، وشرّف وكرم .

وبعد أن الممالك الشريفة قد آختات أمورها، وصار إلى الدُّنُور معمُورُها، وأسرف وكانت الممالك الشريفة قد آختات أمورها، وصار إلى الدُّنُور معمُورُها، وأسرف على البوار أميرها ومأمورها، فالشرائع متغيّرة شرائعها، والعوائد مفقودة ما شرها، والمظالم قوي سلطائها، كثير أعوائها؛ ضعيف مُضاددُها، قليل مُعاندُها؛ فلا نائب سياسة إلا مشعُول بالنّوائب، ولا حاكمُ شرع إلا وقد سُرت عليه المذاهب، ولا تاجر إلا وقد خسرت تجارتُه فما ريحتْ، ولا ذُو قراض إلا ورُوس أمواله قد آنقرضَت، ولا صاحب تراث إلا وقد مُعيث آية ميراثه ونسخت؛ ولا رُكن مملكة إلا وقد آنهَ مَ السّاسة، ولا عضد دولة إلا وقد بطلل إحساسه ولا رُكن مملكة إلا وقد آنها ما النّوازل الفادحه، وإحماد نار هذه القالم القادعه؛

مَنْ توفُّرتِ الدُّواعِي علىٰ ٱستِحْقاقه السلطنةَ الشريفه ، وأجمعتِ الاتُّمةُ علىٰ ٱنحصار ذْلك في أوصافه المُنيفه؛ ودلَّتْ أمائرُ السُّعود على محلِّه الجليـــل ، وجنابه الذي إذا لاَذَ بِهِ مَنْ خَافَ الدَّهْرَ رجع وطَرْفُ الدُّهْرِ عنه كَليل؛ طالَبَ أَصْفَىٰ موارِدَ العدل، وأَضْفَىٰ أَذِيالَ الفَضْل؛ وأمَّن الخائِف، ورَوِّعَ الحائف؛ وأمضىٰ في الجهاد عَزْمَه، وأنفذ في السَّرايا إليه حُكْمَه، وســــــــدَ إلىٰ مَعَاوِنه في غَرَض الكُفَّار سَهْمَه؛ وفتح الطريقَ إلىٰ بيتالله الحرام بعدَ الآِنْسِداد، وأنعم علىٰ القانِـعوالمعتَرِّ بالراحلة والزَّاد؛ وعَمَر المساجد، وجعلها آهــلةً بالراكع والساجد؛ وجَلَّا عَرُوسَ الأموى في خُلَل التهليل والتُكبير، وأعاد عُودَ مِنْهِ الذابِلِ وهو نَضِيرٍ . هذا معَ شجاعةٍ شاهدَها وشهِدَ بَ أَبِطَالُ الإسلام، وسَطُوةِ تَخْشَاهَا الأُسُودُ فِي الآجَام، ووَقَارِ يُخْضَع بِالهَيبة رُءُوسَ الأعلام؛ وبِشْرِ يطْلُع فِحْرُه من طالع جَبْهته، ونُورِ ساطع من جهــة جبهته؛ وحياءٍ متطَلِّع من طَلْعته، وحِبَاء متدَّفِّق من أنملته ؛ وكنتَ أيُّها الملكُ الجليل المؤيَّد ـ لا زال شَمْلُ الدين بك مجُموعا، وعَلَمُ الإسلام مرفُوعا، وقلبُ أهل الشَّرك والنَّفاق مَرُوعًا لِنَتَ المُتَّصِفَ بهذه الصِّفات الحميده، والكاشفَ لتلك الشدائد الشَّديده؛ فلم يَرُعْك خطَرُ الخَطَّاره ، ولا ٱنحلالُ أهل صَرْخَد حيثُ ٱشتهرتْ عزائمُ صَوَارِمك البَتَّاره؛ ولا خَطْرتُك من القَيْساريَّة إلىٰ الرَّيْدَانيَّـة في أَسَرَعَ من غَفْوه ، والشَّيخُ لا تُنكَر له الخَطْوه؛ ولا مشاهدةُ الحمام في الحَمَّام، ولا زاغ بَصُرك باللَّجُونِ حينَ أظلَمَ القَتَام؛ حتَّى زال المانع، وهَجَع الهاجع؛ وأُمنَت الخُطُوب، وُفَرِّجت الكُروب؛ وخَلَا دَسْتُ السلطنة ممن نَكَثَ الأَيْمَان، وأَصَرَّ علىٰ الإثم والُعُدُوان،وأقررت آسمَ الخلافة على الآِنْفِراد، ليستخِيرَالله في الأصلَح للعباد والبلاد.

هذا ورأَى أهلِ الحَلِّ والعقد من مُلوك الإسلام وأُمَرائه ، وقُضاتِه وعلمائِه ، ومشايخه وصُلَحائه ؛ وخاصَّته وعامَّتِه ، ورأَى مولانا أمير المؤمنين ، أعَّز الله تعالى به

الَّدين ، وجمع بَيْمِن بركته شمَلَ الإسلام والمسلمين ؛ مُجْمُّ على تفويض أمر المسلمين وولايةِ عَهْدهم وكفالةِ السلطنة الشريفةِ والإمامة العُظْمَىٰ إليك \_ خلَّد الله سلطانَك، وجعل الدهر خَديَّك والملائكةَ أعْوانَك؛ فقــدّم أميرُ المؤمنين من الإستخارة أمامَ هــذا التقليد ما يُعْتَبر في السُّــنَّة الشريفة و يُقَدَّم ، وعلم أنَّ المصلحةَ فيما خاره الله له وللأمَّة مِن وِلَايتك أيُّهــا الملكُ المبجَّل والســلطان الأعظَم؛ وأنك أبْرأ للِّدَّمَّه، وأبَرُّ بالأمّه؛ وشاهَدَ بإجماع الأُمّة على سأطنتك من التآلُف والآِتّفاق، مانفي الخلافَ والشَّقاق ؛ وما سَّرَّ الجمهور الطائعين من غير دفاع ؛ والحَمَّ الغَفِيرَ لبديع آرائك ورفيع راياتِك مُذْعِنين لحسن الآتِّباع؛ وأهـلَ الحلِّ والعقد لأمرك ونهيك قد خضَعتْ منهـم الرِّقاب، وسارعُوا إلى إجابةِ دعوتِك حين ٱتضحتْ لهم أدلَّهُ الصواب. والزمانَ بِإِفْضاء الأمر إليك قد طابَ واعتَـدَل ، والأرضَ في مَشارِقها ومَغَاربها بَهَا بَتِكَ قد أَمنَتْ من الوجَلْ ، والنفوسَ الأَبيَّةَ قد أَذعنَتْ لمبايعتك من غير مَهَل ؛ والفتنــةَ وقد ردّ اللهُ بالغيظ مُثِيرَها ، والأُلفــةَ وقد بَرَقت من سرائر أهل التوحيـــد أسار يُرِها؛ والعساكَر المنصورةَ قد أحاطت به كما أحاطت بالبُّدُور الهاله، وقد أنزل اللهُ عليك نامُوسَ المَهَابة والجَـــالاله ؛ وفوضَ إليكَ ما ولَّاه اللهُ من أمور الإسلام والمسلمين ، وأسنَدَ إليك مافي يده من مَصَالح عباده المؤمنين : لتُقيم علىٰ أساس أحكامكَ دعائم الدِّينِ القويم، وتُسَيِّر الخلائق على منهاج طريقك المستقيم؛ وَتَحْسُنَ \_ إن شاء اللهُ \_ برِعَايتك عاقبةُ الرعيَّه، كما أصبحتْ قلوبُهم بك راضيَّةً مرضيته ،

وَعَهِدَ إليك أمير المؤمنين في كلّ ماوراء سرير خلافته، وفي كلّ ما يَرتبِط بأحكام إمامته؛ وقَلَّدك ذلك شَرْقا وغَرْبا، وبُعْدا وقُرْباً؛ وبَراً وبحَوْا، وسَهْلا ووَعْرا؛ وفي كلّ ماله من المُلك والممالك، وما يفتَحُه [الله] على يدك بعد ذلك؛ تفويضًا شامِلًا، وتقليدًا كامِلا؛ وعهدًا تامًا، وإسـنادًا عامًا؛ وَلَايَةً مَكَّلَةَ الْبُنْيان، مؤسَّسةً علىٰ تَقْوىٰ من الله ورضوان؛ وسلطنةً آخذةً بالذِّم، مشتملةً علىٰ جميع الأَمَم؛ يدُخُل في هذا العهد العامِّ والتفويض التام ، والرأَّى الذي شهد له إجماعُ الأمَّة بالإحكام؛ [يدخل في ذلك ] مفضُولُ الناس وفاضلُهم، وعالمُهم وجاهلُهم؛ وخاصُّهم وعامُّهم، وناقِصُهم وتأمُّهم ؛ وشريفُهم ومشرونُهم ، وتَوِيُّهم وضعيفُهم ؛ وآمِرُهُم ومأمورُهم ، وقاهِرُهم ومَقْهُورُهم ؟ والجُمعُ والجماعات، وبيوتُ العبادةِ والطاعات ؛ والقُضاةُ وأحكامُها، والحطباءُ ومَنابرُها وأعلامُها؛ والجيوشُ والعساكُرُ والكتائب، وربُّ سيف وكاتبُ إنشاء وقلَمُ حاسِب؛ وطوائفُ الرَّعايا على آختلاف أَطْوارهم، وتفاُوتِ أرزاقهم وأقدارِهم ؛ والعُرْبانُ والعَشَائر، وبيوتُ الأموال والدُّخائر؛ ودانِي الأُمَّم وقاصيها، وطائمُها وعاصِيها ؛ والخَرَاجُ وجباياتُه ، والمصروفُ وجهاتُه ؛ والصدَقاتُ ومستَحقُّوها ، والرِّزَق ومَن تَزِقُوها؛ والإقطاعاتُ والأجناد، وما يُستَعَدّ [به] لمَوَاطن الجهاد؛ والمنعُ والعَطاء، والقبضُ والإمْضاء؛ والْحُسُ والزُّكوات، والْهُــدَنُ والمعاهَدَات، وَالبِيَعِ والْقَامَاتِ؛ وما يظهَر من أمور الملك وما يَخْفَىٰ، وما تستَدْعيه براعتُك في السرّ والحَفَا؛ وشعارُ السلطنة وأُهبُتُها، ونواميسُ الْمَلْك وُحْرِمْتُها .

فأجبت \_ رعاك الله حدعوة أمير المؤمنين ودعوتهم لقبول ذلك مَسْتُولا، معتمِدًا على أن الله سُيْنزِل إليك من يُسَدِّدك من الملائِك فعلا وقولا، فأجلِس \_أيدك الله على أن الله سُيْنزِل إليك من يُسَدِّدك من الملائِك فعلا وقولا، فأجلِس \_أيدك الله على تَخْت مُلْكِ قد هيَّاه الله لمَواقفك المطهره، وسرير سلطنة علقت سرير سعدك الأمجد فتقاعست الهممُ عنه مُقَصِّره.

فَالحَمْدُ للهِ ثُمَ الحَمْدُ لله عن الدَّهْرِ وأَبْنَائه، ولا مثلَ هذه النعمة بهذا الخَبَر وأَنْبَائه، ولا مثلَ هذه النعمة بهذا الخَبَر وأَنْبَائه، ولا مثلَ من قضية الدين على رَغْمِ

<sup>(</sup>١) مايين القوسين في الأصل وهو من زيادة الناسخ كما لا يخفى .

الوَسْوَاسِ الْحَنَّاسِ؛ وهـذا ماكانت الآمالُ تنتظر وُرُودَه، وجوارى القِدَم ترتقب سُمُعُوده :

والله مازادُوكَ مُلْكَا إِنَّىا \* زادُوا أَكُفُّ الطالِبين نَوالَا!

وأمَّا الوصايا، فأنتَ بحد الله طالَكَ ملأَّتَ بها الأسماع، وكَشَفَتْ عاطفتُك لمن أردتَ ترتيبَه عنها القنَاع؛ ولكن عُهد من تعبُّداتك السهائح لشَـدْوها، والطَّرَبُ -لَحُدُوها؛ فعليكَ بتقوى الله، فبها تُورقُ أغصانُ الأرب الذَّوابل، ويُغرِّدُ طائرُ عزَّك الميمُونُ بالأشحار والأصائل؛ فاجعَلْها ربيعَ صَــْدرك، وأَينِـعْ بها حدائقَ فكْرك؛ ورَوِّح بَعَرْفها الأَّرِيج أرجاءَ مُلْكك، وأَجْرِ الشرعَ الشريفَ على ماعَودتَه من نصرك، والعلماءَ علىٰ ماألِفُوه من بِّرك وخَيْرك؛ فهم ورَثَةُ الأنبياء عليهم السلام، والدالُّونَ علىٰ الشريعة بأسِنَّة أفلامهم ما يكلُّ عنه حدُّ الحُسَام ؛ وطَهِّرْ مَنْصِبَ الشرع الشريف من الزَّذائل ، وصُنْ أيَّامَ مُلْكك الشريف عن الجُهَّال والآكِلين أموالَ الناس بالباطل؛ والعدل \_ ونستغفر الله \_ فإنك مُثَمِّر لغراسه، رافعٌ ما آنهدم من أساسه؛ قد جملت مجلِسَ محاكماتك ، وأنيسَ خَلَواتك ، والفضل \_ وبرُّك أخجلَ الأقلام فلومَرَ بك راجيكَ علىٰ الصَّفَا لارتاح للعروف، أو شاهد هباتك حاتُمُ لرجع طَرْفُهُ عنها وهو مَطْروف؛ ولا سَرَفَ في الخير، ولا ضَرَر ولا ضَيْر؛ وأُمُّن بالمعروف وآلُهُ عن المنكر فأنت المسئُولُ بين يدَى الله عن ذلك، وآنهُ نفسَك عن الهوى بحيثُ لايرَاك اللهُ هنالك؛ وحُدُود الله فلانتعدّاها، والرعايا فُحُطْها بعين رعايتك وآرعاها؛ وَجَنَّـد الجنود بَرًّا وبحرا ، وأنَّل أعداءك قَهْرا وقَسْرا ، وراجع النظَرَ في أمر نُوَّاب السلطنة الشريفة مراجعةَ الناقد البصير، وتيقَّظُ لصيانة قلاع المالك ومَعَاقلها وحُصُونِها ، وتحَيَّرُ لها مَنْ ليس بمشْكُوك المناصَحة ولا مَظْنُونِها ؛ وحُطْها مع عمَــارتها

<sup>(</sup>١) في الأصول وربح بالياء المثناة • تأمل •

بالعِدَّة والْعَدَد، والأقوا ي لكي تطمئنَّ النفوسُ بَمَدَدها منها إذا طالت الْمَدَ، وتفقَّدْ أحوالَ مَنْ فيها من المستخدَمه ، وآرعَ حقُوقَ من له بها خِدْمةٌ متقدِّمه ، وآجعل التُّغورَ باسمةً بَحَفَظتِها، ولاحظ الأمورَ بحسن تدبيرِك المألوف فيسياستِها. وآستَوْص خْيرًا بأُمرائك الخالصين مر للشُّكُوك ، السالكين في طاعتِك أحسَنَ السُّلُوك ؛ وضاعِفْ لهم الحُرْمُه، وآرْعَ لهم الذِّمَّه؛ لاستَّما أُولى الفِكر الثاقب، والرأَى الصائب؛ . فشـَاوِرْهم في مُهِمَّات الأمور، وآشرح بإحسانك منهم الصَّـدور؛ وآرعَ حقوقَ المهاجرين والأنصار، الذين سلكَتْ معك مَطايَاهم البِطاحَ والقِفَار، وهَجَروا ِ محبُوبَهم من الوطَن والدار؛ وجالَدُوا وجادَلُوا، وآوَوْا في سبيلك وقاتَلُوا؛ وأنِلُ كلَّا منهم مايرجُوه، وآشرحْ صدُورَهم بإدراك ماأمَّلُوه، وجيوش الإسلام فاغْرِس محبتَكَ فَ قُلُوبِهِم بِإِحْسَانَك ، وَكَمَا سَبَقْتَهُم حِسَا فَتَحَبُّ إليهِم بجزيل آمْتِنانَك؛ وجيوش البحر فكُنْ لِهَا مُحِيطًا، وبجَلِيَّات مشيها مُحِيْظًا ؛ فإنها تُوجِّه للأصقاع، سُلَيمانِيَّـةَ الإسراع ؛ تَقْدِف بالرُّعْب في قلوب أعداء الدين ، وتَقَلَّع بقلُوعها آثارَ المُلْحِدين؛ فواصلُ تجهيزَ السَّرايا لركوب تَبَجِه، والغوصِ إلىٰ أعداء الله في عَمِيقٍ بُجَه . وأَمْمِــل النظرَ في بيتِ الله الحرام ، وحرم رسولِه عليه أفضل الصلاة والسلام : لتسلُّكَ عِينُ الأمن الأباطح ، وتَقَرَّ عُيونُ مُحُره بالمائح والماتِحْ ؛ وتتعَرَّفَ بعِرْفانك عَرَفات ، وتُرمىٰ عَمَاوِفُ الْحَيْف من أَيْدى مَهَابِتِك بِالْجَرَات ؛ وصِلْ جيرانهما بصلاتِك : لْتُسْهِرِ أَعْيُنَهُــم بالدعاء لك وأنتَ في غَفُواتك . والقُــدس الشريفُ الذي هو أحدُ المساجد التي تُشَـدٌ إليها الرحالُ فزِدْ تقديسَـه، وآجعل رُبُوعَ عباداته بالصَّــلوات مَأْنُوسه . وإقامةُ موسم الحج كلُّ سـنة فأنت بعد حركة تيمور فائحُ سبيله ، وكاسي تَمْمُله كُلُل توقيرِه وَتَبْغِيله .

<sup>(</sup>١) لعل محيطا الأولى البحر والثانية من الإحاطة بمعنى العلم.

هذه الوصايا تَذْكِرة للخاطر الشريف وحاشاك من النّسيان ، وهذا عهد أمير المؤمنين ومبايعة أُولِي الحلّ والعقد قد تقاضَيا إلى حقّك على الزمان ، وعندك كتاب الله وسينة رسوله صلّى الله عليه وسلم ماضلٌ من تمسّك بهما ولامَانْ، فأتبع أحكام الله يُوسِّع الله لك في مُلكك، وأجعل هَدْيك بهما إمام نَهْيك وأمْرِك؛ وأدّ ماقلّدك الله يُوسِّع الله لك في مُلكك، وأجعل هَدْيك بهما إمام نَهْيك وأمْرِك؛ وأدّ ماقلّدك الله من حقوق الإمامة والأمانة إلى خَلْقه أداءً موفورا : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا اللهُ مَن حقوق الإمامة والأمانة إلى خَلْقه أداءً موفورا ؛ ﴿ إِنَّ اللهَ يَعِمُ أَنْ تُؤدُّوا اللّه مَن حقوق الإمامة وإذا حَكُنُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ تَحُكُمُوا بالعَدْل إِنَّ الله يَعِمًا يَعِظُكُمْ به إلّ الله كان سَمِيعًا بَصِيرا ﴾ .

قلت : ولما كان هذا العهد قد آدرَعَ جِلْباب العجائبِ فاعْجَب، وآرتَدىٰ برداء الغرائب فأغْرَب ؛ وسُقِيَ غرْسُه ماء البلاغة فانْجَب ، وشنَّف الأسماعَ إذ أسمَعَ فأرقص على السماع وأطرب ؛ وآمتطیٰ صهوة جیاد البیان فتنقَّل فیها من كُمیت إلی أشقر ومن أحوی إلی أشهَب \_ أحببتُ أن آتی له بطرَّة هی له فی الحقیقة ذیْل ، ونُغبَّةُ من بحر وقطرةً من سیْل ؛ لاجَمَ جعلتُها فی الوضع فی الكتاب له لاحقه ، وإن جرت العادة أن تكون الطَّرَة للعهد سابِقه ؛ وهو :

هـذا عهد شريفٌ ترقُمُه أقلام أشِعَّة الشمس بذَهَب الأصيل على صَفَحات الأيام، وتُعْجِمه كفَّ الثريَّا بُنَقَط النجوم الزواهر و إن كان لاعهد للعُهُود بالإغجام، وتعترف ملوكُ الأرض أنَّ صاحبه شيخُ الملوك والسلاطين فتقدّمُه في الرأى وتُجِلَّه في الرتبة وتعامِلُه بالإجلال والإعظام ، من عبد الله ووليّه ، وخليفتِه في أرضه وصفيّه، وسليل خلفائه الراشدين وآبنِ عم نبيّة ، الإمام الفلاني ( إلى السلطان الاعظم الملك الفلاني إلى آخر الألقاب) .

\* \* \*

وهذه نسخة عهد على هذا المذهب ، كُتِب به عن أمير المؤمنين المستعين بالله أبي الفضل العباس خليفة العصر، لللك العادل شمس الدنيا والدين «مظفّرشاه» بالسلطنة بالملكة الهندية، في شوال سنة ثلاث عشرة وثمانمائة بدمشق المحروسة؛ من إنشاء الشيخ الإمام علّامة العصر، جامع أشتات الأدب ومالك زمامه، تق الدّين محمد بن حَجّة، الشاعر الحموى، ومفتى دار العدل بحماة المحروسة، مما كُتِب بخطّ المولى تاج الدين عبد الرحن بن الناج ، أحد تُكّاب الإنشاء الشريف بالأبواب الشريفة، في قطع البغدادي الكامل بخفيف الطّومار، وكانت الطرة المكتنبة في الوصل الأول خمسة أسطر بالقلم المذكور، وسطرين بخفيف الحقّق ، والطرة الميضاء خمسة أوصال ، والمياض بين كلّ سطرين ثلث ذراع، وبيتُ العلامة الشريفة ضعفُ ذلك ، والمحامش رُبع الورق على العادة ، وصورة الطرة :

عهد شريفٌ عَهد به عبد الله وولية سيدنا ومولانا الإمام الأعظمُ العبّاس أبوالفضل المستعين بالله أمير المؤمنين، وآبنُ عمّ سيد المرسلين؛ أعزّالله به الدين، وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين؛ إلى المقام الأشرف، العالى، السلطانية، العادلة، الشمسى، أبى المجاهد «مظفّر شاه» أعزّ الله تعالى أنصاره، وقلّده السلطنة المعظّمة بحضرة ودهل وأعمالها ومُضافاتها على عادة من تقدّمه فى ذلك؛ ولاية عامّة شاملة كاملة جامعه، وازعة قاطعة ساطعه؛ شريفة منيفة: في سائر المالك الهندية وأقاليمها، وثُغُورها و بلادِها؛ وعساكرها وأكابرها وأصاغرها، ورعاياها ورُعاتها، وحُكّامها وقُضاتها؛ وما آحتوت عليه شرقًا وغربًا، بُعُدا وقرنًا على ماشرح فيه .

الصدر بعد البسملة الشريفة:

الحمدُ لله الذي وَثَق عهدَ النَّجاح المستعينِ به ، وثَبَّت أوتادَه : ليفُوزَ من تمسَّك من غير فاصلة بسَمِيه ، وزَيِّن السماء الدني بمصابيح وحِفْظا ، وأفرغَ على أعطافِ الأرضِ حُلَل الحلافة الشريفه ، وعلم أنَّ خَلفها الشريف زَهْرَةُ الحياةِ الدني فقال عن مرف قائل : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفة ﴾ ، وآختارها من بيت براعةُ سيمِّلاله في أول بيت وُضِع للناس، وسبقتْ إرادتُه \_ وله الحمد \_ أن تكونَ هذه النَّهُلةُ من سِقَاية العبَّاس ،

فالحمدُ للهِ على أن جعلَ هــذه السِّقايةَ عَيْنا يَشْرَب بها الْمُقَرَّبونَ ، ومن عَلِم شَرَفها تَمَيَّز وتمسَّك بقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

والحمدُ لله الذي استخلف آله في الأرض وقطّهم، فإنْ تحدّت أحدُ في شَرَف بيت فالله سبحانه قد جعل البيت والحديث لهم؛ فأكْرِم به بَيْنا من أقر بُعبُوديّت كان له بحمد الله من النارعِثقا، وتمتع بنعيم بركته التي لا يتَعَبَّبُها إلا الأشق ، وهو البيتُ الذي بعث الله منه شاهدا ومبشّرا ونذيرا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسرَاجا مُنيرا، وصَفّى أهلَه من الأدناس وأنزل في حقّهم : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله كُيدُهبَ عنكم الرّجْسَ أهلَ البيت ويُطَهِّركُم تطهيرا ﴾ . وصيّر علمهم الخليفتي على وَجْنه الدّهم شامه، وخصّهم بالتقديم فالحمدُلله والله أكر لهذه الإمامه ، وإذا كان النسيب مقدّما في المدّح وهو في النظم واسطة العقود ، فهذا هو النّسب الذي كأنّ عليه من شمس الصّحي نُورا ومن فَاقى الصّباح عَمُود ، وهذا هو الرّن الذي مَن استلمه واستند إليه قيل له : فُرْت بعُلُو سَندك ، فقد رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال لعمّه العباس : " ياعم أكر أله أنشرك ؟ قال : بلى يارسول الله قال : إنَّ الله فتَح الأمر بي

<sup>(</sup>١) نسبة الى الخليفة فالواجب حذف الياء والتاء .

ويَخْتِمُه بَوَلَدِك " . وهذا الحديثُ يُرشِد إلى التمسُّك بطيب العهود العباسيَّة لِتُفيضَ على المتمسك بها نِيلَ الوفاء، وتُعِينَ من آستعان بالمستعين وعلم أنَّ النبيّ عليه السلام قال لِحَدّه : وَ أَنتَ أَبُو الْحُلَفَاء " . وناهيك أنَّه صلَّى الله عليه وسلم قال لأُمِّ فضل وهي شاكَّة في الحمل: وو اذْهَى بأبي الْحُلْفَاء " فكان عبدَ الله المنتظمَ به هذا الشَّمْل فأُحبِبْ بها شَجِرَةً زِكَا غَرْسُهَا وَنَمَا، وتسامَتْ بها الأرضُ وَكَيْفَ لا؟ وأصلُها ثابتُ وَفَرْعُها فِي السَّما؛ فسلام علىٰ هذا الخَلَف الذي منه المستعينُ بالله والمتوكلُ عليه والواثقُ به والمعتصِمُ والرشيدُ، ورحمُهُ الله و بركاتُه عليكم أهلَ البيتِ إنَّه حِيدٌ عَجِيد ، نحمدُه حمدَ مَنْ علم أنَّ آلَ هذا البيت الشريف كسفينة نُوح وتعَلَّق بهـم فنَجَا ، ونَشْكُره شُكْرَ من مالَ إلىٰ الدُّخُول تحتَ العلَم العبَّاسيُّ وتنصَّل من الخوارج فوجَدَ له من كلِّ ضييق مَخْرَجا ؛ ونشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لاشريك له شهادةً نرجُو أن تكون مقبولةً عند الحاكم وَقْتَ الأدا ، ونشهدُ أنَّ عِدًّا عبده ورسولُه الذي حَرَّضَنَا علىٰ التمسك بالعُهُود وأرشدَنا إلىٰ طريق الْهُدىٰ؛ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وصَّحبه الذين وَقُوْابِالْعُهود، وكانوا في نِظام هذا الدِّين وجمعِه فَرَأَئدالعقُود؛ صلاةً يستى عهادالرحمة \_ إن شاء الله \_ عهدُها، وينتظِمُ في سِلْك القَبُولِ عَقْدُها؛ وسلَّم تسلما .

أما بعدَ حمدِ الله الذي ألهُمنا الرَّسَد وجعل منَّا الحلف الراشدين ، وهدانا بنيية صلى الله عليه وسلم وخَصَّنا من بيته الشريف بالأثمة المهديِّين ، واصطفى من هذا الحَلَف خلائف الأرض ، وسَنَّ مواضى العُقُول التي قطعَتْ أنَّ طاعَتنا فَرْض ، فإنَّ لعهدنا العَباسي شَرَفا لا يُرفُل في حُلَله إلَّا من اتَّخذ مع الله عهدًا وأتاه بقلب سلم ، فقد قال الله تعالى بعد أعودُ بالله من الشيطان الرجيم : (إنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وأيْ عَنالَ لا خَلاق لَمُ في الاَّحْرة ولا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ولا يَنظُر إليهِمْ يَوْمَ القيامة ولا يُزَكِّمُهُمُ اللهُ ولا يَنظُر إليهِمْ يَوْمَ القيامة ولا يُزَكِّمِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴾ ولا يتمسَّك بهذا العهدِ إلَّا مَنْ صَعَا إلى القيام القيامة ولا يُزَكِّمُهُمْ ولا يُزَكِّمُهُمْ اللهُ ولا يَنظُر اليهِمْ يَوْمَ

بواجبِ الطاعةِ وتَرَكَ أَهْلَ الجهل فى سَكْرَيِهِم يَعْمَهُونَ، وَٱنتظَم فى سِلك من أنزل اللهُ فى حقِّهم : ﴿ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فَى البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء وَحِينَ البَأْسَ وَالنَّالَ وَالنَّالُ وَعِينَ البَأْسَ أُولِئِكَ اللَّهُونَ ﴾ . البَأْس أُولِئِكَ اللَّهُونَ ﴾ .

فمن نَهَضَ إلىٰ المَشَى فيمنْهاجه مَشيٰ بَعَيْنِ البصيرة فيالطَّرِيقِ القَويم، وتَلَا له لسانُ الحال: ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا على صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . وهو قَبْضةً من آثارِ البَّيْعة النبويَّه، وشِـعَار يتشَرَّفُ به من مَشيٰ تحتَ أَلْويته العباسيَّه؛ وما أُرْسل هذا العهدُ النبويُّ إلىٰ أحد من ملوك الأرض إلا عَمَّه الشرفُ من جميع جِهاته، و﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حُيثُ يَجِعَلُ رِسَالَاتِهِ ﴾ وشدَّتْ أعوادُ مِنْبَرِه طَرَبًا ، وَيَدُ الخلافة لا تُطاولُهَا يد ؛ وكان المقاُم الأشرفُ ( إلىٰ آخرالاًلقــاب المذكورة فى التعريف وآسمه المكتتب في الطرة) هو الذي رَغِب في التمسُّك بهذا العهد الشريف لَيْزِيلَ عن مُلْكَه الاِلتباس ، وآستَند إليه ليَرْوِيَ بسَنَده العالى عن آبن عبَّاس ؛ فإنه الملك الذي ظَفَّره اللهُ بأعداء هذا الدِّين وسَمَّاه مظَفَّرا، ولقَّبه بالشمسيّ وآختار له أَنْ يُقارِنَ مِنِ الطُّلْعَةِ المستعينيَّةِ قَمَرا؛ أينع زَهْرُ العــدْل مِن حضرة ودهليٰ وعطَّر الآفاق، وضاع نَشْرُه بالهند فعاد الشَّمُّ إلىٰ المزْكُوم بِالعِراق؛ وصارتْ دَمَنُ وسُمُّنات عامرةً بقيام الدِّين، وأيَّده اللهُ فيها بعدَ القتال بالفيْح المبين ؛ ولم يُتْرُكُ للعَدُوقِ بيت بيتَ ليله ، وأبطل مادَهَّره أهل دِهلي بُحُسْن اليَقظة وقُوَّة الصَّوْله ؛ وأباد الكَفَرة من أهل دِيوَ ولم يقبل لهم دِيَه، وفاءُوا إلى غير أمْر الله فأبادهم بَسَيْفه الهنديِّ فلم تَقُمْ لهم فيَـه ؛ وَفَطَّر أَ كِادَ مَنْ نَاوَأُه بها فلازَمُوا عن رُؤْيتِها الصَّوْم، ونادى منادِى عَدْله

<sup>(</sup>١) تقدم فى (ج ه ) من هــذا المطبوع أنها ''صومنات'' بالصاد المهملة و يقال أيضا بالسين المهملة بدل الصــاد .

بالبلاد الهندية : لا ظُلْمَ اليَوْم؛ ودانتْ له تلك المالكُ بَرًّا وبحرا، وسَهْلا ووَعْرا؛ ما نظَم الأعداء على البحر المديد بيتا إلا أبان زِحَافَه وأدار عليه دوائرة، فكم نظَم شمُّل الرعايا بالعدل ونَثَر رُءُوس الطُّغاة بالسيف فلا عَدِم الإسلامُ ناظمَه وناثرة، شمُّل الرعايا بالعدل ونَثَر رُءُوس الطُّغاة بالسيف فلا عَدِم الإسلامُ ناظمَه وناثرة، شمُّل الرعان في البَرِّعن مَناقبه الجميلة وعمَّ يتساءَلُون وقد صار لها عَظِيم النبا ، وصرح راكبُ البحر بعد التسمية باشمِه ﴿ وَآنَخذَ سبيلَه في البحر عَجَبا ﴾ فظلًا في البَرِّ ظليل، وعدله في البحر بسيط وطويل ،

(1)

هذا ولم يَبْقَ فى تلك الهــالك الهنديَّة بُقْعة إلا ولم يصغر اللهُ بسَــنَابك الخيل فيها مَمْشاه، ولا نفسُّ خارجةٌ عن الطاعة إلا وماتتْ في رُقْعة الأرض بمظَفَّر شاه؛ فلذلك رُسم بالأمر الشريف العالى ، المولوى، السيِّدى"، الإمامى"، الأعظَمى"، النبوى"، المستعيني ، سيدِنا ومولانا أمير المؤمنين المستعينِ بالله أبي الفضل العبَّاس ( ونسبه إلى الحاكم بأمر الله، والدعاء) بعد أن آستخار الله تعالى سيدُنا ومولانا أمير المؤمنين كثيرا، وٱتخذه هاديًا ونصيرا ، وصلَّى علىٰ آبن عمه سيدنا مجدٍ صلى الله عليه وســـلم ـــ أن يفوض إلى المقام الأشرف المشار إليه ولايةُ العهد وكفالةُ السلطنة المعظَّمة ، بحضرة دهْليْ وأعمالها كما في الطرَّة كما هو المعهود : ليهطلَ جُودُ الرحمة علىٰ تلك البقاع المباركة إن شاء الله ويَجُود : لما رآه من صَلَاح الأُمَّة ومصالح الخلق، ٱستخلافا نْتَحَلَّى بذكره الأفواه، وتستنِدُ إليه الرُّواه، وتترنَّم به الحُدَاه؛ وتستبشرُ به كافَّة الأُمَّ، ويقْطَع به ويحَفَظُه ربُّ كل سيف وقَلَم، ويعتمدُ عليه كلُّ ذى علمُ وعَلَمَ؛ فلا زعمَ جيش بها إلَّا وهذا التفويضُ يَسـعُه ويشمَلُه ، ولا إقلمَ من أقاليمها إلا ومَنْ به يُقَبِّلُه ويقْبَلُه ، ويتمثَّل به ويمتثله ، ولا منْبرَ بجوامعها إلا وخطيبُه يتلُو برهانَ هــذا التفويض ويرَتُّله .

<sup>(</sup>١) لعله إلا وصغرالله أو بقعة لم يصغر الخ • تأمل •

وأما الوصايا فعنده \_ إن شاء الله \_ تَهُتُ نَسَماتُ قَبُولِها ، وتُعْرب عن نصْب مفعولها؛ وهو بحمد الله تعالى لوصًايًا هذا العهد المبارَك يعم القابل ، ففي الصحيحين عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم : وو سَبْعَةٌ يُظلُّهُمُ اللهُ في ظلِّه منهم الإمامُ العادل " والوصيَّة بالرَّعايا واجبة والعــدُل فيهم قد حرَّض النبيّ صلَّى الله عليه وســلم عليه ، وقال : وُو يَوْمٌ من إمام عادل أفضَلُ من مَطَر أربعينَ صَبَاحًا أحوَجَ ما تكون الأَرْضُ إليه " . وقال آبن عِّمنا علىّ رضى الله عنــه « المُلْك والدِّينُ أخوان لاغنَّى لأحدهما عن الآخرَ، ونَشْرهما فيالرعيَّة ضائع، فالدِّين أشُّ والْملْك حارس، فما لم يكُنْ له أَشُّ فَهْدُوم ، وما لم يكن له حارسٌ فضائع » \_ فلْيأْمُرُ بالمعروف وَيَنْهَ عن المنكر غالمًا أنه ليس يُشأل غدًا بيز\_ يدى الله عن وجل عن ذلك سوانا وسواه ، ويَنْهَ نفسَه عنالهوي فلا يحسُن لعُودِ قَدِّه أن يَميل مع هواه ـ ولْيترك التُّغور بعدْله باسِمَه، وقواعدَ الْمُلْك بفضــله قائمه\_ وليجاهدْ في الله حقَّ جهاده ، ويَلْطُفْ بالرعايا ويَعْلَمُ أن الله لطيفُّ بعباده ـ وليشرح لهم بالإحسان صَدْرا ، ويُجْرِهم إذا وقفَ على أحوالهم أحسَنَ مُجْرَىٰ ؛ وهو بحمد الله غيرُ محتاج إلىٰ التأكيد : لأنه لم يخُلُ له من القيام في مصالح المسلمين فكر، ولكنه تجديدُ ذكر علىٰ ذكر ؛ والله تعالىٰ يمتِّع بطُول بقائه البلادَ والعباد، ولا بَرحت سيُوفُه الهندية تكلِّم أعداء هذا الدين بالسنة حداد؛ وثبَّت مُلْكُه بالعدل وشيَّد أقوالَه وأفعاله ، وختم بالصالحاتِ أعمالَه ؛ والآعتادُ علىٰ الخط الإماميّ المستعينيّ أعْلاه، إن شاء الله تعالى .

قلت : ولم يُعْهد أنه كُتِب عن الخلفاء العباسيين القائمين بالديار المصريّة عهـدُ للك من غير ملوك الديار المصرية سوى هذا العَهْد .

## 

([أن يفتتح العهدُ بقوله أما بعدُ] « فالحمدُ لله » أو « أما بعدُ فإنَّ أمير المؤمنين » أو « أما بعدُ فإن كذا » ونحو ذلك )

ويأتى بما يُناسِب من بَراعة الآستهلال وحال المتولِّى والمُولِّى وما يَحْرَى بَحْرَى وَيْلَ فلك مما يسنَحُ للكاتب ذكره مما يناسِب الحال، ويأتى من الوَصايا بما يناسب المقل المقام : إما بلفظ الغيبة أو بلفظ الحطاب كما في غيره من المذاهب السابقة، وهي طريقة آقترحها الوزير صياء الدين بنُ الأثير في و المثل السائر " أنشأ عليها عَهْدا في معارضة المكتوب للسُّلطان صلاح الدين «يوسُفَ بنِ أيوب» من ديوان الخلافة ببغداد الآتى ذكره في المذهب الحامس، وهذه نسخته :

أما بعدُ، فإنَّ أمير المؤمنين يَبْدَأ بَحْد الله الذي يكونُ لكلِّ خُطْبة قيادا، ولكلِّ المُ مهادا ، ويستزيده من نعمه التي جعلت التَّقُوىٰ له زادا، وحَمَّلته عبْء الحلافة فلم يَضْعُف عنه طَوْقا ولم يألُ فيه اجتهادا ، وصَغَّرتْ لديه أمْ الدنيا فما تَسورَتْ له عرابا ولا عَرَضَتْ عليه جيادا ، وحققت فيه قوله تعالى : ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الآخِرةُ بَعْمَلُها للَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا في الأرض ولا فَسادَا ﴾ . ثم يصلي على من أُثرِلت الملائكةُ لنصره إمدادا، وأشرى به إلى السهاء حتى ارتي سبعا شدادا، وتجلي له رَبَّه فلم يُزغ منه بصرًا ولا أكذب فؤادا ، ثم من بعده على أشرته الطاهرة التي زكتُ أوراقًا وأعوادا ، ووَرثت النُّورَ المبين تِلَادا ، ووصفتْ بأنَّها أحدُ التَّقلين هدايةً وإرشادا ، وخصوصا عمَّه العباس المدعوَّله بأن يُحْفظ نَفْسا وأولادا ، وأن تَبْق كلمة وإرشادا ، وخصوصا عمَّه العباس المدعوَّله بأن يُحْفظ نَفْسا وأولادا ، وأن تَبْق كلمة الخلافة فيهم خالدةً لا تَخَاف دَرَكا ولا تَحْشَلْي نَفَادا .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والتصحيح مما يقتضيه المقام -

وإذ ٱســَتُوفىٰ الْقَلَمُ مدادَه من هــذه الحَمْدَله ، وأســند القولَ فيها عن فَصاحته الْمُرْسَله؛ فإنَّه يأخُذ في إنشاء هــذا التقليد الذي جعله حليفًا لقرْطاسه، وآســتدامَ شُجودَه علىٰ صَفْحته حتَّى لم يَكَدْ يرفَع من راسه؛ وليس ذُلك إلا لإفاضتِه في وَصْف المَنَاقب التي كَثُرت فحسُن لها مَقامُ الإكثار، وآشَبَه التطويلُ فيها بالإختصار؛ وهي التي لا يفتقرُ واصـفُها إلى القول المُعـاد ، ولا يستَوْعر سُلُوكَ أطوادها ومن العَجَبَ وَجُودُ السَّهُلِ فِي سُلُوكِ الأطواد ؛ وتلكَ مناقبُك أيُّها الملك الناصر الأجلُّ ، السيد، الكبير، العالم، العادل، المجاهد، المرابط؛ صلاحُ الدين أبو المظَفَّر يوسف آبن أيوب ؛ والديوانُ العزيز يتلُوها عليك تحدُّمًا بشُكْرك، ويباهي بك أولياءَه تنويها بذكرك ، ويقول : أنت الذي تُستَكْفي فتكونُ للدولة سهْمَها الصائب ، وشهابَك الشاقب ؛ وَكُثْرُهَا الذي تَذَهُّ الكنوزُ وليس بذاهب ، وما ضَرَّها وقد حَضَرْتَ في نُصْرِجِ اللهِ اللهِ عَيْرُكُ هو الغائب ؛ فَأَشَكُرْ إِذًا مَسَاعِيَكُ الَّتِي أَهَّلْتُك لَمَا أَهَّلْتُك، وَفَضَّلتُك علىٰ الأولياء بما فَضَّلتُك؛ ولَئن شُوركْتَ في الولاءِ بَعَقيدة الإضمار، فلم تُشارَكْ في عَرْمك الذي ٱنتَصَر للدولة فكان له بسطةُ الٱنْتِصار ؛ وفَوْقُ بين مَنْ أمدّ بَقَلْبِهِ وَمَنْ أمدّ بيده في دَرَجات الإمداد، وما جعلَ الله القاعدين كالذين قالوا و لو أمَّرْتَنَا لَضَرَّبْنَا أَكْبَادَهَا إِلَىٰ بَرْكَ النَّهَادَ " . وقد كَفَاكَ من المساعى أنك كفَّيْت الخلافة أمر منازعيها، فطمَسْتَ على الَّدعوة الكاذبة التي كانتُ تَدَّعيها؛ ولقد مضى عليها زمنٌ ومِحرابُ حَقِّها محفُوف من الباطل بِمُحراَبيْن ، ورأتْ مارآه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم من السُّوارين اللَّذيْن أَوْلَهَا كَنَّا بين ؛ فبمصْرَ منهما واحدُّ تاهَ بَجُوْىٰ أنهارها من تحتِه ، ودعا الناسَ إلى عبادة طاغُوته وجْبته ، ولَعبَ بالدين حتَّى لم يَدْر يومَ بُمُعته من [يوم أحدِه ولا] يوم سَبْته ؛ وأعانه على ذلك قومٌ رمى اللهُ بصائرَهم

<sup>(</sup>١) الزيادة من "المثل السائر" ص ١٤٢٠

بالعمى والصَّمَ، واتخذوه صَمَّا [ بينهم ] ولم تكن الضلالة هناك إلا بعجْل أو صَمَّ ؛ فقمت أنت في وَجْه باطله حتَّى قعد، وجعلت في جِيده حَبْلا من مَسَد، وقلت ليسده : تَبَّتْ فأصَبح [وهو] لايَسْعى [بقدم] ولا يَبْطِش بيد ؛ وكذلك فعلت بالآخر الذي تَجَتْ باليمن ناجِمته ، وسامت فيه سأئمت ، فوضع بيته موضع الكَعْبة اليمانيه ، وقال : هذا ذو الحَلصة الثانيه ، فأيَّ مَقَاميْك يعترف الإسلام بسبقه ، أم أيّهما يقوم بأداء حقّه ؛ وهاهنا فليُصْبِح القلم للسيف من الحُسَّاد، ولتَقْصُر مكانتُه عن مكانته وقد كان له من الأَنْداد ؛ ولم يَحْظَ بهذه المَزيَّة إلا أنَّه أصبح لك صاحبا ، ونَقَى بلا يقوم بال فراكما عَنَّ جانب ، وقضى بولايتك فكان بها قاضيًا كَاكان حدَّه قاضيا .

وقد قلدك أمير المؤمنين البلاد المصريَّة واليمنيَّة غَوْرا وَنَجْدا ، وما اَسْتَمَلَتْ عليه رَعِيَّةً وجُنْدا ، وما اَنتَهَتْ إليه أطرافُها بَرًّا و بَحْرا ، وما يُستنقَذُ من مُجَاوِريها مسالمَةً وقَهْرا ؛ وأضاف إليها بلاد الشام وماتحتوى عليه من المُدُن المَدَّنه ، والمراكز المُحَصَّنه ، مستثنيًّا منها ما [هو] بيد نُور الدِّين إسماعيل بن نُور الدين مجود رحمه الله : وهو حلَبُ وأعمالُها ، فقد مضى أبُوه علىٰ آثار في الإسلام تَرْفَع ذكره في الذاكرين ، وقله في عَقِبه في الغابرين ، وولده هذا قد هَذَّبتُه الفطرةُ في القول والعمل ، وليستُ هذه الرَّبوةُ إلا من ذلك الجَبَل ،

فليكُنْ له منك جارٌ يدنُو منه ودادًا كما دَنَا أرضا، ويُصْبِح وهو [له] كالبُدْان يَشَد بعضُه بعضا ، والذي قدّمناه من الثناء عليك رُبَّما تَجَاو زَ بك درجة الاقتصاد، وأَلْفَتَك عن فضيلة الاّزدياد ؛ فإيَّاك أن تنظُرَ إلى سَعْيك نظرَ الإعجاب، وتقول : هذه بلادٌ أنا الفتتحُتُها بعد أنْ أضْرَبَ عنها كثيرٌ من الأَضْراب ، ولكن اعلم أنَّ هذه بلادٌ أنا الفتتحُتُها بعد أنْ أضْرَبَ عنها كثيرٌ من الأَضْراب ، ولكن اعلم أنَّ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''المثل السائر''ص ١٤٢ .

الأرض لله ولرسُوله ثم لخليفته من بعده ، ولا مِنَّة للعبد بإسلامه بل المِنَّةُ لله بهداية عَبْده ، وَكُمْ سَلَف قَبْلك مَّن لو رام مأرَّمتَه لَدَنَا شَاسِعُه ، وأجاب مانِعُه ، لكن ذَخَره الله لك لتَحْظىٰ فى الآخرة بَمفازِه ، وفى الدني بَرَقْم طرازه ، فألثِي بيدك عند هدذا القولِ إلقاء التسليم ، وقل : ﴿ لَاعْلَمُ لَنَا إِلَّا ماعَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ ﴾ .

وقد قُرن تقليدُك هذا بِخلْعة تكونُ لك فىالآسم شعارا، وفى الَّسم فَحَارا، وتُناسب محَّل قلبِك وبَصَرِك وخيرُ مَلابِس الأولياء ماناسَبَ قُلُو با وأبْصارا ؛ ومن جملتها طَوْقُ يُوضَع فىعُنْقَك موضِعَ العهْد والمِيثاق، ويُشير إليك بأنَّ الإنعامَ قد أطافَ بك إطافةَ الأَطْواق بالأعناق ؛ ثم إنك قد خُوطبْت بالملك وذٰلك خطابٌ يقْضي لصَــدْرك بالإنشراح، ولأَمَلِك بالإنْفِساح، وتُؤمَر معه بمدّ يَدك إلى العَلْياء لا بضَــمُّها إلى الجَنَاح؛وهذه الثلاثةُ المشارُ إليها هي التي تَكمُل بها أقسام السِّياده، وهي التي لامَزييدَ عليها فى الإحسان فيقال : إنَّها الحُسْنَىٰ وزِياده؛ فإذا صارتْ إليك فانصِبْ لها يومَّا يكونُ في الأيَّام كريمَ الأنساب، وآجعله لها عيدا وقُلْ : هذا عيدُ التقليد والخُلعة والخطاب؛ هـــذا ولك عنـــدَ أمير المؤمنين مكانةٌ تجعَلُك لَدَيْه حاضراً وأنت ناءِ عن الْحُضُور، وتَضنُّ أن تكون مشتَركةً بينَك وبين غَيْرك والضِّنَّة من شيم الغَيُور؛ وهذه المكانَّة قد عرَّفَتْك نفْسَها وما كنت تعرفُها ، وما نقول إلا أنَّبً الك صاحبةُ وأنتَ يوسُفُها؛ فاحْرُسُها عليك حراسةً تقضى بتَقْديمها ، وأعملْ لها فإنَّ الأعمال بخَوَا ليمها؛ وآعَلُمْ أَنكَ قد تقلَّدت أمرا يْفَتَن به تَبِيُّ الْحُلُوم، ولاينفَكُّ صاحبُه عن عُهَّدة المَلُوم، وكثيرا ماتُرىٰ حسناتُه يوم القيامة وهي مقتَسَمةً بَايدْي الخُصُوم؛ ولا ينجُوُ من ذلك إلا من أحدَ أُهْبة الحذَار ، وأشفق من شهادة الأَسْماع والأبصار ؛ وعلم أنَّ الولايةَ ميزانٌ إحدى كِفَّتَيه في الحنة والأُحْرِيٰ في النار . قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم : وْ يِاأَبَا ذَرِّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لنَفْسي لاَتَأَمَّرَنَّ علىٰ آثنين ولا تَوَلَّينَّ مالَ يتيم " • فانظر إلى هـذا القول النبوى نظر من لم يُخْدَع بحـديث الحرْص والآمال، ومشّل الدنيا وقد سِيقت [اليك] بحذافيرها أليس مَصِيرُها إلى زوال؟ . والسعيدُ مَنْ إذا جاءته قضى بها أرب الأرواح لاأرب الجُسُوم، واتخذ منها وهي السَّمُ دواءً وقد تُتُخذ الأدوية من السَّمُوم؛ وما الإغتباط بما يختلف على تَلاشِيه المَساء والصَّباح؟ وهو (كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبَح هَشيًا تَذْرُ وه الرِّياح ) والله تعالى يعصمُ أمير المؤمنين ووُلاة أمره من تَبِعاتها التي لابسَتْهم ولا بَسُوها، وأحصاها الله عليهم ونسُوها ، ولك أنت من هـذا الدعاء حظَّ على قدر عَلَّك من العناية التي جذبَت بضَبعك [ وعَلَّك من الولاية التي بسطت من درعك] .

فَخُذْ هذا الأمَر الذي تقلَّدته أُخْذَ من لم يتعَقَّبه بالنسيان، وكُنْ في رعايته ممن إذا نامَتْ عيناه كان قلْبُه يَقْظان .

وملاكُ ذلك كلّه في إسباع العدل الذي جعله الله ثالث الحديث والكتاب، وأغنى بثوابه وحده عن أعمال الثواب، وقدر يوماً منه بعبادة ستين عاما في الحساب، ولم يأمُن به آمِن إلا زيد قوة في أمره، وتحصّن به من عدّة ومن دَهْره، ثم يجاء به يوم القيامة وفي يديه كتابا أمان، ويجلس على منتبر من نُور عن يمين الرحمٰن، ومع هذا فإنَّ مَرْكَبه صعْبُ لا يستوى على ظهره إلا مَنْ أمسك عنانَ نَفْسه قبل إمساك عنانَ مَنْ ملكه على لملّة شيطانه، ومن أوكد فروضه أن يميحي السَّنَ السيئة التي طالت مُدد أيَّامها، ويئس الرَّعايا من رفع ظُلَاماتها فلم يجعَلُوا أمدًا لا نُعِساد ظلامها؛ وتلك هي المُكوس التي أنشاتها الهم الحقيره، ولا غنى للأيدى الغنيَّة إذا كانتُ ذا [ت] نُفُوس فقيره؛ وكلًا زيدتِ الأموالُ الحاصلةُ منها قدرا زادها الله مَقًا،

<sup>(</sup>١) الزيادة من "المثل السائر" ص ١٤٤٠

وقد آستمرت عليها العوائد حتى ألحقها الظالمُون بالحقُوق الواجبةِ فسَمَّوها حَقّا ؛ ولولا أنّ صاحبها أعظَمُ الناس جُرْما لما أغلظ في عقابه ، ومُثلَّتْ تَوْبةُ المرأة الغامديَّة بَمَنابه ؛ وهل أَشْفَى عمن يكونُ السوادُ الأعظمُ له خَصْا، ويُصْبح وهو مطالَبُ منهم بما يَعْلَم و بما لم يُحط به علما ، وأنت مأمورٌ بأن تأتي هذه الظّلاماتِ فتُنْحى على إبطالها ، وتُلْحق أسماءَها في الحَوْ بأفعالها ؛ حتى لايبيق لها في العِيان صُور منظُوره ، ولا في الألسنة أحاديثُ مذكوره ؛ فإذا فعلتَ ذلك كنتَ قد أزلت عن الماضي سُنّة سُوء سنّتُها يَدَاه ، وعن الآتي مُتابعة ظُلْم وجدَه طريقًا مسلوكًا فحرى على مَدَاه .

فبادْر إلىٰ ما أُمْرِتَ به مُبادرةَ مَنْ لم يَضقْ به ذرَاعا، ونظَر إلىٰ الحياة الدُّنيا يعينِه فرآها فيالآخرة مَتَاعَا ؛ وَٱحْمَد اللهَ عَلَىٰ أَنْ قَيَّض لك إمامَ هُدِّى يَقفُ بك علىٰ هُدَاك، ويَأْخُذُ بُحُجْزتك عرب خُطُوات الشيطان الذي هو أعدىٰ عدَاكَ ؛ وهــذه البلادُ المَنُوطة بنظرك تشتَمل على أطراف متباعده ، وتفتقرُ في سياسَتِها إلى أيد مُساعده ؛ وبهذا تكثُر فيها قُضاةُ الأحكام، وأولُو تدبيرات السَّيوف والأقْلام؛ وكلُّ من ﴿هُؤُلاء يْبَغِي أَنْ يُفْتَرَكَ عَلَىٰ نَارِ الْآخْتِبَارِ ، ويَسَــلَّط عَلَيْه شَاهَدَا عَدَل مِن أَمَانَة الدِّرْهِم والَّدينار ؛ في أضـلَّ الناسَ شيءً كُتِّ المـال الذي فُورقَتْ من أجله الأَّدْيان ، وهُجِرتْ بسببه الأولادُ والإِخْوان ، وكثيرا ما يُرى الرجلُ الصائمُ القــائمُ وهو عابدُ له عبادةَ الأوثان ؛ فإذا آستعنتَ بأحد منهم على شيءٍ من أمْرك فآضرب عليه بِالْأَرْصِاد، ولا تَرْضَ بما عرِفْتَه من مَبْدإ حاله فإنَّ الأحوال تَتَنَقَّل تنقُّل الأجساد، و إيَّاكَ أَن تُخْدَع بصَلَاح الظاهر كما خُدِع عمرُ بن الخطَّاب رضى الله عنـــه بالرَّبيع آبنزيَاد؛ وكذلك فَأَمُّر هُؤلاء على آختلاف طَبَقاتهم أنيامُرُوا بالمعْروفِ مُواظِبين، ويَنْهَوْا عن المنكر محاسبين ، ويعلموا أنَّ ذلك من دَأْب حِزْب الله الذين جعلهــم

الغالبين؛ ولْيبدَءُوا أَوْلا بأنفُسِهم فَيعْدِلُوا بها عن هَوَاها ، ويَأْمُرُوها بما يأمُرُون به مَنْ سِواها؛ ولا يَكُونُوا ممن هَدَى إلى طريق البِرِّوهو عنه حائد، والتصب لطَبِ المَرْضي وهو محتاج إلى طبيب وعائد ؛ فما تنزلُ بركاتُ السهاء إلَّا على من خاف مَقَامَ ربِّه ، وألزم التقوى أعمال يده ولسانه وقلبِه ؛ فإذا صَلَحت الوُلاة صَلَحت الرعية بصَلاحهم، وهم لهم بمنزلة المصابيج ولا يَستضىء كُلُ قوم إلا بمِصْباحهم، الرعية بصَلاحهم، وهم لهم بمنزلة المصابيج ولا يَستضىء كُلُ قوم إلا بمِصْباحهم،

وهما يؤمرون به أن يكونُوا لمن تحتَ أيْدِيهِم إخوانا في الأصطحاب، وأعوانًا في تَوزُّع الجِمْلُ الذي يُثْقُل على الرِّقاب؛ فالمسلمُ أُخُو المسلم و إن كان عليه أميرا، وأولى الناس باستعال الرِّق من كان فضلُ الله عليه كبيرا، وليستِ الولايةُ لمن يستجدُّ بها كثرة اللفيف، ويتولَّاها بالوَطْء العنيف، ولكنَّها لمن يُمال على جَوانبه، ويُو كل من أطايبه، ولن إذا غَضِب لم يُرَ للغضب عنده أثر، وإذا أَلِمْفَ في سؤاله لم يُلْحقِ الإلحاف بحُلُق الضَّجَر، وإذا حضر الحُصُوم بين يدَيْه عَدَل بينهم في قِسمة القول والنظر، فذلك الذي يكون لصاحبه في أصحاب اليمين، والذي يُدْعَىٰ بالحفيظ العليم وبالقوي الأمين، ومن سعادة المرْء أن يكونَ وُلاتُه متأدّبين بردابه، وجارين على نَهْج صَوايه، وإذا تطايرتِ الكتُب يوم القيامة كانت حسناتُه بردابه، وجارين على نَهْج صَوايه، وإذا تطايرتِ الكتُب يوم القيامة كانت حسناتُه مُثْبَتَةً في كتابه،

وبعد هذه الوصية فإنَّ هاهنا حسنةً هي للحسنات كالأُمِّ الوَلُود، ولَطالَ أَغَنَتُ عن صاحبها إغناء الجُنُود، وتيقَّظتْ لنَصْره والعيُون رُقُود، وهي التي تُسْبَع لها الآلاء، ولا يتخطَّاها البَلَاء، ولأمير المؤمنين بها عناية تبعثُها الرحمة الموضوعة في قلبه، والرغبة في المَعْقدة التي فضَّل الله بعض والرغبة في المَعْقدة التي فضَّل الله بعض عباده بمزيَّة إفضالها، وجعلها سببًا إلى التعويض عنها بعَشْرِ أمثالها، وهو يأمُرُك

أن نتفَقَّد أحوالَ الفقراء الذين قُدِرتْ عليهم مادَّةُ الأرزاق، وألبسهم التعفُّفُ ثوبَ الغيى وهم في ضيقٍ من الإملاق ، فأولئك أولياء الله الذين مَسَّتُهم الضَّرَاء فَصَبَروا ، وَكُثُرت الدنيا في يد غيرهم فما نظروا إليها إذْ نظرُوا ، وينبغى أن يُهيًّ لهم من أمرهم مرفقا ، ويضرب بينهم وبين الفَقْر مَوْبِقا ،

وما أطِلْنا لك القولَ في هــــذه الوصية إلا إعلاما بأنهـا من المُهمِّ الذي يُستقْبَل ولا يُستَدْبَر، ويستَكْثَر منه ولا يستكثر، وهذا يُعَدّ من جِهاد النفس في بَذْل المال، ويتلُوه جهادُ العــدةِ الكافر في مَواقف القتال ؛ وأمير المؤمنين يعرَّفُك من ثوابه ما تجعل السيفَ في ملازمته أخًا ، وتسخُو له بنَفْسكَ إن كان أحدُّ بنَفْسه سَخَا ؛ ومن صفاتِه أنه العملُ المحبُّو بفضل الكَّرَامه ، الذي يَنْمَى أَجْرُه بعدَ صاحبه إلىٰ يوم القيامه ؛ و به تُمتحَنُ طاعةُ الخالق علىٰ المُخْلُوق ، وكلُّ الأعمــال عاطلةُ لاخَلُوقَ لهــا وهو مختَضٌّ دُونَهَا بزينة الخَلُوق؛ ولولا فضلُه لما كان محسوبًا بشَطْر الإيمان، ولمَلَ جعلَ الله الجنة له ثمَّنا وليستْ لغَيْره من الأثمان ؛ وقد علمتَ أن العُدُوِّ هو جارُك الأدنيٰ، والذي يبلُغُك وتبلغه عينا وأُذُنا؛ ولا يكون للإسلام يعْم الجارحتَّى تكون له بِئُس الحار، ولا عُذْرَ لك في ترك جهاده بنَفْسك ومالك إذا قامتْ لغَيْرك الأعذار؛ وأميرُ المؤمنين لا يَرْضيٰ منك بأن تَلْقاه مُكافحًا ، أو تَطْرُقَ أرضَه مماسيا أو مُصابحًا ؛ بل يُريد أن تقصِدَ البلاد التي في يده قصـدَ المستنقد لا قصد المُغير، وأن تحكُمَ فيها بُحُكُمُ الله الذي قضاه علىٰ لسان سعد في بَنِي قُرَيظَة والنَّضير؛ وعلىٰ الْحُصوص البيتُ المقدُّسُ فإنه تلادُ الإسلام القديم ، وأخُو البيت الحرام في شَرَف التعظيم ، والذي توجُّهت إليه الوُجوهُ من قبلُ بالسُّجود والتسليم؛ وقد أَصْبِع وهو يشكُو طُولَ المَّدّةِ في أَسْرِ رَقَبته ، وأصبحتْ كامةُ التوحيــد وهي تشكُو طُولَ الوحشةِ في غُرْبتها عنه وغربته؛ فانهَضْ إليه نهضَةً تُوغِل في قَرْحه ، وتُبدِّل صَعْب قِيَاده بسَمْحه ، وإن كان له عامُ حُدَيْبِيَةَ فَأَتْبِعه بعامِ فَتْحه ؛ وهذه الاستزادةُ إنما تكونُ بعدَ سَدَاد مافي اليَــدِ مِن تُغْرِكَان مُهْمَلا فَحَمَيْتَ مَواردَه، أو مُسْتَهْدِما فَرَفعت قَواعِدَه؛ ومِن أهمِّها ماكان حاضرَ البحر فإنه عَوْرَةٌ مكشُوفه ، وخطَّــة مَخُوفه ؛ والعدوّ قريبٌ منه علىٰ بُعْده، وكثيرا ما يأتيه فحأةً حتى يسبِقَ بْرُقُه برَعْده ؛ فينبغي أن ترتَّب بهذه الثغور رابطةً تَكْثُرُ شُجِعانُهَا ، وتقلُّ أقرانُها ، ويكون قَتَالْهَا لأنْ تكونَ كامــةُ الله هي العُلْيا لا لأنْ يُرى مَكَانُهَا ؛ وحينئذَ يُصْبِح كُلُّ منها وله من الرجال أَسُوار ، ويعلم أهــلُهُ أن بناءَ السيف أمنَعُ من بِناء الأحجار؛ ومع هــذا لا بُدّ من أصطول يَكْثُرُ عدَّدُه، ويقُوىٰ مَدَدُه؛ فإنه العُدَّة التي تستعينُ بهـا في كَشْف الغَيَّاء، والٱستكثار من سَــبَايا العبيد والإمَاء، وجَيْشُه أخو الجيش السُّلَمِانيِّ : فذاك يسيرُعليْ مَثْن الريح وهذا عليْ مَثْن الماء؛ ومن صفات خيله أنها جمعَتْ بين العَوْم والمَطَار، وتساوتْ أقدارُ خَلْقها وإذا نُظر إلىٰ أشكالها قيل : إنها أهلَّة غيْرَانها تهتدي في مَسيرها بالنُّجوم ؛ ومثلُ هذه الخيل ينبغي أن يُغالىٰ في جِيَادها، ويستَكْثَرَ من قِيَادها؛ ولْيُؤَمِّر عليها أميرُ يلقيٰ البحْرَ بمثله من سَعَة صَــدْره ، ويسلكُ طُرُقَه سُلُوكَ من لم تقتُلُه بجهلها ولكن قَتَلها بُحُبْره؛ وَكَذَلْكُ فَلْيُكُنُّ مِمْنَ أَفَنَتِ الأَيْامَ تَجَارُبُه، وزَحَمُّها مِناكَبُه، ومَّن يُذَل الصَّعْب إذا هو ساسَه و إن سِيسَ لانَ جانبُه ؛ وهذا هو الرجل الذي يُرأَس علىٰ القوم فلا يجد هزَّةً بالرياسه؛ وإن كان في الساقة ففي السَّاقة أو في الحراسة ففي الحراسه؛ ولقـــد أَفلحَتْ عصابةٌ ٱعتصَبَتْ من وَرَائه ، [ وأَيْقَنت بالنصر من رايته كما أيقنَتْ بالنصر (۱) من رائه ] .

<sup>(</sup>١) الزياد من "المثل السائر" ص ١٤٧ .

واعلمُ أنه قد أُخِلَّ من الجهاد برُكُن يقْدَح في عمله ، وهو تمامُه الذي يأتى في آخره كانَّ صِدْق النيَّة يأتِي في أوّله ، وذلك هو قَسْمُ الغنائم فإنَّ الأيدى قد تداولَتُه بالإجهاف ، وخلطت جهادها فيه بغُلُولها فلم ترجع بالكفاف ، والله قد جعل الظَّلُم في تعدِّى حدُوده المحدُوده ، وجعل الاستئثار بالمَغْنَم من أشراط الساعة الموعُودة ، في تعدِّى حدُوده المحدُوده ، وجعل الاستئثار بالمَغْنَم من أشراط الساعة الموعُودة ، وفي تعدِّى حدُوده الحدُودة ، وما يستخلفنا على الله في المحدِّد به أن يكونَ زماننا هذا شرَّ زمان وناسُه شرّ ناس ، ولم يستخلفنا على حفظ أركان دينه ثم نُهمِله إهمال مُضَيِّع ولا [إهمال] ناس ، والذي نأمُرك به أن حفظ أركان دينه ثم نُهمِله إهمال مُضَيِّع ولا [إهمال] ناس ، والذي نأمُرك الفائز بغرِي [هذا] الأمْن على المنصوص من حكمه ، وتُدَرِّئ ذمَّتك مما يكونُ غيرك الفائز بفوائده وأنت المُطالَب بإثمه ، وف أرزاق المجاهدين بالديار المصرية والشامية ما يُغْزيهم عن هذه الأثكاة التي تكون غدًا أَنْكَالا و بحيها ، وطعامًا ذا غُصَّة وعذَا بًا أليا .

فَتَصَفَّحْ ماسطُّرناه لك في هذه الأساطير التي هي عزائم مُ مُرَمات، بل آياتُ عِمَات، وتحبَّبْ إلى الله و إلى أمير المؤمنين بآفتفاء كتابها، وآبْنِ لك منها عَبْدا يَبْقَىٰ في عَقبك إذا أُصِيبتِ البيوتُ في أعقابها ، وهذا التقليدُ ينطق عليك بأنه لم يألُ في الوصايا التي أوصاها، وأنه لم يُغادِرْ صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها ، ثم إنه قد خُتِم بدَعُوات دعا بها أميرُ المؤمنين عند ختامه ، وسأل فيها خيرة الله التي نستزل من كلِّ أمر بمُ نزلة نظامه ، ثم قال : اللَّهُمَّ إني أَشْمِدك على من قلدته شهادة تكون عليه رقيبه ، وله حَسِيبه ، فإني لم آمُن الا بأوام الحق التي فيها موعظةً وذ كُوى، وهي لن آتَبعها هدى ورحمةً و بُشْرى ، فإذا أخذ بها فَلَج بُحَجته يوم يُسْأل عن الحَج ، فلم ولم يُعْتَلَج ، وقيل له : لاحرج عليك ولا إثم إذ نجوت من ورطات الإثم والحَرج، والسلام .

<sup>(</sup>١) الزيادة من كتاب " المثل السَائر " ص ١٤٧ وهي لازمة لاستقامة الكلام •

# 

وهى طريقة غريبة ، كُتِب عليها عهدُ السلطان صلاح الدين «يوسُفَ بن أيوب» بالديار المصرية من ديوان الإنشاء ببغداد . وهو الذي عارضه الوزيرُ ضياءُ الدين بن الأثير في العهد المتقدّم ذكره في المذهب [الرابع] . وهذه نسخته :

إِنَّ أُولَىٰ مَن جَادَتْ رِبَاعَه سُحُبُ الاَصْطِناع ، وخُصَّ من الاَصْطفاء والاَجْتباء بالصَّفَايا وإلمْرباع ؛ مَنْ تَرَسَّم أَنتهاجَ الجَدَد القويم ، والطريق الواضِح المستقيم ؛ واَعتَلَق من الوَلاء بأَوْثَق عصمه وحباله ، والفيناء الذي يَهْتدى بأنواره في متَصَرَّفاته وأعماله ؛ والتحلِّي بجيل الذكر في سيرته ، وخُلُوص الاَعتناء بأمُور رعيته ، وكان راغباً في آفتناء ميد الجلال ، مجتهدا في طاعة الله بما يُرضيه من العدل الممتدِّ الظِّلال ؛ عاملًا في أيناطُ به بما يتضوع نَشُر خَبَره ، ويُعْتَنى بحُسْن صُسنعه يانِع ثمره ؛ باذلًا وُسْعَه في الصلاح ، مُؤذِنة مساعيه بقوز القداح .

ولَّ كَانَ المَلُكُ الأَجَلُّ، السيد؛ صلاحُ الدين، ناصرُ الإسلام، عمادُ الدولة، جَمَالُ المُلُك، فَخْرُ الملة، صَفِي الخلافة ؛ تاجُ المُلُوكُ والسلاطين، قامعُ الكَفَرة والمشركين، قاهرُ الحَوارج والمتمرِّدين، عِنَّ المجاهدين؛ أَلَّب غازى بك آبن يُوسف آبن أيُّوب \_ أدام الله عُلُوه \_ على هذه السَّجايا مُقْبِلا، وبصفاتِها الكاملة مشتَملا؛ مُؤْثِرا تضاعفَ المَلْمُوات، مثابرًا على ما تُركُو به الأعمالُ الصالحات؛ متَعلّيا بالحَامد من رِضَا الله الرائقه، مُستَبِدًا بالمناقِب التي هي لجميلِ أفعاله موافقةُ مطابِقه؛ محصِّلا من رِضَا الله تعالى ما يُؤثِره و يرومُه؛ [و] من طاعة الدار العزيزة \_ لازالتْ مُشيَّدة البِناء، سابغة تعالى ما يُؤثِره و يرومُه؛ [و] من طاعة الدار العزيزة \_ لازالتْ مُشيَّدة البِناء، سابغة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والنصحيح مما تقدّم .

النّعاء ؛ دائمة الإستبشار، عزيزة الأنصار [و] من استمرار الظّفر ما يستديمه ، - اقتضَت الآراء الشريفة - لازال التوفيق قرينها ، والتأييد مظافرها ومُعينها -إمضاء تصرَّفه وإنفاذ حُمّه في بلاد مصر وأعما لها ، والصعيد الأعلى ، والإسكندرية ، وما يفتحه من بلاد الغرب والساحل ، وبلاد اليمن وما افتتحه منها ويستخلصه بعد من ولايتها ، والتعويل في هذه الولايات عليه ، واستنقاذ ما استولى عليه الكُفّار من البلاد، وإعزاز كلّ مَنْ أذَلُوه واصَّطهدُوه من العباد : لتعود الثّغور بيمن نقيبته ضاحكة المباسم ، وبإصابة رأيه قائمة المواسم .

أَمَرَه بادئًا بتقوى الله التي هي الجُنَّدة الواقيد ، والدَّخيرةُ الباقيد ، والعِصْمة الكافِيَه ، والزادُ إذا أنْفضَ وَفْدُ الآخرةِ وأرْمَلُوا ، والعَتَادُ النَّافعُ إذا وجَدُوا شاهدًا لهم وعليهم ماعمِلُوا : فإنَّها العَلَم المنصوبُ للرَّشَد ، قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّمُ اللَّذِينَ اللَّهِ مَا عَمِلُوا : فإنَّها العَلَم المنصوبُ للرَّشَد ، قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّمُ اللَّذِينَ اللَّهِ مَا عَمِلُوا الله وَلْمَنْظُرْ نَفْسُ ماقدًّمَتْ لِغَد ﴾ .

وأمرَه أَنْ يَشَخِذ كَابَ الله سبحانه العَلَم الذي به يَقْتدِي ، وبأنوارِه إلى حُدُود الصواب يَهْتدِي ، ويستَمِع لزَواحِره ومَواعظِه ، ويعتبر بتخويفه وملاحظه ، ويُصْغِي الصواب يَهْتدي ، ويستَمِع لزَواحِره ومَواعظه ، ويعتبر بتخويفه وملاحظه ، ويقف عند نَواهيه إليه بسَمعه وقليه ، وجوارحه ولبِّه ، ويعمل بأوامره المحتكه ، ويقف عند نَواهيه المُبرَمه ، ويتدبَّر ماحوثه آياتُه من الوَعْد والوعيد ، والزَّحْر والتَّهْديد ، قال الله عنَّ المُبرَمه ، ويتَدَبَّر ماحوثه آياتُه من الوَعْد والوعيد ، والزَّحْر والتَّهْديد ، قال الله عنَّ وجل : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَنِيزٌ لاَيأتِيهِ الباطلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ منْ حَكم حَميد ﴾ .

وأمرَ، أن يكونَ على صَلَّته محافظا، ولنَفْسه عن الإخلال والتقصير في أداء فَرْضها واعظا؛ فيغْتَنِم الاستعداد أمام أوقاتها للأَداء، ويحترز من فَواتها والحاجة إلى القَضاء؛ مُوفِيًا حقَّها من الرُّكُوع والسَّجود، على الوصْف الواجب المحدُود؛ مُغْلِصا سرَّه عند الدُّخول فيها، وناهيًا نَفْسَه عمَّا يُصدِها بالأفكار ويُلهيها ؛ مجتهدًا في نَفْي

الفِكْرُ والوِسُواس عن قَلْبه، منتصِبًا في إخلاصِ العبادة لرَّبِه: ليغْدُوَ بَوَصْف الأبرارِ منْعُوتًا، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ .

وأمرَ، بقصد المساجِد الحامعة في أيَّام الجُمَع، آمتنالاً لأمْرِ الله المَّسَج، بعزيمة في الخيرصا قه، ونيَّة للعادة مُوافقه، وفي الأعياد إلى المُصَلَّيَات المُصحرة المجمَّلة بالمَنَابر الحاليَّة، التي هي عن الأدناس مطهَّرة نائيسه، فإنَّها من مَواضِع العبادة ومَواطِنها، ومَظَانِّ تلاوة القُرءان المأمور بحفظ آدابها وسُننها، فقد وصف الله تعالى مَنْ وقَفه لتحميل مُوَّنه بالعاره، بما أوْضَح فيه الإشارة، وشَرَّفه بوضع سمّة الإيمان عليه بالإكرام الفاحر، فقال: ﴿إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ واليوْم الاَحْرَى : فيُقيم الدعوة الهادية على المنتابر على عادة مَنْ تَقَدَّمه، ومُنْتَمِيا فيها إلى أحسَن ماعهدة وعَلمة .

وأمره بُلزُوم تَزَاهة الحُرَّمات، وأجتنابِ المُحَرَّمات، والتحلَّى من العَفَاف والورَع بأجل القَلائد الرائِقة، والتقمَّص بملابس التقوى التي هي بأمثاله لائِقَه، وسلوك مناهج الصَّلاح الذي يَجُلُ به فِعْلُه، ويصفُوله عَلَّه ونَهله ، وأن يمنع نَفْسه من الغضَب ، ويردَّها عمَّا تأمُّل به من سُوء المُكْتَسَب ، ويأخُذها بآدابِ الله سسبحانة في نَهْمها عن المَوى، وحَمْلها على التَّقُوى، ورَدْعها عن التورَّط في المَهاوي والشَّبة، وكل أمْرٍ يلتبس فيه الحقَّ ويشتبه ، ويُلْزِمَها الأَخْذ بالعفُو والصَّفْح، والتأمَّل لمكان وكل أمْرٍ يلتبس فيه الحقَّ ويشتبه ، ويُلْزِمَها الأَخْذ العَفُو والصَّفْح، والتأمَّل لمكان الأعمال فيه واللَّح ، قال الله تعالى : ﴿ خُذِ العَفُو وَأَمْرُ بالعُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الْعُمِلِينَ ﴾ .

وأمرَه بإحسانِ السِّيرة في الرعايا بتلكَ البِلاد، وآخْتِصاصِهم بالصَّوْن الرائح الْغَاد؛ ونَشْرَجَناح الرِّعَايةِ علىٰ البعِيــد منهم والقَرِيب، وإحْلالِ كلِّ منهم عَلَّه علىٰ القاعدةِ

<sup>(</sup>١) لعله لتجميل بيوته . تأمل .

والترتيب؛ وإشاعة المَعْدَلة فيهم، وإسْهام دانيهم مِنْ وافر مُلاحَظَيه وقاصيهم؟ وأن يُحْيَى سَرْحَهم من كُلِّ داعِم، ويَدُودَ عنهم كُلُّ مُوارِبِ بالفَساد ومُظَاهِم، حتَّى تَصْفُو لَم من الأَمْن الشَّرائع، وتَضْفُو عليهم من بركة ولايت المَدَارِع، وتستنير بضَوْء العدل منهم المَطَالع، ويحترم أكابِرهم، ويحنو على أصاغِرهم، ويشمَلهم بَضَوْء العدل منهم المَطَالع، ويحترم أكابِرهم، ويخنو على أصاغِرهم، ويشمَلهم بكنفه ودرعه، وينتهي في مصالحهم إلى غاية وسعه، ولا يَأْلُوهم في النَّصْح جُهدا، ولا يُخْلِف لهم في الخير وَعْدا، ويُشاورهم في أمره فإنَّ المَشُورة داعية ألى الفلاح، ومِفتاح باب الصلح، قال الله تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَاوِرهُمْ في اللَّهُ يُحِبُّ المَتَوكَلين ﴾ .

وأمرَه بإظهار العَدْل في الرعيَّة التي تضَمُّها جميعُ الأكافِ والأَطْراف ، والتَحلِّي من النَّصَفة بأكل الأَوْصاف ؛ وحمْل كاقتهم على أقْوِم جَدَد ، وعضيان الهوى في تَقْويم كلِّ أَوْد ، والمساواة بين الفاضل والمفضُول في الحقّ إذا ظهر صِدْقُ دليله ، والاَشتالِ عليهم بالأمن الذي يَعْدُب لهم بَرْدُ مقيله ، وكشفِ ظُلامة من آنبسطَت اللَّ تَعَيَّفه الأَيْدي والأطاع ، وأعجزتُه النَّصْرةُ لنفسه والدفاع ، وتصَفَّج أحوالهم بعين لا تَرْنُو الى هَوى يميلُ بها عن الواجب ، وسَمْع لايَصْفىٰ إلىٰ مقالة مائن ولا كاذب ، ولا يَغْفُل عن مصلحة تعُود إليهم ، ويرجعُ نفعُها عليهم ، ولا عن كَشف ظُلاما ت بعضهم من بعض ، وردِّهم إلى الحقّ في كلّ رَفْع من أحوالهم وخفض ، فلا يُرى الله بعضهم من بعض ، ولا مُعن سَنَ الشريعة عاملا ، علائمُور على سَنَ الشريعة عاملا ، ليكونَ ذلك إلى وَفُور الأجر وإهمالهم ، وعرسن الأَعْدوثة قاضيا ؛ مقتديًا بمن نطق به القرءان : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُنُ والإحْسَان ﴾ . والمَّد والإحْسَان ﴾ . والمَّد والإحْسَان ﴾ .

وأمرَه أن يأمُر بالمعروف ويُقيم مَناره، ويَنهي عن المنكر ويُحُو آثاره ، فلا يَتُرك مُمُكنا من إظهار الحقّ وإعْلانه، وقَمْع الباطل وإخماد نيرانه ، ويعتمد مساعدة كل مُرْشِد إلى الطريق الأقصد، وناه عن التظاهر بالمحظُور في كل مَشْهَد ، وكلّ مَنْ تضحىٰ مَعُونتُه مشاركة في إحراز المَثُوبة ومساهمة ، ومُساومة في أقْتناء الأجر ومُقاسِمَه ، وأن يُوعِز بإزالة مَظَانِ الرَّيْب والفساد في الدَّاني من الأعمال والقاصى، فإنها مَواطن الشيطان وأماكن المعاصى ، وأن يشُد على أيْدى الآمرين بالمعروف والناهين عن المُنكر، ويُعِينهم على ذلك بما يَطِيبُ ذكره في كل مَشْهَد وتحضر ، والناهين عن المُنكر، ويُعِينهم على ذلك بما يَطِيبُ ذكره في كل مَشْهَد وتحضر ؛ وأمُن بالمعروف ويُقتَر ، قال الله تعالى :

وأَمرَه أَن يُقدِّم الاَحتياطَ في حفظ النَّغُور وجاوِرِيها من الكُفَّار، ويستعمِلَ غاية التيقَّظ في ذلك والاِستظهار: ليأمَن عليها غَوَائلَ المكايد، ويفُوزَ من التوفيق لذلك بأنواع المحامِد؛ ويتجرّد لجهاد أعداء الدين، والاِنتقام من الكفرة المارقين؛ اخْذا بقول رب العالمين : ﴿ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سبيلِ الله ذليكُمْ خير لكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ . وأن يعمل فيا يحصُل من العنائم عند قلّ بُمُوعهم، وأفتتاح بلادهم ورُبُوعهم، بقول الله وما أمر به في قسمتها، وإيفاء كلّ صاحب حصته منها؛ سالكًا سُبلَ مَن غدا لآثار الصلاح مُقْتفيا، وللفَرْض في ذلك مؤدّيا ؛ وبُدئ ذوى الرشد مُهْتديا ، قال اللهُ تعمالى في محكم وللقرش في ذلك مؤدّيا ؛ وبُدئ ذوى الرشد مُهْتديا ، قال اللهُ تعمالى في محكم التنزيل : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكَ غَيْمُتُمْ مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ بِنَهِ نُحُسَهُ وللرَّسُول ولِذِى القُرْبِي والبَّ السَّبِيل ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل فانه من تضعي الخ تأمل .

وأَمَرَه أَن يُجِيبَ إِلَىٰ الأَمَانَ مَن طَلَبَه منه، ويكونُ وفاؤُه مَقَرِنا بَمَ تَضَمَّنه ؛ غير مُضْمِرٍ خلافَ ما يُعْطِى به صَفْقة أمانِه، ويجتنِبَ الغَدْر وما فيه من العار، وإشخاط المَلِك الجَبَّار؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَأَوْنُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا اللَّهَ عَذَ تَوْكِيدِها وقد جَعَلُتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

وأمرَه بأن يأمر أصحاب المعاون بمساعدة القُضَاة والحُكَّام، ومَعُونتِهم بما يَقْضِى [بَلَمِّ] شَمْل الصلاح في تنفيذ القضايا والآنتيظام؛ وأخذ الحُصُوم بإجابة الداعى إذا ٱستُحْضِر [وا] إلى أبوابهم للإنصاف، والمُسارعة إلى الحق الواجب عليهم من غير خِلَاف، قال الله تعالى: ﴿ وَأَ كَثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُون ﴾ .

وأمره بالتعويل في المَظَالم وأسواق الرقيق ودُور الضَّرْب والحِسْبة على مَنْ يَأْوَى إلىٰ عَفَافٍ ودِين، وعِلْم بأحكام الشريعة وصِحَّة يَقِين؛ لايخفى عليه ماحَرَّمه الله تعالىٰ وأحلَّه، ولا يلتبسُ علىٰ عِلْمه ماأوْضِح إلى الحقّ الواضِح سُبلَه ؛ وإلىٰ مَنْ يتولَى المَظٰلمَ بإيصال الحُصُوم إليه ، وإنصافهم كما أوجبه الله تعالىٰ عليه ؛ واستماع ظُلاماتهم، وإحسان النظر في مُشاحَراتهم ؛ فإنْ أسفَر للحق ضِياءً تَبِعه، أو آشتَبه الأمر ردّه إلى الحُكَام ورَفَعه ، و[إلى ] الناظري في أسواق الرقيق بالاحتراز والاستظهار ، وتغرية الأحوال من الشَّبة في آمتزاج العبيد بالأحرار : لتضحىٰ الأنسابُ مَصُونة مرعية ، وإلى من ينظُر في الحِسْبة بتصَفَّح أحوال العامّة والأموال عن النَّم محرُوسة محية ، وإلى من ينظُر في الحِسْبة بتصَفَّح أحوال العامّة في مَتَاجِرهم وأموا لِم ، وتنَبَّع آثار صَّتهم في المعاملة واعتلا لهم ؛ واعتبار الموازين والمَكاييل ، وإلزام أر بامِل الصَّحَة والتعديل ؛ قال الله سبحانه وتعالىٰ : والمَكاييل ، وإلزام أر بامِل الصَّحَة والتعديل ؛ قال الله سبحانه وتعالىٰ : والمَكَاييل ، وإلزام أر بامِل الصَّحَة والتعديل ، قال الله سبحانه وتعالىٰ :

وأن يُعْمل الجفن فى تطهير البيلاد، من كلِّ مدْخُول الاَّعتقاد ، معروف بالشَّبَه فى دِينِه والإلجاد، ومَنْ يَسعىٰ منهم فى الفَساد؛ ويأمُنَ المرتَّبين فى المراكز والأطراف باقْتِناصهم، وَكَفِّ فسادِهم و إجْلائهم عن عِرَاصهم؛ وأن يُجْرِى عليهم فى السِّياسة ما يجبُ على أمثالهم من الزَّنادقة والذين تَوْبتُهم لا تُقْبل ، وأمْرُهم على حُمُّ المخاطبين لا يحل ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم ثُمُّ ٱزْدادُوا كُفُوا لن تُقْبَل ، وأولئِكَ هُمُ الضَّا أُون ﴾ .

وأَمَرَه أَن يَتَلَقَّ النعمةَ التي أُفْرِعَتْ عليه، وآنساقَتْ إليه، بشُكْر يَنْطِق به لسانُه، ويُتَرَجم عنه بَيانُهُ : ليَستديمَ بذلك الإكرام، ويقْتَرَن الإحسانُ عنده بالإلتئام، وأن يُوفِّيها حقَّها من دوام الحمد، والقَصْد إلىٰ شُكْرِها والعَمْد، وقال الله تعالى : ( وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُر لنَفْسه ) .

وليعلم أن أمير المؤمنين قد بين له من الصلاح ما التضحت أعلامه ، وأثبتت في المرامى سمامه ، وأرشد إلى ماأودَع هذا المنشور من جَدَد الفوز بمرضاة الله تعالى وشكر عباده ، عاملًا في ذلك بمقتضى جِدّه واجتهاده : ليُحْوِز السَّبْق في دنياه وعُقْباه ، ويَتَوفَّر عنده ما مُنح به مما أرْهَف عَرْمَه وحَباه ، وغدا بمكانه رافلًا في ملايس الفَحْر والبَهاء ، نائلًا مني ما طال به مَناكب القُرناء ، واختص بما أعلى درجته فتقاعست عنه آمال حاسديه ، وتفرد بالمكانة عن مَقام من يُباريه ويُناويه ، وأولي من الإنعام ما أمَّن به سِرْبَ النعمة عنده ، وأصفى من مَناهِل الإحسان ورده ، وأهدى إليه من المواعظ ما يجبُ أن يُودعه واعية الأسماع ، ويأخذ بالعمل به ورده ، وأهدى إليه من المواعظ ما يجبُ أن يُودعه واعية الأسماع ، ويأخذ بالعمل به ورده ، في في من أمثاله من الأولياء ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وليعلم أن الله وهو غير موانق لباقي الكلام كما لايخني .

مَتَزَّها عن تقصيرٍ منه في عامَّة الأوقات ، ومراعيًا أفعالَه في جميع التصرُّفات؛ ويعلم أنَّه مستُّول عن كل ما تلقظ به لسانُه ناطقا، ونظر طَرْقُه إليه رامقا؛ قبلَ أن يُجانِب هَوَاه ، وَيَشْفِى رهِينًا بما آكتسبَتْ يداه ؛ ولا يغترَّ من الدنيا وزُخْرِفها بَعَرَّار ليس الوفاء من طباعه ، ومُعيرٍ ما أقْصَر مدَّة آرتجاعه ! ؛ وسبيلُ كافَّة القضاة والأعيان ومقدّى العساكر والأجناد ، ورُؤساء البلاد، متابعتُه ومواققتُه ، وطلبُ مصالحهم من جَنابه ، والتصرفُ على آستصوابه ؛ وقد أُكّدتْ وَصَاتُه في الرفق بهم والاستمال عليه أمَّر من عليهم ، والإحسان إليهم ، وإجمال السّيرة فيهم ؛ وكلّما أشكل عليه أمَّر من المتجدّدات يطالع به الديوان العزيز – مجده الله تعالى – ليُنْهج له السبيل إلى فتح ربّاجه ، والمعونة على العضمة من الزّل ، والتأبيد في القول والعمل ؛ إن شاء الله ويدايه ؛ والمعونة على العضمة من الزّل ، والتأبيد في القول والعمل ، إن شاء الله تعالى ، وهو حسبُنا ونعُم الوكيل ،

### الوجـــه السابع

( فيما يكتب في مستَنَد عهد السلطان عن الخليفة، ومايكتُبه الخليفةُ في بيت العلامة، ومايُكْتَب في نسخة العهد من الشَّهادة أو ما يقومُ مَقامَها)

أما ما يكتَب في المستَند، فقد حرب العادةُ أن يكتَب فيه نحوُ ما تقدّم في البَيْعات وعُهودِ وُلاة العهد بالخلافة : وهو : « بالإِذْن العالى ، المؤلّوى ، الإمامى ، النّبوي ، الفلاني (بلقب الخلافة) أعلاه الله تعالى » .

وأما ما يكتُبه الخليفةُ في بيت العلامة، فإنه يكتُب علامَته وتحتها: « فوضتُ اليه ذلك، وكتَب فلانُبنُ فلان» . ورأيت في بعض الدساتير نَقْلا عن الحاكم بأمْر الله

أبى العباس [ آبن الخليفة ] المستكّفي بالله أبى الربيع سليان [أنه]كان يكتب : « وكتب أحمد آبن عمّ سيدنا مجد صلّى الله عليه وسلم » .

وأما مأيكتب في نسخة العهد من الشَّهادة، فقد جرِتِ العادةُ أن يكتُب قاضيان فا كثَرُ من قُضاة القضاة الأربعة في حاشيةِ العهد أو في ذَيْله ماصورتُه: «أشهدَنِي مولانا أميرُ المؤمنين العاهدُ المشارُ إليه فيه \_ أدام الله تعالىٰ أيَّامَه \_ بما نُسِب إليه فيه من العهد إلىٰ فلانِ بنِ فلان » أو ما في معنىٰ ذلك .

قلت : والواجب أن يضُمُّوا في رسم شهادته الشهادة على السلطان بقَبُول العهد؛ بأن يقال قَبْل على مأنص وشُرح فيه : « وعلى مولانا السلطان المشار إليه فيه بةَبُول مأفَّض إليه فيه » أو نحو ذلك : لأنه كما يعتبر العهدُ من العاهد يعتبر القبُول من المعهود إليه كما تقدّم في مَوْضعه .

#### الوجـــه الشامن

( فى قَطْع الورق الذى تُكتَب فيــه عُهُودُ الملوك عن الخلفاء، والقلم الذى يُكتَب به، وكيفيَّة كتابتها، وصورة وضْعها فى الورق )

أما قطعُ الورق فلا نِزاعَ فى أنه يُكتَب فى قطْع البغـداديّ الكامل، على ما هو (١) مستقِر العادة إلى الآنَ . وقد تقدّم فى الكلام على مقادير قطْع الورق فى المقالة الأولى من الكتاب أنَّ عَرْضَه ثلاثةُ أشبار وخمسةُ أصابع، وطُول الوصل كذلك.

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل مضببا عليمه ولم يتقدّم فى الأولى وانما تقدم فى المقالة الثالثة الكلام على المقادير وأن عرض البغدادى الكامل ذراع واحد بذراع القاش المصرى . أنظر ج 7 ص . ١٩٠ من هذا المطبوع .

وأما القلم الذي يكتب به، فمختَصَر قلم الطُّومار لمناسبته له على ماتقدّم فيما يُناسب كل قَطْع من الورق من الأقلام .

وأما كيفيَّة كتابة العهد وصورة وضعه في الورق، فعلى ماتقدَم في البيعات وعُهودِ أولياء العهد بالخلافة: وهو أن يَبدأ بكتابة الطُّرَة في أعلى الدرج من أقل عَرض الورق إلى آخره سلطورًا متلاصقةً من غير هامش، وفي أعلاه قدر أصبع بياضًا، ثم يترك ستة أوصال بياضًا من غير كتابة غير الوصل الذي فيسه الطُّرَة ؛ ثم تكتب البسملة في أقل الوصل الثامن بحيث تكون أعالي ألفاتها تكاد تلقق بالوصل الذي فوقه، بهامش عن يمين الدَّرْج قَدْر أربعة أصابع مطبوقة أو خمسة؛ ثم يكتب سطرا من أقل العهد تحت البسملة ملاصقا لها بحيث تكاد أعالى ألفاته تلْحق بالبسملة، ثم يكتب السطر الثاني من العهد على سمّت السطر ثم يكتب السطر الثاني من العهد على سمّت السطر الذي تحت البسملة ، ويسترسل في كتابة بقية العهد ،

ثم الذى رأيت فى دُسْتُور معتمد يُنْسَب للقرّ العلائيّ بن فضل الله أنه يكون بين كلّ سطرين قدر ربع ذراع ، وأحبرنى بعضُ فضلاء الكُتَّاب أنه رأى فى بعض الدساتير أنَّ سُطورَه تكون مُنْ دوِجةً على نظير البسملة والسطر الأقل ، وبين كل سطرين بعد بيت العلامة تقديرُ حمسة أصابع مَطْبوقة ،

قلت : ولعل ذلك تفتُّن من الكاتب وتطريُّز للكتابة ، لاعلىٰ سبيل اللُّزوم .

فإن قيسل: لَم كان مقدارُ البياض بين سُطُور العهد مع كِبرَ قَطْع الورق دُونَ بياض ما بين سُطُور التقاليد ونحوها مما يكتب عن السلطان على ما سيأتى ذكره ؟ فالحواب أن العهد كالمكاتبة من العاهد للعمود إليه ، كما أنَّ التقليد كالمكاتبة من المقدّد للقلّد للقلّد، والأعلى في حقّ المكتوب إليه أن تكون السطور متضايقةً على ماتقدّم

فى الكلام على المكاتبات؛ فناسب أن تكونَ سطورُ العهد أكثَرَ تقاربًا من سطور التقليد وما فى معناه، تعظيما لشأن السلطان فى الحالتين .

فإن قيل : يُنقَض ذلك بعظم قَلَم العهد ، ضرورة أنه كلّما غلظ القلم كان أنزل في رُبّبة المكتوب إليه على ماتقدم أيضا ، فالحواب : أن غلظ القلم في العهد تابِيعً للورق في كَبر قَطْمه ، وقاعدة ديوان الإنشاء أنه كلّما كبر قطع الورق في المكاتبات ، كان تعظياً للمكتوب إليه ، بدليل أنَّ كلّ من عَظم مقداره من الملوك كان قطع الورق في مكاتبته أكبر ، ولو كتب العهد بقلم دقيق مع ضيق السَّطور وسَعة الورق لحاء في عاية القصر ، ثم قد جرب العادة أن تكون كتابة العهد من أقله إلى آخره من غير في غاية القصر ، ثم قد جرب العادة أن تكون كتابة العهد من أقله إلى آخره من غير في غاية القير ، وعليه عمل الكيَّاب إلى آخر وقت ،

قلت : هـذا بناءً على المذهب الراجح فى أن المكاتبة إلى الرئيس تكونُ من غير اعجام ولا ضَـبْط : لما فى الإعجام والضَّبْط من آسـتجهال المكتوب إليه ونسبته للغَبَاوة وقِلَّة الفهم، بخلاف من ذَهب إلى أن الكتابة إلى الرئيس تُقيَّد بالإعجام والضبط كى لايعترضه الشكُ ، ولا يُكلَّف إعمال الفكر، على ما تقدّم ذكره فى أوائل المكاتبات، فإنه يرى نَقْط العهد وشكلة .

و إذا آنتهى إلى آخر العسهد كتب المشيئة ، ثم التاريخ ، ثم المستَنَد ، ثم الحمدلة والصلاة على النبيّ صلى الله عليسه وسلم ثم الحسسبلة ، على ما تقدّم فى الكلام على الفواتح والخواتم فى أوائل المقالة الأولى من الكتاب .

وهـذه صورة وضعه فى الورق، ممثّلا له بالطرّة التى أنشأها القـاضى علاءُ الدين آبن عبـد الظاهر، والعهد الذى أنشأه القـاضى شمسُ الدين إبراهيمُ بنُ القَيْسَرانى لللك الناصر ومحمد بن قلاوون" وهو العهد الأخير من المذهب الأقل.

هذا عهد شريف تجدّدت مسرّات الإسلام بتجديده، وتأكّدت أسباب الإيمان بتأكيده، ووُجِد النصر العزيزُ والفتح المبينُ بوُجُوده، ووَفَد اليُمنُ والإقبالُ على الخَلِيقة بوُفُوده، وورد الأنام مَوْرد الأمان بوُرُوده، من عبدالله ووليّه الإمام المستكفى بالله أي الربيع سليان أمير المؤمنين، آبن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد، عهد به إلى السلطان الملك الناصر أبي الفتح محمد خلّد الله سلطانه، آبن السلطان الملك الناصر أبي الفتح محمد خلّد الله سلطانه، آبن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي قدّس الله روحه على ما شرح فيه .

#### بسه الله الرحمن الرحيه

المِياش هـذا عهدُ شريفٌ يَعْمُو بك للإسـلام المَعَاهد، وينْصُر منك الاعتزامَ

#### 

فَتَغْنَىٰ عَنِ الْمُوالِي وَالْمُعَاضِد، ويُلْقِي إليك مقاليدَ الأمور لتَحْمِي في مَرْضاة

#### تقــــدير ربع ذراع

الله وتُجاهِد، و يَعَثُك على العمل بالكتاب والسُّنَّة : ليكونا شاهدين لَكَ

#### تقــدر ربع ذراع

عندَ الله في أعظم المَشَاهد \_ إلى أن يأتي إلى قوله في آخره : والله تعالى

الهاس يخلّد له رُتبة المُلك التي أعلى بها مَقَامَه، ويُديمُه ناصرًا للدين الحنيف فأنصارُه لايزَالُون ظاهِرِين إلى يَوْمِ القِيامه؛ ويجعل سبب هذا العهد مَدى الأيام مَتينا ، ويحدّدُ له في كل وقت نصرا قريبًا وفَتْحا مُبِينا ؛ والحط الحاكمُ أعلاه، حجة بمقتضاه

إن شاء الله تعالىٰ

كتب في من شهركذا

سينة كذا

بالإذن العالى المَــوْلوي الإماميّ النّبَــويّ الحَـاكيّ

الحمد لله وحدّه، وصلواتُه على سيدِنا عد وآله وصحبه وسلامُه

حسبنا الله ونعم الوكيل

# النـــوع الث لث ( من العُهود عهودُ الملوك لوُلاة العهْد بالمُلُك )

وهو أن يُعْهَد الملكُ بالمُلْك بعده لمن يختاره من أولادِه أو إخْوته أو غيرهِم من الأقارب أو الأجانب .

ويتعلق النظـــرُ به من ســـبْعة أوجه :

# الوجـــــه الأوّل ( في بيــان صِحّـــة ذلك )

لَنَّ صَحَّت إمارةُ الاستيلاء إخمادًا للفِتَن ، وتنفيذًا للأحكام الشرعيَّة على ماتقدّم من كلام الماورديّ في النوع الشاني من العهود، أقتضتِ المصلحةُ تصحيح العهد بألمُلك لما فيه من المعنى المتقدّم ، وقد جرَتْ عهودٌ من الملوك لأبنائهم بالديار المصرية وغيرها بحضرة الجمِّ الغفير من العلماء وأهل الحلِّ والعَقْد فأمضَوْ احكم ذلك ولم ينكِرُوه، وذلك منهم دليلُ الجواز ،

فإن قيل : قد تقدّم في النوع الثاني من العُهُود من كلام الماوردى أن وزير التفويض لا يجوز له أن يَعْهَد بالوزارة لغيره ، ووزارة التفويض في معنى السلطنة الآنَ أو قريبة منها على ماتقدّم هناك ، فالحواب : أنه قد تقدّم أن السلطنة الآنَ مُرَكَّبة من وزارة التفويض و إمارة الاستيلاء، بل السلطانُ الآن كالمستبدّ بالأمر، والشوكة مصحّحة لأصل الولاية فلأن تكونَ مصحّحة لفرعها أولى .

# 

ينبغى أن يكونَ مايكتب فيها على نحو مايكتب في طُرَر عهُود الملوك عن الخلفاء، إلا أنه يُزاد فيها: «عهِدَ إليه بالمُلُك بعده » كما يتمال في عهود الخلفاء عن الخلفاء: «عَهد إليه بالأمر بعده » .

«هذا عَهْدُ شريفٌ جليلٌ قدره ، رفيعٌ ذكره ، على ُ فخرُه ، متبلّج صُبْحه ضَوِّى فحرُه ، من السلطان الأعظم الملك الفلاني فلان الدنيا والدين فلان ، خلَّد الله تعالى سلطانه ، ونصر جُيوشَه وأعوانه \_ بالسلطنة الشريفة لولده المَقام العالى السلطاني المَلكَى الفلاني ، بلّغه الله تعالى فيه غاية الآمال ، وحقّق فيه للرعية ما يرجُونه من مَن يبد الإفضال ، على ما شرح فيه » .

## الوجــــه الشالث ( في الألقاب التي تُكتَب في أثناء العــهد )

وقد ذكر في و التعريف " أنه يُكتَب له : المِقَام الشريف أو الكريم، أو العالى عجزدا عن الشريف والكريم، ويُقْتَصر فيها على الألقاب المفردة دُونَ المركبة .

قلت: وعلى هذه الطريقة كتب القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر ألقاب الملك الصالح على بن بن عبده المذكور، الملك الصالح على بن المنصور قلاوون فى عهده بالسلطنة عن والده المذكور، فقال: « ولَمَا كان المقامُ العالى الوَلدى السلطاني المَلكي الصالحي العادي » .

وعلى نحو من ذلك كتب المشارُ إليه ألقابَ الملك السعيد بركة بن الظاهر بيبرس في عهده بالسلطنة عن والده المذكور ، فقال : « وخرج أمْرُنا بأن يكتب هذا التقليدُ لولدنا الملكِ السعيد ناصر الدين بَركة خاقان محمد » إلا أنه قد خالف ذلك فياكتب به في ألقاب الملكِ الأشرف خليل بن المنصور قلاوون في عهده بالسلطنة عن والده فجمع بين الألقاب المفردة والمرتبة ، فقال : « هذا عهدُنا للسيّد الأجل الملكِ الأشرف صلاح الدُّنيا والدين ، فو الملكِ والسلاطين ، خليل أمير المؤمنين » ولم يتعرض في التعريف لحكاية هذا المذهب ، مع كون كلام آبن عبد الظاهر حجة يُرْجَع إليه في هذا الفن ،

### الوجــــه الرابع ( ما يكتب في المســـتند )

ويتعين أن يُكْتَب فيـه «حسَبَ المرسُوم الشريف » لصُدُوره عن السلطان كما يُكتَب في التقاليد .

> الوجـــه الخامس ( ما یکتب فی مَثّن العــهد )

> > وللكُتَّاب فيـــه طريقتان :

الطريقةُ الأُولىٰ \_ أن يفتتَح العهدُ بعد البسملة بلفظ «هذا» ونحوه على ماتقدّم في عُهُودَ الملوك عن الخلفاء .

وعلى هذه الطريقة كتب أبو بَكْر بنُ القَصِيرة المغربيّ الكاتبُ عن أمير المسلمين «يوسف بن تاشفين» سلطان المَغْرِب بولاية عهده لابنه أبى الحسن على مابيده من الغَرْب والأندَلُس، في ذي الجحة سنة ستّ وتسعين وأربعائة، وهو:

كَتَابُ تُولِيةِ عظيم جَسـيم ، وتوصـيةِ حَييم كريم ، مُهِّدت على الرضا قواعِدُه ، وأُكَّدت بيـــد التقوَّىٰ مَعَاقدُه ، وأُبعـــدت عن الغَوَاية والهوىٰ مصادرُه ومَواردُه ، أنفذه أميرُ المسلمين وناصرُ الدِّين، أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ تاشفين؛ أدام الله أمره، وأعزُّ نصره، وأطال فيما يُرْضيه ويَرْضَى به عنه عُمُرَه ؛ غيْرَ محابٍ، ولا تاركِ فىالنصيحة لله عز وجلّ ولرسوله موضعَ آرتياب لمُرْتاب \_ للأمير الأجلِّ أبي الحسن على آبنهِ المتقبل شِمَه وهِمَمَه، المتأثِّل حِلْمَه وتحلُّمه؛ الناشئ في خَجْر تقو يمه وتأديبه، المتصرِّفِ بين يَدَىْ متحدِّيه وتَهْذِيبه ؛ أدام اللهُ عِنَّه وتوفيقَه، وأَنْهج إلىٰ كل صالح من الأعمال طرِيقَه؛ وقد تهمَّم بَمَنْ تحتَ عَصَاه من المسلمين، وهذا فيمَنْ يخلُّفُهُ فيهم هُدَّى المتقين ، ولم يرأن يَتْرُكَهم سُــدَّى غير مَدِينين؛ فأعْتَام فى النِّصاب الرفيع وآختار، واَستَنْصَح أُولِي الرأَى منهـم ومن غيرهم واَستَشَار ، واَستضاء بشِهاب ٱستخارةِ الله عنَّ وجلَّ وٱستنار؛ فلم يُوقِع الله بعد طُول تأمُّل، وتراخى مُدّةِ وتمهُّل؛ اختيارَه ولا آختيارَ مَنْ فاوضه في ذلك من أُوليٰ التقوى والحكمة والتجربة وآستَشاره إلَّا عليه ، ولا صارَ به وبهم إلاِّجتهادُ إلَّا إلينه ، ولا الْنَهَىٰ وُرَّاد التَّرائي والتشاوُر إلا بينَ يَدَيْه ؛ فولًّاه علىٰ ٱستحكامِ بصيرةٍ وبعْــدَ طُول مَشُورةٍ عهــدَه، وأفضىٰ إليه بالأمْر والنهي والبَسْط والقبض بعْدَه ؛ وجعله خليفتَه في رَعاياً مَسْنَده وأُوطاً عِقبَـه جَمَاهيرَ الرجال، وناطه بمُهمَّات الأموال والأحوال؛ وعَهــد إليه أن يَّتِيَّ الله ما ٱستطاع ، ولا يَعْدِلَ عن سَمْت العَــدُل وحُكُمُ الكتاب والســنَّة في أحد عَصَى أَو أَطَاع، ولا ينامَ به عن حِمايَةِ من أَسْهَره الحَيْف والخَوْف والاَصْطِجاع؛ ولا يتلَهْى دُونَ معْلِن شَكُوىٰ ، ولا يتصَمَّم عن مستصْرِخ لِدفاعِ بَلُوىٰ ؛ وأن يَنْتَظِمَ أقصلي بلادِه وأدناها في سِلْك تدبيرِه، ولا يكونَ بين القريب والبعيدِ من رعيَّه بونٌ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعله تجريبه . تأمل .

في إحصائه وتقديره؛ ثم دَعًا \_ أدام الله تأييدَه \_ لمبايعتهِ مَنْ دَنَا ونأى من المسلمين، فَلَبُّواْ مسرعين وأَتَواْ مُهْطِعين، وأعطَواْ صَفْقة أيمانهم متبَرِّعين متطوِّعين؛ وبايعُوه علىٰ السَّـمْع والطاعه، وآلترامِ سَنَن الجمـاعه؛ وبَذْل النصـيحه، و إصْـفاء النِّيَّات الصحيحه؛ ومُوادَّةِ مَنْ صاحَبَه، ومحارَبَة من حارَبَه؛ ومكايَدة من كايَدَه، ومعانَدَة مَنْ عانده ؛ لا يدُّخُرُون في ذلك على حال المَكْرِهِ والمَنْشَـط مَقْـدُره ، ولا يحتجُّون في وقْتي السُّخْط والرضا بَمْعْــذِره ؛ ثم أمر بخاطبة أهــل البلاد لتُبَايِعَه كلُّ طائفــة في بلدها، وتُعطِيَـه كما أعطاه مَنْ حضَر صَفْقةَ يدها؛ حتَّى يستوىَ في ٱلترام بَيْعته، القريبُ والبعيد، ويجتمِعَ علىٰ الاِعتصام بحبل دَعْوتِه، الغائبُ والشهيد؛ وتطمَّنَّ من أعلام الناس وَخَيْرِهم قلُوبٌ كانت من تَراخِي ما ٱنْتَجَز قَلقِه ، ولم تَزَلُّ ببقية التأخُّر أَرِقَه؛ ويشملَ الناسَ السرورُ والاستِبْشار، ونْتَمَّكُنْ لهم الدَّعْةُ ويتمَّهُد القَرَار؛ وتَنْشأ في الصَّـــلاح لهم آمال ، ويستقْبِلَهم جَدُّ صاعدٌ وإقبــال ؛ والله يُبارك لهم فيها بَيْعةَ رِضُوان، وصفْقةَ رُجْحان، وَدعوةَ إيمان؛ إنه على ما يشاء قدير، لا إلهَ إلا هو نعم المولئ ونعم النصير .

شهد على أمير المسلمين ناصر الدين، أبى يعقوبَ يوسفَ بن تاشفين ـ أدام الله أمره، وأعنَّ نصره ـ بكلِّ مأذكر عنه من التزام البَيْعة المنصوصة فوق هذا، وأعطى صَفْقة يمينِه متبرَّعا بها، و بالله التوفيق . وذلك بحضرة قُرْطبة حماها الله تعالى .

الطريقة الشانية - أَنَ يُفْتَتِح العهدُ بعد البسمِلة بخُطْبة مفتَتَحَةً بالحمد لله وهي طريقة المُصريين، وعليها آقتصر المقَرّ الشَّهابيّ بنُ فضل الله في وو التعريف "وعلىٰ هذه الطريقة كتب القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر عن الظاهر بيبرش عهد ولده الملك السعيد بركة، وهذه نسخته:

 <sup>(</sup>١) فى الأصول أمير المؤمنين وهو سهو عما تقدم فننبه .

الحمدُ لله مُنمَى الْغُرُوس، ومُبْهِج النَّفُوس، ومُزَيِّنِ سماءِ المُلكة بأحسَنِ الأهِلَّةِ وأَضُو إللهُ اللهُ ورأَضُو إللهُ اللهُ ورأَضُو إللهُ اللهُ ورأَشُو الشَّموس؛ الذي شَدّ أزَّر الإسلام، بملوك يتعاقبون مصالِحَ الأنام، ويتناوَبُون تدبيرَهم كتناوُب العينين واليدين في مُهِمَّات الأجساد ومُلمَّات الأَجسام.

نعمدُه على نِعَمه التي أيقظَتْ جَفْن الشَّكُر المُتغافي، وأوردَتْ نَهْل الفضل الصافي، وخَوَّلتِ الآلاءَ حتَّى تمسَّكت الآمالُ منها بالوَعْد الوَفِيِّ وأخذَتْ بالوَزْن الوافى بونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد كثَّر الله عدده وعُدده، وأحمد أمسَه ويَوْمَه ويُحْمِدُ \_ إن شاء الله تعالىٰ \_ غَدَه بونُصلِّى على سيدنا عبد الذي أطلع الله به نَجْمَ الهدى ، وألبس المشركين به أرْدِيَة الرَّدى ؛ وأوضَح به مناهجَ الدين وكانتْ طرائِقَ قِدَدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً لا تنقضى أبدا .

وبعدُ، فإنا [بما] أَهْمَنا الله من مصالح الأُمْمَ، وخَوَلَنَا من الحِرْصِ على مُهِماً ت العباد الذي قَطَع به شَأْفَة الكُفْر وخَمَ، وأتى به والشركُ قد عَلِم كُلُ أحد آشتعال ناره فكان عَلَما بنارٍ مُضْرَمة لا نارًا على عَلَم ؛ وقدَّره من رفع الكُفْر من جميع الجوانب، وقفوهم من كل جهة حتى رماهم بالحثف الواصل والعذاب الواصب؛ فأصبَع الشّركُ من الإبادة في شَرك، والإسلام لا يَخْشَى من قَتْ ل ولا يخافُ من دَرك؛ وتُغورُ الإسلام عاليةُ المبتنى ، جانيةُ ثِمَارَ الاِدّخار من هُنا ومن هُنا؛ تُزاحِم بُوجُها في الساء البروج، وتشاهِدُ الأعداء منها سماءً قد بُنِيت وزُيِّنَتْ وما لها من فرُوج؛ وعساكر الملة المحمديّة في كلّ طرف من أطراف المماك تَجُول ، وفي كلّ واد تهيمُ حتى تَشْعُر بالنصر ولكنّها تفعل ما تقُول؛ قدد قضت البلاد فقتلت الأعداء واد تهيمُ حتى تَشْعُر بالنصر ولكنّها تفعل ما تقُول؛ قدد قضت البلاد فقتلت الأعداء الأعداء والمي من أطراف المماك تَجُول ، وفي كلّ

تارةً بالإلمام وتارة بالإدهام، وسلّت سُيُوفها فراعَتْهم يقظةً بالقراع ونَوْما بالأحلام؛ ترئ أنا قد لَذَّ لنا هذا الأمُ آلتِذاذَ المُستَطِيب، وحَسُن لدينا موقعه فعكفنا عليه عُكُوف المستجيد ولبيناه تلبية المستجيب ؛ وجعلنا فيه جميع الآلات والحَواس، وتَقَسَّمت مباشَرتُه ومُؤامَرتُهُ سائر الزمر. حتى غدا أكثر تردُّدا إلى النَّفْس من الأنفاس؛ وآستنفُدنا الساعات في آمتطاء المُضَمَّر الشَّمُوس، وآدراع مُحُمَّم الدِّلاص التي كأنها وميضُ بَرْقِ أو شُعاعُ شُمُوس؛ وتجريد المُرْهَفات التي جفَتْ لحاظها التي كأنها ومورث فكالمياه وأضرمت فكالنيران؛ وتفويق السهام التي غدَتْ قِسيّها الأَجْفان، وجرَتْ فكالمياه وأضرمت فكالنيران؛ وتفويق السهام التي غدَتْ قِسيّها مرابعا نبالها بان (؟)، وآعتقالِ السَّمْهَريَّة التي تَقْرَع الأعداءُ سِنَّها نَدَما كُلما قَرَعت مرابعا نبالها بان (؟)، وآعتقالِ السَّمْهَريَّة التي تَقْرَع الأعداءُ سِنَّها نَدَما كُلما قَرَعت هي السِّنان، إلى غير ذلك من كل غارة شَعواء تُسيءُ للكُفّار الصَّباح، وتَصْدِمُ كالجبال وتَسِيرُ كالرِّياح؛ ومُنازلات كم آستلبَتْ من مَوْجُود، وكم آستنجزَتْ من نصر مؤعُود، وكم آستنجزَتْ من نصر مؤعُود، وكم آستنجزَتْ من نصر مؤعُود، وكم مدينة أضَعت لها مَدينة ولكِنْ أخَرها اللهُ إلى أجل مَعدود.

وكانت شجرتنا المباركة قد آمت منها فَرْعُ تفرّسنا فيه الزيادة والنّمة، وتوسّمنا منه حُسن الجني المرجّة؛ ورأينا أنّه الهلال الذي قد أخذ في ترقي منازل السّعُود إلى الإبدار، وأنه سرَّنا الذي صادف مكان الاختبار له مكان الاختيار؛ فأردنا أن مَنْصِبه في مَنْصِب أحلّنا الله فسيح غُرفه، ونُشَرّفه بما خَولنا الله من شَرفه؛ وأن تكون يدنا ويده تلتقطان من ثمره، وجيدنا وجيده يتحلّيان بجَوْهَره، وأنا نكون للسلطنة الشريفة السمع والبصر، والمملكة المعظّمة في التناوب بالإضاءة الشمس والقمر، وأن تَصُولَ الأمّة منا ومنه بحَدَيْن، ويبطشوا من أمرنا وأمره بيدَيْن، وأن نُرتبّه على حُسن سياسة تحد الكبر، وتكون عاقبتها عند الكبر، وتكون عافرن

<sup>(</sup>١) لعله بالايهام أى تارة بالنزول بهم وتارة بالرعب •

الأخلاقُ الملوكيةُ منتشئة منه ومنْتَشِئةً به من الصَّغَر؛ ونجعَلَ سَعْىَ الأَمَّة حميـدا، ونَهَبَ لهم منه سلطانًا نصيرًا ومُلْكا سعيدا؛ ونُقَوَى به عَضُد الدين ونَرِيشَ جَناحَ المملكه، ونُنْجِح مَطْلَبَ فيه بَرَكه ؟ .

وخرج أَمْرُنا لا بَرِح مُسْعِدا ومُسْعِفا ، ولا عَدمت الأمةُ منه خَلَفا مُنْبِلًا ونَوْءًا مُعْلِفًا ؛ بأن يُكتَب هذا التقليد لولدنا السعيد ناصر الدين « بركة خاقان محمد » جعل الله مَطْلَع سعده بالإشراق مُحْفُوفًا ، وأرى الأُمَّة من مَيَامِنــه مَايَدْفَع للدُّهْرِ صَرْفًا ويُحْسِن بالتدبير تَصْرِيفا ـ بولاية العهد الشريف على قُرْب البلاد وبُعْدها، وغَوْرها وَنَجُدها ؛ وقِلاعِها وتُتُورها ، وبُرورِها وبُحورها ؛ ووِلاياتِهـــا وأقطارِها ، ومُدُنها ﴿ وأمصارها؛ وسَهْلها وجبَلِها، ومُعَطَّلها ومُغْتَلُّها؛ وماتَّحْوِي أقطارَه الأحلام، ومأينْسَب للدولة القاهرة من يَمنِ وجِجازِ ومِصْر وغَرْبِ وسَواحِلَ وشامٍ بعدَ شام؛ وما يتداخَلُ ذْلك من قِفَار ومن بِيدٍ في سائر هـذه الجهات ، وما يَتَخَلَّها من نيل وملْح وعَدْبِ فُرات ؛ ومَنْ يسكُنُها من حقير وجَلِيل ، ومن يَحُلُّها من صاحب رُغَاء وثُغَاء وصَلِيل وصَهيل؛ وجعلْنا يدَه في ذلك كلِّه المبسُوطه، وطاعتَه المشرُوطة ونَواميسَه المضبُوطه؛ ولا تدبيرَ مُلك كُلِّيِّ إلا بنا أو بولَدنا يُعْمَل ، ولاسَيْفَ ولا رزْقَ إلا بأمرنا هذا يُسَلُّ وهــذا يُسْأَل ؛ ولا دَسْتُ سلطنةِ إلا بأحدنا يتوَضَّع منــه الإشراق ، ولا غُصْن قَلَم فى روض أمْن ونَهْى إلَّا ولدينا ولديه تمتدُّ له الأَوْراق ؛ ولا منبَرَ خطيب إلا باسمنا يمِيسُ ، ولا وجْهَ دِرْهم ولا دينارِ إلا بنا يُشْرِق ويكادُ تَبرُّجًا لا بَهْرْجًا يَتطَلُّعُ من خلال الكيس.

فَلْيَتَقَلَّد الولدُ ماقلَّدناه من أمور العباد ، ولْيَشْرَكْنا فيما نُباشِره من مصالح التَّغور والقِلاع والبِلاد ، وسنَتعاهد هذا الوَلَد من الوصايا بما سَيَنْشَأ معه تَوْءَما ، ويمتزج

<sup>(</sup>١) يقالُ أنبلت الرجل ونبلته اذا ناولته النبل ايرمى والمراد أنه نافع معين تأمل .

بلحمه ودَمِه حتى يكادَ يُكُون ذلك إلهاما لاتعَلَّما؛ وفي الولد بحد الله من نَفَاذ الله من نَفَاذ الله من وَحَمَّة التصور ما نَتَشَكل فيه الوَصايا أحسَن التشكيل، وتظهر صورة الإبانة في صَفَائه الصَّقِيل؛ فلذلك آستغنينا عن شرحها هاهنا مسروده، وفيه بحد الله من حُسْن الخليقة ما يحقّق أنها بَشَرف الإلهام موجُوده؛ والله لا يُعدِمنا منه إشفاقاً وبراً، ويجعله أبدًا للأمة سنَدًا وذُحْرا؛ إن شاء الله تعالى .



وعلىٰ ذٰلك كتب القاضى محيى الدين بن عبدالظاهر أيضا عن المنصور «قلاوون» عهد ولده الملكِ الأشرفِ صلاح الدين « خليل » وهذه نسخته :

الحمــدُ لله الذي لم يزَل له السَّمْع والطاعة فيما أمَر ، والرضا والشُّــكُرُ فيما هدَم من الأعْمار وما عَمَر، والتفويضُ في التعويض إن غابتِ الشمسُ بقي القَمَر .

نعمدُه على أن جعل سلطاننا ثابت الأركان ، كلَّ روضة من رِياضه ذاتُ أفنان ؛ لا تُزَعْزِعه رِيَّحُ عقيم ، ولا يُغْرَجه رُزْء عظيم عن الرِّضا والتسليم ؛ ولا يُعْتَبط من جملته كريم و الله الله وحده لاشريك له شهادة كريم والله الله وحده لاشريك له شهادة تزيد قائلها تفويضا وتُعْزِل له تعويضا ، وتُعْسِن له على الصبر الجميل فى كلِّ خطب جليل تحريضا ، ونشهد أن عدا عبده ورسوله الذى أنزل عليه فى التسليم : ومَا عِدُ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُل ﴾ ، والنبي الذى أوضح به المنسج وبين به السُّبل ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تجاوبت المحاير والمنس برف البكر والمنسب أمور والأصل ؛ وما تُنرَتْ عقود ونُظمت ، ونُسِخت آياتٌ وأُحْكِتْ ؛ ونُقِضت أمور وأبرمت ، وما عزَمتْ آراءً فتوكّلت وتوكّلت فعزَمتْ ؛ ورضى الله عن الله عن

الذين منهم من كان للخليقة نِعْم الخليفة، ومنهم مَنْ لم يُدْرِك أَحَدُ ف تَسُويدِ النفْس الحَصِيفة ولا في تَبْيضِ الصَّحِيفة مُدَّه ولا نَصِيفه ؛ ومنهم من يسَّره الله لتجهيز جَيْشِ العُسْرة فعرَفَ اللهُ ورسولُه معروفَه، ومنهم من عمِل صالحاً أرضىٰ ربَّه وأصلَح في ذُرِّيته الشريفة .

وبعدُ، فإن من ألطاف الله تعالى بعباده، وآكتناف عواطفه ببلاده ؛ أنْ جعلنا كُلِّمَا وهِيْ لِلْلَّكَ رَكُّنَ شَدَيْدُ شَيَّدَنَا رُكْنًا عِوَضَهِ ، وَكَلَّمَا ٱعْتَرْضَتْ لِلقَادِيرِ جَمَلَةٌ بِدَّلْنَا آيةً مكانَ آيةٍ وتناسَيْنا\_تجلُّدا\_تلك الجملةَ المعتَرِضه؛ فلم يُحْوجِ اليوْمَ لأَمْسِه، وإن كان حميــدا، ولا الغارسَ لغَرْسه، و إن كان ثمُره يانعًا وظلُّه مديدا؛ فأطْلَمْنا في أُفْق السلطنة كوكبًا سعيداكان لحُسْن الاستخلاف مُعَدًّا ، ومَنْ لقَبِيل المسلمين خَيْرٌ ثوابا وَخَيرُ مَرَدًا ؛ ومن يَبَشَّرُ الله به من الأولياء المَّتَّقين ويُنْذِرُ من الأعداء قومًا لُدًا ، ولم يبقَ [إلا] به أنسنا بعد ذَهاب الذين تَحْسَبُهم (كالسيف فَرْدا)؛ والذي ماأمضي حدّه ضريبةً إلا (قَدَّ الْبَيْضَ والأبدانَ قَدّا )؛ ولا جهَّز رايةَ كتيبةٍ إلا أغْنيٰ غَناءَ الذاهبِين وعَدَّ الأعداءَ عدًّا؛ ولا بعَنَه جَرَع فقال: (كم من أخٍ لى صالح) إلَّا لقِيَه ورَعُّ فقال: (وُخُلِقْتُ يوم خُلِقْت جَلْدا)؛ وهو الذي بقَواعد السلطنة أَدْرِي و بقوانينها الأعْرَف، وعلىٰ الرَّعايا الأعْطَف وبالرَّعايا الأَرْأُف ؛ وهو الذي ما قيل لبِناء مُلْك هذا عَليُّــه قدْ وَهِيْ إِلَّا وَقِيـل هَذَا بِنَاءُ مِثْلُهُ مِنهُ أَسْمِيْ مِلْكُ أَشْرَفٍ . والذي ما برح النصرُ يتنَسَّم من مَهَابِّ تأميله الفَلَاح ، ويتبَسَّم ثغرُه فتتَوسَّم الثغورُ من مَبْسَمه النَّجاح ، ويُقْسَم نُورُه علىٰ البسيطة فلا مِصْرُ من الأمصار إلَّا وهو يَشْرِئُبُّ إلىٰ مُلاحظة حبين عهْده الوَضَّاحِ ، ويتفَتَّق آشتقاقُ النُّعوت فيقول التسَلِّي للتملِّي : سواءُ الصالحُ والصَّلَاحِ ؛ والذى ماَبرِح لشِعار السلطنة إلىٰ تَوَقُّله وتَنقُّله أَتَمُّ حَنين، وَكَأْنِمَا كُوشفت الإمامة العبَّاسيَّة بشَرَف مسَّماه فيما تقدّمَ من زمنِ سلَفَ ومِنْ حِينٍ ؛ فسمَّتْ ووسَمَت بِٱسمه

أكابِر الملوك وأخاير السلاطين، فُوطِبَ كُلُّ منهم مَجازا لاكهذه الحقيقة «بخليل» أمير المؤمنين؛ والذي [كم] جَلَا بهي جيينه من بَهِيم، وَكُمْ غَدَا الْمُلْك بُحُسْن رُوائِه وَيُمْن آوائِه يَهِيم، وَكُمْ أَبراً مَوْرِدُه العذبُ هِيمَ عِطاشٍ ولا يُنكَر الحليل إذا قيل عَنه أبراهيم، ومن تَشْخَصُ الأبصارُ لكَاله يومَ رُكُوبه حَسِيره، وتُلقي البَنانُ سِلاحَها ذَهَلا وهي لاتَدْري لكثرة الإيماء إلى جَلاله إذا يَبْدُو مَسِيره، والذي ألهم الله الأمة لجوده وحُجُوده صَبْرا جميلا، وآتاهم من نَفَاسة كرمه وحراسة سَيْفه وقامِه تأميناً وتأميلا، وعَظم في القلوب والعُيُون بما من بِرِّه سيكون فسمَّنه الأبوّة الشريفة ولَدا وسَمَّاه الله وعَليب لا خليب لا » .

وَلَّـا تَحَتُّم من تفويض أمْر الْمُلْك إليه ماكان لوَقْته المعلوم قد تَأَخَّر، وَيَحَيّنَ حينه فكُمُل زيادةً كزيادة الهلال حتى بادَرَ تمامَه فأبدَر ؛ أقتضى حُسْنُ المناسبة لنصائح الجُمُّهور، والمراقبة لمصالح الأُمُور؛ والمُصاقبة لمَنَاجِجُ البلاد والتُّعُور، والمُقارَبة من فَواتِح كُلِّ أَمْرٍ مَيْسُورٍ؛ أن نُفَوِّض إليه ولايةَ العهد الشريفِ بالسلطنة الشريفة المعظِّمه، المُكِّرمة المفخَّمة المنظَّمه ؛ وأن يَبْسُط يدَه المُنيفةَ لمصافحتها بالعُهُود ، وتحَكُّمها في العساكرُ والجُنُود ، وفي البُحُورِ والثُّغورِ. وفي النَّهائم والنَّجُود ؛ وأن يُعْدَق بَسْطِها وقَلَمِها كُلُّ قَطْع ووَصْل، وكُلُّ فرْع وأصل، وكُلُّ نَصْر ونَصْل؛ وكُلُّ ما يُحِي سَرْحًا ، ويَهْسِمي مَنْحًا ، وفي الْمُشِيرات في الإعْداء علىٰ الأعداء نَفْعًا وفي المُغيرات صُــنِحاً ؛ وفي المَنْع والإطْلاق ، وفي الإرْفاد والإرْفاق ؛ وفي الحَمِيس إذا ساق ، وفى السيوف إذا بلغَتِ التراقِيَ وقيل مَنْ راق ، وفى الرِّماح إذا ٱلتفَّتِ الســـاقُ بالسَّاق ؛ وفي المُعاهَدات والهُدَن ، وفي الفداء بمـا عَرَض من عرض وبالبُـدْن بالبَدَن؛ وفيها ظَهَر من أُمُور الْمُلْك وما بطَن، وفي جميع ماتستَدْعيه بواعثُه، في السِّر والعَلَن، وتسترعيه نوافئُه، من كبُّت وكُتب متفرِّقَيِّنْ أو في قَرَن؛ عَهْدا مبارَكا عُوَذُهُ

وتمائمُه ، وفواتِحُه وخواتِمُه ؛ ومناسمه ومَيَاسِمه ، وشروطُه ولوازِمُه ؛ وعلى عاتقِ الملك الأعزِّ نِجادُه وفى يَدِ جَبَّار السموات قائمُه ؛ لارادَّ لَحُكْمه ولا ناقِضَ لبَرْمه ، ولا داحضَ لما أثبتَتْه الأقلامُ من مكنُونِ عِلْمه .

### [و] يزيده مَنَّ اللَّيالِي حِدَّةً \* وتقادُمُ الأيام حُسْنَ شباب

وتُلْزَمَ السِّنُون والأحقابُ ، استيداعَه للذرارى والأعقاب ، فلا سلطانُ ذُو قَدَر وقَدْره ، ولا ذُو أَمْر وإمْره ، ولا نائبُ في مملكة قرُبتْ أو بعُدتْ ، ولا مقدَّمُ جيوش أَتْهِمَتْ أو أنجدَتْ ، ولا راع ولا رعيّه ، ولا ذُو حُمْ في الأمور الشرعيّه ، ولا قلمُ إنشاء ولا قلمُ حساب ، ولا ذَوُو أنساب ولا ذَوُو أسباب ، إلا وكلَّ داخلُ فقبُول هذا العقدالميمُون ، ومتمسِّكُ بحم كتابه المكنُون ، والتسليم لنصّه الذي شهد به من الملائكة الكرامُ الكاتبُون ، وأمسَتْ بَيْعتُه بالرِّضوان محفُوفه ، والأعداء يَدْعُونها تضَرُّعا وخيفَه ، وأيشُكُرُوا الصنيعَ الذي بعد أن كانتِ الخلفاءُ تُسَلَّطن الملوكَ يَدْمُونها رسَطانُهم يقيمُ من وُلاة العهد خليفة بعد خليفه .

وأمًّا الوصايا فأنت ياولدنا الملك الأشرف \_ أعزَّك الله \_ بها الدّرب ، ولِسَماع شَدْوها وحَدْوها الطَّرِب ، الذي اللّغو لا يضْطَرِب ، فعليك بتقوى الله عن وجلَّ فإنها مِلاك سَدَادك ، وهَلَاك أَضْدادك ، وبها يُراشُ جَناحُ نَجَاحك ، ويحسُنُ آقتداءُ اقتداحك ، فاجعلها دَفِينَ جوانيج تأميلك ووَعْيِك ، ونُصْبَ عينَى أَمْرِك ونهيك ، والشرع الشريف فهو قانُون الحق المتّبع ، ومأمُون الأمر المستَمع ، وعليه مَدَارُ إِللّه عن السّرع الشريف فهو قانُون الحق المتّبع ، ومأمُون الأمر المستَمع ، وعليه مَدَارُ إِلله عن النّارِ وأَدْخِلَ الْجَنَّة فَقَدْ فَاذ ﴾ . فلا تخرُج في كلّ حال عن لوّازِمه وشروطِه ، ولا تنكُب عن معلّقه ومَنُوطه ، والعدل فهو مُثَرِّ غُروسَ الأموال ، ومعمّر بيوتَ ولا تَنكُب عن معلّقه ومَنُوطه ، والعدل فهو مُثَرِّ غُروسَ الأموال ، ومعمّر بيوت

الرَّجاء والرِّجال، وبه تزُكو الأعمارُ والأعمال؛ فاجعَماله جامعَ أطراف مَرَاسِمك، وأَفضَلَ أيَّام مَوَاسِمك ؛ وسِمْ به فِعْلَك، وسَمِّ به فرضك ونَفْلك، ولا تُفْرِد به فلانا دُونَ فلان ، ولا مكانًا دُونَ مكان ، وٱقْرِنْه بالفضل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بالعَــدْل والإحسان ﴾ . وأحسِن التخويل ، وأجمِــل التَّنْويل ؛ وَكُثِّرْ لمن حَوْلَك التَّموينَ والتَّمْويل، وضاعِفِ الحـيرَ في كلِّ مُضَاف لَقَامك، ومُسْتَضِيفِ بإنعامك؛ حتى لاَتَعَـدَمَ فِي كُلِّ مَكَانَ وَكُلِّ زَمَانَ صَـيَافَةَ الْخَلِيلِ ؛ وَالثُّغُورِ فَهِي لَلْمَالِكُ مَبَاسُمُهَا ، ولَلَسَالِكَ مَنَاسِمِهَا ؛ فاجعل نَواجِدَها تَفْتُرُ عن حَسْن ثَنَايا الصَّوْن ، ومَرَاشِفَها شَيْبة الشِّـفاه بَحُسْن العَوْن ؛ ومُنْها ، بما يَعْمَى السَّرْحَ منها ، وأعِنْها ، بما يَدْفَع المَكاره عنْها ؛ فإنهـا للنصر مَقَاعد ، وبها حِفْظُ البلاد من كلِّ مارٍّ من الأعداء مارِد ؛ وأَمْراءَ الجيوش فهم السُّورُ الواقي بين يدَّىْ كلِّ سُــور، وما منهم إلاكلُّ بَطَلَ بالنصر مشهور، كما سـيْقُه مشهور؛ وهم ذخائرُ الملُوك، وجَوَاهــ السُّلوك، وأخايرُ الأكابر الذين خَلَصُوا من الشكوك؛ وما منهم إلا مَنْ له خِدْمات سَلَفَت، وحقوقٌ عُرِفت ، ومَوَاتُّ علىٰ ٱلستلزام الرِّعاية للعُهود وُقِفتْ ؛ فكُنْ لجنودهم متحبِّبا ، ولمرابعهم مُخْصِبا، ولَصَالحهم مُرَبِّبا، ولآرائهم مستَصْوِبا، ولاعتضادهم مستَصْحِبا، وفى حَمْدهم مُطْنِيا ، وفى شُكْرهم مُسْهِبا ؛ والأولياءُ المنصورِ يُون الذين هم كالأولاد، ولهم سوائِقُ أَمَتُ من سَوَابق الإيجاد ؛ وهم مَنْ علِمْتَ ٱستكانةً من قُرْبنا ، ومَكَانَةً من قلْبنا ؛ وهم المساهِمُونِ فيما ناب ، وما بَرِحُوا للدولة الظُّفُرَ والناب ؛ فَأَسْهِم لَكُلُّ مَنْهُم مِن ٱحْتِرَامَك نَصِيبًا ، وأدِمْ لهم ٱرتياحَك ، وألنْ جِمَاحَك ، وقوهم بسلاحِك، تجِدْ منهم ضُرُوبا؛ وترى كُلًّا منهم في أعدائك ضَرُوبا .

وَكَمَا أَنَا نُوصِيك بَجُيُوش الإسلام، كذا نُوصِيك بالجيش الذي له الجَوَارِ الْمُنْشَآتُ في البَحْر كَالأَعْلام؛ قهو جيشُ الأمْواه والأَمْواج ، المضافُ إلى الأفواج من جيش

الفِجَاجِ ؛ وهو الجيشُ السُّـلَيَانَيُّ في إسْراع الســـير، وما شُمِّيت شَــوَانِيه غِرْبانا الا ليجتَمِع بها لنا ما آجتمع لسليانَ صلَّى الله عليه وسلم من تسخير الريح والطَّيرُ؛ وهي من الديار المصرية على ثَبَج البحر الأَسُوار، فإن قُذْفَت قَذْفَتْ الرعب في قُلُوب الأعداء وإن أَقْلِعت قلعَتْ منهم الآثَار ؛ فلا تُخْله من تجهيز جَيْشه ، وسكِّنْ طيْشَ البحر بطَيْشه؛ فيُصْبِح لك جيشان كلُّ منهما ذوكِّرٌ وفَرَّ، : هذا في بَرِّ بحُرُّ وهذا ببحر برّ؛ وبيوت العبادات فهي التي إلىٰ مصلَّى سميِّك «خليل» الله تنتهي عَجاريبُها ، وبها لنا ولك وللسلمين سُرى الدَّعَوات وتَأُو يبُها ؛ فَوَفِّها نصيبُها المفروضَ غير منقُوصٍ ، ومُنْ برفْعها وذكْرِ آسم الله تعالىٰ [فيهــا] للأمر المنصُوص ؛ وأخَوَاتُهــا من بُيُوت الأموال الواجدات الواجبات ، من حيثُ إنهاكلُّها بيوتُ الله عن وجل : هذه للصَّلاة وهذه للصِّــلَات؛ وهذه كهذه في رَفْع المَناَر وجمع المَباَر، وإذا كانتُ تلكَ ممــا أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَع ويذُكَّرَ فيها ٱسُمُه فهذه تُرْفَع ويُذْكِّرُ فيها ٱسْمُــه حتَّى على الدِّرهم والدِّينار؛ فآصِرِفْ إليها آجتهادَك فيما يعُود بالتشمير، كما يعُود علىٰ تلكَ بالتَّنُوير؛ وعلىٰ هذه بإشحانها بأنواع الصُّروف ، كإشحان تلك باستواء الصُّفُوف ، فإنها إذا أصبحَتْ مَصُونِه ، أجمَلَتْ بحمـــد الله المَعُونِه ؛ وكفَلتْ بالمـُـونِة و بالزيادة علىٰ المُـُـونِه ، فُتكمُّل هذه لكل وَلِيّ دُنْياه كما كَمَّلتْ تلك[لكل]وَلِيّ دِينه؛ وحدود الله فلا يَتَعدّاها أحد، ولا يرأفُ فيها ولَدُّ بوالد ولاوالد بوَلَد؛ فاقِمْها وقُمْ فى أمرها حتَّى تنْضِيط أتَمَّالضبط، ولا تجعَــُ لَى يَدَ الْفَتْك مغلولةً إلى عُنْقها ولا تَبْسُطْها كُلُّ البَّسْط؛ فلكلِّ من الجنايات 

<sup>(</sup>١) لعل الصواب بشحنها من شحن الثلاثى يقال شحنه يشحنه ملاً ه ، وأما الرباعيّ فعناه الاغماد يقال سيوف مشحنة أى مغمدة وأشحن الرجل اشحانا تهيأ للبكاء وهو غير مناسب هنا تأمل .

ذلك الشرط؛ والجهاد فهو الدَّيْدن المألُوف من حيث نشأ نشأ ونشأتك وفي ظُهور الخَيْل ، فمل على الأعداء كُلَّ المَيْــل ، وصَبِّحْهم من فَتَكَاتك بالوَ يْلُ بعد الوَيْل ، وآرْمهم بكلِّ شَمَّرَى قد شَمَّر من يده عن الساعد ومن رُمْعه عن الساق ومن جَوَاده الذَّيْل ؛ وآذهبْ لهم من كلِّ ذلك مَذْهب، وأنرْ بُنْجُوم الْحُرْصان كلُّ غَيٍّ وغَيْهَب ؛ وتَكَثَّرْ في غَزْوهم من الليــل بكلِّ أَدْهَمَ ومن الشَّفَق بكلِّ أَحمرَ وأشــقَر ومن الأصِيل بكلِّ أَصْفَر ومن الصبح بكلِّ أشْهَب، وٱستنْهِبْ أَعمارهم وٱجعَلْها آخَرَما يُسْلَب وأَوْلَ ما يُنْهَب ؛ ونرُجو أن يكونَ اللهُ قَدْ خَبَأَ لك من الفُتُوحات ما يستنجزُها لك صادقُ وَعْده ، وأن ينصُرَ بك جُيوشَ الإسلام ، ف كلِّ إنْجـاد وِ إِثْهَامٍ، وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِن عَنْدَهِ ؛ وَ بَيْتَ اللَّهِ الْمُجُوبُ مِن كُلِّ فَجَّ ، المقصودُ من كُلِّ نَهْجٍ؛ فَسَيِّر سبِيلَه ، ووَسِّعْ [له] الخيرَ وأحْسن تسبِيلَه ؛ وأوصلُ من برِّك لكلُّ من الحرميْنِ ماهُو لَه ، لتُصبِحَ رُبوعُه بذلك مَأْهُولَه ، وآحْمه مَّن يُريدُ فيه بإلحادِ بظُلْم، وطَهِّره من مَكْس وغُرْم : ليعُودَ نفْعُك على البادي والعاكف، ويُصْبِح واديه ونادِيه مستَغْنِيَينِ ببذلك عن السَّحاب الواكِف؛ والرعايا فهم للعَـدْل زُرُوع، وللاستِثْهَار فُرُوع، ولاستلزامِ العِارة شُرُوع؛ فمتىٰ جادَهُم غَيْثُ أعجبَ الزُّرَّاعَ نَبَاتُهُم، وَنَمَت بِالصَّــالاحِ أَقُواتُهُم ، وصَلَّحتْ بِالنِّمـاء أَوقاتُهُم ؛ وَكَثُرت الجنود مستَغَلَّاتُهم، وتوقِّرت زَكُواتهم وتنوّرَتْ مِشْكَاتُهم؛ والله يضاعِفُ لَمَنْ يَشَاء .

هذا عهدُنا للسيد الأَجَلَ ، الملكِ ، الأشرفِ ، صلاحِ الدنيا والدين ، فحرِ الملوك والسلاطين ، خليلِ أمير المؤمنين ، أعنَّ الله تعالى ببقائه الدِّين ؛ فليكُنْ بعُروته متمسِّكا ، وبنَفْحته متمسِّكا ، وليُتقلَّد سيف هذا التقليد ، ويفْتَحْ مُغْلَق كلِّ فتح منه

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدركلمة صغيرة •

<sup>(</sup>٢) الشمريّ بفتح الشين وكسرها مع شد الميم فيهما الماضي في الأمور المجرب انظر اللسان جـ ٣ ص ٩ ٦ •

بخيرِ إقْليد؛ وها نحن قدكَتَّرنا لديه جواهِرَه فدُونه مايشاءُ تحليت من نَتْو يح مَفْرِق وَتحتيم أنامِلَ وتسوير زَنْد وتَطُويقِ جِيد، ففي كلِّ ذلك تبجيلُ وتَمْجيد؛ والله تعالى يجعل استخلافه هذا للتقين إماما ، وللدِّين قواما، وللجاهدين اعتصاما، وللمتدين النفصاما، ويُطْفئ بمياه سُيُوفه ناركلِّ خَطْب حتَّى يُصْبِح كما أصبحَتْ نارُ سَمِيّه صلى الله عليه وسلم بَرْدًا وسَلَاما؛ إن شاء الله تعالى .



وعلىٰ ذٰلك كتب القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر، عن المنصور « قلاوون » المتقدّم ذكره، عهدَ ولده الملكِ الصالح «علاءِ الدِّينِ على» وهذه نسخته :

الحمد لله الذى شَرّفَ سريرَ المُلُك منه بَعلِيّة ، وحاطه منه بَوصِيّة ، وعضَّد منْصُورَه بولاية عهد صالحِه وأسمىٰ حاتم جُوده بمكارِمَ حازها بسَبْق عَديّة ، وأَبْهَج خيرَ الآباء من خير الأبناء بمن شُمُّو أبيه منه بشريف الخُلُق وأبيّة ، وعَذْى روْضَه بمتابعة وَسُمِيّة وبمسارعة وَلِيّه ،

نَعَدُه على نِعَمه التي جمعت إلى الزَّهْم الثَّمَ ، وداركت بالبحر و باركت في النَّهَ ، وأجملت المبتدأ وأحسنت الحَبَر ، وجمعت في لَذَاذة الأوقات وطيبها بين رَوْنق الآصالِ ورقَّة البُكر ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة نُلْيس الألسنة منها في كلِّ ساعة [ثوبا] جديدا ، ونتفيًّا منها ظلَّا مَديدا ، ونستقُرِب من الآمال مايراه سوانا بعيدا ، ونصلي على سيدنا عد الذي طَهَّر الله به هذه الأُمَّة من الأدناس ، مايراه سوانا بعيدا ، ونصلي على سيدنا عد الذي طَهَّر الله به هذه الأُمَّة من الأدناس ، وجعلها بهدايته زاكية الغراس ، صلى الله عليه وعلى آله وصَعْبه الذين منهم من فَهِم حُسْنَ آستخلافه بالأمر له بالصّلاة بالناس ، ومنهم من بنى الله به قواعد الدِّين وجعلها مُوطَّدة الإساس ، ومنهم من جَهَّز جيشَ العُسْرة وواسى بماله حينَ الضرَّاء وجعلها مُوطَّدة الإساس ، ومنهم من جَهَّز جيشَ العُسْرة وواسى بماله حينَ الضرَّاء

والْبَاس ، ومنهم من قال عنه صلّى الله عليه وسلم : و لَأُعْطِينَ الرَّايةَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُهُ اللهُ ورسولَه ، فُسُنَ الاِلْمَاسُ بذلك والاَقْتِبَاس، وزاد فى شَرَفه بأن طَهَّر أهلَ بيتـه وأذهب عنهم الأَرْجاس، صلاةً لاَتَزال تَتَرَدُّدُ تردُّدَ الأَنفاس، ولا تَبْرح فى الآناء حسنة الإيناس .

وبعد ، فإنَّ خير من شُرِّفت مراتِبُ السلطنة بُحُلُوله ، وفُوِّفت مَلابِسُ التحكيم بَقَبُوله ، ومَن تَزْهي مطالِع المُلك بإشراقه ، وتتبادَرُ المالك مُدْعنة لاستحقاقه ، ومن يتشرَّف يَزْدَهي مُلكُ منصورُه \_ نصره الله \_ بوَلَده وولى عهده مَكِنة بانيه ، ومن يتشرَّف إيوانُ عظمة : إن غاب والده في مصلحة الإسلام فهو صدْرُه وإن حضر فهو انيه ، ومن يتجمَّل غابُ الإيالة منه بخير شِبْل كفلَ لَيْنا، ويتكفَّل غوثُ الأمَّة بخير وايل خلف غيثا ، ومن أَلِم الأخلاق الملوكية وأُوتِي حُكمَها صبيًا ، ومن خصَّصته الأدعية الشريفة بصالحها ولم يكن بدُعائها شقيًا ، ومن رُ مت به هَضْبة المُلك حتى أمسى مَكانُها عليب ، ومن هو أحق بأن يُغيب الأمل ويُغيج ، وأولى بأن يُتنَى له : (آ خُلَفْني في قَوْمِي وأصلِح ) ، ومن هو بكلِّ خير مَلي ، ومن إذا فَوْضت إليه أمورُ المسلمين كان أشرَف من لأمورهم يلي ، ومن يتحقَّق من والده الماضي الغرار ، ومن المسلمين كان أشرَف من لأمورهم يلي ، ومن يتحقَّق من والده الماضي الغرار ، ومن المسلمين كان أشرَف من لأمورهم يلي ، ومن يتحقَّق من والده الماضي الغرار ، ومن المسلمين كان أشرَف من لأمورهم يلي ، ومن يتحقَّق من والده الماضي الغرار ، ومن

ولمَّ كان المقامُ العالى، الوَلدَى، السلطانى، المَلكَى، الصالحى، العالمَى، العالمَى، العالمَى، العالمَى، عضّد الله به الدِّين ، وجمع إذعانَ كلِّ مؤمن على إيجاب طاعت للباشرة أمور المسلمين، حتى يُصْبِح وهو صالح المؤمنين \_ هو المرجَوَّ لتدبير هذه الأُمُور، والمأمول لصَلاح البلاد والنَّغور؛ والمدَّخر في النصر الشِفَاء ما في الصَّدُور، والذي تشهد الفراسةُ لأبيه وله بالتحكم: أو ليس الحاكمُ أبو على هو المنصُّور؟ ، فلذلك اقتضَتِ الرحمه،

والشفقةُ على الأمه ؛ أن يُنْصَب لهم ولى عهد يتمسَّكُون من الفضل بعُرُوة كرمه ، ويَسْعَوْن بعد الطواف بكَعْبة أبيه لِحَرَمه ؛ ويقتطفُون أزاهِرَ العدل وثمارَ الجُود من كليه وقَلَمه ، وتَستسْعِدُ الأمةُ منه بالملك الصالح الذي تُقْسم الأنوارُ لجبينه وتُقَسَّم المبارّ من كراماته وكَرَمه .

فلذلك خرج الأمْرُ العالى، المولويُّ، السلطانيُّ، الملكيِّ، المنصوريُّ، السيْفيِّ۔ أُخْدَمُهُ اللهِ الْقَدَرِ ، ولا زالتُ المالكُ تتباهىٰ منه ومن وَلِيٌّ عهده بالشمس والقَمَرِ ــ أَنْ يُفَوِّض إليه ولايةُ العهد وَكَفالةُ السلطنة المعظِّمة ، ولايةً تامَّةً عامَّة شاملةً كامله؛ شريفةً مُنيفه، عَطُوفةً رَءُوفه؛ في سائر أقاليم الممالكِ وعساكِرِها وجُندها، وعَرَبها وَتُرْكُمانها وأكرادها ونُوَابها ووُلَاتها، وأكابِرها وأصاغرها ورَعَاياها ورُعاتِها، وحُكَّامها وقُضاتها ، وسارحها وسانِحِها ؛ بالديار المُصْرية وتُنُورها وأقاليمها و بلادِها؛ وما آحتُوتْ عليه . والمملكة الحجازيَّة، وما آحتوتْ عليه . ومملكة النُّوبة، وما احتوتْ عليه، والْفُتُوحات الصفَّدية والْفُتُوحات الإسلاميَّة الساحلية وما احتوتْ عليه . والممالك الشاميَّة وحُصُونها ، وقلَاعها ومُدُنها ؛ وأقاليمها و بلادها ، والمملكة الحُمْصيَّة ، والمملكة الحصنية الأكراديَّة والجبلية وفُتوحاتها ، والمملكة الحَلَبية وتُغُورها و بلادها، وما آحتوت عليـه، والمملكة الفُراتيَّة، وما آحتوتْ عليـه؛ وسائر القلَاع بُعْدا وقُرْباً . وَأَنْ تُلْقِيْ إليه مَقاليدُ الأمور في هذه الهـالك الشريفه ، وأن تستخلِفَه سلطنةُ والده \_ خلد الله دولته \_ لتُشاهدَ الأمةُ منه في وقتٍ واحدٍ سلطانا وخليفه؛ ولايةً وٱستخلاقًا تُسنِدُهما الرُّواه ، وتتَرنُّم بهما الحُدَاه، وتَعيهما الأسماعُ وتنْطق بهما الْأَفُواه؛ تفويضًا يُعْلَن لكافَّة الأُمَم، ولكلِّ ربِّ سيفٍ وقَلَم، ولكل ذي عِلْم وعَلَم؛ بمـا قاله صلَّى الله عليه وســلم لسميِّه رضيَ الله عنه حينَ أولاه من الفَخَار ما أولِاهِ :

وَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فَعَلِيَّ مَوْلاه ". فلا مَلِكُ إقليم إلَّا وهذا الخطابُ يَصِله ويُوصِّله ، ولا زعيم جيش إلا وهـذا التفويضُ يَسَعُه ويشْـمَلُه ، ولا إقليم إلَّا وكلَّ مَنْ به يُقَبِّله ويَقْبَله ، ولا مِنْبرُ إلَّا وخطِيبه يتلُو فُرقانَ هـذا التقديم ويَتَلَّه ، ولا مِنْبرُ إلَّا وخطِيبه يتلُو فُرقانَ هـذا التقديم ويَرَلِّلُه .

وأمًّا الوَصايا فقد لَقَنَّا ولَدنا ووليَّ عهدِنا ما ٱنْطَبع في صفاء ذِهْنه، وسَرَتْ تغذيته في نَمَاء غصنه؛ ولا بُدّ من لوامِعَ للتبرُّك بها في هذا التقليد الشريف تُنير، وجوامِعَ بعسر لحمرُهُمْ (؟) حيث يصير، وودائِعَ يُنَبِّئك عنها ولَدُنا \_ أعزنا الله ببقائه \_ ولا يَنَّبَّنك مِثلُ خَبِير : فاتَّقِي الله كأنَّك تَراه فإنْ لم تَكُنْ تَراه فإنَّه يَراك، وآنصُر الشرعَ فإنَّك إذا نصَرْتَه ينْصُرُك اللهُ على أعداء الدِّين وعدَاك؛ وٱقْض بالعدل مخاطبا ومكاتبا حتى يستَبِق إلى الإيعاز به لسانكَ ويمْناك، وأَمْنُ بالمعْروف وآنْهَ عن المُنكَرَعالمَا أنه ليس يُحَاطَبُ غَدًا بينَ يدَى الله عن ذلك سوانًا وسـوَاك، وآنَّهُ نَفْسَـك عن الهوى حتَّى لايراك اللهُ حيثُ نَهَاك ؛ وحُط الرعيَّه ، ومُن النَّوَابَ بجملهم على القَضَايا الشرعيَّه؛ وأقيم الْحُدُود، وجَنِّد، الْجُنود، وآبَعَثُها بَرًّا وبحرا من الغَزْو إلىٰ كلِّ مقام مُجُود؛ وآحفَظ الثُّغور، ولاحظ الأُمُور، وازْدَدْ بالاُّسترشاد بآرائن نُورا علىٰ نُور؛ وأمراء الإسلام الأكابر وزُعَماؤه ، فهم بالجهاد والذَّبِّ عن العباد أصفِياءُ الله وأحبُّ اؤه ؛ فضاعفُ لهم الحُرْمةَ والإحسان . وآعلُم أنَّ الله آصطفانا على العالمين و إلَّا فالقومُ إخْوان؛ لاسِيًّا أُولُو السَّعْيِ الناجِح، والزأْى الراجِح، ومن إذا نَفَرُواْ بنِسْبة صالحية قيل لهم: نِعْمَ السَّلفُ الصالح؛ فشاوِرْهم فى الأمر، وحاوِرْهم فى مهمَّات الأمور في كلِّ سِرِّ وجهْر ؛ وكذلك غيرُهم من تَحَايا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعله تعتز بجيوشها حيث تسير . تأمل .

الدُّول، وذخائر المُلُوك الأُول؛ أُجْرِهم في هذا الْمُجْرِئ، وآشَرَحْ لهم بالإحسان صَدْرا؟ وجيوش الإسلام هم البَنَان والبُنْيان، فَوالِ إليهم الآمْنِيان، وآجعل عبَّتك في عَقائدهم قد شَغَفها حُبّ ؛ في قُلُوبهم بإحسانك إليهم حسنة المَرْبي، وطاعتَك في عقائدهم قد شَغَفها حُبّ ؛ ليُصْبِحوا بحُسْن نَظُرك إليهم طَوْعا، وليُحصِّل كُلُّ جيش منهم من التقرّب إليك ليُصْبِحوا بحُسْن نَظُرك إليهم طَوْعا، وليُحصِّل كُلُّ جيش منهم من التقرّب إليك بلمُناصحة نَوْعا، والبلاد وأهلها فهُم عندك الوديعه، فآجعل أوامِرَك [لهم] بصيرة وسَمِيعه ،

وأما غيرُ ذلك من الوصايا ، فسنُخَولك منها بما يَنْشأ معك تَوْءَما ، ونَلَقّنك من آياتها مُحْكَا فُحُكَما ؛ والله تعالى يُمَنِّى هلالك حتى يُوصِّله إلى درجة الإبدار، ويغذِّى غُصنك حتى نراه قد أينع بأحسن الأزهار وأينَّع الثمَّار؛ ويرزُقُك سبعادة سلطاننا الذي نُعِتَّ بَعْته تبرُّكا، ويُلْهِمك الاعتضاد بشيعته، والاستِنانَ بسُنَّته، حتى تُصبح كَتَمَسُّكا بذلك مُتَسَكا ، ويجعل الرعية بك في أمْن وأمان حتى لاتحْشي سُوءا ولا تخاف دَركا ؛ والاعتاد على الحط الشريف \_ أعده الله تعالى \_ أعلاه إن شاء الله تعالى .

#### الوجــــه السادس قَـــفُده تَنَا عِما ما الله السادة بـــا

( فيما يُكتَب في مستَنَد عهد وليِّ العهد بالسلطنة ، وما يكتُبه السلطان ا في بيت العلامة، وما يُكتَب في ذَيْل العهد )

أما ما يكتَب في مستَنَد العهْد وما يكتبُه السلطانُ في بيت العلامة ، فكغيره من سائر الوَلايات من التقاليد وغيْرِها : وهو أنه يكتب في المستند «حَسَب الموسوم الشريف » كما يُكْتب في المكاتبات التي هي بتلقّ كاتب السرعلي ماتقدم ذكره في بابه ، ويكتُب السلطانُ في بيت العلامة آسمَه وآسمَ أبيه ،

وأما ما يكتب في ذيل العهد وشهادة الشهود على السلطان بالعهد ، فيثل أن يكتب : « شهدتُ على مولانا السلطان الملك الفلاني العاهد المشار إليه فيه خلّد الله مُلكد ، أوخلّد الله سلطانه » وماأشبه ذلك من الدعاء « بما نُسِبَ إليه فيه من العهد بالسلطنة الشريفة إلى ولده المَقَام الشريف العالى السلطاني ، الملكي ، الفلاني ، وعلى المعهود إليه أعر الله أنصاره بقبول العهد المذكور، وكتب فلان بنُ فلان » .

# الوجـــه السابع (فى قطع ورق هذا العَهْد وقَلَمه الذى يُكتَب به ، وكيفيّة كتابته، وصــورةٍ وضْـعه فى الورق)

أما قطع ورَقه فمقتضى إطلاق المَقَرّ الشهابيّ بن فضل الله في « التعريف» أن للعهود قَطْع البغداديّ الكامل أنه يكتب في البغداديّ أيضاً .

قلت: وهو المناسبُ لَعَظَمةُ السلطنة، وَشَمَاحَةً قَدْرِها . إِذِ الْمُلْكَ إِلَىٰ وَلَى العهد آئل، وللدُّخول تحتَ أمره صائر، خصوصًا إذا كان المعهودُ إليه وَلَدا أو أخًا . وحينئذ فيكتب بختَصَر قلَم الطُّومار لمناسبته له، علىٰ ما تقدّم في غير مَوْضع .

وأما كيفية كتابته وصورة وضعها في الورق ، فهو أن يخلّي من أعلىٰ الدَّرْج قدرَ إصبع بياضًا ، ثم يكتُب في وسطه بقلم دقيق ماصورته «الأَسْمُ الشريف» كما يكتب في التقاليد وغيرها على ماسياتي ، ثم يبتدئ بكتابة الطَّرة بالقلَم الذي يُكتب به العهد من أقل عَرْض الورق من غير هامش سُطورا متلاصقة إلىٰ آخر الطُّرة ، ثم يُتُرك ستة أوصال بياضًا من غير كتابة غير الوصل الذي فيه الطرة ، ثم يكتُب البسملة في أقل الوصل الذي فوقه ، بهامش عن في أقل الوصل الذي فوقه ، بهامش عن

<sup>(</sup>١) لعل الصواب وشموخ قدرها فإنا لم نقف على هذا المصدرفها بين يدينا من فحتب اللغة فليحرر ٠

يمين الورق قدر أربعة أصابح أو خمسة مطبوقة . ثم يكتب تحت البسملة سطرا من أقل العهد ملاصقاً لها . ثم يخلّ بيت العلامة قدر شبركما في عهود الملوك عن الخلفاء . ثم يكتب السطر الثاني تحت بيت العلامة على سمّت السطر الذي تحت البسملة ، ويَستَرْسل في كتابة بقيّة العهد إلى آخره ، ويجعلُ بين كلِّ سطرين قدر ربع ذراع بذراع القاش ، فإذا آنتهى إلى آخر العهد كتب « إنْ شاء الله تعالى » ثم المستند، ثم الحمدلة والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم والحسبكة ، على ماتقدم في الفواتح والحواتم ، ثم يكتب شهود العهد بعد ذلك .

وهذه صورة وضْعه فى الورق، ممثلًا له بالطرة التى أنشأتها لذلك، وبالعهد الذى أنشأه القاضى مُحيى الدّين بن عبد الظاهر عن المنصور «قلاوون» بالعهد بالسلطنة لوَلدَه الملك الصالح « علاء الدِّين على " » وهى :

هذا عهد شريف جليلٌ قدره ، رفيع فركره ، على تَفْره ، مَتَبلّج صُبْحُه ضَوِّى فَرُه ، مَتَبلّج صُبْحُه ضَوِّى فَرُه ، من السلطان الأعظم الملك الظاهر ، ركن الدنيا والدِّين «بيبرس» خلَّد الله تعالىٰ سلطانة ، ونصر جُيوشَه وأعوانة ، بالسلطنة الشريفة لولده المقام العالى السلطاني ، الملكي ، السعيدي ، بلّغه الله تعالىٰ فيه غاية الآمال ، وحقّق فيه للرعية ما يرجونه من مَزيد الإفضال .

### بسم الله الرحمر الرحيم

هامش الحمــــ لُه الذي شــــرّف سرير المــــلك منه بعليّــــه ، وحاطه

منه بَوصيَّه، وعَضَّد منصورَه بولاية عهــد صالحِه، وأَشْمَىٰ حاتمَ جُوده

بمكارِمَ حازَها بسَبْق عَدِيَّه ، وأَبْهج خيْرَالآباءِ من خَيْر الأبناءِ بمن سُمُوُّ أَبِيه

هامش

منه بشريفِالْخُلُق وأَييِّه، وغَذْى رؤضَه بمتابعةٍ وَشُمِيِّه، و بمسارعة وَلِيَّه،

نَحَدُه عَلَىٰ فِعَمَهُ التي جَمَعَتُ إِلَىٰ الزَّهْرِ النَّمْرِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِي إِلَىٰ قُولِهُ: ولا يَخافُ

دَرَكا والاعتادُ علىٰ الخَطِّ الشريف \_ أعلاه اللهُ تعالىٰ \_ أعلاه

إن شاء الله تعالى

كتب في

سينة

حسب المرسوم الشريف

الحمدُ لله وحده، وصلواتُه علىٰ سيدنا عجد وآله وصحبه وسلامه

حسبنا الله ونعم الوكيل

## النوع الرابع

( من العُهود عُهود الملوك بالسَّلْطنة لللوك المُنْفَرِدين بصِغار البُلْدان ) ويتعلَّق النظرُبه من أربعة أوجه :

## الوجــــه الأول

( في بيانِ أصل ذٰلك وأولِ حُدُوثه في هذه المملكة إلى حين زوالِه عنها )

قد تقدّم فى المكاتبات ، فى الكلام على مكاتبة صاحب حَماةَ أَنَّ ذلك مما كان فى الدولة الأيُّوبية ، ثم فى الدولة التُرْكِيَّة فى الأيام المنصوريَّة « قلاوون » والأيام الناصرية « محمد بن قلاوون » ثم بطل ذلك ، وذلك أنَّ السلطانَ صلاحَ الدين «يوسفَ بنَ أيوب» حينَ آستَوْلىٰ علىٰ البلاد الشاميَّة مع الديار المصريَّة بعدَ موتِ السلطان نُور الدين « محمود بن زنكى » صاحب الشام ، فَرَقَ أقارِبَه فى ولاية المالك الشامية : كدمشق وحَلَبَ وحَماةَ وحِمْصَ وغيرها وآستمرت .

وكان السلطان صلاحُ الدين قد ولى حماة لآبن أخيه تبق الدين عُمَرَ بن شاهِنشاه آبن أيُّوب، فبقيَتْ بيده حتى تُوفِي سنة سبع وثمانين وخمسيائة ، فوليها بعده آبنه المنصورُ ناصرُ الدين محمَّد وبيق بها حتى تُوفي سنة سبعَ عشرة وستمِّئة ، فوليها آبنه الناصرُ قليع أرسلان فبقي بها إلى أن آنتزعها منه أخوه المظفّر في سنة ستَّ وعشرين وستمائة ، وأقام بها إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين وستمَّائة ، فوليها آبنه المنصور عمد، فبقي بها إلى أن علب هُولا كو ملكُ التنار على الشام وقتل مَنْ به من بقاياً الملوك الأيُّوبية، فهرَب المنصورُ إلى مصر وأقام بها إلى أن سار المظفَّر قُطُز صاحب مصر إلى الشام، وآنتزعه من يَد التنار، وصار الشامُ مضافًا إلى مملكة الديار المصرية، مصر إلى الشام، وآنتزعه من يَد التنار، وصار الشامُ مضافًا إلى مملكة الديار المصرية،

فَرِدُ المنصورَ إلىٰ حمـاةً ، فبقي بها حتَّى تُوفِّي ســنةَ ثلاث وثمانين وستِّمـائة . فولُّ المنصورُ قلاوون آبنَه المظفَّر شادى مكانَه ، وكتب له بها عَهْدا عنه ، فبقَ بها حَّتى تُوفّي سنة ثمان وتسعين وستمائة ، في الأيام الناصرية « محمد بن قلاوون » في سلطنته الثانية بعد «لاچين» . فولَّى الملك الناصرُ قَراسُنْقُر أحدَ أمرائه نائبًا ؛ فلما آستولى غازاتُ ملكُ التتار على الشام ، كان العادل كُتْبغا بعد خلعه من سلطنة الديار المصرية نائبًا بَصْرُخَدَ، فأظهر في قتال التتار فُوَّةً وجَلَادة ، فَوَلَّاه الملكُ الناصر حَمَاةَ ، وحضر هن يمةَ التتار مع الملك الناصر ســنةَ آثنتين وسَبْعمائة ورجع إلىٰ حماةً فمــات بها • فُولَّى الملكُ الناصُر مكانَه سيفَ الديرِن قَبْجَق نائبًا ، ثم نقله إلى حَلَب، ووَلَّى أستد مركَّرَجي نيابةً حماةً مكانه . ولما رجع السلطانُ الملكُ الناصر من الكُّرك نقل أســتد مركّر جي من حماةً إلى حلب ، وولَّى المؤيّد عمادَ الدِّين إسماعيلَ بنَ الأفضل علىِّ بن المظفَّر عمرَ، مكانَه بحماةَ سنة ستَّ عشرةَ وسـبْعائة على عادة من تقدَّمه من الملوك الأيُّوبية، فبهي بها إلى أن تُوفِّي سـنةَ ثنتين وثلاثين وسبْعائة ، فولَّى الملكُ الناصر آبنَه الأفضلَ محمدًا مكانَه ، فبقَى بها حتَّى مات الملكُ الناصر في ذي الحِجَّة سنةَ إحدى وأربعين وسبعائة ؛ وأستقر في السلطنة بعده أبنُه المنصورُ أبو بكر، وقام بتدبير دولتــه الأميرُ تُوصُون . فكان أقلُ ما أحدث عزلَ الأفضلِ بن المؤيَّد عن حماة ، ووثَّى مكانَه بها الأميرَ قُطَّر نائب . وسار الأفضلُ إلىٰ دمَشقَ فأقام بها حتَّى تُوفِّى بها سنة ثنتين وأربعين وسبعائة، وهو آخُر من وليها من بنى أيوُّبَ .

وقد ذكر المقرّ الشّمابيُّ بنُ فضل الله في و مسالك الأبصار " أنَّ سلطانَها كان يستقلُّ باعطاء الإمْرة والإقطاعات، وتولِيَـة القُضاة والُوزَراء وكُمَّاب السرّ وكلِّ الوظائف؛ وتُكتبُ المناشير والتواقيعُ من جِهَته ، ولكنه لا يُمْضِى أمرًا كبيرًا في مثل إعطاء إمْرة أو إعطاء وظيفة كبيرة حتى يُشاوِر صاحبَ مصر، وهو لا يُجِيبه إلا أنَّ الرَّى ماَيرَاه ، ومن هـذا ومثله ، قال : وإن كان سـلطانًا حاكمًا ومَلِكا متصرّفًا فصاحبُ مصر هو المنصرِّفُ في توليةٍ وعزلٍ، مَنْ أراد وَلَّاه وَمَنْ أراد عَزَله .

قلت: وكان للملكة بذلك زيادة أبهة وجَمَال: لكون صاحبها تحت يد[ه] من هو متصف باسم السلطنة، يتصرّف فيه بالولاية والعزل، على أنَّ هذا القسم لم يتعرّض له المَقرّ التَّقوى " بنُ ناظر الجيش في " التثقيف " فَلَو المملكة الآنَ عن مثله؛ وإنما أشار إليه المَقرّ الشهابي بن فضل الله رحمه الله في " التعريف " حيث قال : وأما ما يُكتب الملوك عن المُلُوك، مشل ولاة العهود والمنفردين بصغار البُلدان فإنه لأتستفتّح عهودُهم إلا بالخطب، وذلك أنَّ حاة كانتْ في زمنه بأيدى بني أيُّوب على ما تقدم ذكره، ولذلك قال في "مسالك الأبصار": ومما في حُدُود هذه المملكة على مناله المن الما ما مناله على مناله المنالية عام ما على مناله المنالية عام مناله المنالية المنالية المنالة المنال

الوجــــــــــه الثـــانى ( فى بيان مايُكتَب فى العهد؛ وهو علىٰ ضربين )

#### الضرب الأول

( مايكتب في الطرة، وهو تلخيص ما يشتمل عليه العهد )

وهذه نسخة عهد كتب بها المَقَرّ الشهابيّ بن فضل الله عن الملك الناصر «محمد بن قلاوون » لللك الأفضلِ «محمد ابنِ المؤيَّد عمادِ الدين إسماعيل» بسلطنة ماة أيضا، في رابع صفَر سنة آثنتين وثلاثين وسَبْعائة ، وهو آخِرُ مَن مَلَكها من بني أيُّوبَ، وهي :

الحمدُ لله الذي أقربنا المُلْكَ في أهِلَه أهله ، وتَداركَ مُصابَ ملِكِ لولا ولَدُه الأفضلُ لم يكن له شَبِيةٌ في فضّله ، ووهبَ بنا بيتَ السلطنة مِنْ أبقي البقاياً ما يَلْحَق به كُلُّ فرع بأصْلِه ، ويظهَرُ به رَوْنَقُ السيفِ في نَصْله .

نعمدُه على ماأفاض بمَواهِين من النّعم الغزّار ، وأدخل في طاعتنا الشريفة من مُلوك الأَقطار ، وزاد عَطايانا فأضحت وهي ممالك وأقاليم وأمصار ، ونشهدُ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفلَح من مات من ملوك الإسلام عليها ، وحرّض بها في الحهاد على الشّهادة حتى وصل إليها ، ومدّ يدَه لمبايعتنا على إعلائها فسابقت الثريا ببسط يديها ، ونشهدُ أن عجدًا عبدُه ورسولُه الذي شرّف من تسمّى فسابقت الثريا بلك نسّبه ، وصَرّف في الأرض مَنْ تمسّك من رعاية الأمّة بسبيه ، وأ يُرم به كريم كلّ قوم وجعل كلمة الفَخار كلمة باقية في عقبه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ماناح الحام لحُزنه ثم غنى من طربه ، وسلم تسليا كثيرا ،

أما بعد ، فإننا \_ ولله الحمدُ \_ ممن تحفظ بإحسانناكل وديعه ، ونتقبل لمن أقبل من الملوك على سؤال صَدقاتنا الشريفة كل ذريعه ، ونتكفل لمن مات وهو على وَلائنا بما و رآه في ولده لسره ماجري ، وعلم أنّ هدا الذي كان يتمنى أن يعيش حتى يُبيْصر هذا اليوم ويري ، وكان السلطانُ الملكُ المؤيّد عماد الدين \_ قدس الله روحه \_ هو بقيّة بيته الشريف، وآخِرَ مَنْ حلّ من ملوكهم في ذروة عزّه المنيف ، ولم يزل في طاعتنا الشريفة على ماكان من الحُسني عليه ، ومن المحاسن التي لَقي الله بها ونورُ إيمانِه يَشعىٰ بين يدَيْه ، فوهبنا له من الحَمْلكة الحموية المحروسة ما كان قد طال عليه سالفُ الأمد، ورسمنا له بها عطيّة باقية للوالد والولد ، فلمّا قاربَ انقضاء أجله ، وأشرفَ على ماقدمه إلى الله وإلينا من صالح عَملِه ، لم يشغله مابه عن مطالعة أجله ، وأشرفَ على ماقدمه إلى الله وإلينا من صالح عَملِه ، لم يشغله مابه عن مطالعة

أَبُوابِنا الشريفة والتَّذْكَار بَوَلَده، وتقاضى صدَقاتِنا العميمة بما كان ينتظِرُه قمرُه المذيرُ لفَرْقَدِه، وورَدَ من جهة وَلَده المقامِ الشريف، العالى، الوَلَدى، السلطانى، المَلكى، الأَفْضلي، الناصرى - أعزَّ الله أنصاره - ما أزَعَجَ القلوب بمُصابه في أبيه، وأجرى العُيونَ على من لانقع له على شَييه، فوجَدْنا من الحُزْن عليه ما أَبْكَىٰ كلَّ سيْف وأجرى العُيونَ على من لانقع له على شَييه، فوجَدْنا من الحُزْن عليه ما أَبْكَىٰ كلَّ سيْف دَمَا، وأنَّ كل رُخ يَقْرَع سِنَّه نَدَما، وتأسَّفْنا على مَلك كاد يكُونُ من المَلائك، وأخ رَمَا وأَعَنَّ من ذلك، وسلطانِ عظيم طالمَل ظهر شَنبُ بوارقه في ثُغُور المالك بوقينا من الحُزْن في مشاركة أهله بالمندُوب، ثم قُلْنا: لَكُمْ في وَلَده العوضُ ولا يُنكرَ لكم الصَّبْرُ يا آل أَيُّوب. .

فاقتضَتْ مَراسَمُنا المطاعةُ أن نُرَقِّيه إلىٰ مَقامنا العالِي، ونَعْقدَ له من أَلُو يَةِ الْمُلْك ماتهَتَرُّ به أطرافُ العَوَالي؛ وُنُرِكِبَه منشِعار السلطنة بما نَتْجَمَّل به مَوَاكِبُه، وتمتدُّ به عصائبُه، وتميسُ من العُجْب وتمتد رقابُها بالرَّقَبة السلطانية جَنائبُه، تنزيهًا لخواطِركم الكريمةِ علينا عن قول لَيْت، وتنويهًا بقَدْر بيتِكم الذي رَفِّع لكم إسمناعيلُ به قواعِدَ الَبَيْت : لِمَا نَعْلَمُهُ مَنَ الْمُقَامِ العالَى المَلَكَيِّ الأَفْضِلِيِّ النَّاصِرِيِّ ــ أَمْتَعَ اللهُ بَبقائه ــ من المَنَاقب التي ٱستَحقَّ بها أن يكونَ له عليكم المُلْك، والعزائم التي قُلِّد بها من الممالك ما تَجُولُ به الحِيادُ وتَجْرِي به الفُلْك ؛ مع ماله من الكَّرَم الذي هو أَوْفئ من العِهاد بِعَهْده ، والفضل الذي ٱتَّصِل به ميراتُ الأفضليَّة عن جَده ، والجُود الذي جري البخر معه فاحمَّرتْ من الجَحَل صَفْحةُ خَدّه ، والوَصْف الذي لم يرضَ بالحَوْزاء واسطةً لعِقْده؛ والعدلِ الذي أشبَهَ فيه أباه فما ظَلَمَ، والعلم الذي ماخَلَا به بابُه من طَلَب : إِمَّا لَمُدَّى وإِمَّا لَكَرَم؛ ولم يُخْرُجْ من كَفَالة والده إلَّا إلى كَفَالتنا التي أُظلَّتُه بسُحُبها، وحلَّتْ سماءَ مملكته بشُهُبها؛ وخاطبناه كما كُنًّا نُخاطب والدّه \_ رحمه الله \_ بِالْمَقَامِ الشريف، وأَجْرِيناه في ألقابه نُجْرَىٰ الولَد زيادةً له في التشريف، وصَرَّفْنا أمْرَه في كل ما كان لْمُلُوك أهلِه فيه تَصْرِيف ؛ وسنُوشِدُه إلىٰ أَوْضَح طرِيقَه ، ويقُوم مَقَام أبيه أَو لَيْس «الناصر» هو أبوالأفْضَل حقيقه ؛ ورسَمْنا بطلبه إلى [ما]بين أيدينا الشريفة لنُجدّد له من نظرنا الشريف مايتضاعَفُ به سُعودُه ، ويزدادُ صُعُوده ، ويزدادُ صُعُوده ، ويتمَاثل في هذا البيت الشاهِنشاهي أبناؤه وآباؤه وجُدُوده : لتعمل معه صدقاتنا الشريفة ماهو به جَدير ، وترفَعَه إلى أعز مكانٍ من صَهوة المنبر والسَّرير ، وتكاثر به كلَّ سلطان وما هو إلَّا جَعْفَلُ يَسِير ؛ لتُشيَّد به أركانُ هذا البيت الكريم ، وتَعْيِف الناسُ أن عِنا يتنا الشريفة بهم تزيد على ماعهدُوه لَحَدهم القديم من سَمِينا الملكِ الناصرِ القديم .

خرجت المراسيم الشريفة ، العالية ، المؤلويّة ، السلطانية ، الملكية ، الناصريّة : لا زالت الملوك تتقلّد مِنهَا في أعناقها ، ولا بَرِحتِ الممالكُ من بعض مَواهِبها وإطلاقها ، أن يُقلّد هذا السلطانُ الملكُ الأفضل \_ أدام الله نصره \_ من المملكة الحمّوية وبلادها ، وأُمرائها وأجنادها ، وعَربها وتُركُهانها وأكرادها ، وقَضَاياها وقُضَاتها ، ورَعاياها ورُعاتها ، وأهل حواضرها وبواديها ، وعُمرانها وبراديها \_ جميع ماكان والده \_ رحمه الله \_ يتقلّده ، وبسَيْفه وقلمه يُجْرِيه ويجرّدُه : من كلّ قليل وكثير، وجليل وحقير، وفي كلّ مأمور به وأمير ، يتصرّف في ذلك جميعه ، ويُقطع وكثير، وجليل وحقير ، وفي كلّ مأمور به وأمير ، يتصرّف في ذلك جميعه ، ويُقطع إقطاعاتها بمناشيره ويُولِّي وظائفها بتواقيعه ، وينظر فيها وفي أهلها بما يعْلَم أنَّ له ولهم فيه صَلاحا ، ويُقيم من هُيبة سلطانه مأيغنيه أن يُعمِل أسنَّة ويُحرِّد صِفاحا ،

ولْيَحْكُمُ فيها وفيمَنْ هو فيها بَعَـدُ له ، ويجَعْ قلوبَ أهلها على وَلَائه كما كأنوا عليه لأبِيه من قَبْله ؛ ولْيَكُنْ هو وجنودُه وعساكُره أقرَبَ في النَّهوض إلى مصالح الإسلام من رَجْع نَفَسه، وأمضىٰ في العَزائِم مما يشتبه (؟) بها من سيفه وقَبَسه .

وأما بقِيَّة مأيُّملَىٰ مِن الوصَايا ، أو يُدَلُّ عليه من كَرَم السَّجايا ؛ فهو ـ بحمد الله تعالىٰ ــ غريزةً في طِبَاعه ، ممَترَجٌ به من زَمان رَضَاعه؛ و إنمــا نُذَكِّره ببعض مابه يُتَبَّرُك ، ونُحُضُّه علىٰ آتِّباع أبيه فإنها الغايةُ التي لاتُدْرَك؛ والشرع الشريف أهَمُّ مايشْغَل به جميعَ أوقاته ، وتقوى الله فما ينتصرُ الملكُ إلا بتُقَاته ؛ والفكرة في مصالح البلاد والرعايا فإنها مادَّةُ نَفَقاته، وآستكثارُ الجنود فإنهم حصْبُنه المنيع في مُلاقاته، ومبادرَةُ كلِّ مهــم فى أوّل مِيقاته، وولاياتُ الأعمــال لايعتَـمِد فيها إلَّا علىٰ ثِقَاته، وإقامةُ ـ الْحُــدود حتَّى لاَيْنِصِتَ في تُركها إلىٰ رَقْي رُقَاتِه ؛ ورعايةُ مَنْ له على سَــلَفه خدمةً سابقه، وآستجلابُ الأدْعية الصالحة لنا وله فإنها للسهام مسابقه ، ويْمُض فيالأُمُور عزمه فإنه مُذَرّب، ويَبشُـطِ العـدلَ والإحسان فإنه بهـما إلينا يُتَقَرّب ؛ ولْيَاخُذْ بقلوب الرعايا فإنها نتقَلُّب، ولْيُكُرم وِفادةَ الْوُفُود ليقِفَ بهـم \_ لنجاح مقاصدهم \_ علىٰ بابِ صحيح مجرّب ؛ وليجتهـ في الجهاد ، ويتيقَّظُ والسَّـ يْف مكتَحِلُ الْحَهْن بالرُّقاد ؛ ويْهَمُّ فإنَّ الهمم العالية تُقَوّم بها عَوالِي الصِّعاد، ويُقَوّم البريدَ فإنَّ في تقُويمه بقاءً الْمُلْكَ وعمارةَ البلاد؛ وليقفُ عنه مراسمنا الشريفة لتَهْدِيَه إلى سبيل الرَّشاد، ويُحْسنْ سلُوكَه ليَطْرَبَ بذكره كُلُّ أحد ويَترَنَّم كُلُّ حاد؛ وغير هذا من كلِّ ماعهدنا والَّده ـ ستى الله عهده ـ له سالِكًا، ولأزمَّة أَمُوره الجميلة مالِكا؛ مما لايحَتاج ـ ممَا نَعْرِفه من سِيرته الْمُثْلِي \_ إلىٰ شَرْحه، ولا يُدَلُّ نهارُه الساطعُ علىٰ صَبَاحة صُبْحه؛ له ولأبنائِه وأبناءِ أبنائه ماوُجد كُفُّ من نَسَيِهم الصميم ؛ والله تعالىٰ يُمِدُّك - أيها الملك الأفضل - بأفضــل مَن يده، ويحفَظُ بك ماأبقاه لك أَبُوك « المؤيَّدُ » · . من تأييده ؛ والاعتمادُ على الخط الشريف أعلاه، إن شاء الله تعالى .

# الوجـــه الشالث ( فيما يُكْتب في المستَنَد عن السلطان في هذا العهد، وما يكتبه

والحُمْم في ذلك على ما مَرَّ في عهود أولياء العهد بالسلطنة : وهو أن يكتب في مستَنَد العهد «حَسَبَ المرسوم الشريف» كما في غيره من الولايات ، ويكتب السلطان في بيت العلامة آسَمه من غير زيادة .

قلت : ولا يُكْتَب فيه شهادةً على السلطان كما يُكتَب في عُهُودِ أولياء العهد بالسلطنة : لأن العهد بالسلطنة العظمىٰ شبيه بالبَيْعة ، والشهادة فيها مطلوبة للخروج من الخلاف ، على ماتقدم في موضعه ، والعهد بولاية سلطنة بعض الأقاليم شبيه بالتقليد، والشهادة في التقاليد غير مطلوبة ، وذلك أن السلطنة لا تنتبي إلى ولى العهد إلا بعد موت العاهد، ورُبَّ بحد بعض الناس العهد إليه ، وولاية بعض البُلدان إنما تكون والسلطان المولى منتصب فلا يؤثّر الجحود فيها .

### 

( فى قَطْع ورق هــذا العهد وقلميه الذى يُكتَب به، وكيفيَّـةِ الكتابة ، وصورةٍ وضــعها فى الورق )

أما قطع الورق فمقتضى عموم قول المقرّ الشهابيّ بن فضل الله في ووالتعريف": إن للعهود قطع البغداديّ الكامل أنه يُكتَب في قطع البغداديّ أيضاً . قلت: والذي يقتضيه القياسُ أن تكون كابتُه في الورق البغداديّ لمَعْني السياطنة ، ولكن في قَطْع دُونَ القطع الكامل: لنُقْصان رُبّة هيذه السلطنة عن السياطنة العظميٰ ، ألا ترى مكاتبة صاحب مملكة إيران كانتُ في زمن القان «أبي سعيد» تُكتب في قطع البغداديّ الكامِل كا ذكره في " التعريف " وغيره ، ومكاتبة صاحب مملكة بيّت بركة المعروفة بمملكة أزْبَك من مملكة تُوران تكتب له في قطع البغداديّ بنقص أربعة أصابع مطبوقة كما ذكره في " التنقيف " المخطاط في قطع البغداديّ بنقص أربعة أصابع مطبوقة كما ذكره في " التنقيف " المخطاط ربّته عن رتبة القان أبي سعيد، على ماتقدّم ذكره في المكاتبات .

وأما قلمه الذي يكتب به، فينبغى إن كُتِب في قطع البغداديّ الكاملِ أن يكون بختصر قلم الطُّوماركما في غيره من العلمود التي تُكتب في القطع الكامل، وإن كتب في دون الكامل، فينبغى أن يكون القلم دُونَ ذلك بقليل.

وأما صورة وضعه في الورق، فعلى مامرٌ في عهُود أولياء العهد بالسلطنة من غير فرق : وهو أن يكتُبَ في رأس الدرج بقلم دقيق الآسم الشريف، ثم يبتدئ بكتابة الطرة في عرض الورق من غير هامش سطورا متلاصقة إلى آخر الطرة، ثم يخلِّ ستَّة أوصال بياضا، ثم يكتُبُ البسملة في أوّل الوصل الثامن بهامش قدر أربعة أصابع أو خمسة مطبوقة، ثم يكتب سطرا من أوّل العهد ملاصقًا للبسملة، ثم يخلِّ بيت العلامة قدر شبر على ما تقدّم، ويكتب السطر الثاني على سمرين السطر الذي تحت السطر الذي تحت البسملة، ثم يسترسِلُ في كتابة بقية العهد إلى آخر العهد كتب «إن شاء الله تعالى» أربع ذراع على قاعدة العهود، فإذا آنتهى إلى آخر العهد كتب «إن شاء الله تعالى» ثم المستند، ثم الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحَسَلة ، وتكون كتابتُه من غير نقط ولا شكل كسائر العُهُود.

قلت : ولو وُسِّع ما بينَ سُطُوره ونُقِطت حروفُه وشُكلت : كما فيـه من معنىٰ التقاليد، لكان به ألْيق .

وهـذه صورة وضعه في الورق ، ممثّلا لها بالطرّة التي أنشأتُها في معنىٰ ذلك، والعهد الذي أنشأه المَقَرّ الشِّهابيّ بنُ فضل الله اللك الأفضل «مجمد» بن الملك المؤيد «عماد الدين إسماعيل» آخر ملوكِ بني أيُّوب بها، وهي :

هذا عهد شريف عَذُبت موارِدُه ، وحَسُنَتْ بحس. النية فيه مقاصدُه ، وعاد على البريّة بالبُمْن عائدُه ، من السلطان الأعظم ناصر الدنيا والدين الملك الناصر أبي الفتح مجمد آبن السلطان الشهيد « قلاوون » خلّد الله تعالى ملكه ، وجعل الأرض بأسرها مِلْكه \_ للقام الشريف العالى السلطانى ، المَلكى ، الأفضلي ، الأرض بأسرها مِلْكه \_ للقام الشريف العالى السلطانى ، المَلكى ، الأفضلي ، المُلكى ، الأفضلي ، السلطنة الشريفة بحاة المحروسة وأعمالها ، على أكل العوائد وأتمها ، وأجمل القواعد وأعمها ، على ما شرح فيه :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هامش الحمدُ لله الذي أفتر بنا المُلكَ في أهِلَّه أهـله ، وتدارَكَ مُصابَ مَلِك لولا

وَلَدُه الأَفضِلُ لَم يَكُن له شبيه في فَضْله ، ووهب بن بيتَ السلطنة

أى بحماة ولم يتقدّم لها ذكر فتنبه .

من أَبْقَ البَقَايَا مَا يَلْحَقُ بِهِ كُلُّ فَرَعَ بأصله ، ويظْهَر بِهِ رَوْنَقُ السيفِ
ف نصله ، إلىٰ أن يأتى إلىٰ قوله في آخره : والله تعالىٰ يُمدُّك أيها الملكُ
الأفضلُ بأفضل مَزيده ، ويحفَظُ بك ما أَبْقاه لك أبوكَ المؤيَّد من

إن شاء الله تعالى

تأييده ؛ والاعتمادُ على الخط الشريف \_ أعلاه الله تعالىٰ \_ أعلاه

کتب فی

ســـنة

حسب المرسوم الشريف

الحمدُ لله وحدَه، وصلوأتُه على سيدنا عجد وآله وصحبه وسلاُمه

حسبنا الله ونعم الوكيل

# الباب الرابع مر. المقالة الخامســـة

(فى الولايات الصادرة عن الخلفاء لأرباب المناصب من أصحاب (١) السَّيوف والأقلام، وفيه [ثلاثة ] فصول )

الفصـــــل الأول ( فها كان يُكتَب من ذلك عن الخلفاء، وفيه خمسةُ أطراف )

#### الط\_رف الأول

( فيما كان يُكتَب عن الخلفاء الراشدين من الصحابة رضوانُ الله عليهم )

وكان الرسمُ في ذلك أن يفتَتَح العهدُ بلفظ : « هـذا ما عَهِد » أو « هذا عهدُ مرب فلان لفلان » و يؤتى على المَقْصَد إلى آخره ، و يقال فيه : « أَمَره بكذا مرب بكذا » .

والأصلُ في ذلك ما كتَب به أبو بكر الصــــديقُ رضى اللهُ عنه، لأمَرائه الذين وجَههم لقتال أهل الرِّدّة، وعليه بَنىٰ من بعده . وهذه نسخته :

هذا عهدُ من أبى بكر خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، لفلان حينَ بعثَه [فيمَنْ بعثَه] لقتال مَنْ رجَع عن الإسلام . عهد إليه أن يتّقي الله ما استطاعَ في أمره : كلّه سرّه وجَهْره . وأمره بالجدّ في أمر الله، ومُجاهدة من تَوَلَّى عنه ورجع عن الإسلام إلىٰ أماني الشيطان، بعد أن يُعْذِر إليهم : فيَدْعُوهم بدِعاية الإسلام :

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والتصحيح من ج ١ ص ٢٥ من هذا المطبوع ٠

فإنْ أجابُوه أمسك عنهم، وإن لم يُحِيبُوه شَنَّ غارَتَه عليهم حَتَى يُقُرُّوا له ؟ ثم يُنبَّهم بالذي عليهم والذي لهم ؛ لأينْظرهم ولا يُرد المسلمين عن قتال عَدُوهم ؛ فمن أجاب إلى أمر الله عن وجلَّ وأقتر له ، قَيل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف ، وإنما يُقاتل مَنْ كَفَر بالله على الإقرار بما جاء مِنْ عِنْد الله : فإذا أجاب الدَّعُوة لم يكن له عليه سبيلٌ ، وكان الله حسيبة بعدُ فيما استَسَرَّ به ، ومَنْ لم يُحِبُ إلى داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه ، لا يقبلُ من أحد شيئًا أعطاه الله الإسلام ؛ فن أجابه وأقر به قبل منه وعلمه ؛ ومَنْ أبى قاتله : فإن أظهرُه الله عليه عن وجلً عليه ، قَسَم ماأفاء الله عليه السّلاح والنّبران ، ثم قسم ماأفاء الله عليه إلّا المجلس فإنه مُبلّغُناه ، وأن يمنع أصحابة العجلة والفساد ، وأن لا يُدُخلَ فيهم حَشُوا حتى يَعْرِفَهم و يَعْمَم ماهُم : لئالًا يكُونوا عيونا ، ولئد لا يُوتِي المسلمون من قبلهم ، وأن يَقْص د بالمسلمين و يرقُق بهم في السّدير والمَنزل ؛ و يتَقَقّدهم و لا يُعْجِلَ بعضهم وأن يقض ، ويستَوْصي بالمسلمين في حُسْن الصَّحْبة ولين القول .

++

وهــذه نسخة عهد كتَب به أميرُ المومنين عمرُ بن الخَطَّابَ رضى الله عنــه ، لأبى مُوسَّى الأشعريِّ رضى الله عنه، حينَ وَلَّاه القضاءَ :

أما بعدُ، فإنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحكمة، وسُنَّة مُتَبَعَة ؛ فافهَمْ إذا أَدْلِىَ إليك، وآنفُذُ إذا تبيَّنَ لك : فإنه لاينْفَع تكلُّمُ بحقَّ لانفَاذَ له . آسِ بينَ الناس في وَجْهِك وَعَدْلك وَجُلْسِك حتَّى لايَطْمَعَ شريفٌ في حَيْفك، ولا يَيْأَسَ ضعيفٌ من عَوْنك . البيّنةُ على مَنِ آدَعى، واليمينُ على من أنكر، والصَّلْع جائزٌ بينَ المسلمينَ إلاَّ صُلْحا أحلَّ حَراما

<sup>(</sup>١) فى العقد الفريد (ج ١ ، ص ٣٣ ) ''ولا يخاف ضعيف من جورك'' .

أُو حَرِّم حَلَالاً . لا يمنعنَّك قضاءً قضيْتَه بالأمس فراجعْتَ فيه عَقْلَك وهُدِيتَ فيه لَرَّمَ المَّادِي لَرَّمَ المَّادِي المَّادِي في الباطـــل . في الباطـــل .

الفَهْمَ الفَهْمَ فيا تَلْجُلَجَ في صَدْرك مما ليس في كتابٍ ولا سُنَة ؛ ثم آغرِف الأَشْباهَ والأَمْسَال ، وقس الأُمورَ عند ذلك بنَظَائُرها ، وَآغِيدُ إلى أَقْرَبَها إلى الله وأَشْبَها بالحقّ، وأجعَلْ لمَنِ آدَعیٰ حقّا غائبا أو بيّنة أمدًا ينتبِي إليه: فإن أحْضَر بينة ، أخذت له بحقّه و إلا آستحالات القضيّة عليه ؛ فإنّه أَنفیٰ للشّك، وأجل للعمیٰ المسلمُونَ عُدُولَ بعضُهم على بعض إلا عَلَودًا في حَدّ ، أو مجرّبا عليه شهادة زُورٍ ، أو ظنينًا في وَلاء أو نَسَب ، فإنّ الله تولّی منكم السّرائر ودرا بالبيّنات والاً يُعان ، وإيّاكَ والقَلَق والضَّجَر، والتّأذّي بالخُصُوم ، والتنكّر عند الخُصُومات : فإنّ الحقّ في مواطن الحقّ يُعظّمُ الله به الأَجْر، ويُعسن عليه الذَّنْر والجَزَاء ، فَنْ صَعّت نيته وأقبل على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومَنْ تخلّق للناس بما يعلمُ الله أنه ليس مِنْ نفسه شانه الله به المأب شوابِ الله في عاجل رِزْقه وخزائن رحمتِه ، والسلام .

قلتُ : هـذا ما ذكره آبُن عبد رَبِّه في « العقد » . ويقع في بعض المصَّنفات آبتداؤُهُ : من عمرَ بز الخطاب إلى عبد الله بن قَيْس \_ سلامٌ عليكَ أما بعدُ .

ووقع فى مسْنَد البَزَّار أن أوّله : آعْلم أنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحُكَمه ، مع تغييرِ بعض الألفاظ وتقديم بعضٍ وتأخير بعضٍ .

<sup>(</sup>١) يروى إلىٰ الصواب ،

# الطـــرف الشائى (فيا كان يُكتَب عن خُلَفاء بنى أُمَيَّـةً)

كتب عبدُ الحميد بن يحييٰ الكاتب، عن مَرْوانَ بنِ محمد لبعض مَنْ وَلاه .

أما بعدُ ، فإنَّ أميرَ المؤمنين \_ عند ما أعَتَرَم عليه من تَوْجِيهك إلى عَدُو الله الجَلْفُ الْجَافِي الأَعْرَابِيِّ، المُتَسَكِّمِ في حَيْرة الْجَهَالة، وظُلَمَ الفَتْنَة، وَمَهَاوَى الْهَلَكة. ورَعَاعه الذين عانُوا في أرض الله فَسادًا، وٱنتَهَكُوا خُرْمَة الإسْلام ٱستِخْفافا؛ وَبَدُّلُوا نَعْمَةَ اللهُ كُفُرا ، واستَحَلُّوا [ دماء أهْلُ ] سلمه جَهْلا \_ أحَبُّ أن يَعْهَد إليك في لطائِفٍ أُمُورِكُ ، وعَوَامِّ شُئُونِك ، وَدَخائِل أَحْوالك ، ومُصْطَرَف تَنَقُّلك عَهْـدا يُحَمِّلُك فيه أَدَبَه، ويشرَع لَكَ به عظَتَه، وإن كنتَ بحمـــد الله من دين الله وخلافته بحيثُ آصطنَعَك اللهُ لولَاية العهـ د مختصًا لك بذلك دُونَ لَحُمْتك و بَنِي أَبيك . ولولا مَاأُمَرَ الله تعالى به، دالًا عليه، وتقدّمتْ فيه الحكماءُ آمرينَ به: من تقديم العظّة، والتَّذْكيرِ لأهل المعْرِفة وإن كَانُوا أُولِي سابقيةٍ في الفضل وخصِّيصاءَ في العلم، لاعتمدَ أميرُ المؤمنين على آصطناع الله إيَّاك ، وتفضيلهِ لك بما رآك أهْلَه في عَلَكَ من أمير المؤمنين ، وسَبْقِك إلىٰ رغائبِ أَخْلاقِه، وٱنتزاعكَ مجمودَ شَكِيه، وٱستِيلائِك علىٰ مَشَابِه تَدْبِيرِه ، ولو كان الْمُؤَدِّبون أَخَذُوا العلمُ مَن عِنْد أَنفُسِهم ، أو لُقِّنُوه إلهامًا من تِلْقائهم ولم نُصِبْهم تعلَّمُوا شيئًا من غيرهم ، لنحَلْناهم عِلْمَ الغيْب ، ووضَّعْناهم بمنزلة قَصَّر بها عنهم خالِقُهم المستأثِّرُ بعلم الغَيْب عنهم بوَحْدانيَّته في فَرْدانيَّته وسابقي 

<sup>(</sup>١) المولى هو عبد الله بن مروان أرسله لقتال الضحاك بن قيس الشيبانى الخارجى .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن "مفتاح الأفكار" (ص ٣٠٠) وغيره وهي لازمة .

علىٰ سابق مشيئته ، ولكن العالمُ الموفَّقُ للخيْر ، المخصوصُ بالفضل ، الحُبُوَّ بمزيَّة العلم وصَفْوته ، أَدْرَكه معانًا عليه بُلطْف بَحْثه ، وإذلال كَنفه ، وصِحَّة فَهْمه ، وهِم سَآمتِه .

وقد تقدّم أمير المؤمنين إليك ، آخدًا بالحجّة عليك، مُوَدِّيا حقّ الله الواجب عليه في إرشادك وقضاء حقّك ، وما ينظر به الوالد المعني الشفيق لولده ، وأمير المؤمنين يرجو أن يُنزّهك الله عن كل قبيح يَهِشُ له طَمَع، وأن يعْصِمك من كلّ مكروه حاق بأحد، وأن يُحَصِّمك من كلّ مكروه حاق بأحد، وأن يُحَصِّمك من كلّ آفة استولَتْ على آمْرِي في دِين أو خُلُق، وأن يُبلّغ في في أحد، وأن يُعقِده ويُريه من آثار نعمة الله عليك، سامية بك إلى ذروة فيك أحسن ما لم يزل يُعوِّده ويُريه من آثار نعمة الله عليك، سامية بك إلى ذروة الشرف، متبخيحة بك بسطة الكرم، لائحة بك في أزهر معالى الأدب، مورثة لك أنفس ذخائر العزب والله يستَخْلِف عليك أمير المؤمنين ويسال حياطتك، وأن يعصمك من زيغ الهوى، ويُعضرك داعى التوفيق، مُعاناً على الإرشاد فيه، فإنه لا يعين على الخيرولا يُوفِق له إلَّا هو ،

اعلم أنَّ للحكة مَسَالكَ تُفْضِى مَضايِقُ أُوائِلِها بمن أُمَّها سالِكا، وركبَ أخطارَها قاصدًا، إلى سَعة عاقبتها، وأَمْن سَرْحها، وشَرَفِ عِنَّها، وأنها لاتُعارُ بسُخْف الحُقَّة، ولا تُنْشَأ بتفريط الغَفْلة، ولا يُتعدّى فيها بأمْرِئ حَدْه، وربما أظهرَتُ بَسُطةُ الغَى مستُورَ العيْب ، وقد تلقّتك أخلاقُ الحِثْمة من كلّ جهة بَفضْلها، من غير تعب البحث في طَلَبها، ولا مُتطاولٍ لمُناولة ذَرْوتِها ، بل تأثّلتَ منها أكرَم نَعاتها، وآستخلصت [منها] أعْتق جواهِمها ، ثم سَمَوْت إلىٰ لُباب مُصَاصِها، وأحرَزْت مُنْفَسَ ذخائرها، فأقتَعِدْ ماأحرَزْت، ونافِسْ فيا أصبْت ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من رسائل البلغاء .

وَآعَلُمْ أَنَّ آحتواءَكَ عَلَىٰ ذَلَكَ وَسَبْقَكَ إِلَيْـهُ بِإِخْلَاصَ تَقُوىٰ الله في جميع أَمُورَك مُؤْثِرًا لها، وَإَضْمَارِ طَاعَتُهُ مُنْطَوِيًا عَلِيها، وإعْظامِ مَاأَنْهُمِ اللهُ بُهُ عَلَيْكُ شاكرًا له، مرتبطًا فيه لَمَزيد بُحُسْنِ الحِياطة له والذَّبِّ عنه من أن تَذْخُلَكَ منه سَآمَةُ مَلَال ، أُوعَفْلَةُ ضَــيَاعٍ، أُو سِنَةُ تَهَاوُن، أُوجَهالَةُ مَعْرِفة: فإنَّ ذلك أَحَقُّ مابُدئ به ونُظر فيـه، معتمدًا عليـه بالقُوّة والآلة والعُـدّة والإنفراد به من الأصحابِ والحـامّة . فَتَمَسُّكُ بِهِ لَاجِئًا إليه، وآعتَمَدْ عليه مُؤْثَرًا له ، وٱلْتَجَيُّ إلىٰ كَنَفه متحَيِّزا إليه : فإنه أَبِلَغُ مَاطُلِب بِهِ رَضَا الله ، وأَنْجَتُهُ مَسْأَلَة ، وأَجْزَلُه ثَوابًا، وأَغْوَدُه نَفْعًا ، وأعَشُّه صلاحا؛ أرشَدك اللهُ لحظِّك، وفَهَّمك سَدَاده، وأخَذ بقَلْبك إلى مجُودِه . ثم اجعَلْ لله في كل صَبَاح يُنْعِم عليك بُبُلُوغه، ويُظْهِر منك السلامَة في إشْراقه [ من نَفْسكُ ] نصيبًا تجمَّلُه له شُكْرًا على إبلاغه إيَّاك يَوْمَك ذلك بصحَّة جَوَارحَ وعافية بَدَن، وسُبُوع نِعَم، وظُهُور كَرامة . وأن تَقْرأَ فيه من كتاب الله \_ تبارك وتعالىٰ \_ جُزْءا تُرَدُّدُ رأَيك في آيه، وتُرَيِّلُ لَفْظك بقراءته، وتُحْضره عقْلَك ناظرًا في مُعْكَمه، ونتفَهَّمُــه مفَكِّرا ف مُتَشابِهِه : فإنَّ في القرءان شِفاءَ الصُّدور من أمراضها، وجلاءَ وَساوِسِ الشيطان وصَعَاصِعِهُ، وضِياءَ مَعَالم النُّور، تبيانًا لكل شيء وهُدِّى ورحْمـةً لقومٍ يُومِّنون . مْ تَعَمَّدُ نَفْسَك بجِاهَدة هَوَاك : فإنَّه مِغْلاق الحسَنات ، ومِفْتاح السَّيِّئات ، وَخَصْمُ العقل .

وَاعَلَمْ أَنَّ كُلِّ أَهُوائك لَكَ عَدُّوْ يُحَاوِل هَلَكَتَك ، ويعتَرِض غَفْلتَك : لأنَّهَا خُدَع إبليس، وخَواتِلُ مَكْره، ومَصابِدُ مَكِيدته، فاحذَرْها مُجانِبًا لها، وتوَقَّها محتَّرِسًا منها؛

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "مفتاح الأفكار" وغيره ؛

<sup>(</sup>۲) فى مفتاح ألأفكار (ص ۲۳۲) وغيره «وتزين» وهي أنسب .

<sup>(</sup>٣) الصعاصع جمع صعصع وهو طائر أشهب يصيد الجنادب شبه وسوسة الشيطان به وفى بعض المؤلفات وســــفاسفه .

وَٱسْتَعِدْ بالله عَزَّ وجلَّ من شَرِّها، وجاهدُها إذا تناصَرتْ عليك بَعَزْم صادق لاوَنْيةَ فيه، وحَزْمِ نافذ لامَثْنَويَّةَ لرأيك بعدَ إصداره، وصِدْقِ غالبِ لامَطْمَعَ في تكذيبه؛ وَمَضَاءة صارمة لا أَنَاةَ مُعَهُمُ ، ونِيَّةٍ صحيحةِ لاخَاْجةَ شـكٌ فيها : فإنَّ ذلك ظهريُّ صَدْقِ لَكَ عَلَىٰ رَدْعَهَا عَنَكَ، وَقَمْعَهَا دُونَ مَا نَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ مَنْكَ؟؛ فَهِي وَاقِيةٌ لَك شُخْطَةَ ربك، داعيةً إليكَ رضًا العامّة عنه ، ساترةً عليك عيْبَ مَن دُونَك ؛ فازدَنْ بها متحَلِّيا، وأصبْ بأخلاقك مواضعَها الحيدةَ منها، وَتَوَقُّ عليها الآفَةَ التي تقتَطعك عن بُلُوغها، وتُقَصِّر بك دُولَ شَأْوها : فإنَّ المُئُونَةَ إنمـا ٱشتدَّتْ مستَصْعبة، وفَدَحتْ باهظةً أهــلَ الطُّلَب لأخْلاق أهل الكُّرَم المنتحلين سُمَّوَّ القَدْر ، بجَهَالة مواضِع ذَميم الأخلاق ومُحُودُهَا ، حتَّى فَرَط أهلُ التقصير في بعض أُمُورهم، فدخلَتْ عليهـــم الآفاتُ من جهاتِ أَمِنُوها، فنُسـبُوا إلىٰ التفريط، ورَضُوا بِذُلِّ المُثْرِل، فأقامُوا به جاهاينَ بموضع الفضل، عَمهين عن دَرَج الشَّرَف، ساقطين دُونَ منْزِلة أهل الحجا. فحاولُ بُلوعَ غاياتِها مُعْرِزًا لها بَسْبَقِ الطلبِ إلىٰ إصابة المُوضِع، مَحَصَّنًا أعمــالك من الْعُجْبِ : فإنه رأْسُ الْهَــوىٰ ، وأوَّلُ الغَوَاية، ومَقَادُ الْهَلَكَة ؛ حارسًا أخلاقَك من الآفات المتَّصِلة بَمَسَاوِيْ الألقاب وذَمِيم تَناأُبزِها، من حيثُ أتت الغفلةُ ، وآنتشر الضَّيَاع، ودخَل الوَهْن . فتوقُّ نُخُلُوب الآفاتِ علىٰ عقْلك، فإنَّ شواهدَ الحق ستُظْهِرُ بأماراتها تصديقَ آرائِك عند ذَوى الجِعا، وحالَ الرأَى وَفَيْسِ النظر . فاجتلِبْ لْنَفْسِكُ مجمودَ الذِّكرُ وباقى لسان الصِّـدْق بالحَذَر لما تَقَدَّمَ إليك فيه أمير المؤمنين،

 <sup>(</sup>١) من قولهم افعل ذلك بلا وَنْية أى بلا توان -

 <sup>(</sup>٢) هو من قولهم تأتى بالأمر ترفق وتنظر ٠ أى لارفق معها ٠

 <sup>(</sup>٣) فى بعض المؤلفات بمساوى العادات وذميم إيثارها .

<sup>(</sup>٤) أى غلبة الآفات ولم نقف على هذا المصدرفيا بأيدينا من كتب اللغة •

متحَرِّزا من دُخُول الآفات عليك من حيثُ أَمْنُ لك وقلَّةُ ثَقَتك بمُحْكَمها : من ذلك أن تملكَ أمورَك بالقصد، وتُدارى جُنْدَك بالإحْسان، وتَصُونَ سرَّك بالكتَّان، وتُداويَ حَقْدَك بالإنصاف، وتُذَلِّل نَفْسَك بالعَدْل، وتُحَصِّنَ عُيوبَك بتقوم أُودك، وتَمَنَعَ عَقْلَك مِن دُخُول الآفات عليه بالعُجْبِ المُرْدى . وأَنَاتَكَ فَوَقِّهَا المَلالَ وَفَوْتَ العمل ، ومَضاءَتَك فدَرِّعُها رَويَّة النظر وآكُنفُها بأَنَاة الحلم . وخَلُوتَك فَآخُرُسُها مر ِ الغَفْلة وَاعتاد الراحة ، وصَمْتَك فانْف عنه عيَّ اللَّفْظ ، وخَفْ سُوءَ القَالَة ؛ وٱستَمَاعَك فأَرْعه حُسْنَ التفَهُّم، وقَوِّه بإشْهاد الفكر؛ وعَطاءَك فأَمْهَــدْ له بيُوتات الشَّرف وذَوى الحَسَب، وتحرَّزْ فيه من السَّرَف وآسَتطالة البَدْخ وآمْتنان الصَّنيعة؛ وَحَيَاءَكُ فَأَمَنْعُ مِن الْجَهَلُ ، وبَلادة الحَصر ؛ وحلْمَكُ فَزَعْهُ عِن التَّهَاوُن وأَحْضَرُه قُوَّةَ الشَّكِيمة ؛ وُعُقُو بتَك فقَصِّر بهـا عن الْإِفراط ، وتعمَّدْ بها أهلَ الاستحقاق ؛ وعَفْوَك فلا تُدْخلُه تعطيلَ الحقُوق، وخُذْ به واجبَ المفْتَرض، وأقمْ به أوَدَ الدِّين؛ وَاسْتَثْنَاسَكَ فَامْنَعْ منه البَذَاءَ وسُوءَ المُنَاقَثَة . وتَعَهَّدك أُمُورَك فَحُدَّه أوقاتًا، وقَدَّره ساعاتٍ، لا تَستَفْرغُ قُوَّتك ، ولا تســتَدْعي سَآمَتك ، وعَزَماتك فآنف عنها عَجَلة الرأَّى ، ولِحَاجةَ الإقدام ؛ وفَرَحاتك فَآشُكُمُها عربِ البَطَر ، وقَيِّدها عن الزُّهُوِّ ؛ ورَوْعَاتِكَ فُطْهَا مِن دَهَشَ الرَّأَى ، وٱستِسْلام الْخُضُوع ؛ وحَذَراتِكَ فامنَعْها مِن الْجُبْن، وآعمِدْ بها الحَزْم، ورَجاءَك فَقيِّده بَحَوْف الفائِت، وآمنَعْه من أَمْنِ الطَّلَب.

هذه جَوَامِعُ خِلال دَخَّال النقصِ منها واصلُّ إلى العقْل بلَطائِف أَبَيْه وتصاريف حَوِيله ، فأحْكِمُها عارفًا بها، وتقدّم فى الحِفْظ لها ، معتزما على الأَخْذ بمَرَاشِدها والاَنتهاءِ منها إلى حيثُ بلَغَتْ بك عِظةُ أمير المؤمنين وأدَّبُه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) يقال ناقث فلان فلانا بالكلام آذاه انظر القاموس مادة ن ق ث.

ثُمَّ لْتَكُنْ بِطَانَتُك وجُلَساؤك فيخَلَواتك، ودُخَلَاؤُك في سِرّك، أهلَ الفِقْه والوَرَع من خاصَّة أهـل بيتك ، وعامَّةُ قُوادِك ممن قد حَنَّكتُه السِّنُّ بتصارِيفِ الأَّمُور ، وَخَبَطَتُه فَصَالَهُا بِيْنَ فَرَاسَنِ الْبَرَّلِ مِنها، وَقَلَّبَتُه الأمور في فُنُونها؛ وركبَ أطوارَها : عارفًا بَحَاسِ الأَمُورِ ومواضع الرَّأَى وعَيْنِ المَشُورة ؛ مُأْمُونَ النصيحة، مُنْطوَى الضمير على الطاعة . ثم أحْضِرهم من نَفْسك وَقَارا يستَدْعي لك منهم المَيْبة ، وآستِئناسًا يَعْطِف إليك منهم المَوَدّة، وإنْصاتًا يفُلُّ إفاضَتُهُم له عنْدك بمــا تَكْرَه أن يُنْشَرعنك من سَخَافة الرأَى وضَيَاع الحَزْم . ولا يَعْلِبَنَّ عليك هَواك فيَصْرفَك عن الرأى، ويقْتِطِعَك دُونَ الفِكْر . وتَعَلَّم أنك \_ و إن خلَوتَ بسِرٌ فألقَيْتَ دُونَه سُتُورَك، وأَغْلَقْتَ عليه أبوابَك\_فذلكَ لامحالَةَ مكشُوفٌ للعامّة،ظاهرٌ عنك و إن ٱستتر[ت] بُرُبِّمًا وَلَعُلُّ وَمَا أَرَىٰ إِذَاعُةُ ذَلَكَ وَأَعْلَمُ ، بَمَا يَرَوْنُ مَنْ حَالَاتٍ مَرْ. يَنْقَطِع به ليس أحدُّ أَسَرَعُ إليه سُوءُ القالة ولغَطُ العامّة بخير أو شرٌّ ممن كان في مشل حالك ومكانِكَ الذي أصبحْتَ به من دِينِ الله والأمــلِ المرجِّقِ المنتظِّرِ فيك • وإيَّاكَ أن يُغْمِزَ فيك أحدُّ من حامَّتك وبطانَةِ خَدَمتِك بضَعْفةِ يَجِدُ بها مَساغًا إلى النَّطق عندك بما لاَيْعْتَرِلُك عَيْبُه ، ولا تخْلُو من لاَئِمته ، ولا تأمَنُ سُوءَ الأَحْدُوثة فيه، ولا يرخُص سُوءُ القالةِ به إنْ نَجَم ظاهِرا أو عَلِن بادِيا، ولن يَعْتَر نُوا علىٰ تلك عنْدَك إلَّا أن يَرَوْا منك إصغاءً إليها، وقبولًا لهـا، وترخيصًا لهم في الإفاضةِ بها . ثمَّ إيَّاك وأن يُفاضَ عندك بشيُّ من الفُكَاهات والحكايا ، والمِزَاح والمَضَاحِك التي يَستَخفُّ بها أهــلُ البِّطاله، ويتَسَرَّعُ نَحُوَها ذَوُو الْجَهَاله؛ ويجِدُ فيها أهلُ الحَسَد مقالًا لعَيْب يُذيعُونه،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ومفتاح الأفكار مع توقف والمراد أنه يحذر من نشره بهذه الألفاظ ٠

وطَعْنا في حقِّ يَجْحَدونه ؟ مع مافي ذلك من نَقْص الرَّاي، ودَرَن العِرْض، وهَـدْم الشرف، وتَأْثِيل الغَفْلة ، وقُوقة طِباع السَّوءِ الكامنة في بني آدم كُمُّون النار في الجَر الصَّله، فإذا قُدح لاح شَرَرُه، وتلهَّبَ وَمِيضُه، ووقَدَ تضَرُّمُه ، وليسَتْ في أحد الصَّله، فإذا قُدح لاح شَرَرُه، وتلهَّبَ وَمِيضُه، ووقَدَ تضَرُّمُه ، وليسَتْ في أحد أقوى سَطُوةً ، وأظهَر توقَّدا، وأعلى حُهُونا، وأسرَعَ إليه بالعَيْب وتطرَّق الشَّيْن أقوى سَطُوةً ، وأظهَر توقَّدا، وأعلى حُهُونا، وأسرَعَ إليه بالعَيْب وتطرَّق الشَّيْن منها لمَنْ كان في مِثْل سِنَّك : من أغفال الرجال وذوى العُنْفُوان في الحَداثة، الذين منها لمَنْ كان في مِثْل سِنَّك : من أغفال الرجال وذوى العُنْفُوان في الحَداثة، الذين لم يقع عليهم سِمَاتُ الأمور، ناطقًا عليهم لا يُحُها، ظاهرًا فيهم وَسُمُها، ولم تَمْحَضْهم شهامتَها، مظهرةً للعامّة فضلَهم، مُذيعةً حسنَ الذكر عنهم؛ ولم يبُغُ بهم الصّيتُ في الحُذكة مستَمَعا يَدْفَعُون به عن أنفُسهم نواطِقَ ألسُن أهـل البَغي، ومَوادً أيْصار في الحَسَد ،

ثم تعهّد من نفسك لطيفَ عَيْبٍ لا زِم لكثيرٍ من أهل السلطان والقُدْرة: من أبطال الذرع وَغُوة الشَّرف والتِّيه وعَيْب الصَّلف؛ فإنها تُسْرِع بهم إلى فَسَادِ وتهجينِ عَقُولُم فى مواطِنَ جَمَّة ، وأنحاء مُصْطَرِفة ، منها قِلَّةُ ٱقتِدارهم على ضَبْط أنفسهم فَمُوا كِيهم ومسايرتهم العامّة: فمن مقلقل شخصه بكثرة الالتفات عن يمينه وشماله ، وَمَوا كِيهم ومسايرتهم العامّة: فمن مقلقل شخصه بكثرة الالتفات عن يمينه وشماله ، تردّهيه الحقّة ، ويُبطّره إجلاب الرجال حَوْلة ، ومن مُقْبِل فى مَوْكِبه على مُداعبة مُسايره بالمُفَاكهة له والتّضاحُك إليه ، والإيجاف فى السَّيْر مَن حا ، وتحريك الجوارح مستسرّعا ، يَحَالُ أنَّ ذلك أسرَعُ له وأحَثُ لمَطيّته ، فلتُحسّن فى ذلك هَيْتَسك ، متسرّعا ، يَحَالُ أنَّ ذلك أسرَعُ له وأحَثُ لمَطيّته ، فلتُحسّن فى ذلك هَيْتَسك ، ولتَجمّل فيه دَعَت ك ، وليقلَّ على مُسايرك إقبالك إلا وأنت مُطرق النظر ، غير ملتفت إلى محدّث ، ولا مقبل عليه بوجهك فى مَوْكِيك لها دَثَته ، ولا مُوجف من السير مقلقل لجوارحك بالتحريك والاستِنهاض ، فإن حُسنَ مسايرة الوالي في السير مقلقل لجوارحك بالتحريك والاستِنهاض ، فإن حسن مسايرة الوالي واتّداعه فى تلك الحالة دليلً على كثيرٍ من غُيُوب أمره ومستتر أحواله .

<sup>(</sup>١) فىمفتاح الأفكار «من أبطال البدع» وفى غيره «من أقطار الذرع» وفى كليهما علامة النوقف تأمل.

وآعلم أنَّ أقواما يتسرَّعُون إليكَ بالسِّعاية ، ويأتُونَك على وجه النَّصيحة ، ويستمِيلُونَك بإظهار الشَّفَقة ، ويستَدْعُونك بالإغْراء والشُّبهْة ، ويُوطِئُونك عُشْوةَ الحَيْرة : ليجعلُوك لهم ذَريعةً إلى آستِئكال العامَّة بموضعِهم منك في القَبُول [منهم] والتصديقِ لهم عَلَىٰ مَنْ قَرَفُوه بُتُهَمة ، أو أسرعُوا بك فى أمره إلىٰ الظِّنَّة؛ فلا يَصِلنَّ إلىٰ مُشافَهَتِك ساعٍ بشُبْهة، ولا معروفٌ بُتُهَمة، ولا منسوبٌ إلىٰ بدْعة [فيعَرّْضَك] لإيتَاغِ دِينِك، ويحِلَك على رعيَّتك بما لاحقيقةً له عندك، ويُلْحِمَك أعراضَ قوم لاعلمَ لك بِدَخُلهم ، إلا بما أقدم [به] عليهم ساعيا وأظهر لك منهم مُنتَصِحا . ولْيَكُنْ صَاحِبُ شُرْطَتُكَ الْمُتُولِّى لِإِنْهَاءَ ذَلِكَ هُوْ الْمُنصُوبَ لأُولِئكَ، والمستَمعَ لأَقَاو يلهم ، والفاحِصَ عن نَصائِحِهم ، ثُمَّ لْيُنْـهِ ذَلك إليكَ على ما يُرْفَع إليــه منه لتَأْمَرَه بأمْرك فيه، وتَقِفَه علىٰ رأَيك من غير أن يَظْهَرَ ذلك للعامَّة : فإن كان صوابا التك خيرتُه ، و إن كان خَطَا أقْدَم به عليك جاهـلٌ أو فَرْطةً سعىٰ بهـا كاذبُ فنالتِ الساعِيَ منهما أو المظلومَ عقو بةً، أو بَدَر من وَاليك إليه عُقُو بةٌ ونَكَال، لم يَعْصِبُ ذٰلِكَ الخَطَّأُ بِكَ وَلِمْ تُنْسَبِ إِلَىٰ تَفْرِيطُ ، وَخَلَوْتَ مِن مُوضِعِ اللَّهُ فيه : تُحْضِرا إليه ذِهنَك وصوابَ رَأَيك . وتقدّمُ إلىٰ مَنْ تُولِّى ذٰلك الأمْرَ وتعتمدُ عليـــه فيه أن لا يُقْدِم علىٰ شيءٍ ناظرًا فيه، ولا يحــاوِلَ أَخْذَ أحد طارقاً له، ولا يُعاقِبَ

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "مفتاح الأفكاو" وغيره •

 <sup>(</sup>۲) الزيادة عن "مفتاح الأفكار" وغيره وهي لازمة . وفي القاموس في مادة (وتغ) وأوتغ دينه بالاثم أفسده .

 <sup>(</sup>٣) دخل الرجل بالفتح والكسر نيته ومذهبه ٠

<sup>(</sup>٤) الذى فى''مفتاح الأفكار'' وغيره «وليكن صاحبُ شرطتك ومن أحببت أن يتولى ذلك من قوادك إليه آنتهاء ذلك وهو المنصوب الخ» ·

أحدا مُنكِّلاً به ، ولا يُحَلِّى سبيلَ أحد صافحاً عنه : لإصحارِ برَاءتِه ، وصحَّة طريقتِه ، حتَّى يرفَع إليك أمْرَه ، ويُنهِي إليك قضيَّت على جهة الصَّدْق ، ومَنْحى الحق ، ويَقين الحَبَر ، فإن رأيت عليه سبيلًا لَحَبَس أو مجازًا لعُقُو بة ، أمرته بتولى ذلك من غير إدخالهِ عليك ، ولا مُشافهةٍ لك منه ، فكان المتولى اذلك ولم يَعْرِ على يديْكَ مكروه وأى ولا عُلظة عقُو بة ، وإن وجدت إلى العَقُو [عنه] سبيلا ، أو كان مما قُرِف به خَليّا ، كنت أنت المتولى الا نعام عليه بخلية سبيله ، والصفح عنه بإطلاق أشره ، فتوليّت كنت أنت المتولى الا نعام عليه بخلية سبيله ، والصفح عنه بإطلاق أشره ، فتوليّت أخر ذلك واستحققت ذُخره ، وأنطقت لسانه بشكرك ، وطوقيت قومه حُدك ، وأوجبت عليهم حقّك ، فقرئت بين خصالتين ، وأحرزت حُظُوتين : ثواب الله والاحرة ، ومحمود الذكر في الدَّنيا ،

ثم و إيّاك أن يصل إليك أحدٌ من جُندك وجُلسائك وخاصّتك و يطانتك بمسألة يَكْشُفها لك ، أو حاجة يَبدَهُك بطلبها ، حتى يَرْفَعها قبل ذلك إلى كاتبك الذى أهدفته لذلك ونصّبته له ، فَيعرضها عليك مُنْمِيًا لها على جهة الصّدق عنها ، وتكونَ على معرفة من قَدْرها : فإن أردْت إسعافه بها ونجاح ماسأل منها ، أذِنْت له في طَلَبها ، باسطًا له كَنفك ، مُقْبِلا عليه بوجهك ؛ معظُهُور سُرورك بما سألك ، وفسحة وأكبها ، باسطًا له كَنفك ، مُقْبِلا عليه بوجهك ؛ معظُهُور سُرورك بما سألك ، وفسحة رأى وبسطة ذَرْع ، وطيب نَفْس ، و إن كرِهت قضاء حاجته ، وأحبئت ردَّه عن طَلبته ؛ وثقُل عليك إجابتُ ه إليها ، و إسعافه بها ، أمرت كاتبك فصَفَحه عنها ، طلبته ؛ ومَصن لك الذّك ، ومَنع ه من مُواجهتك بها ؛ فقت عليك في ذلك المنونة ، وحَسُن لك الذّك ، ولم يُنشَر عنك تَجَهُم الردِّ ، وينلك سُوءُ القالة في المنْع ، ومُحِل على كاتبك في ذلك لائمة أنت منها برىءُ الساحة .

<sup>(</sup>۱) أى لوضوح براءته فنى حديث على فأصحر لعددتك أى كن مرب أمره على أمر واضح انظر اللسان ج 7 ص ١١٣٠.

وكذلك فليكن رأيك وأمرك فيمن طراً عليك من الوُفُود وأتاك من الرُّسُل ، فلا يصلن إليك أحدً منهم إلا بعد وصول علمه إليك، وعلم ماقدم له عليك ؛ وجهة ماهو مكلّمك به ، وقدر ما هو سائلك إيّاه إذا هو وصل إليك ، فأصدرت رأيك في حوائجه ، وأجلت فكرك في أمره ، وآخترت معتزما على إرادتيك في جوابه ، وأنفذت مصدور رويتك في مرّجوع مسألته قبل دُخُوله عليك ، وعلمه بوصول وأنفذت مصدور رويتك في مرّجوع مسألته قبل دُخُوله عليك ، وعلمه بوصول حاله إليك ، فرفعت عنك مَحُونة البديهة ، وأرخيت عن نفسك خناق الروية ، وأقدمت على رد جوابه بعد النظر وإجالة الفكر فيه ، فإن دخل إليك أحد منهم فكلمك بخلاف ما أنهى إلى كاتبك وطوى عنه حاجته قبلك ، دفعته عنك دفعا عليه ، ومنعته جوابك منعا وديعا ؛ ثم أمرت حاجبك بإظهار الحقوة له ، والغلظة عليه ، ومنعه من الوصول إليك ، فإنّ ضبطك لذلك مما يُحْرَم لك تلك الأسباب ، عاد مَعُونتها ، ومُسَمِّلا عليك مستضعبها ،

إحذر تضييع رأيك وإهمالك أدبك في مسالك الرضا والغضّب وآعتوارِهما والعنصّب وآعتوارِهما إيّاك ، فلا يَزْدَهينَّك إفراطُ مُحجُب تستخفُّك روائعُه ، ويَسْتَهْوِيك مَنْظُره ، ولا يَبْدُرَنَّ منك ذلك خَطَأ وَنَزَقَ خِفَّة لمكروه إنْ حَلَّ بك ، أو حادثٍ إنْ طَرَأ عليك ، وليْكُنْ لك من نَفْسك ظهرى مَلْجأ نتحرّزُ به من آفات للَّردي ، وتستعضد في مُوهِم النازل ، وتتعقّب به أُمُورَك في التدبير ، فإن آحتجت إلى مادّة من عَقْلك ، ورَويّة من فَكُرك ، أو آنيساط من مَنْطقك ؛ كان آنحيازُك إلى ظهريّك مُزْدادا مما أحببت الاَمتياح منه والاَمْتيار ؛ وإن آستدبرتْ من أمُورك بوادرُ جهْل أو مَضىٰ زلل أو معاندة حقّ أو خطلُ تدبيرٍ ، كان ما آحتجنْت إليه من رأيك عُذْرا لك عند

<sup>(</sup>١) في رسائل البلغاء ويستعهده في مهم نازل ٠

كذا في المفتاح ورسائل البلغاء أيضا ولعله وان ابتدرت الخ · تأمل ·

نَفْسك، وظهْريًّا قويًّا على ردِّ ماكرهت، وتخفيقًا لمُتُونة الباغين عليك في القالة وآسيَّعلائها على أخلاقك .

والمنع أهل بطانتك وخاصَّة خدَمِك من استِلْعام أعراض الناس عندك بالغِيبة، والتقرُّب إليك بالسِّعاية، والإغراء من بعض ببعض ؛ أو النَّميمة إليك بشيء من أحوالهم المستترة عنك ، أو التحميل لك على أحد منهم بوَجْه النَّصيحة ومَذْهَب الشَّفَقة : فإنَّ ذلك أبلغ بك سُمُوا إلى مَنالة الشرف ، وأعونُ لك على محُود الذكر، وأطلَق لعِنان الفضل في جَزَالة الرأى وشَرَف الهِمَّة وقُوّة التدبير .

وآمْلِكُ نَفْسَكَ عن الآنِبسَاطِ في الضحك والآنِفهان ، وعن القُطُوب بإظهار الغَضَب وتَخَلُه: فإنَّ ذلك ضَعْف عن مِلْك سَوْرة الجَهْل، وخروجُ من آنة ان آسم الفَضْل ، وليُكُنْ ضَحِكُك تَبَشَّما أوكشرا في أحايين ذلك وأوقاته، وعند كلِّ رائع الفَضْل ، وليُكُنْ ضَحِكُك تَبَشَّما أوكشرا في مواضع ذلك وأوقاته ، بلا عَجَلة إلى السَّعْضَة وُطُوبَ ، وتُقطُوبُ إطراقًا في مواضع ذلك وأحواله ، بلا عَجَلة إلى السَّعْوة ، ولا إسراع إلى الطِّيرة ، دُونَ أن يَكُنُفَها روِيَّةُ الحَلْم ، وتملِكَ عليها بادرة الحهال .

إذا كنتَ في مجلِس مَلئِك، وحيثُ حضورُ العامّة مجلسَك، فإيَّاك والرمْى بنظرك الله خاصِّ من قُوَّادك، أو ذى أثرة عندك من حَشَمك، وليكُنْ نظَرُك مقسومًا في الجميع، وإراعتُك سمْعَك ذا الحديث بِدَعة هادئة، ووقار حسن، وحضُور فَهُم مجتَمع، وقاَّة تضَجُّر بالمحدِّث، ثم لا يبرَّح وجهُك إلى بعض حَرسك وقُوَادك متوجّها بنظر ركين، وتفَقَّد عَصْ ، وإن وَجَّه إليك أحدُّ منهم نظرَه مُحدِّقا، أو رمَاك ببصره مُلحًا ، فاخفض عنه إطراقًا جميلًا باتداع وسُكُون، وإيَّاك

والتَسَرُّعَ في الإطراق، والحِفَّةَ في تصريف النظَر، والإلحاحَ على من قصدَ إليك في مخاطبته إيَّاك رامقًا بَنظَره .

وآعلم أنَّ تصَفَّحك وجوهَ جلسائك وتفقُّدك مجالِسَ قُوَادك ، من قُوَة التدبير ، وشهامة القلب ، وذَكَاء الفِطنة ، وآنتِباه السِّنة ، فتفقَّد ذلك عارفًا بمن حضرك وغابَ عنك ، عاليًا بمواضِعهم من مجْلِسك ، ثم آعْدُبهم عرب ذلك سائلًا لهم عن أشغالهم التي منعَتْهم من حضُور مجْلِسك ، وعاقتهم بالتخلُّف عنك ،

إن كان أحدُّ من حَشَمك وأعوانِك تثقُ منه بغيبِ ضمير، وتعرفُ منه لِينَ طاعة، وتُشْرِف منه على صحّة رأى ، وتأمنُه على مَشُورتك ، فإياك والإقبال عليه في كلّ حادث يَرِدُ عليك ، والتوجَّه نحوه بنظرك عند طوارِق ذلك ، وأن تُريه أو أحدًا من أهل عبيسك أنَّ بك حاجةً إليه مُوحِشة، أو أنْ ليس بك عنه غنى في التدبير، أو أنك لا تقضى دُونَهُ رأيا، إشراكا منك له في رَويَّتك، وإدخالًا منك له في مَشُورتك، وآضطرارا منك إلى رأيه في الأمر يَعْرُوك : فإنَّ ذلك من دَخَائل العيوب التي ينتشر بها سُوءُ القالة عن نظرائك فآنفِها عن نفسك خائفًا لاعتلاقها ذرُك وآخيهم عن رويَّتك قاطعًا لأطاع أوليائك عن مثلها عِنْدك، أو غُلُوبهم عليها منك .

وَاعَلَمُ أَنَّ لَلْشُورَة مُوضِعَ الخَلُوة وَآنُفُرادَ النظر، ولكلِّ أَمْ عَايَّةٌ تُحَيِط بَحُـدُوده، وَتَجُعُ مُعَالِمَة ، فَآبُغِها تُحْرِزا لهما ، ورُمُها طالبا لنَيْلها ؛ وإيَّاك والقُصورَ عن غايتِها أو العَجْزَ عن دَرْكها، أو التفريطَ في طلبَها . إن شاء الله تعالى .

إِيَّاكُ والإغرامَ عرب حديثٍ مَّا أَعَجَبَك، أَو أَمرِمًّا آزدهاكَ بَكثْرة السؤال، والقطْعَ لحديث مَنْ أرادك بحديث حتى تنقُضَه عليه بالخَوْض في غيره أو المسألة

إيَّاك وأن يُظْهَر منك تَبرُّم بطُول مجلسك ، أو تضَجُّر ممن حَضَرك ؛ وعليك التثبُّت عند سَوْرة الغضَب، وحَمَّيَّة الأَنفَ ، ومَلَال الصبر في الأمر تستعجل به والعمل تأمُّر بإنفاذه ؛ فإنَّ ذٰلك سُغْف شائن، وخفَّة مُرْديَهْ، وجَهَالَةُ بادِيَهْ . وعليك بُثبوت المُنطق ، ووَقَار المُحلِس ، وسُكُون الريح ، والرَّفْص لحَشْو الكلام ، والَّتُركُ لفضوله . والإغْرَام بالزِّيادات في مَنْطقك والترديد للَفْظك : من نحو آسمع، وَأَفْهَمْ عَنِّي ، وياهَنَاه، وألا تَرىٰ ؛ أو ما يُلْهَج به من هــذه الفضول المقَصِّرة بأهل العقل ، الشائنة لذوى الحِجا في المنطق، المنسوبة إليهم بالعِّي، المُرْ ية لهم بالذِّكر . وخصالً من مَعَايِب المُلُوك والشُّـوقةُ عنها غيِيَّـة النظر إلا مَنْ عرَفها مِن أهــل الأدب، وقَلَّمَا حاملٌ لها، مِضْطَلع بها، صابرٌ علىٰ ثِقْلها، آخذٌ لنفسه بجوامعها. فَانْفُهَا عَن نَفْسُكُ بِالتَّحِفُّظُ مَنْهَا، وآملكُ عليها آعتيادَكَ إيَّاهَا مَعْتَنِيا بِكَ : منهاكثرةُ التَنَجُّم ، وَالتَبصُّـق، والتنجُّع، والثُّوَ باء ، والتمطِّي ، والجُشَاء ، وتحريكُ القَـدَم ، وتنقيضُ الأصابع، والعبثُ بالوجه واللِّمية أوالشارب أو الخُصَرة أو ُذَوَابة السيف، أو الإيماضُ بالنظر، أو الإشارةُ بالطَّرْف إلىٰ بعض خَدَمك بأمْر إن أردتَه، أو السِّرار في مَجْلِسك، أو الاستِعْجال في طَعْمك أو شُرْبك . وليكنْ طَعْمك مَتَّدعا، وشُرْبك

<sup>(</sup>١) فى المفتاح وغيره كالمتعلل وهي واضحة .

 <sup>(</sup>٢) مراده والترك للاغرام أى الولوع بالزيادات الخ فهو من المنهى عنه بدليل بقية الكلام فتنبه .

أَنْفَاسا ، وَجْرَعُك مَصًّا . وإيَّاكَ والتسرَّعَ إلى الأيمان فيما صَغُر أوكَبُر من الأمور، والشَّستيمة بقول يا آبنَ الْهَنَاة ؛ أو الغميزة لأحد من خاصَّستك بتسويغهم مقارَفة الفُسُوق بحيث مُحْضَرُك أو دارك وفِنَاؤك : فإنَّ ذلك كلَّه مما يقبُحُ ذكره ، ويسُوءُ موقعُ القول فيه ؛ وتحمُل عليك مَعابِبُه ، وينالك شَيْنه ، وينتشِرُ عليك سُوءُ النبا به ، فاعرف ذلك متوقيًا له ، واحذره مجانبًا لِسُوء عاقبته .

آستكثر من فوائد الحير: فإنها تنشر المحمدة ، وتُقيل العَثرة ، وآصير على كظم الغيظ: فإنه يُورِثُ الراحه، ويُؤمِّن الساحه، وتعهد العامَّة بمعرفة دَخْلهم، وتبطَّن أحوالهم، وآستثارة دَفَائِنهم ، حتَّى تكونَ منها على رأَى عين، ويقينِ خُبرة ، فتُنعِش عَديهم، وتَجْبرُ كَسِيرهم، وتُقيم أودَهم ، وتُعَلِم جاهلهم ، وتستصلح فاسدهم: فإنَّ عَديهم، وتَجْبرُ كَسِيرهم، وتُقيم أودَهم ، وتعدمك في الفضل ، وتستصلح فاسدق ذلك من فعلك بهم يُورثُك العزَّة ، ويقدّمك في الفضل ، ويُبيقي لك لسان الصدق في العاقبة ، ويُحْرِز لك ثوابَ الآخرة ، ويردُّ عليك عواطفهم المستنفرة منك ، وقلوبهم المتنجِّية عنك ،

قِسْ بِينَ مَنَازِل أهل الفضل في الدِّينِ والحِجَا والرَّامي ، والعقل والتدبير ، والصِّيت في العامة ، و بين منازِل أهل النَّقُص في طَبَقَات الفضل وأحواله ، والخُمول عند مُباهاة النَّسَب ، وآنظُرْ بصُحْبة أَيِّم تنالُ من مودّته الجميل، وتستجيع لك أقاو يلَ العامة على التفضيل ، وتبلُغُ درجة الشرف في أحوالك المتصرِّفة بك . فاعتمد عليهم مُدْخِلا لهم في أمْرك ، وآثِرهم بجالستك لهم مستمِعًا منهم ، وإيَّاك وتضييعهم مفترطا، وإهمالهم مُضَيِّعًا .

هـذه جوامعُ خصال قد نَلِقُصها لك أميرُ المؤمن بن مُفَسِّرا، وجمع لك شَواذُها مؤلِّفا، وأهداها إليكَ مُرْشِدا؛ فقفْ عند أوامِرِها، وتناه عن زَواجِرها، وتثبتُّتُ

فى مجامِعها؛ وخُذْ بوثائِق عُرَاها تَسْلَمْ من مَعَاطب الرَّدى ، وتنسَلْ أَنفَسَ الحظُوظ ورغِيبَ الشَّرَف؛ وأعلى درج الذِّكر، وتأثل سطر العز (؟) والله يسال لك أمير المؤمنين حُسْنَ الإرشاد، ونتأبع المزيد وبلوغ الأمل، وأن يجعل عاقبة ذلك بك إلى غِبْطة يُستوغُك إيَّاها، وعافية يُحِلَّك أكافها، ونعمة يُلهِمُك شكرَها: فإنه الموفِّق للخير، والمعينُ على الإرشاد؛ منه تَمَامُ الصالحات، وهو مُوَّتِي الحسنات، عنده مفاتيح الخير، وبيده المُلك وهو على كلِّ شيء قدير،

فإذا أفضيْتَ نحو عُدُوك ، وآعترمتَ علىٰ لقائِهم، وأخذت أُهْبة قتالهم ، فاجعَلْ دِعامَتك التي تلجَّأ إليهـا ، وثِقتَك التي تأْمُل النجاةَ بها، ورُكْنَك الذي ترتجي مَنــالةً الظُّفَر به، وتَكْتَهِف به لَمَالق الحذَر تقوى اللَّهِ مستشعرًا لها بمراقبته، والاعتصام بطاعتــه متبعًا لأمره ، مجتنبًا لُسُخْطه ، محتَذيا سُنَّته ، والتوَقِّي لمعاصــيه في تعطيل حُدُوده، أو تَعَــدِّي شرائعه؛ متوكِّلًا عليه فيما صَمَدْتَ له، واثقًا بنصره فيما توجُّهْت نحوه، متبِّرًنا من الحول والْقُوَّة فيما نَالَك من ظَفَر، وتِلَقَّاكَ من عِنَّ ؛ راغبًا فيما أهابَ بك أميرُ المؤمنين إليه من فضل الجهاد ورمىٰ بك إليه، مجمودَ الصبر فيه عند الله من قتال عدَّو المسلمين، أَكْلَبَهُم عليه وأَظهَرَه عداوةً لهم، وأَفْدَحَه ثِقْلا لعامَّتهم، وآخَذَه بربَقِهم ، وأعلاه عليهم بغيا، وأظهَرَه عليهم فُسقا وبُقُورا، وأشــــــُه علىٰ فَيْهُم الذي أَصَارِهِ اللَّهُ لِهُمْ وَفَتَحَهُ عَلِيهِم مَنُّونَةً وَكَأَلُّا . والله المستعانُ عليهم ، والمستنصّرُ على جَمَاعَتُهُم ، عَلَيْهُ يَتُوكُلُ أَمْيُرِ المؤمنين ، و إيَّاهُ يُستَصْرِخ عليهم ، و إليــه يفوض أمْرَه وكفيٰ بالله وليُّ وناصرا ومُعِينا، وهو القويُّ العزيز .

 <sup>(</sup>١) هو من قولهم أهاب بالابل إذا دعاها فتنبه .

مَ خُدُ مَنْ معك من تُبَّاعك وجُنْدك بكفّ مَعَرَّتهم ، ورد مشتعل جهلهم ، وإحكام ضياع عملهم ، وضّم منتشر قواصيهم ، ولمّ شعّت أطرافهم ، وتقييدهم عَمَن مرّوا به من أهل ذُمّتك وملتك بحُسن السيرة ، وعَفاف الطَّعْمة ، ودعة الوَقَار ، وهُدى الدّعة ، وجمام المستجم ، عُجا ذلك منهم ، متفقّدا لهم تفقّدك إيّاه من نفسك . ثم آضيد لعدُوك المتسمّى بالإسلام ، الخارج من جماعة أهله ، المنتحل ولاية الدّين مستحلًا لدماء أوليائه ، طاعنًا عليهم ، راغبا عن سُتّهم ، مفارقا لشرائعهم ، يَبغيهم الغوائل ، وينصبُ لهم المكايد ، أضرم حِقْدا عليهم ، وأرصد عداوة لهم ، وأطلبُ لغرّات فُرصهم من التَّرُك ، وأُم الشرك ، وطواغى الملل ، يدعو إلى المعصية والفُرقه ، والمُروق من دير الله إلى الفيند ، غيرعا بهواه للأديان المنتحلة والسِدع المتفرقة والمُروق من دير الله إلى الفيند ، غيرعا بهواه للأديان المنتحلة والسِدع المتفرقة خسَارا وتخسيرا ، وضلاً لا وتضليلا ، بغير هُدًى من الله ولا بيان ، ساء ما كسبت في مَدَاه المَداه المُرصاد : ﴿ وسَيْعَامُ الّذِينَ ظَامُوا أَىّ مُنْقَلَبٍ يَنْقلُون ﴾ . ورائه بالمُرصاد : ﴿ وسَيْعَامُ الّذِينَ ظَامُوا أَىّ مُنْقَلَبٍ يَنْقلُون ﴾ .

حَصِّنْ جُنْدك، وآشكُمْ نَفْسك بطاعة الله فى مجاهَدة أعدائه، وآرجُ نَصْره، ولَنَجَّز موعُوده، متقدّما فى طلّب ثوابه على جهادهم، معتزّما فى آبتغاء الوسيلة إليه على لقائهم : فإنَّ طاعتك إيَّاه فيهم، ومراقبتك له ورجاءك نَصْرَه مُسَمِّل لك وُعُوره، وعاصُمك من كل سُبَّة، ومُنْجِيك من كلِّ هُوّه، وناعِشُك من كلِّ صَرْعة، ومُقيلُك من كل سُبّة، ومُنْجِيك من كلِّ هُوّه، وناعِشُك من كلِّ صَرْعة، ومُقيلُك من كل كُبُوة، ودارئ عنك كل شُبهة، ومُذهب عنك لَطْخة كلِّ شك، ومُقوّيك من كل كَبُوة، ودارئ عنك كل شُبهة، ومُذهب عنك لَطْخة كلِّ شك، ومُقوّيك بكلِّ أيد ومكيده، ومُعزَّك في كل معترَكِ قتال، ومؤيِّدك في كلِّ مَجْمَع لقاء، وكاليُلك

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ''مفتاح الأفكار'' ص ٢٤٣ ·

عندكل فتنة مُغْشِيه ، وحائطك من كل شُبهة مُردِيه ؛ والله وليَّك وولى أميرالمؤمنين فيك، والمستخْلَف على جُنْدك ومَنْ معك .

إعلم أنَّ الظفر ظَفَران : أحدُهم وهو أعم منفعةً ، وأبلَغُ في حُسْن الذكر قالَةً ، وأحوطُه سَلَامة، وأتمُّـه عافيةً ، وأحسَـنُه في الأُمُور وأعلاه في الفضـل شرفًا ، وأَصَعُّمه في الرَّويَّة حَرْما ، وأسلَمُه عند العامَّة مَصْدرا \_ مانيلَ بسلامة الحُنود ، وحُسْنِ الجيالة ، وَلُطف المَكيدة [وَ يُمن النَّقِيبَةُ ] وَاسْتِنْوال طاعةِ ذَوِي الصَّدُوف بغير إخْطار الحُيُوش في وَقُدة جَمْرة الحرب ، ومُبارزة الفُرْسان في معَتَرَك الموت ؛ و إن ساعدَتْك طُلُوق الظُّفَر ، ونالَكَ مزيدُ السعادة في الشرف ؛ ففي مُخاطَرة التَّلْفَ مكروهُ المصائب ، وعضَاضُ السيوف وأكمُ الحِراح ، وقِصَاص الحروبِ وسِجِالُمَا جُنْ دك ورعَّيتك ، وأشَهرهما صِيتًا في بُدُوّ تدبيرك ورَأْيِك ، وأجمَعهما لأَلْفُ ف وليِّك وعدُولُهُ، وأعوَنِهما علىٰ صلاح رعيَّتك وأهل ملَّتك، وأقواهما شكيمةً في حَرْمك، وأَبْعَدِهِما مر. وَصْم عَزْمك ، وأَعْلَقِهما بزِمَام النجاة في آخِرَتك ، وأَجْزِلِها ثوابًا عند ر لَك .

وَٱبْدَأُ بِالإِعذَارِ إِلَىٰ عَدُوكِ، والدَّعَاء لهم إلى مراجَعة الطاعه، وأَمَّر الجَمَاعه، وعِنِّ الأَنْفة؛ آخِذًا بالحِجَّة عليهم، متقدِّمًا بالإِنْذار لهم، باسطًا أمانَك لَمَنْ لِحَاً إليك منهم، الأَنْفة؛ آخِذًا بالحِجَّة عليهم، متقدِّمًا بالإِنْذار لهم، متعطِّفا برأُفتك عليهم، مترَقِّقا بهم داعيًا [لهم اليه ] بالْينَ لفظك وألطف حِيلك، متعطِّفا برأُفتك عليهم، مترَقِّقا بهم

<sup>(</sup>١) أى مدلهمة سوداء من قولهم أغشى الليل إذا أظلم - تأمل -

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن "مفتاح الأفكار" ص ٢٤٤ وغيره .

ف دُعائك ، مُشْفِقا عليهم من غَلَبة الغَواية لهم ، وإحاطة الهَلَكة بهم ، منفِّذا رُسُلَك إليهم بعد الإنذار، تعدُهم إعطاء كلّ رغبة يهش إليها طمعهم في موافقة الحق ، وبَسْط كل أمان سألُوه لأنفسهم ومَنْ معهم ومن تبعهم ، موطِّنا نفسك فيا تبسُط لهم من ذلك على الوفاء بعهدك ، والصبر على ماأعطيتهم من وثائق عَقْدك ، قايلًا توبة نازعهم عن الضّلالة ، ومُراجعة مُسيئهم إلى الطاعة ، مُرْصدا للنُحاز إلى فئة المسلمين وجماعتهم إلى مادعوته إليه وبصّرته إيّاه من حقّك وطاعتك ، بفضل المنزلة ، وإكام المنوى ، وتشريف الحاه ، وليظهر من أثرك عليه ، وإحسانك [إليه] ما يرغبُ في مشله الصادف عند ك ، المُصرعلي خلافك ومعصيتك ، ويَدْعو إلى اعتلاق حبْل النجاة وما هو أملك به في الاعتصام عاجلا، وأنجى له من العقاب المتدى به من الله المحرد عليهم ، ويعتضد به في تقديمه الجّة إليهم ، مُعذرا أو منذرا ، إن شاء الله ،

ثم أذْكِ عُيونَكَ على عَدُوكِ متطلّعا لعلم أحوالهم التي. يتقلّبُون فيها، ومنازلهم التي هم بها، ومطامِعهم التي قدمَدُوا أعناقهم نحوَها؛ وأيَّ الأمور أدْعَى لهم إلى الصّلْح، وأقودُها لرضاهم إلى العافية، وأسمَلُها لا ستنزال طاعتهم، ومن أيِّ الوجوه مَأْتَاهم: أم ن قبل الشّدة والمُنافَرة والمَكيدة والمُباعدة والإرْهاب والإِيعاد، أو التَّرْغِيب والإطاع، متثبتا في أمرك، متخيرًا في رويتك، مستمكنا من وأيك، مستشيرًا لذوي النصيحة الذين قد حنَّكتُهم السِّن ، وخبَطتُهم التَّجْرِبة ، ونَجَدَّتُهم الحروب؛ مُتشَرَّنًا في حَرْبك ، آخذًا بالحَزْم في سُوء الظن، مُعدّا للحَذر، محترسا من الغرَّة ؛ كأنَّك في مَسسيرك كلّه ونُزولِك أَجَمَع مُواقفُ لعدوك رَأْيَ عين تنتظرُ حَمَلاتهم، ونتخوفُ في مَسسيرك كلّه ونُزولِك أَجَمَع مُواقفُ لعدوك رَأْيَ عين تنتظرُ حَمَلاتهم، ونتخوفُ

<sup>(</sup>١) هو من قولهم تَشَرَّن للا مر تأهب .

كَرَّاتِهم، مُعدًا أقوىٰ مَكايِدك، وأَرْهَبَءَتَادك، وأَنْكَأَ جِدْك، وأَجَدْ تَشْمِيرك؛ معظَّما أَمْرَ عَدُوكَ لَأَعْظَمَ مَمَا بِلَغَكَ، حَذَرا يكاد يُفْرِط : لَتُعِدَّله من الآخْتِراس عظيما، ومن المَكِيدة قَوِيًّا؛ من غير أن يَفْتَأَكَ ذلك عن إحكام أمُورك ، وتدبير رَأْيك، وإصْدار رَويَّتك ، والتأمُّب لما يَحْزُبُك ، مصغِّرا له بعد آستِشْعار الحِذْر، وٱصْطِار الحزم ، وإعمال الرَّوِيَّة ، وإعدادِ الأُهْبِـة : فإنْ أَلَفَيْت عَدُوَّكَ كَلِيلَ الحدْ ، وَقُمْ الحَرْم، نَضِيُضُ الوَفْر، لم يَضُرُّك ما آعتكَدْت له من قُوَّة ، وأخَذْت له من حَرْم ؛ ولم يزدْك ذَلَكَ إِلاَّ جُرَأَةً عليه، وتَسَرَّعا إِلَىٰ لِقَائَه ۚ . و إِنْ أَلفَيْتَهُ مَتُوَقِّدُ الْحَـرْب، مستكثف الْجُمْع، قَوِى ۗ الَّتَبَع، مســـَـَمْلِيَ سَوْرة الجهل ؛ معه من أعْوانِ الفتنة وتَبَع إبليسَ من يُوقِد لهبّ الفتنة مسّعرًا ، ويتقدّم إلىٰ لِقاء أبطالها متسرّعا، كنتَ لأخْذك بالحَزْم، وآستِعدادِك بالقوّة ؛ غيرَ مُهين الجند، ولا مُفَرِّط في الرأّي، ولا متلَهِّف علىٰ إضاعة تدبيرٍ، ولا مُحتاجٍ إلى الإعداد وعجلة التأهُّب مبادرَةً تَدْهَشُك ، وخوفا يُقُلقك . ومتى تُغَرَّ بترقيق المرقِّقين، وبَأْخُذْ بالهُوَ يني في أمر عدُّوك لتصغير المصغِّرين، ينتَشِرُ عليك رأيُّك، ويكونُ فيه آنتقاضُ أمرك ووهْنُ تدبِيرك، وإهمالُ للحزْم في جُنْدك، وتضييعً له وهو مُمْكن الإصحار، رَحْب المَطْلَب، قَوَى العصْمة، فسيحُ المضْطرَب؛ مِع مَا يُدْخُلُ رَعَّيْتُكُ مِن الْآغِتْرَارِ وَالغَفْلَةُ عِن إحكامِ أَحْرَاسِهُم، وضَّبْط مَراكِزِهم؛ لَمَا يَرُونَ فيه من ٱستِنامتِك إلى الغِرّة، ورُكُونك إلى الأَمْن، وتهاوُنِك بالتدبير؛ فيعودُ ذْلك عليك في آنتِشار الأطْراف ، وضَياعِ الأحكام، ودخُول الوَهْن بمــا لا يُستقالُ عَذُوره، ولا يُدْفَع عَجُوفُهُ .

<sup>(</sup>١) بالفاء والثاء المثلثة أى يكسرك و يؤخرك عن الخ .

<sup>(</sup>٢). أى قليل الوفر والمـــال من قولهم رجل نضيض الليم قليله •

إحفَظْ من عُيُونك وجَواسِيسِك ما ياتُونَك به من أخبار عُدُوِّك . و إيَّاكَ ومعاقبةَ أحدِ منهم علىٰ خَبَر إن أتاك به ٱنَّهُمْتَهُ فيه أو سُؤتَ به ظنًّا وأتاك غيرُه بخلافه ، أو أن تكَذَّبِه فيه فتُرَّدُّه عليــه ولعله أن يكونَ قد مَحَضَك النصيحةَ وصدَقَك الخَبَر، وَكَذَبَكَ الأَوْلُ، أَو خَرَج جاسُوسُك الأَوْلُ متقدّما قبل وُصُول هذا من عند عَدُوك، وقد أبرمُوا لك أمْرًا ، وحاوَلُوا لك مَكْيدة ، وأرادوا منــك غِرَّة ، فَٱزْدَلَقُوا إليك في الأُهْبِـة ثم آنتقضَ بهم رأيُّهم ، وآختلف عنه جماعتُهم ؛ فأرادُوا رَأَيا ، وأحدُنُوا مَكِيدة، وأظهروا قُوَّة، وضربُوا مَوْعِدا، وأَمُّوا مَسْلَكا لمَـدَد أتاهم، أو قوّة حدثت لهم، أو بصيرةٍ في ضلالةٍ شغَلَتْهم؛ فالأحوال بهـم متنقِّلة في الساعات، وطَوارِق الحادثاتَ . ولكن ٱلْبَشْهم جميعًا علىٰ الاِنتِصاح ، وٱرْضَعْ لهم بالمطامع، فإنَّك لر. تستعْبِدَهم بمثلها . وعدُّهُم جَزَالة المثاوب، في غيرِ ما ٱستِنامةٍ منك إلىٰ ترقيقِهم أمْرَ عَدُوك ، والاعترار إلى ما يَأْتُونك به دُونَ أن تُعمِلَ رَوِيَّتك في الأخذ بالحَزْم ، والإستكثَّار من العُدَّة . وآجعَلُهم أوَتَق من تقْدِر عليه، وآمَنَ من تسكُّن إلى ناجِيته: ليكون ما يُبْرِم عدوُّك في كل يوم وليــلة عنْدَك إن آستطعتَ ذْلك، فتنقُضَ عليهم بِرَأَيك وتدبيرك ما أبرمُوا، وتأتيبَهم من حيثُ أَمِنُوا، وتأخُذَ لهم أُهْبة ماعليه أقدَمُوا، وتستَعِدُّ لهم بمثل ماحَذِرُوا .

وآعلم أنَّ جَواسِيسَك وعُيونَك رُبَّما صَدَقُوك، وربَّما غَشُّوك، وربَّما كَانُوا لك وعليك فنصَحُوا لك وغَشُوا عدوك وغشُّوك ونصحوا عدوك، وكثيرا ما يَصْدُقُونك ويصدُقُونه ، فلا تَبْدُرَنَّ منك فَرْطة عَقُوبة إلى أحد منهم، ولا تعْجَلْ بسُوء الظن إلى من التَّهمتَه على ذٰلك ؛ واستنزل نصائحَهم بالمياحة والمَنالة ، والبسُطْ من آمالهم فيك من غير أن يَرى أحدُّ منهم أنك أخذت من قوله أخذ العامل به والمتبِّع له ، أو رَدَدْتَه عليه رد المكذّب به ، المتهم له ،

المستخفِّ بما أَتَاك منه، فتُفْسِدَ بذلك نصيحته، وتستدعى غِشَّه، وتَجْترَّ عدَاوته. والمُدَّرُ أن يُعرَفُوا في عشكرك أو يُشارَ إليهم بالأصابع، وليْكُنْ مَنزِلْهُم على كاتبِ رسائلك وأمينِ سِرِّك، ويكونُ هو الوجِّه لهم، والمُدْخِلَ عليك مَنْ أردْتَ مشافَهتَه منهم.

وَآعَكُمْ أَنْ لَعَدَوْكَ فَ عَسْكُرُكَ عُيُونًا راصدة، وجَواسِيسَ متجسَّسة، وأنه لن يَقْعُ رأيهُ عن مَكيدتك بمثل ماتُكايدُه به، وسيحتالُ لك كآخيبالك له ، ويُعدّ لك كِاعْدَادِكِ فِيمَا تُرَاوِلُه منه، ويُحَاوِلُك كمحَاوَلَتِك إيَّاه فِيما تُقَارَعُه عنه؛ فاحذَرْ أن يُشْهَر رجل من جواسيسَك في عَسْكُرك فيبْلُغ ذلك عُدُوَّك ويَعْرِف موضعَه ، فيُعِدُّ له المَرَاصد، و يحتال له بالمَكايد . فإن ظَفر به فأظهَر عقوبتَه ، كسر ذلك ثقات عُيُونك ، وحَذَلهم عن تطلُّب الأخبار من مَعادِنها ، وٱســـــــقصائها من عُيُونهــــا ، وٱستِعْدَاب آجْتنائِها من ينابِيعها، حتى يصيرُوا إلىٰ أخْذها مما عَرَض من غير النُّقَة ولا المُعاينَة، لَقُطًّا لِمَا بِالأَخْبَارِ الكَاذِبةِ ، والأحاديثِ الْمُرْجَفةِ . وَآحَذَرْ أَنْ يَعْرِف بِعضُ عُيونك بعضا : فإنَّك لاتأمَن تواطُّوهم عليك ، ومُمالأتُهم عُدُوَّك ، وآجتماعَهُم على غِشُّك ، وتطأبُقَهم علىٰ كَذبك ، و إصفاقهم علىٰ خِيانَتِك ، وأن يُورِّط بعضُهم بعضا عنْــد عَدُوك . فأَحْكِم أَمْرَهم فإنَّهم رأشُ مَكِيدتك، وقِواَمُ تدبيرك؛ وعليهم مَدَار حَرْبك، وهو أوَّل ظَفَرك ، فاعَمَلْ علىٰ حَسَب ذلك وحيثُ رجَاؤك به، تنَلْ أملَك مر. عُدُوك، وقُوتَك علىٰ قتاله، وٱحتِيالَك لإصابة غِرَّاته وآنتهازِ فُرَصه، إن شاء الله .

فإذا أحكمتَ ذٰلك وتقدّمتَ في إتقانه، وٱستظهّرت بالله وعَوْنه ، فولِّ شُرْطتَك . وأَمْرَ عسكرِك أُوثَقَ قُوادِك عندك ، وأظهرَهم نصيحةً لك ، وأنفَذَهم بصيرةً

<sup>(</sup>١). في وقمفتاح الأفكار؟ وغيره «كامنة» .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . و في " رسائل البلغاء" «وأن رأيه في مكيدتك مثل ماتكايده به» . تأمل .

 <sup>(</sup>٣) أى اجتماعهم من قولهم أصفقوا على الأمر اجتمعوا عليه .

في طاعتك ، وأقواهم شكيمةً في أمرك ، وأمْضاهم صَرِيمة ، وأصــدَقَهم عَفَافا ، وأُجْزَأُهِم غَنَاء، وأَكْفَاهم أمانَة، وأَصَّحُهم ضميرا، وأرْضاهم في العامَّة دِينا، وأحْمَدَهمُ عند الجماعة خُلُقًا، وأعطَفَهم على كافَّتِهم رَأْفة، وأحسَنَهم لهم نَظَرا، وأشدُّهم في دين الله وَحَقُّه صَلَابِة . ثم فوض إليه مُقَوِّيًا له ، وآبسُطْ من أَمَــله مُظْهِرًا عنه الرضا، حامدًا منه الأبْتلاء . وليْكُنْ عالما بمرَاكر الجُنود، بصيرًا بتقدُّم المَنَازل ، مُجَرَّبا، ذا رَأَى وَتَجربةٍ وَحَرْم في المَكيدة ؛ له نَبَاهةٌ في الذِّكر، وصيتٌ في الوَلاية؛ معروفَ البيت، مشُهُورَ الحَسَب. وتقدّم إليه فيضَبْط مُعَسْكُره، وإذكاءِ أحراسه في آناء ليله ونَهَارِه ؛ ثم حَدِّرِه أن يكون منه إذنَّ لِحنوده في الآيتشار والأضطراب، والتقدُّم لطلائعك ، فتُصابَ لهم غِرّة يجتَرِئ بها عدوُّك عليك، ويُسْرِع إقدامًا إليك، وَيَكْسِرُ مِن إِيَّادْ خُنْدَكُ و يُوهِن مِن قَوْتُهُم : فإنَّ الصوت في إصابة عُدُوْكُ الرجلَ الواحدَ من جُنْ دك أو عبيدِهم مُطْمِعٌ لهم فيك ، مُقَوّ لهم علىٰ شَعْدُ أتباعهم علي لل وتَصْغِيرِهُمُ أَمْرَكُ، وتوهِينِهُم تديِيرَك . فَخَدِّره ذلك وتقدُّمْ إليه فيه . ولا يكونَنَّ منه إفراطٌ في التضييق عليهم ، والحَصْر لهم، فَيَعْمَهم أَزْلُه ، ويشمَلُهم ضَـنُكه ؛ وتُسُوء عليهم حاله ، وتشتَّد به المُتُونةُ عليم ، وتخبُّث له ظُنُونهم ، وليكُنْ موضعُ إنزاله إيَّاهم ضامًّا لجماعتهم، مستديرًا بهم جامعًا لهم؛ ولا يكون منبَسطا منتشِرا مَتبدِّدا، فيشُقُّ ذلك على أصحاب الأحراس ، وتكون فيــه النَّهزة للعدُّق، والبُّعدُ من المــادّة إن طرَق طارِق في فَحَآتِ الليل وَبَغَتَاتُه ، وأُوْعِنْ إليه في أحراسه ، وتقدُّمْ إليه فيهم كأشَدَّ التقدُّم وأبلَغ الإيعاز. ومُرْه فلِيوَلِّ عليهم رَجُلا رِكِينا مُجَرَّبا جَرِىء الإِقْدام، ذاكِيَ الصَّرامة،

<sup>(</sup>١) الصريمة العزيمــــــة ٠

<sup>(</sup>٢) فى مفتاح الأفكار وغيره «أفتـــدة » وفى بعض الأصـــول من ابادة بالباء الموحدة وهاء التأنيث وفى اللسان فى مادة أى دإياد «العسكر الميمنة والميسرة وكل ماتحوزبه فهو اياد » • تأمل •

جَلْدَ الجَوَارِحِ، بصيرًا بمواضِع أحراسه، غيرَ مُصانَع ولامشَقِّع للناس في التنجّي إلى الَّوْاهِيَة والسَّعة، وتقدَّم العسكر والتأخَّر عنه، فإن ذلك مما يُضعِف الوالى ويُوهِنه لاستنامته إلىٰ مَنْ وَلَّاه ذلك وأَمْنه به علىٰ جَيْشه.

واّعَلَمْ أَنَّ مُواضِعَ الأحراس من مُعَسَّكُرك ، ومَكانَها من جُندك ، بحيثُ الغناء عنهم والوَّدُّ عليهم ، والحفظ لهم ، والكلاءُة لمن بغتهم طارقا ، أو أرادهم خاتلا ، ومراصِدُها المُنسَلَّ منها والآبق من أرقائيهم وأعبُدهم ، وحفظها من العيور والجواسيس من عدقهم ، وآحذر أن تَضْرب على يديه أو تشكّمه عن الصَّرامة بمؤامرتك في كلِّ أمر حادث وطارئ إلا في المُهمِّم النازل والحدث العام : فإنك إذا فعلتَ ذلك به ، دعوته إلى نُصْحك ، واستوليت على محصول ضميره في طاعتِك ، وأجهَد نفسه في ترتيبك ، وأعسل رأيه في بُلوغ موافقتك و إعانتِك ، وكان ثقتك ورداًك وأقتك ودعامتك ، وتفرَّغت أنت لمكايدة عدوك ، مُريعًا لنفسك من همِّ ذلك والعناية به ، مُلْقيا عنك وتفرَّغة باهظة وكُلفة فادحة .

واعلم أنَّ القضاء من الله بمكانٍ ليس به شيء من الأحكام ، ولا بمثل محله أحدُّ من الوُلاة : لما يَجْرى على يديه من مَغَاليظ الأحكام وجَارِى الحدُود ، فليكُنُ من الوُلاة : لما يَجْرى على يديه من مَغَاليظ الأحكام وجَارِى الحدُود ، فليكُنُ من تُولِيّه القضاء في عسكرك [من ذوى] الحير في القناعة والعَفَاف والنَّزَاهة والفَهْم والوقار والعصمة والوَرَع ، والبَصَر بوجوه القضايا ومواقعها ، قد حنَّكتُ السِّنُ وأيدته التجربة وأحكتُ الأمور ، ممن لا يتصنع للولاية ويستَعِدُّ للنَّهْزة ، ويَجْتَرِئ على الحُاباة في الحَج ، والمُداهنة في القضاء ، عَدْل الأمانة ، عَفيف الطَّعْمة ، حَسَن الإنصاف ، في ما أجر في القلب ، ورع الضمير ، متخشع السَّمْت ، بادي الوقار ، محتسبا للخير ، ثم أجر

<sup>(</sup>١) الزيادة عن مفتاح الأفكار (ص ٥٥٠ ) وغيره ٠

عليه ما يَكُفيه و يَسعُه و يُصْلحه ؛ وفَرِّغه لما حَمَّلته ، وأعنه على ماوليَّته : فإنك قد عرَضْ مَة لهَلكة الدنيا و بَوَار الآحرة ، أو شَرَف الدنيا وحُظُوة الآجلة ، إن حسُنَت نيتُه ، وصدقت رويَّته ، وصحَّتْ سريرتُه وسَلَّطَ حكمَ الله على رعيَّته ؛ مُطلِقا عِنَانه ، منظّذا قضاءَ الله في خلقة ، عاملًا بسُنَّته في شرائعه ، آخِذًا بحُدُوده وفرائضِه .

وآعلم أنه من جُنْدك بحيثُ ولايتُك، الحاريةُ أحكامُه عليهم ، النافذةُ أقضيَته فيهم؛ فاغرف من تُولِّيه ذلك وتُسْنِده إليه . ثم تقدّم في طلائعك فإنها أوّلُ مَكيدتك، ورأسُ حَرْبك، ودعَامةُ أَمْرِك، فانتخِبْ لها من كُلِّ قادةٍ وصَحَابةٍ رجالا ذوى نَجْدة و بأس ، وصَرَامة وخُبْرة ، حُماةً كُفاة، قد صَلُوا بالحرب وذاقُوا سَجَالَهَا، وشربُوا مِهِ ارَكُتُوسِها ، وتجرَّعُوا غُصَص درِّيها ؛ وزَبَنَتْهم بتَكْرَار عواطِفها ، وحملَتْهُم علىٰ أَصَعَبِ مَرَا كَبِا، وذَلَّاتِهم بثقَاف أُوَدِها . ثم آنتَقهم علىٰ عيْسك، وآعْرض كُراعَهم بنفسك؛ وتَوَخَّ في آنتقائِك ظُهورَ الْحَلَد، وشَهامَةَ الْحُلُق، وَكَالَ الآلة . و إيَّاك أن تَقْبل من دواتِّهــم إلا الإناتَ من الخيل المَهْلُوبة ، فإنْهُنَّ أَسْرَعُ طلَّبا ، وأَنْجِىٰ مَهْرَبا ، وأَلْيَنُ مَعْطَفا ، وأبعَــدُ في اللَّحُوق غاية ، وأصــبَرُ في معتَرَك الأبطال إقْدَامًا ، وخُذْهُم من السِّلاح بأبْدان الدُّرُوع ، ماذِيَّةِ الحديد ، شاكَّة النَّسْج، متقارَبَةِ الحِلَق، متلاحِمةِ المسامير وأسْــوقِ الحديد، مُمَوَّهة الركب، مُحْكَمة الطَّبْع، خفيفة الصُّوع؛ وسواعد طبعها هنديّ، وصَوْعُها فارسيٌّ؛ رقاقُ المَعَاطف بأكُفِّ واقِيَــة وعملٍ محكم . ويَلْمُقُ البَيضُ مُذْهَبِـة وُمُجَرِّدة ، فارسـيَّة الصَّوغ، خالصةُ الجوهر، سابِغةُ المُلْبَس، واقيةُ الجُنَن، مستَديرة الطَّبْع، مُبْهمة السَّرْد، وإفيةُ الوزْن كَتَرِيك النَّعام في الصَّنْعة وآســـتدارة التَّقْبيب، وآستواءِ الصَّوْغ، مُعْلَمة بأصــناف

<sup>(</sup>١) في ومفتاح الأفكار٬٬ وغيره بحيث ولايتك وفي الموضع الحارية الخ تأمل م

الحرير وألوان الصَّبْغ؛ فإنَّهَا أهيَبُ لعدُوهم، وأَفَتُّ لأعضاد مَنْ لَقِيهم، والْمُعْلِمُ تَخْشَيُّ محذور، له بَديهــةً رادعه، وهيبة هائِله؛ معهم السُّــيوف الهنْديه، وذُكُور البيض اليمانيَه ؟ رقاقُ الشَّفَرات ، مسنُونةُ الشَّحْذ ، مُشَطِّبة الضرائب ، معتَدلةُ الجواهر ، صافيَة الصَّفائع؛ لم يَدْخُلُها وَهْن الطبْع ، ولا ءابَها أمْتُ الصَّوْغ، ولا شانَهَا خفَّـة الوزْن ، ولا فَدَح حاملَها بُهورُ الثِّقل ؛ قد أشرَعُوا لُدْنِ الْقَنَا، طَوَال الهوادى ، مُقَوَّمات الْأَوَد ، زُرْقَ الأسـنَّة ، مستَوية الثَّعَالَب ؛ وميضُها متوقِّد ، وسـنخها مَتَلَهِّب ، مَعَاٰقُص عُقَــدها مَنْحُوتة ، ووُصُوم أُوَدها مَقَوَّمة ، وأجناسُها محتلفة، وَكُعُوبِهَا جَعْدَة ، وعُقدُها حبكة ؛ شَطْبة الأسنان ، مُمَوِّهَةُ الأطراف، مستَحدّة الجَنَبات، يدقاقُ الأطراف، ليس فيها ٱلتواءُ أَوَد، ولا أَمْتُ وَصْم، ولا بها مَسْقَط عيب ، ولا عنها وُقُوع أمنية ؛ مستحقبي كَائنِ النَّبْ ل وقِسِيّ الشَّوْحط والنَّبْع ؛ أَعْرَابِيَّة التعقيب، رُومِيَّة النَّصُول، مسْمُومة الصَّوْغ، ولْتَكُنُّ سهامُهــا علىٰ خمس قَبَضات سِوىٰ النَّصُول ، فإنها أبلُغ في الغاية ، وأنفَذُفي الدُّرُوع ، وأشَكُّ في الحديد ؛ سامِطين حقائبَهُم علىٰ مُتُون خُيُولهُم، مستخفِّين من الآلة والأمُّتِعة والزاد [ إلا مالا غناءً بهم عنه ] .

وَآحَذَرْ أَن تَكِلَ مَبَاشَرَةً عَرْضَهُمْ وَآنَتِخَابَهُمْ إِلَىٰ أَحَدَ مِن أَعُوانِكَ وَكُتَّابِكَ : فَإِنَّكَ إِن وَكَاتُتُهُ إِلَيْهُمْ أَضَفْتَ دُونَ عَرْمُ إِلَى أَحَدَ مِن الرَّأَى ، ووقفت دُونَ عَرْمُ الرَّعِيَّةِ ، وَدَخَلَ عَمَلَكَ ضَياعُ الوَهْرِ... ، وخَلَص إليك عيبُ المحاباة ، ونالَهُ فسادُ

<sup>(</sup>١) الثعلب طرف الرمح الَداخل فىجبة السنان ، وفى ''مفتاح الأفكار'' وغيره «وشحذها متلهب» .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول والمفتاح بالغين والفاء ولم نقف له على معنى مناسب .

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن " مفتاح الأفكار" ص ١ ق ٢ .

المداهنة ، وغلب عليه مَنْ الايصلُح أن يكونَ طليعة المساهين ولا عُدّة والا حصنا يَدَّرِئُون به ، ويكتَهِفُون بموضعه ، والطلائعُ حصونُ المسلمين وعُيونُهم ، وهم أوّل مكيدتك ، وعُروة أمرك ، وزمامُ حربك ، فليكن آعتناؤُك بهم ، وآنيقاؤُك إيّاهم بحيثُ هم من مُهم عملك، ومكيدة حربك ، ثم آنغنب الولاية عليهم رجلا بعيد الصوت، مشهور الآسم، ظاهر الفضل، نيية الذّكر، له في العَدُو وقعات معروفات، وأيّامٌ طوال وصولات متقدّمات ، قد عُرفتْ نكايتُه ، وحُدرت شوكته ، وهيب صوتُه ، وتُنكّب لقاؤه ، أمينَ السّرية ، ناصح الحيب ، قد بلوت منه مايسكك الى ناحيته : من لين الطاعة ، وخالص المودة ، وركانة الصّرامه ، وغلوب الشّهامه ، وأستجاع القُوة ، وحَصافة التدبير ، ثم تقدّم إليه في حُسْن سِياستهم ، واستِثرال طاعتهم ، وأجتلابِ مَوداتهم ، واستِعذاب ضمائهم ، وأجر عليم وعليه أرزاقهم في العامة ، فإن ذلك من القوة الك عليهم والاستنامة إلى ماقبلهم ،

واعلم أنهم في أهم الأماكن لك، وأعظمها غناءً عنك وعمّن معك، وأقمعها كبتا لمحادك، وأشجاها غيظا لعددوك ، ومَنْ يكُنْ في الثّقة ، والجلّد، والبأس، والطاعة، والقوّة ، والنصيحة ، والعُدّة ، والنّجدة حيث وصف لك أميرالمؤمنين وأمرك به ، يضع عنك مَثُونة الهم ، ويُرْخ من خناقك رَوْع الحوف ، وتلتّجي إلى أمر منيع ، وظهر قوي ، ورأي حازم ، تأمن به فَاتِ عدوك ، وغرّات بعتاتهم ، وطوارق أحداثهم ، ويصير إليك علم أحوالهم، ومتقدّمات خُيُولهم ، فانتخبهم رأى عين ، وقوّهم بما يُصْلِحهم من المنالات والأطاع والأرْزاق ، واجعلهم منك بالمنزل الذي وقوّهم به من عارز علاقيك ، وحصانة كهوفتك ، وقوّة سَيّارة عسكرك ، وإيّاك أن شخيل فيهم أحدًا بشفاعة ، أو تحتمله على هوادة ، أو تقدّمه لأثرة ؛ أو أن يكون تُدخل فيهم أحدًا بشفاعة ، أو تحتمله على هوادة ، أو تقدّمه لأثرة ؛ أو أن يكون

مع احد منهم بغل نَفَل ، أو فضلٌ من الظّهر ، أو ثقل فادح ، فتشتد عليهم مَتُونة أنفسهم ، ويدخُلُهُم كَلالُ السآمة فيا يعالِمُون من أثقالهم ، ويشتغلُون به عن عَدُوهم إن دَهَمهم منه رائع ، أو فَاهم منه طليعة في فقد ذلك محكماً له ، وتقدّم فيه آخذا بالحَزْم في إمضائه ، أرشدك الله لإصابة الحَظِّ ، ووققك لُمِن التدبير ، وقصد بك لأسهل الرأى وأعود ، تَفْعا في العاجل والآجل ، وأكبت لعدُوك وأشجاه لهم ، وأردَعه لعاديتهم .

ولِّ دَرَّاجة عسكرِك و إخراجَ أهلِه إلى مَصَافِّهم ومراكِزِهم رُجُلًا من أهل بيوتات الشَّرَف، محمودًا لحُبْرة، معروفًا بالنَّجْدة، ذا سِنَّ وتَجْربة، لَيْن الطاعة، قديمَ النَّصِيحة ، مَأْمُونَ السَّريرة ، له بصيرةً بالحق نافذةُ تُقَدِّمه ، ونيَّة صادقةٌ عن الإدهان تَحْجُزه . وَٱضْهُم إليه عِدَّةَ نَفَر من ثِقات جُنْدك وذِّوى أسنانِهم يكونُون شُرْطةً معه؛ ثم تقسَّدُمْ إليه في إخراج المَصَافِّ ، وإقامة الأَحْراس ، وإذْ كاءِ العُيون ، وحفظ الأَطْرَاف ، وشدَّة الحَدَر؛ ومُرَّه فليضَع القُوَّادَ بأنفسهم مع أصحابهم في مَصافِّهم ، كُلُّ قائد بإزاء مَكانِه، وحيثُ مُنْزِلُهُ، قد سُدّ مابينه وبيْنَ صاحبِه بالرِّماح شارعةً، والتِّرسة موضُونةً، والرجالِ راصدَةً، ذاكِيةَ الأحراسِ، وجِلةَ الرُّوع، خائفةً طوارِقَ العدة وبَيَاتَهُ . ثم مُرْه فليُخْرِج كلَّ ليله قائدًا في أصحابه أوعدةٍ منهم إن كانوا كَثيرًا ،علىٰ غَلْوة أو آثنتين من عَسْكرك، منتبِدًا عنك مُحيطا بمنزلك، ذاكيةً أحراسُه، قَلِقَــةَ التردُّد ، مُفْرِطةَ الحَــذَر ، مُعَدّة للتروْع ، متأهّبــةً للقتال ، آخذةً علىٰ أطراف الْمُعَسَّكُرُ ونواحيه ، متفرّقين في آختلافهم تُرُدُوسا كُرْدُوسا ؛ يستقبل بعضُهم بعضا [في الاختلاف] وَيُكَسِّع تالِ متقدَّمًا في التردّد؛ وآجعــلْ ذلك بين قُوادِك وأهـــلِ

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "مفتاح الأفكار" ص ٢ ه ٢ .

عسكرك نُوَ با معروفة ، وحصَصا مَفْرُوضَة ، لا تُعْرِ منها مُزْدَلِفا مَنك بَمَوَدّة، ولا نَتَعَامَلْ فيه على أحد بَمْوْجِدة، إن شاء الله تعالى .

فوض إلى أُمراء أجنادك وقُواد خَيْلك أمور أصحابِهم، والأخْذَ على قافية أيديهم، وياضة منك لهم على السَّمع والطاعة لأُمرائهم، والاِتّباع لأمرهم، والوَقُوف عند نهيهم ، ونقد م إلى أُمراء الأجناد في النوائب التي ألزمتهم إيَّاها، والأعمال التي استنجَدْتهم لها، والأسلحة والكُرَاع التي كتبتها عليهم ، واحذر اعتلال أحدٍ من قوادك عليك بما يَحُول بينك وبين تأديب جُنْدك، وتقو يمهم لطاعتك، وقَعْهم عن الإخلال بَمراكهم لشيء مما وكلوا به من أعمالهم ، فإنَّ ذلك مَفْسَدة للجند، مَفْنَاةً للقواد عن الحِلة والإيثار للناصحة، والتقدّم في الأحكام .

واعلم أنَّ في استخفافه م بقوادهم وتضييعهم أمْرَ رُوسائه م دُخُولا للضّياع على أعمالك ، واستخفافا بأمْرك الذي يَأْتمرون به ورأيك الذي تَرْتَتَى ، وأوْعِنْ إلى القُوّاد أن لا يُقْدم أحدَّ منهم على عقو بة أحد من أصحابه ، إلا عُقو بة تأديب في تقويم مَيل ، وتثقيف أود ، فأما عقو بة تبلغ تلف المهجة و إقامة حدِّ في قطع ، أو إفراط في ضَرْب وتثقيف أود ، فأما عقو بة في شَعَر فلا يلين ذلك من جندك أحدُ غيرك ، أو صاحب أو أخذ مال ، أوعقو بة في شَعَر فلا يلين ذلك من جندك أحدُ غيرك ، أو صاحب شرطتك بأمرك وعن رأيك وإذنك ، ومتى لم تُذلّل الجند لقوادهم ، وتُضْرِعهم لأمرائه م ، تُوجب لهم عليك الجهة بتضيع - إن كان منهم - لأمرك ، أو خَلَل المحرائه م ، وعَضَ العقو بة عليهم به أو عَجن - إن فَرَط منهم - في شيء مما وكلّه م به أو أسدندته إليه م ، ولا تجدُ إلى الإقدام عليه م باللّوم وعَضَ العقو بة عليهم عجازًا وعليهم ، وإفسادك إياهم عليك وعليهم ، وانظر في ذلك نظرا مُحكما ، وتقدّم فيه برفقك تقدّما بليغا ، وإياك أن

يَدْخُلَحْمِكَ وَهْن، أو يَشُوبَ عَرْمك إيثار، أو يَخْلِط رأيَك ضَيَاع؛ واللهَ يستُودِعُ أمير المؤمنين نَفْسَك ودينَك .

إذا كنتَ من عُدُولِك على مسافة دانيـة وسَنَنَ لقاء مُختَصَّر، وكان من عسكرك مُقْتربا قد شامَتْ طلائعُك مُقدَّمات ضلالته، وحُماةَ فتْنته ؛ فتأهَّبْ أُهبة المُناجِز، وخُذ آعتدادَ الحَذر، وَكُتِّب خُيولَك، وعَبِّ جُنْدك؛ و إيَّاكَ والمسيرَ إلا في مُقَدَّمة ومَيْ نَصَة ومَيْسَرة وساقَة؛ قد شَهَرُوا الأسلحة، ونَشَروا البُنودَ والأعلام؛ وعَرِّفْ جُنْدَك مرا كَزَهم سائرينَ تحتَ ألْوِيتهم ، قد أَخَذُوا أُهْبة القتال ، وآستعَدُّوا للَّقاء ؛ ملتجئين إلى مَواقِفهِم، عارفينَ بمواضِعِهم في مَسِيرهم ومُعَسْكَرهم . وليَكُنْ ترَّحُلُهم وتَنزُّلهم على راياتهم وأعلامهم وفي مراكزهم، قد عَرَّف كلُّ قائد منهم أصحابَه مواقِفَهم : من المَيْمنة والمَيْسَرة والقَلْب والساقة والطَّلِيعــة ، لازمينَ لها ، غير مُخليِّن بمَا ٱستُنْجِدُوا له ، ولا مُتَهَاوِنِين بما أُهِيب بهم إليه ؛ حتَّى تكونَ عساكِرُكَ في مَنْهِلِ تصل إليه ومسافة تَخْتَارُها كأنها عَسْكُرُ واحد في آجتاعها علىٰ العَدُق، وأخْدها بالحَزْم، ومَسِيرِها على راياتِها، ونُزُولِها في مراكزها، ومَعْرِفتها بمواضعها : إن ضلَّت دايةٌ من موضعها ، عَرَف أهـ لُ العسكر من أيّ المرَاكِز هي ، ومَنْ صاحبُ ، و ف أيّ المحلِّ حُلُولُهُ منها فُرُدَّتْ إليه، هدايةً معروفةً بسَمْت صاحب قيادتها ؛ فإنَّ تقــدُّمَك في ذلك وإحكامَـك له طارحٌ عرب جُندك مَثُونة الطَّلَب، وعنـايةَ المعرفة، وآستغاءَ الضَّالَّة .

ثم آجعًل على ساقتك أوثق أهل عسكرك فى نَفْسك صَرامةً ونَفَاذا ورضًا فى العامّة، و إنصافا من نَفْسه للرعيّة، وأَخْذا بالحق فى المَعْدَلة، مستَشْعِرا تقْوى الله وطاعته ، آخذا بهَدْيك وأَدبك، واقفًا عند أمْرِك ونَهْيك، معتزما على مناصحتيك وتزيينك، نظيرا

لك في الحال، وشيبها بك في الشّرف، وعديلًا في الموضع، ومُقارِبا في النسب؛ مُ أَكْثِفْ معه الجَمْع، وأيِّده بالقُوة، وقوّه بالظّهر، وأعنه بالإموال، وأعمد بالسلاح، ومُرَّه بالتعطّف على ذَوى الضَّعف من جندك ومن أزحفَتْ به دابَّتُه وأصابَتْ من مُرْم، بالتعطّف على ذَوى الضَّعف من جندك ومن أزحفَتْ به دابَّتُه وأصابَتْ من مرض أو رُجلة أو آفة ، من غير أن يأذن لأحد منهم في التنحى عن عسكره، أو التخلُّف بعد ترَّله، إلا لمجهود سُقًا، أو لمطروق بآفة جائعة ، ثم تقدّم إليه عذرا، ومُرْه زاجرا، وأنه مُعلظا في الشدة على من مَرَّ به منصرفا عن معسكرك من جندك بغير جَوازك، شادًا لهم أشرا، ومُوقِرهم حديدا، ومُعاقبهم مُوجِعا، ومُوجّههم إليك فتنْ كَهم عُقُوبةً، وتَعْعلهم لغيرهم من جندك عِظَة .

واعلم أنه إن لم يكن بذلك الموضع من تشكن إليه واثقًا بنَصِيحته قد بلَوْتَ منه أمانة تُسَكِّنك إليه ، وصَرامةً تؤمِّنك مهانتَه ، ونَفَاذًا في أمرك يُرْجى عنك خِناقَ الحوفِ في إضاعته \_ لم يأمَن أمير المؤمنين تسلَّلَ الجند عنك لواذًا ، ورَفْضَهم مراكزهم ، وإخلالهم بمواضِعهم ، وتخلَفهم عن أعمالهم ، آمنين تغبير ذلك عليهم ؟ والشدة على من آجترمه منهم ، فأوشك ذلك في وَهنك ، وخَذَل من قُوتك، وقلَّل من كثرتك .

اِجِعَلْ خلفَ سافتِك رَجُلا من وُجُوه قُوَادك، جلِيدًا، ماضيًا، عفيفًا، صارمًا، شَهْم الرأى، شديدَ الحَدَر، شكيمَ القُوة، غيْرَ مُداهِن فى عُقُوبة، ولا مَهِين فى قُوة، فى خمسين فارسًا يحشُرُ إليك جُنْدك، ويُلْحِق بك من تَخَلَّف عنك بعْدَ الإبلاغ فى عُقُوبتهم، والنَّهُك لهم والتنكيل بهم ، وليَكُنْ بعَقُوتك فى المنزَل الذى تُرْحَل عنه، والمَنْهَل الذى تَتَقَوْض منه، مُفْرِطا فى النَّفِض له، والتَبَعْ لمن تخلَف عنك به ؛

 <sup>(</sup>١) في مفتاح الأفكاروغيره « في الصيت » وهي أوضح ٠

مشتدًا في أهل المنزل وساكنه بالتقدّم، مُوعِزا إليهم في إزعاج الجُند عن منازلهم، وإخراجهم عن مكامنهم، وإيعاد العقُوبة المُوجِعة والنّكال المُبسِل في الأشعار والأَبشار، واستِصفاء الأموال وهدم العقار لمن آوي منهم أحدًا أو سَتَر موضعه، أو أخفي محلّة ، وحَدّره عقُوبتك إيَّاه في الترخيص لأحد، والمحاباة لذي قرابة، والاختصاص بذلك لذي أثرة وهوادة ، ولتكن فرسانه منتخبين في القوّة، معروفين والاختصاص بذلك لذي أثرة وهوادة ، ولتكن فرسانه منتخبين في القوّة، معروفين بالنّجدة؛ عليهم سوايع الدّروع دُونها شعار الحسو وجُبَب الاستجنان؛ متقلدين سيوفهم، سامطين كنائيهم، مستعدّين لهميْج إن بَدَهَهم [ أوكين إن يظهر لهم] ، سيوفهم، سامطين كنائيهم، مستعدّين لهميْج إن بَدَهُم [ أوكين إن يظهر لهم] ، وإيّاك أن تَقْبل منهم في دَوابّهم إلا فرسًا قَويًا أو بِرْذَوْنا وَثِيجًا : فإن ذلك من أقوى القُوة لهم، وأعون الظّهري على عدّوهم ، إن شاء الله .

لَيْكُنْ رَحيلك إبَّانا واحدًا ، ووَقْتا معلُوما : لَتَخفَّ المَثُونة بذٰلك على جُندك ، ويعلموا أوان رَحيلهم، فيقدِّموا فيا يُريدُون من معالجة أطْعِمتهم، وأعلاف دَوابِّهم، وتَسْكُنَ قلوبهُم إلى الوقت الذي وَقَفُوا عليه، ويَطْمئِنَّ ذُوُو الرأى إلى إبَّان الرحيل، ومتىٰ يكُنْ رَحيلُك مختلفا ، تعظم المئونة عليك وعلىٰ جُندُك ولا يزالُ ذَوُو السَّفة ومتىٰ يكُنْ رَحيلُك مختلفا ، تعظم المئونة عليك وعلىٰ جُندُك ولا يزالُ ذَوُو السَّفة [والنَّرَق] يترحَّلُون بالإرجاف وينزلُون بالتوهَّم ، حتى لا ينتضع ذُو رأى بنوم ولا طُمأنينة .

إِيَّاكَ أَن تُظْهِر آستِقُلالا ، أو تُتادى برحيل من مَثْرَل تكونُ فيه ، حتى تأمُر صاحبَ تعيِثَتك بالوُقُوف بأصحابه على مُعَسْكُرك آخِذا بجَنَبَتَى فوهته ، بأسْلحَتِهم عُدَّةً لأمْرٍ إن حضر، أو مفاجَاةٍ من طَلِيعة للعَـدُق إن رأت منكم نُهُـزةً ، أو لمحت عنـدكم غِرَّة ، ثم مُر الناس بالرَّحيل وخيْلُك واقفة ، وأُهْبَتُك مُعَدّة ، وجُنَّتك

<sup>(</sup>١) الزيادة عن «مفتاح الأفكار» وغيره .

واقيهة ، حتى إذا آستقلَلُتُم من مُعَسْكركم ، وتوجُّهتم من مَنْزِلكم ، سِرْتم على تَعْبُلتكم بسُكُون ريح ، وهُدُو حَمْلة ، وحُسْن دَعَة . فإذا ٱنتهیْتَ إلیٰ مَنْهَل أَردْتَ نُزُوله أو هَمَمْت بِالْمُعَسْكَرِ بِهِ ، فإيَّاكِ وُنُزُولَهِ إلا بعدَ العِلمِ بأهله ، واَلمْعْرِفة بَمَرا فِقــه ؛ ومُنْ صاحب طليعتــك أن يَعْرف لك أحوالَه ، ويستَثيرَ لك عِلْمَ دَفينِــه، ويستَبْطِنَ عَلْمَ أَمُوره ثم يُنهِيها إليك على ماصارتْ إليه : لتعلم كيف آحتِالُه لعَسْكرك ، وكيْفَ ماؤُه وأعْلافُه وموضِعُ مُعَسْكَرِك منه، وهل لك ــإن أردتَ مُقاماً به، أو مطاولَةَ عُدوّك أو مكايدَتَه فيه \_ قَوَّةً تَحملك ومدَّدُ يأتيه : فإنَّك إن لم تفعَلْ ذٰلك، لم تأمَنْ أن تَهْجُم على منزل يُعْجِزك ويُزْعِجُك عنه ضِيقُ مكانه ، وقِلَّةُ مِياهه ، وآنقطاعُ موادّه، إن أردتَ بعدُولِك مَكِيدة، أو ٱحتَجْت من أمورهم إلىٰ مُطاوَلة ، فإن ٱرتحلْتَ منه كنتَ غَرَضا لعدوّك، ولم تجِدْ إلى المحارَبة والاخْطار سبِيلا؛ و إن أقمتَ به أقمتَ على مشقَّة وحَصْر وفي أَزْل وضيق، فاعرف ذلك وتقدَّمْ فيه . فإن أردْت نُزُولًا أمرتَ صاحب الخَيْل التي وَكَّلت بالناس فوقفتْ خيـلُه متنَحِّيةً من مُعَسكرك، عُدَّةً لأمر إِنْ غَالَك، وَمَفْزَعا لَبَديهة إِنْ رَاعَتْك، فقد أَمْنَتَ بجمـــد الله وَقُوتِه جَاْةَ عَدُوك، وعَرَفْت موقعَها من حْرزك، حَتَّى يَأْخُذَ الناسُ منازلهم، وتُوضَع الأنقالُ مواضعَها، و يأتيك خَبرُ طلائعك، وتُحْرِجُ دَبَّابتُك من مُعَسْكِرك دَرَّاجة ودبَّابا مُحيطين بعسكرك، وعُدَّةً إِن آحتجْتَ إليها . ولتكن دَبَّاباتُ جندك أهل جَلَد وَقُوَّة ، قائدًا أو آثَنيْنِ أو ثلاثةً بأصحابهم ، في كلِّ ليــلة ويومٍ نُوَبا بينَهُــم ؛ فإذا غَرَبت الشمسُ ووجَبَ نُورُها ، أخرج إليهم صاحبُ تعبِئَتك أَبْدَالهم ، عَسَسًا بالليل في أَقْرَبَ من مواضع دَبَّابِي النهارِ، يتعاوَرُ ذلك قُوَادُك جميعًا بلا مُحَاباةٍ لأحدِ فيه ولا إدْهان .

إِيَّاكَ وَأَن يَكُونِ مَنْزُلُك إِلا فِي خَنْدَق وَحِصْن تَأَمَنُ بِه بَيَاتَ عَدُوِّكِ وَتَسْتَنِيمُ فِيهِ إِلَىٰ الحَرْم مِن مَكِيدَتُك إِذَا وُضَعَت الأَثْقَالُ وحُطَّتْ أَبْنِيَةُ أَهِل العسكر، لم يُمْدد

طُنُب ، ولم يُرْفَع خِباء ، ولم يُنْصَب بناءً حتى تقطع لكلّ قائد ذَرْها معلوماً من الأرض بقدْر أصحابه ، فيحفروه عليهم خَنْدقا يُطِيفونَه بعد ذَلك بخنادق الحَسك ، طارحين لها دُونَ آشتجار الرِّماح ، ونَصْب التَّرَسة ، لها بابان قد وَكَلّت بَحفظ كل باب منهما رجُلا من قُوادك في مائة رجل من أصحابه ، فإذا في ع من الحَنْدق كان ذانك الرجلان القائدان بَمْن معهما من أصحابهما أهل ذلك المركز ، ومؤضع تلك الحيل ، الرجلان القائدان بَمْن معهما من أصحابهما أهل ذلك المركز ، ومؤضع تلك الحيل ، وكأنوا هم البَوّايين والأحراس لذينك الموضعين ، قد كَفَوْهما وضَبطُوهما وأعفوا من أعمال العسكر ومكرّوهه غيرهما .

واعلم أنك إذا كنت في خَدْق، أمِنْت بإذْن الله وتُوتِه طوارِق عدُوك و بَعْتاتِهم، فإن راموا تلك منك، كنت قد أحكت ذلك وأخذت بالحزم فيه، وتقدّمْت في الإعداد له، ورتقْت مَخُوفَ القَتْق منه ؛ و إن تكن العافية استحقيْت حد الله عليها، وآرتبطت شُكْره بها، ولم يَضُرُرك أخذُك بالحزم: لأن كل كُلفة ونصب عليها، وآرتبطت شكره بها، ولم يَضُرُرك أخذُك بالحزم: لأن كل كُلفة ونصب ومَعُونة إنفاق ومشقة عمل مع السلامة غُنْم وغير خطر بالعاقبة، إن شاء الله . فإن أثبيت ببيات عدوك أو طرقك رائعً في ليلك، فليلفك حذرا مُشمّرا عن ساقك، حاسرًا عن ذراعك، متشرّنا لحر بك، قد تقدّمت دَوّاجَتُك إلى مواضعها على ما وصفه لك أمير المؤمنين، ودبًا بُتك في أوقاتها التي قدَّر لك، وطلائعك حيث أمرك، وجُذلك على ما عبًا لك قد خطرت عليهم بنفسك؛ وتقدّمت إلى جُندك أمرك، وجُذلك على ما عبًا لك قد خطرت عليهم بنفسك؛ وتقدّمت إلى جُندك أن طرقهم طارق، أو فاجاهم عدق، أن لا يتكمّ منهم أحدُّ رافعًا صوته بالتكبير مُغْرقا في الإجلاب، مُعْلِنا بالإرهاب لأهل الناحية التي يَقع بهاالعدوَّ طارقًا، وليُشرعُوا رِماحهم ناشين بها في وُجُوههم، ويَرشُقُونهم بالنبل مكتنين بأثر سَتِهم، لازمِين لَمَل كرَهم، ناشين بها في وُجُوههم، ويَرشُقُونهم بالنبل مكتنين بأثر سَتِهم، لازمِين لَمَل كرَهم، ناشين بها في وُجُوههم، ويَرشُقُونهم بالنبل مكتنين بأثر سَتِهم، لازمِين لمَل كرَبين لمَل كرَبي ناشر سَتِهم، لازمِين لمَل كرَبين لمَل كرَبي المَل مُوبي المَنه في النبل مكتنين بأثر سَتِهم، لازمِين لمَل كرَبي المَل كرَبي المَل مَنه المَنه منهم المَنه منهم المَنه منه المناب لهمَا عليه المناب المَنه منهم المَنه منهم المؤلوب المناب المناب

<sup>(</sup>۱) فى المفتاح وغيره « ملبدين ترستهم » وفى الأصل أترستهم وقال اًبن السكيت لايقال أترسة وزان أرغفة وإنما جمع الترس ترسة وتروس وتراس وربمــا قيل أتراس فتنبه .

غير مُن يلى قَدَم عن موضعها ، ولا مُتجاوِزين إلى غير مَن كَرَهم ، وَلَيُكَبِّرُوا ثلاثَ تَكبيرات متوالياتٍ وسَائرُ الجند هادُون ، لتَعْرِف موضِعَ عدُقك من مُعَسَكرك ، فتُمِد أهل تلك الناحية بالرجال من أعوانك وشُرْطتك ، ومن آنتخبت قبلَ ذلك عُدّةً للشدائد بحَضْرتك ، وتَدُسَّ إليهم النَّشَّابِ والرِّماح ،

و إِيَّاكَ وَأَن يَشْهَرُوا سَنْهًا يَتِجَالَدُون به ، وتقدَّمْ إليهم أن لا يكونَ قتالهم في تلك المواضع لمَنْ طَرقَهم إلا بالرِّماح مُسْنِدين لها إلى صُدُورهم ، والنَّشَّاب راشقينَ به وجُوههم ، قد أَلْبُدُوا بالأَثْرِسة ، والسَّجَنُّوا بالبَيْض ، وأَلْقَوْا عليهم سَواسِغ الدَّروع وجُوههم ، قد أَلْبُدُوا بالأَثْرِسة ، والسَّجَنُّوا بالبَيْض ، وأَلْقَوْا عليهم سَواسِغ الدَّروع وجبابَ الحَشُو ، فإن صَدِّ العدوَّ عنهم حاملين على جهة [أخرى ، كَبر] أهل تلك الناحية التي يقع فيها كفعل الناحية الأُولى ، وبقيَّـ أَنه العسكر سكوتُ والناحية التي صَدِّ عنها العدوَّ لازمَةُ مراكرَهم منتطقة الهدو ساكنة الرِّمِ ، ثم عمِلتَ في تقويتهم وإمْدادهم بمثل صَنِيعِك في إخوانهم ،

وإياك أن تُخيد نار رُوافك [واذا وقع العددُق مُعَسْكِك أَجَها ساعرًا لها وأوقدها حطبًا جَرْلًا يعرف به أهدل العسكر مكانك وموضع رواقك ] فيسْكُن نافر قلوبهم ، ويقوى واهي قوتهم ، ويشتد منخذل ظهورهم ، ولا يرجمُون بك الظّنون ، ويجعلون لك آراء السّوء ، ويُرجفُون بك آناء الخوف ، وذلك من فعلك رأد عدوك بغيظه لم يستفلل منك ظُفُرا ، ولم يبلغ من نكايتك سُرُورا ، وإن انصرف عنك عدوك ونكل عن الإصابة من جُندك وكانت بخيسك قوة على طلبه أوكانت عن الإصابة من جُندك وكانت بخيسك قوة على طلبه أوكانت لك من فوسانك خيل مُعدة وكتيبة منتخبة ، [و]قدرت على أن تركب بهم أكساءهم ، وتعلهم على سَنَهم ، فأنيهم بحريدة خيل عليها الثقات من فرسانك ، وأولو النّجدة من جُماتك ، وأسفل بكلاله عن التحرّز من حُماتك ، فإنك ترهق عدوك وقد أمن من بَياتك ، وشُفل بكلاله عن التحرّز من نُوسانك ، وأنك بكلاله عن التحرّز

<sup>(</sup>١) الزيادة من مفتاح الافكار وغيره وهي من سقطات الناسخ كما لايخني ٠

منك والأخذِ بأبواب مُعَسْكره ، والضَّبْط لَحَارِسه عليك، مُوهَنةً مُماتُهـمْ لَغِبةً أبطالهُم : لمَا أَلْفَوْكُم عليه من التشمير والحِـدّ، قد عَقَر اللهُ فيهم ، وأصابَ مِنهم، وجرح من مقاتِلَتهم، وكَسَر من أماني ضُلَّالهم، ورَدّ من مستعْلي جِمَاحهم .

وتقدَّمْ إلى من تُوجِّهه في طَلَبَهم، وُنْتَيِمُه أكساءَهم: في سُكُون الرِّبح، وقِلَّة الرَّفَت، وَكَثْرة التسبيج والتهليل، واستنصار الله عنَّ وجل بالسِنَهِم وقلُوبِهم سِرّا وجَهْرا، بلا بَخَبِ ضَجَّة، ولا ارتفاع ضَوْضاءً ، دُونَ أن يردوا على مطلبهم، وينتهزُوا فُرْصَتهم، ثم لْيَشْهَروا السَّيلاح ، وينتضُوا السَّيوف، فإنَّ لها هَيْبةً رائعة، وبَديهة مَخُوفة، لايقومُ لها في بُهْمة الليل وحِنْدسه إلا البطلُ الحَارِب، وذُو البصيرة الحَامِي، والمستميتُ المُقاتل، وقليلُ ماهم عند تلك الحَميَّة وفي ذلك المَوْضع.

ليَكُنْ أَوْلَ مَانَتَقَدَّمُ بِهِ فَى التَهِنَّوُ لِعَدُوكِ ، والاستعدادِ لِلقائه ، آ نتخابُك مِن فُرُسان عسكرك وحُمَّة جُنْدك ذَوى البأس والحُنكة والحَلَد والصَّرامة ، همَّن قد آعت د طَرَاد الكَهَاة ، وَكَشَر عِن ناجذه فى الحَرْب ، وقام على ساقٍ فى مُنازَلة الأقران ، ثقف الفُرُوسية ، مجتمِع القُوة ، مستحصد المَريرة ، صَبُورا على هَوْل الليل ، عارفا بُمُناهَنَ الفُرُص ؛ لم مَّنه الحُنكة ضَعْفا ، ولا بَلغَتْ به السِّنُ كَلَالا ، ولا أَسْكَرَتُه بُمُناهَنَ الفُرَص ؛ لم مَّنه الحُنكة ضَعْفا ، ولا بَلغَتْ به السِّنُ كَلَالا ، ولا أَسْكَرَتُه عُرَّة الحَدَاثة جهلا ، ولا أَبطرَته نَجُدة الأَعْمار صَلفا ، حَرينًا على عاطرة التلف ، مُقَدِّما على آدِراع المؤت ، مُكابِرًا لمَهيب الهول ، متقحَّماً عُشَى الحَتُوف ، خائضًا مُعْرات المَهالك ، برأى يوَيِّده الحزم ، ونيَّة لا يخالِحها الشَّك ، وأهواء مجتمعة ، وقلوبٍ مؤتلف ، برأى يويِّده الحزم ، ونيَّة لا يخالِحها الشَّك ، وأهواء مجتمعة ، وقلوبٍ مؤتلف ، به عارفين بفضل الطاعة وعنِّها وشرفها ، وحيث محلُّ أهلها من التأبيد والظّفر والتمكين ، ثم آعرضهم رأى عين على تُراعهم وأسلحتهم ، ولتُكُنْ دوابُهم إناتَ عِناق الخَيل ، وأسلحتهم سوابغ الدروع وكالَ آلة الحُارب ، متقلّدين دوابُم إناتَ عِناق الخَيل ، وأسلحتهم سوابغ الدُروع وكالَ آلة الحُارب ، متقلّدين دوابُم إناتَ عِناق الخَيل ، وأسلحتهم سوابغ الدُروع وكالَ آلة الحُارب ، متقلّدين

سُيوفَهم المستخْلَصة من جيِّد الجَوْهر وصافى الحديد، المتخيرة من معادِنِ الأُجناس، هِنْدَيَّةِ الحِديد يَمَانِيَةِ الطُّبْعِ، رَقَاقِ المَضَارِبِ، مَسْمُومةِ الشَّحْذِ،مُشَطَّبةِ الضَّريبة؛ مُلْبِدينِ بِالتِّرَسَةِ الفارسيَّةِ، صينيَّة التعقيب، مُعْلَمة المَقَابِض بِحَلَق الحديد، أَنْعَاؤُها مربَّعة، وتَخارزُها بالتجليد مُضاعَفة، تَحْمَلُها مستَخَف، وكَنائنُ النَّبْل وجِعابُ القِسيّ قد ٱستَحْقَبُوها، وقِسِيّ الشِّرْيان والنُّبْعِ أعرابِيَّة الصَّنْعة، مختلِفةُ الأجناس، محكَّمةُ العمَل ، مُقَوَّمة التنقيف ؛ ونُصُول النَّبْل مسمُومة ، وعملها مَصِّيصي ، وتركيبُها عِراقِيّ، وتَرْيِيشُها بَدَوى ؛ مختلِفةُ الصَّوْغ فى الطَّبْع ، شَــتَّى الأعمال فى التشْطِيب والتجنيح والاستيدارة . ولْتَكُن الفارسية مقلُوبةَ المَقَابِض ، مُنْبَسطة السِّية ، سَهْلَةَ الْإِنْعِطَاف ، مُقَرَّبة الْإَنْحِناء ، مُمْكنة المَرْمىٰ، واسعةَ الأَسْهُم ؛ فُرَضها سهلةُ الُورُود، ومَعاطِفُها غير مقتَرِبة المُواتَاة . ثم ولِّ علىٰ كلِّ مائة رجل منهم رُجُلا من أهل خاصَّــتك وثقاتك وُنُصَحائك، له صيتُ في الرِّياســة، وقَدَم في السابقة، وأوَّليَّــة في المشايعة . وتقــدُّمْ إليه في ضَــبْطهم ، وَكُفِّ مَعَرَّتهم ، وٱســيْزال نصائحهم ، وآستعداد طاعتهــم، وآستِخلاص ضمائِرِهم، وتعاهُدِكُراعِهم وأسلِحتهم : مُعْفيا لهم من النوائب التي تلزَّمُ أهلَ عسكرك وعامَّةَ جنْــدك ؛ وآجعلُهم عُدَّة لأمرِ إن حَرَبك أو طارقٍ إن أتَاك ؛ ومُرْهم أن يكونُوا علىٰ أُهْبة مُعَدّة ، وحَذَرِ نافِ لســنّة الغفلة عنهم؛ فإنك لاَتَدْرِي أَيُّ الساءات من ليلِك ونهارِك تكونُ إليهم حاجُّتك . فلْيَكُونُوا كرجلٍ واحدٍ في التشمير والتَّرادُف وسُرْعةِ الإجابة ؛ فإنَّك عَسَيْتَ أَن لا تجدَ عنـــد جماعة جندك في مشــل تلك الرَّوْعة والْمُباغَتة ــ إن ٱحتجْتَ إلىٰ ذلك منهم ــ مَعُونةً " كافية، ولا أُهْبة مُعَدّة، بل ذلك كذلك . فليكُنْ هؤلاء القومُ الذين تنتخبُ عُدّتك وقُوتَك، بُعُوثا قد وَظَّفْتها علىٰ القُوّاد الذين ولَّيتهم أَمُورَهم، فسمَّيت أوَّلا وثانيا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا ؛ فإن آكتفيتَ فيما يُطُرُقك ويُبدَّهُك بَبَّعْث واحد، كان

مُعَدًا لم تحتج إلى آنتخابهم في ساعِتِك تلك فقطّع البعْثَ عليهم عند مايَرْهَقُك . و إن احتجتَ إلى آثنين أو ثلاثةٍ ، وجّهت منهم إرادتَك أو ماتَرىٰ قُوتَك، إن شاء الله .

وَظَاعةٍ خَالَصةٍ ، وأمانةٍ صادقةٍ ، وأجعلْ معه خيْلا يكونُ مَسِيرها ومَنْزِلها ومَرْحَلُها وطاعةٍ خالصةٍ ، وأمانة صادقة ، وأجعلْ معه خيْلا يكونُ مَسِيرها ومَنْزِلها ومَرْحَلُها مع خِزانتِك وحَوْلها ، وتقدّم إليه في حفظها ، والتوقّي عليها ، وأتمّام كلّ من تُسنِد إليه شيئا منها على إضاعتِه والتهاوُنِ به ، والشّدة على مَنْ دنا منها في مَسير، أو ضاتها في منزل ، أو خالطها في مَنْهل ، وليكُنُ عامّةُ الجُنْد والجيش \_ إلا مَن استخلَصْت للسير معها \_ متنحين عنها ، مجانيين لها في المسير والممنزل ، فإنه رُبمًا كانت الجوّلة وحدثت الفزعة ، فإن لم يكن للخزائن ممن يُوكِّل بها أهلُ حفظ لها وذَبِّ عنها ، ويوعاطة دُونَها ، وقُوةٍ على مَن أراد آنتها بها بالسرع الجندُ إليها وتداعوا نحوها حتى يكاد وحياطة دُونَها ، وأنه الله الله الله الله الله الله الله وتواريف الله الله وتواريف الله الله وتواريف وسُوء السّيرة كثيرً ، وإنما همّة م الشّر ، فإينًاك أنْ يكونَ الأحد في خَرَائنك ودَواوينِك السّيرة كثيرً ، وإنما هم ع ، أو يجد سبيلا إلى آغيالها ومَرْزَأتها .

أعلم أنَّ أحسنَ مَكِيدتِك آثرًا في العامَّة، وأبعَـدَها صِيتًا في حُسْن القالَة، ما بِلتَ الظَّفَر فِـه بَحَزْم الرَّوِيَّة، وحُسْن السِّيرة، ولُطْف الحِيلة، فلتَكُنْ رويتُك في ذلك وحُرْصُك على إصابته بالحِيَـل، لا بالقتال وأخطار التَّلْف ، وآدْسُسْ إلى عدُوك، وكاتب رُ وَساءَهم وقادَتَهـم وعدهم المَناكات، ومَنَّهم الولِايات، وسَوِّعْهم التَّراث، وضَعْ عنهم الإحن، واقطع أعناقهم بالمطامع، وآستَدْعهم بالمَناوب، وآملاً قُلوبَهم بالترهيبِ إن أمكنتُك منهم الدَّوائر، وأصارَتْهم إليك الرواجع، وآدْعُهُم إلى الوُثُوب بساحِهم أو آعزاله إن لم يكن لهم بالوُثُوب عليه طاقةً، ولا عَلَيْك أن تَطْرَح إلى بصاحِهم أو آعزاله إن لم يكن لهم بالوُثُوب عليه طاقةً، ولا عَلَيْك أن تَطْرَح إلى

<sup>(</sup>١) الزائد من رسائل البلغاء .

بعضهم كُتُباكأنَّها جوابُ كُتِبٍ لهم إليك، وتكتب على ألسنتهم كتبا إليك تَدْفَعُها إليهم، وتَحِلُ بها صاحبهم عليهم وتنزلُم عنده بَمْتزلة التَّهمَة وَعَلَّ الظَّنَّة ؛ فلعَلَّ مَكِيدتك في ذلك أن يكونَ فيها آفتراقُ كلمتهم ، وتشتيتُ جماعتهم ، وإحَنُ قلوبهم ، وسُوءُ الظنِّ مِن واليهم بهم ، فيُوحشُهم منه خَوْفُهم إيَّاه على أنفُسهم إذا أيقنُوا باتهامه إيَّاهم ؛ فإن بسَط يدَه فقتلهم ، وأوَلْغَ سيْفَه في دِمائهم ، وأسرَع الوثُوبَ بهم ، أشعَرهم جميعًا الحوف ، وشَمِلهم الرَّعبُ ، ودعاهم إليك الهربُ فتها فَتُوا بحوك بالنصيحة وأموك الطلب ، وإن كان متأنيا محتملا رجوت أن يستميل إليك بعضهم ، ويستَدْعى الطمعُ ذَوِي الشَّره منهم ، وتنالَ بذلك ماتُحِب من أخبارهم ، إن شاء الله .

إذا تَدَاني الصَّقَان ، وتواقف الجمعان ، وآحتضرت الحرب ، وعَبَّات أصحابك لقتال عدُوهم ، فأكثر من قول : لاحول ولا قُوة إلا بالله ، والتوكل على الله عز وجل والتفويض إليه ، ومَسْألته توفيقك و إرشادك ، وأن يَعزِم لك على الرَّسَد المُنجى ، والتفويض إليه ، ومَسْألته توفيقك و إرشادك ، وأن يَعزِم لك على الرَّسَد المُنجى والعصَّمة الكالية ، والحياطة الشاملة ، ومُن جُندك بالصَّمت وقلَّة التلقَّت عند المُصاولة ، وكثرة التكبير في أنفسهم ، والتسييح بضائرهم ، ولا يُظهروا تكبيراً إلا في الكرّات والحَسلات ، وعند كل زُلْفة يزدلفُونها ، فأما وهم وقُوفُ فإنَّ ذلك من الفَشل والجُبْن ، وليذكروا الله في أنفسهم ويسألُوه نصرهم و إعزازهم ، وليكثروا من قول : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم المُسترنا على على عدوك و عدون الباغى ، وآكفنا شوكته المستجده ، وأيدنا بملائكتك الغالبين ، واعصمنا بعونك من الفَشل والعَجز إنك أرحمُ الراحمين .

ولْيَكُنْ فِي مُمَسْكِكُ المَكَبِّرُون فِي الليل والنهار قَبْـل المُواقَعِة، وقومٌ موْقُوفُون يُحُشُّونهم على القتال و يحرِّضُونهم على عُدُقهم، و يصِفُون لهم منازلَ الشَّهداء وثوابَهم، ويُذَكِّرُونهم الحنة ودرجاتها ونعيم أهلها وسُكَّانها، ويقولون: آذكُوا اللهَ يَذْكُر كم، واستنصروه ينصُركم، والتجنُوا إليه يمنعُكم، وإن استطعت أن تكون أنت المباشِر لتعبئة جُنْدك، ووضعهم مواضِعهم من وأيك، ومعك رجالً من ثقات فرسانك ذَوُو سِنَّ وَبَحْرِبة وَنَجْدك، على التعبئة التي أمير المؤمنين واصفها لك في آخر كتابك، فأعل إن شاء الله تعالى .

أيَّدك اللهُ بالنصر، وغَلَب لك على القوّة، وأعانك على الرَّشَد، وعصَّمَك من الزَّيْغ، وأوجب لمن آستشهَد معك ثواب الشَّهداء ومَنازِلَ الأَصْفِياء، والسلامُ عليك ورحمةُ الله و بركاتُه .

وكتب سُنةَ تسع وعشرين ومائةٍ .

الطـــرف الشالث ( فيما كان يُكتب عن خلفاء بنى العبَّاس ببغداد إلى حينِ آنقراض الخلافة العبَّاســية من بغداد )

وكان رسمهم فيه أرب يفتتَح بلفظ « أما بعــدُ فالحمدُ لله » ويؤتى فيه بثلاث تحيداتٍ ، وربما آقتُصر على تحميدة واحدةٍ ، وعلى ذلك كانت تقاليدُ وُزَرائهم من أرباب السَّيوف والأقلام .

وهذه نسحةُ تقليدٍ من ذلك كتَب بها العلاءُ بن مُوصَلايا ، عن القائم بأمر الله، للوزيرفخر الدولة بن جَهِير، في شهور سنة آثنتين وسبعين وأربعائة، وهو :

أما بعدُ، فالحمدُ لله ذِي الآلاءِ الصافيَة الموارِد، والنَّعاء الصادقة الشَّواهد، والطَّوْل الجامع شَمْلَ أسباب المِنَح الشَّوارد؛ ذي القُدْرة المصرَّفة على حُكْمها بَجارِي القَدَر، والمشيئة الحالية بالنَّفاذ في حالتي الوِرْد والصَّدَر؛ المُذِلِّ بجيل صُنْعه أعنى القَدَر، والمُسيئة الحالية بالنَّفاذ في حالتي الوِرْد والصَّدَر؛ المُذِلِّ بجيل صُنْعه أعنى المَصاعب، المُديم بكريم لُطْفه من آمتداد ذوائب النّوائب؛ الذي جلَّ عن إدراك المَصاعب، المُديم بكريم لُطْفه من آمتداد ذوائب القرد الولَّ بكل شُكْر وحمد؛ سبحانه وتعالى عما يصفون ،

والحمدُ لله الذي آختص عِدًا صلى الله عليه وسلم بالرّساله واجْتباه ، وحَبَه بالرّساله على الشرق له مَطْلَعُ الجَلَال ، وآختاره وبعثه لإظهار كلمة الحقّ بعد أن مدّ الضّلالُ رُواقَه ، فلم يزلُ بإغزاز الشَّرْع قائم ، ولساعات زمانه في طَلَب رضا الله قاسما ؛ لا يَغْرِف عن مقاصد الصواب ولا يَميل ، ولا يُغْلِي مَطايا جِدّه في تقوية الدّين مما يُتابِع فيه الرّسيم والدّميل ، إلى أنْ أزالَ عن القلوب صَداً الشّكُوك وجَلا ، وأجل مَسْعاه عن كلّ ما أودع تُفُوسَ أحلافِ الباطل وَجَلا ، ومَضى وقد أضاء للإيمان هلالُ أمر . سَرَارُه ، وآنتضى لإبادة الشّرك حُساماً لا ينْبُو قطّ غرارُه ، في المنتخبين ، صلاةً يتّصل الأصيلُ فيها بالنّهُدَة ، وترى قيمتُها في الأجروافية العُلُو والغُلو .

والحمــدُ لله الذي أصار إلى أمير المؤمنين من إرْث النَّبَوّة ما هو أحقُّ به وأَوْلىٰ ، وأبار له من مَطالِع العِنِّ ما أسْــدىٰ به كلَّ نعمةٍ وأَوْلىٰ ؛ وأحَلّه من شَرَف الإمامة

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول المديم بالميم ولعله المديل باللام تأمل •

بحيثُ عنَتْ لطاعت أعناقُ الرِّقاب الصِّعاب ، وأذعنَتْ له القلوبُ بالإنطواءِ على الوَلاء الفَسِيج الرحاب والشِّعاب ، وجعل أيَّامه بالنَّضارة آهلةَ المَغَانى، متقابِلةً أسماؤُها فى الحُشن بالمَعَانى ، فما يجرى فيها إلا ما الصوابُ فى فعْله كامن ، والحظُ إِنتهاج سُبُله كائِن ، إبانةً عن آقتران الرَّشَد بعزائمه فى حالتى العَقْد والحلّ ، وأقتراب مَرامٍ كلِّ ما يُحُل من الصَّلاح فى الدهر أفضلَ المحَلّ .

ثم إنه يرى من إقرار الحقوق في نصابها، وإمرار حبال التوفيق في جانبها من الأطاع الممتدة إلى طُرُق الرَّسَد، والإقتداء بمن وجد ضالَّة المراد حين نَشَد، ويقصِدُ من تجديد العَوَارف، عند كلِّ عالم بقَدْرها في الزمان عارف ، مايحلُو جنى ثَمَره في كل أَوَان، ويَحدُّو النشارُ خبره على إعانة كل في الزمان عارف ، مايحلُو جنى ثمَره في كل أَوَان، ويَحدُّو النشارُ خبره على إعانة كل فكر في وَصْفه عُنُوان ، فيتناقلُ الرُّواةُ ذكر ذلك غَوْرا ونَجَدا، وتلق الحممُ العليَّة الخرار الجمالِ به أَنفَع من كلِّ قِنْية وأجدى ، استمرارًا على شاكلة تحلَّت بالكَرم، وحلَّت من الجَلَل في القلَل والقِلم، وحلَّت آثارُها في إيلاء نَفِيس المنح وجزيلِ القِسم ،

ولما غَدَا مَنْصِب الوِزارة موقُوفا على الَّذِين طالمًا جَرُّوا بهِمَمهم نَواصِيَ الْحُطوب، وحازوا بِذِنَمهم المنالَ في مَقاصد استَشْهَدوا بها على إحرازِ كلَّ فضيلة واستدَلُوا، وحازوا بدِعَهم المنالَ في مَقاصد وردَّوا، وحازُوا الفَعَال في كلِّ ماسَعَوْا له وجَدُّوا، وحَلْوا بكفَايتهم أَكُفَّ الفساد وردَّوا، وحازُوا الفَعَال في كلِّ ماسَعَوْا له وجَدُّوا، وخلا الزمانُ ممَّن يَنْهَض بعب هذا الأمر الجسيم، وتُصبِيخ أنباؤُه فيه ذكيَّة الأَرج والنسيم لله ليق غيرُك ممن يستَحقُّ التخييمَ في عراصه، والتحكيمَ في اجتِناء الفَخر منه والسيم لله كان القَدر سبق با نفصالك عن الحدَّمة لالضَعْف سريره، منه والسيخلاصه ، وكان القَدر سبق با نفصالك عن الحدَّمة لالضَعْف سريره، ولا لَقَرَّة جَرِيره، ولا لَكَدر سبيره ، وكيفَ وأنت المتفرَّدُ بالكال ، والمتَجرِّدُ في كل

<sup>(</sup>١) لعله في صنيانتها .

 <sup>(</sup>۲) أى يبعث ويسوق آنتشار الخ.

مقام سَلَم حَدُّ تقرُّبك فيه من حادث الكَلاَل ؛ ولك في الدولة الحقُوقُ التي أعْتَدَتْ لكَ من وقع الإستزادة عَمَّاً ، والمَواقفُ التي آغتذَتْ من درّة الإحماد بمــا أُيِّنُ الظِّمُّو لها وأنًّا، والمَقَاصِدُ التي أُعْدَمَتْ منك البَدَل ، ولا ٱنْحرفَ لك منها مَسْعًى عن مَناهج الإصابة ولا عَدَل؛ وتمكَّنْت فيها من عنَّان التوفيق بما لايُجارئ سيفُك فيه قط، ولا يَعْشُن له حالَ المَسْرِي إليه الحَطُّ ؛ والآثارُ التي أثارَتْ من كَوَامن الرضا أفضَلَ مايُذْخَر وُيُقْتنيٰ، وأنارَتْ من دلائل الزُّلفيٰ ما يُنْتَجز به وعْدُ الْمُـنيٰ ويُقتضيٰ؛ لكن كان ذلك مسطورًا في الكتاب ، وليتبيّن أنه لاعوض عندك في الأستحقاق للأمر والإستيجاب؛ لم يُوجَدُ لهٰذه الزُّنْبَة كُفُؤا سواك، ولا يُنَزِّمها عن العَطَل غيرُ رائق حِلَاك ؛ فرأى أمير المؤمنين تسلِمَ مقاليدها إليكَ إذْ كُنْت أحقَّ بها وأهلَها، ومَّن يجَمُّ بعدَ الشَّتات شَمْلَها؛ فطُّوقك من قلائِدِها ماهو بأعْطافك ألْصَق،و بتمَّامِ أوصافِكَ أَلْيَقَ : لتَدَرِع من عِزِّ الوِزارة جِلْب با لاتْحُلْق الأيامُ له جِدّه؛ ولا تزال السُّعودُ بما يَتُول إلىٰ دَوام مُدَّته ممتَده ؛ وتَرتضعَ من لِبَان خِلَالها ما يَقْضِي لك بأن تَقِف نفُسَها عليك، وتقفَ آمالُ الأمثال دُونَ ما ٱنتهت الغايةُ فيه إليك؛ وتعتَمِدَ فيما عَدَقه بِك منها وناطَه، ووَقَاك فيه حُقُوقَ النظر وٱشْتِراطَه؛ بِحِكُمْ تَوَحَّدْتَ في إحراز أَدُواتُها التي لايْبُلُغ أحدُّ لك منها مَدى ، ولم يَمُدّ طامِعٌ إلى مساجَلَتك فيها يدَا ـما يُرْضِي الله تعالىٰ وُرُضِيه، ويُحُصُّ ذكرك بالطيب ويحيطه فتفُوزَ فَوْزاكبيرا، وتُعيد الساعيَ في إدراك شَأُوك ظالِمًا حَسيرًا .

ثم إنه شَفَع هذه المِنْحة التي قَمَّصك بَجاسِدَ فَوْها بِالوَجُوب، وعَوَّضَك فيها الدهْرُ بِحادِثِ البِشْر عن سابق القُطُوب بإيصالِكَ إلىٰ حَضْرته، وإدنائك من سُدّته ؛ ومُنَاجِاتك بما يُتيحُ لك آمْنطاءَ غارب المجد وصَهْوته، والإحتواءَ على خالص السعد

 <sup>(</sup>١) لعل الصواب أؤن يقال شرب الرجل حتى أون أى امتلا

وصَفْوتِه ؛ وحَبَائِك من صُنُوف التشريفات التي تَرُوق حِلْي خِلَالها ، ونُتُوق الآمالُ إلى إدْراكها ومَنَا لها ؛ وصفَت الكراماتُ التي وفَت الْمَيْ بهما بعد مطَالها ، ونَفَت القَذَىٰ عَن مُقَل مُغْضُوضَة بُسُوء فَعَـال الأَيَّام ومَقَالِهَا ؛ بمـا يُوطئُ عَقبَك الرجال، ويُضَيِّق علىٰ مَنْ يُحاوِل مُجارِاتَكَ المَسْرَحِ والْحَجَالِ؛ ولم يقتَنع بذلك في حقِّ النَّعْميٰ التي أَعْدَاكَ فيها علىٰ الغير، وأغداكَ منها في ظلٌّ من الأمن البادي الأوضاح والْغَرَر؛ حتى ألحق بسِماتِك «تاجَ الوُزَراء» تنويهًا بذكرك في الزَّمان، وتنبِيهًا علىٰ آخْتِصِاصك لدَّيْه بوَجَاهة الزُّتبة والمَكَّان؛ فصار مكُّرُوه الأمور في محبُوبِها سَبَبا، وخبَتْ نارُكُلِّ مَنْ سعىٰ في تضليل النظام وَجيفا وخَبَبا ، حتى الآملون أن يجعلوا تَخْت الْحُلافة زَمنا ، وتُصبح رَباعُه بعد النَّضارة دمنا ، ليُعْقبَهم ذاك نَيْلَ ماوصلت إليه الامضاء (؟) لهذا العزم . وبالجملة فالسَّامَةُ واقعةُ من نَتَابُع هذه الشَّكاويٰ ، وقد كان الأحَبُّ أن لاَيْضَمِّن الكُتُبَ النافذةَ سوى تعهُّد الأنباء ، لا زال عَرْفُها أرجًا من سائر الأرجِّاء والَّنواحي . لَكُن تأتِي تَجارِي الأَقْدار، ودَواعِي الإضطرار، إلَىٰ مأيرَنَّقُ ماءَ الإِرادة والإيثار؛ والآنَ فقد بلَغ الماء، وجلب من عَدم الصَّبر الحنَّاء؛ ولم يبق غيرُ هزَّة دينيَّة منك تكشف بها هـ ذه المَعَرَّه، ونُتْحِف منها أميرَ المؤمنين بمـ أيُتِمُّ لَدَيْهِ أكمَلَ المَسَّره؛ فَقُمْ في ذٰلك مَقَــالم مثلك \_ وإن كان لا نظيَر لكَ يُوجَد \_ تَحْظَ بمــا يُمْضي لك فيه آستحقاقَ كلِّ الحمد ويُوجب؛ إن شاء الله تعالىٰ .

وهذه نسخةُ تقليد من ذلك، كتب بها عن المستَرْشِد \_ فيها أظُن \_ لبعض وُذَرائه، وهي :

أما بعدُ، فالحمــدُ لله المنفَرِد بِكِبْرِياتُه ، المتفضَّـل على أَوْلِياتُه ؛ مُجْرِزِل النَّمَاء ، وكاشفِ الغَمَّاء؛ ومُسْدِى الآلاء؛ وكاشفِ الغَمَّاء؛ ومُسْدِى الآلاء؛

<sup>(</sup>١) فى الأصل المخافة ولا معنى له . (٢) لعله بما يرنق .

الذي لا يَتُوده الأعباء ، ولا يَكِيدُه الأعداء ، ولا تبلُغه الأَوْهام ، ولا تُعيط به الأَقْهام ، ولا تُعُرِمه الأعوام بتواليها ، الأَقْهام ، ولا تُدْرِكه الأبصار ، ولا نَتَخَيَّله الأَفكار ، ولا تُهْرِمه الأعوام بتواليها ، ولا تُعجزه الخُطُوب إذا آدْهَمَّت ليالِيه ، عالِم هواجس الفكر، وخالِق كل شيء بقدّر ، مصرِّف الأقدار على مَشيئته وبُحْريها ، ومانح مواهيه مَنْ أضحى بيد الشَّكر يَقدّر ، محدًا يَصُوب حَيَاه ، ويعذُب جَنَاه ، وتتهلل أسِرَّة الإخلاص من مطَاويه ، ويستَدْعي المَزيد من آلائه ويقتضيه .

والحمدُ لله الذي ٱستخْلَص عِمَّا صلَّى الله عليه وسلم من زَكَ الأَصْلاب، وٱنتَخَبه من أَشْرَف الأنْساب؛ و بعثه إلى الخليقَة رسُولًا ، وجعله إلى مَنْهَج النجاة دَلِيـــلا ؛ وهديو السرك بور لـ لدل وقضاه (؟) وشَهَر عَضْب العزِّ وٱنْتَضاه، والأَمْمُ عن طاعة الرحمٰن عازِفه، وعلى عبادةِ الأوثانِ عاكِفه؛ فلم يزَلْ بأمْرٍ ربِّه صادعًا، وعِن التمسُّك بِعُرا الضَّــلالِ الواهيةِ وازِعا؛ و إلىٰ رُكُوبِ محجَّة الهدىٰ داعيا ، وعلىٰ قَدَم الآجتهاد في إبادة الغَوَاية ساعِيا ؛ حتَّى أصبح وجْهُ الحق مُنِـيرا مُشْرِقا ، وعُودُه بعــد الَّذُّبُول أَخْضَرَ مُورِقا؛ ومضىٰ الباطلُ مُولِيًّا أدباره، ومستصْحِبا تَتَبْيرِه وبَوَارَه؛ وقضىٰ صلَّىٰ الله عليه وسلم بعددَ أن مَهَّد من الإيمان قَواعِده، وأحكم آساسَه ووَطائده؛ وأوضح سُبُلِ الفَوْزِ لمن ٱقْتَفَاهَا ، ولَحَبَ طرِيقَهَا بعد مادَثَرت صُوَاهَا ؛ فصلَّى الله عليه وعلىٰ آله الطاهرين، وصَعْبه الأكْرَمين؛ صلاةً متَّصلًا سَعُّ عَمَامها، مُسْفرا صُبعُ دَوامها. والحمــد لله علىٰ أنْ حازَ لأمير المؤمنين من إرْث النُّبَّوَّة ما هو أُجدَّرُ بحيازة مَجْده، وأولىٰ بَفَيْضٍ عدِّه ؛ ووَطَّأ له مر ِ الخلافة المعظَّمة مهادًا أحفَزَتُه نَحُوه حوا فُزُ آرتياحه ، وجَذَبَتْه إليــه أزمَّة راعه والْتِيَاحه ؛ إلىٰ أنْ أدرك من ذلك مُنَاه، وألقىٰ الاستِقْرارُ الذي لاَيريم عَصاه ؛ وعَضَّد دولتَه بالتأييــد من سائر أنْحَـائه ومَرَاميه ،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصول على هذه الصورة ولم نهتد إلى تثقيفه .

وأعراضه ومَغازيه ؛ حتى فاقتِ الدُّولَ المتقادِمة إشراقا ، وأعطَّتُها الحوادثُ من التغيَّر عهدًا وفيًّا وميثاقا ؛ وأضحتُ أيامُه \_ أدامها الله \_ حاليةً بالعدل أجيادُها ، جاليةً في مَيادِين النَّضارة حِيادُها ؛ وراح الظَّلُمُ دارسةً أطلالُه ، مقلَّصا سربالُه ، قد أَنْجُم سَعَابُه ، وزُمَّت للرِّعلة رِكابُه ؛ فما يستَمِر منها أمْنُ إلاكان صُنْعُ الله سبحانه مؤيِّدَه ، والتوفيقُ مصاحِبَه أَنْي يَمَّ ومُسدِّدَه ؛ وهو يستَوْزِعه \_ جلَّت عظمتُه \_ شكرُ هذه النَّعمه ، ويستريدُه بالتحدُّث بها من آلائِه الجمَّة ؛ ويستمِدُ منه المُعونة في كلِّ أرَبِ قصدَه وأمَّه ، ويستَمِدُ منه المُعونة في كلِّ أرَبِ قصدَه وأمَّه ، وشَعَذ لا تتحايه عَرْمه ؛ وما توفيقُه إلَّا بالله عليه يتوكل و إليه يُنيب ،

ولمّا كانتِ الوِزارة قُطْبَ الأمور الذي عليه مَدَارُها ، وإليه إيرادُها وعنه إصدارُها ، وخلا منصِبُها من كافٍ يكونُ له أهلا ، وينظم من شَمَاله شَمْلا ، أجال أميرُ المؤمنين فيمن يَخْتَار [لذ] لك فِكْرَه ، وأنعُم [النظر] لأهل الإصطفاء لهذه المنزلة حتى المؤمنين فيمن يَخْتَار [لذ] لك فِكْرَه ، وأنعُم [النظر] لأهل الإصطفاء لهذه المنزلة حتى صرح عَصْ رأيه عن زُبدة آختيارك ، وهداه صائب تدبيره إلى آفتراحك وإينارك ، وألق إليك بالمقاليد ، وعول في دولت القاهرة على تدبيرك السّديد ، وناط بك من أمر الوِزَارة مالم يُلف له سواك مستحقا ، ولا لنسيم استيجابه مسترقا ، علما بما أمر الوِزَارة مالم يُلف له سواك مستحقا ، ولا لنسيم استيجابه مسترقا ، علما بما نبشديه كفايتك المشهوره ، وإيالتُك الخُبُوره ، من تقويم ما أعجز ميادُه ، وإصلاح ما آستشرى فسادُه ، وآستقامة كلّ حال وهي عمادُها ، وأصلت على كثرة الإقتداح زنادُها ، وتشرئ فسادُه ، وآستقامة كلّ حال وهي عمادُها ، وأصلت على كثرة الإقتداح إلى المؤرلة ، وآستيلائك على عنه الأيامُ من آثار نظرك المُعْرِبة عن آحتوائك على دلائل الحَرَاله ، وآستيلائك على عن عالم الأصاله ، اللذين ثنال بهما غاياتُ المعالى ، وتَفْرَع الذّرى والأعالى .

ثم إنَّ أمير المؤمنين بمقتضى هذه الدَّعاوى اللازِمه ، وحُرُمات جَدَك وأبيك السالفة المتقامه ؛ التي آستَحْصَدتْ في الدار العزيزة قُوى أمْراسِها ، وأدْنَتْ منك

الآنَ ثَمرة غراسها؛ رأى أن يُشيِّد هذه العارفة التي تأدَّج لدَيْك نسيمُها ، وبدَتْ على أعْناق فَخْرك رسُومُها ؛ وجادتْ رِباعَك شآبِيبُها ، وضفَتْ عليك جلابِيبُها ؛ على أعْناق فَخْرلك رسُومُها ؛ وجادتْ رِباعَك شآبِيبُها ، وضفَتْ عليك جلابِيبُها ؛ مَا يَريُدُ أَزْرَك الشيّدادا ، وباع أملك طُولا والميّدادا ؛ فأدْناك من شريف حَضْرته مُناجِيا ، ومنعَك من مَزايا الأيّام مايكشبك ذكرا فى الأعقاب ساريّا ، وعلى الأحقاب باقيّا ؛ وأفاض عليك من المَلابس الفاخرةِ ما حُرْتَ به أوصاف الجمّال ، وجمع لك أيديد الآمال ؛ وقلّدك وحصل (؟) بداوه ، وأمطاك صَهْوة سائح يُساوى الرّباح سَبْقا ، ووسَمك بكذا وكذا في ضمن التأهيل للتكنية ، إبانةً عن جميل معتقده فيك ، ورعاية لوسائلك الحُمْكة المراثر وأواخيك ،

وأمرك بتقوى الله التي هي أحصَنُ المَعاقل ، وأعذَبُ المناهل ، وأنفعُ الدَّخار ، يومَ تُبلى السَّرار ، وأن تستشعرها فيا تُبديه وتُخفيه ، وتذرُه وتأتيه : فإنها أفضلُ الأعمال وأوجَبُها ، وأوضحُ المسالك إلى الفَوْز برضا الله وألحَبُها ، وأجلبُ الأشياء السعادة الباقية ، وأجناها لقُطُوف الجنانِ الدانيه ، عالماً بما فيذلك من نَفْع تتكاملُ أقسامه ، ونتفتّح عن نَوْر الصَّلاح الجامِع أكمامه ، قال الله جلَّت آلاؤُه ، وتقدّسَتُ أسماؤه : وسارعُوا إلى مَغْفِرة مِنْ رَبِّكُمْ وجَنَّة عَرْضُها السَّمُواتُ والأرضُ أعدّت المتقين ) . وقال تعالى حاضًا على تَقُواه ، وغَيْرا عما خص به متقيه وحَباه ، وكفى بذلك داعيًا اليها ، و باعثًا عليها : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المتَقين ) .

وأمرَك أن تتونَّى المقاصد السليمة وتأتيها ، ونتوخَّم الموارد الوخيمة وتجتويها ، وأمرَك أن تتونَّى المقاصد السليمة وتأتيها ، ومَثَلَك ، وأن نُتْبِع بالحزم أفعالك ، وتجعل كتاب الله تعالى إمامَك الذى تهتدى به ومثالك ، وأن تُكفّ من نفسك عند جِمَاحِها و إبائها ، وتصدّها عن متابَعة أهوائها ، وتَثْنِى عند آختدام سوْرة الغضب عِنانَها ، وتُشْعِرَها من حميد الخلائِق مايُوا فِق إسرارُها فيه

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل على هذه الصورة والمراد أنه انعم عليه بخلعة وسيف وجواد ٠ تأمل ٠

إعلانَهَا: فإنها لم تزَلْ إلىٰ منْزِلة السَّوء المُرْدِيَة داعِيَة، وعن سُلُوك مَنَا هِج الخير الْمُنْجِية ناهِيه ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسَّوء إِلَّا مارَحِمَ رَبِّى إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾ .

وأَمَرك أَن نَتَغَيَّر للخِدمة بِينَ يَدَيْك مِن بَلُوْتَ أُخْبَارِه ، واستَشْفَفْت أَسْرارَه ، فعلمته جامعًا أدوات الكفايه ، موسُوما بالأمانة والدِّرايه ، قد عَرَكته رَحا التَّجارِب عَرْك الثَّفَال ، وحلَب الدَّهْرَ أَسْطُرَه على تصاريف الأحوال : ليكون أَمْرُ مايُولاه على مَنْهَج الاستقامة جاريا ، وعن مَلابِس الحَلل والارتيابِ عاريا ، فلا يَضَعُ في مَنْ لَقَةٍ قَدَما ، ولا يأتي ما يَقْرَع سِنَّه لأجْلِه نَدَما ، وأن تَمْنَح رعايا أمير المؤمنين في مَنْ لَقةٍ قَدَما ، ولا يأتي ما يَقْرَع سِنَّه لأجْلِه نَدَما ، وأن تَمْنَح رعايا أمير المؤمنين من بِشْرِك ما يعقل شوارِد الأهواء ، ويَلُوى إليك بأعناق نوا فرِها اللائي اعتصمن من بشرك ما يعقل شوارِد الأهواء ، ويَلُوى إليك بأعناق نوا فرِها اللائي اعتصمن بالجماح والإباء ، مازجًا ذلك بشِدة تَستوْلي خُميًّا رَهْبتها على القُلوب، وتَفَلُّ مرهَفات بأسها صَرْف الخُطُوب ، من غير إفراطٍ في استدامة ذلك يضيقُ نظامُها به ، ويُغْرِيها السَّم الله باستِشْعار وَعْم الخَطا واستِيطاء مَرْكِه .

وأمرك أن تُعْذِبَ مَوْدِد الإحسان لمن أحمَدْت بَلاءَه ، وتحققت عَناءه ؟ والستحسَنْت أثره ، وارتضَيْت عِيانَه وخَبَره ؛ وتُسْدِل أَسْمَال الْهَوَان على من بلَوْت فعلَه ذَمِيا ، وألفيته بعرَاص الإساءة مُقيا ، وإلى رِبَاعها المُوحِشة مستأنسًا مستديما ؛ وتَعَنَّبا للإهمال الجاعل الحُسْن كَيْلًا لكلّ المريئ بِصَاعه ، واتبًاعا لما أمر الله باتبًاعه ؛ وتِعَنَّبا للإهمال الجاعل الحُسْن كَيْلًا لكلّ المريئ بِصَاعه ، واتبًاعا لما أمر الله باتبًاعه ؛ وتِعَنَّبا للإهمال الجاعل الحُسْن والمسيء سواء ، والمُعيد هما في مَوْقِف الجزاء أكفاء ؛ فإنَّ في ذلك تزهيدًا لذَوى الحُسْني في الإحسان ، وتتابُع لأهل الإساءة في العُدُوان ؛ ولولا مافرضه الله على أمير المؤمنين من إيجاب الحَجَّه ، والفَكاك من رِبْقة الاجتهاد ببلاغ المَعْذِره ، لشَي أمير المؤمنين من إيجاب الحَجَّه ، والفَكاك من رِبْقة الاجتهاد ببلاغ المَعْذِره ، ولهَاك ونهَاك ،

أن يَرَاك صوابُ الفعل حيثُ نَهاك ؛ وآستِنامةً إلى ماخوَلكَ الله من الرأى الثاقب ، المُطّلِع من خصائص البَديهة على محتجب العَواقب ، فارتبِط يافلانُ هذه النّعمى التي جادَت دَيمُها مَغانيك ، وحققت الأيّامُ بمكانتها أمانيك ؛ بشكرينطِق به لسانُ الاعتراف ، فيوَمِّن وحشِيَّ النّعم من النّفار والإنْعراف ؛ وآسلُك في جَمَال السّيره ، والاقتداء بهذه الأوامر المبيّنة المذكوره ، جَددا يُغْرى بحدك الألسنه ، ويُعرِب عن كونك من الذين يستَمعُون القول فيتيّعُون أحسَنه ؛ والله يصدِّق تحيلة أمير المؤمنين فيك ، ويُوزِعُك شكرَ ما أولاك ويُولِيك ؛ ويجعل الصَّواب غرضا لنبال عزائمه ، ويذُودُ عن دولته القاهرة كائب الخطوب بصوارم السّعد ولهكذمه ؛ ويصلُ أيامَه ويَذُودُ عن دولته القاهرة كائب الخطوب بصوارم السّعد ولهكذمه ؛ ويصلُ أيامَه الزاهرة بالخلود، ويبسط على أقاصى الأرض ظلَّه المدُود ؛ ما آستهلَّ جَفْنُ الغيث المدرار ، وآبتسمَت ثُنُور النَّوَّار ، إن شاء الله تعالى ،

## النبوع الثبانى

(مماكان يكتب لأرباب الوظائف من ديوان الخلافة ببغداد ماكان يُكْتَب لأرباب الوظائف من أصحاب السَّيوف ، وهو على ضربين )

## الضــــرب الأوّل (العُهُــود، وهي أعلاها رُتْبــةً)

وطريقتهم فيها أن تُفتتح بلفظ: «هذا ماعهد عبدُ الله ووليَّه فلانُ أبو فلان الإمامُ الفلانيُّ إلىٰ فلان الفلاني حين عرفَ منه » ويذكُر بعضَ مناقبه، ورُبَّما تعرَّض لثناءِ سُلطان دولتهِ عليه ، ثم يقال : « فقلَّده كذا وكذا » ثم يقال : « وأمره بكذا » و يأتى بما يُناسب من الوصايا ، ثم يقال : « فتقلَّد كذا وكذا » ثم يقال :

«هذا عهدُ أميرِ المؤمنين إليك، وُحَجَّتُهُ عليك» أو نحو ذلك ؛ ولا يُؤْتَىٰ فيه بتحميد في أوّل العهــد ولا في أثنائه كما تقدّم في عهُود الخلفاء اللوك .

## عهــــود أربابِ السيوف (وهي عدّة ولايات)

منها ــ النظر في المَظَالم .

وهــذه نسخةُ عهدٍ كتَب به أبو إسحـاقَ الصابِي ، عن المُطِيع لله ، إلىٰ الحُسَيْنِ آبن مُوسىٰ العَلَوَى ، بتقليد المَظَالم بمدينة السلام، وهي :

هذا ما عَهِد عبدُ الله الفضلُ الإمامُ المطيع لله أميرُ المؤمنين، إلى الحسين بن مُوسى العَلَوى ، حين الجتمع فيه شرفُ الأغراق ، والأَخْلاق ، وتكامَلَ فيه يُمنُ النقائب، والضّرائب ، وعَرَف أميرُ المؤمنين فيه فضْ لَ الكِفاية والغناء ، ورَشادَ المقاصِد والشّخاء ، في سالفِ ما وَلّاه إيّاه من أعماله النقيلة التي لم يزَلْ فيها مجُودَ المقام ، مستمرّا على النّظام ، مُصيبَ النّفض والإبرام ، سَديدَ الإسداء والإلحام ، زائداً على المُرَايدين ، واجحًا على المواذين ، مُعرًا على المبارين ، فقلّه النظر في المظالم بمدينة السلام وسوادها وأعما لها ، وما يَغري معها ، ثقة بعلمه ودينه ، واعتادًا على بصيرته ويقينه ، وسُكُونًا إلى أنّ الأيام قد زادَتْه تَعْليا وتهذيبا ، والسّنّ قد تناهَتْ به تحنيكا وتبغريبا ، وأن صَنيعة أمير المؤمنين مستقرّة منه عند أكرم قد تناهَتْ به تحنيكا وتبغريبا ، وأن صَنيعة أمير المؤمنين مستقرّة منه عند أكرم المفائم ، وأشرفِ أوليائها ، برحمِه المَنّاء الدانيه ، وحُرْمته الشاخة العالية ، ومغرفته الناقِبة الدّاعية إلى النقويض إليه ، الباعثة على التعويل عليه ، وأميرُ المؤمنين يستمدُّ الناقِبة الدّاعية إلى النقوية إلى الناقية المالية ، وأميرُ المؤمنين يستمدُّ الناقية الدّاعية إلى النقويض إليه ، الباعثة على التعويل عليه ، وأميرُ المؤمنين يستمدُّ الناقِبة الدّاعية إلى النقوية المناقِقة إلى النقوية على النعويل عليه ، وأميرُ المؤمنين يستمدُّ الناقية الدّاعية إلى النقوية المناقية المناقية على النعويل عليه ، وأميرُ المؤمنين يستمدُّ

<sup>(</sup>١) لعل الصواب الماتة .

اللهَ في ذلك أحسَنَ ماعوّده من هِدايةٍ وتَسْديد، ومعونةٍ وتأْييد؛ وما توفِيقُه إلّا بالله عليه يتوكّلُ و إليه يُنيب .

أمره بتقوى الله التي هي الحنة الحصينه ، والعصمة المتينه ، والسبب المتصل يوم انقطاع الأسباب، والزاد المبلغ إلى دار التواب، وأن يستشعرها فيا يُسِر ويُعْلِن، ويعتمدها فيا يُظهر ويُبطِن ، ويجعَلها إمامه الذي يَغُوه ، ورائده الذي يَقُفُوه ؛ ويعتمدها فيا يُظهر ويبطِن ، ويجعَلها إمامه الذي يَغُوه ، ورائده الذي يَقْفُوه ؛ إذ هي شيمة الأبرار والأخيار ، وكان أولى مَنْ تعلق بعلائقها ، وتمسّك بونائقها ؛ لف خَفْره الكريم ، ومنصبه الصميم ، واستظلاله مع أمير المؤمنين بدَوْحة رسُول الله حسل الله عليه وعلى آله \_ التي يَكتنان في فنائها ، ويأويان إلى أفيائها ، وحقيق على من كان منها مَنْزَعُه ، وإليها مَرْجُعُه ، أن يكونَ طيبًا زيبًا ، طاهرا أقيبًا ، عفيفًا في سرّه وجهره ، قال الله تعالى : ﴿ إِنْمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهلَ البَيْتِ ويُطَهّر مُم تَطْهِيرا ﴾ .

وأمره بتلاوة القُرْءان ، وتأمَّلِ مافيه من البُرْهان ، وأن يجعله نُصْبا لناظره ، ومَأْلُفا لخاطره ، فيأخُذُ به ويُعطِى، ويأتَمُرُله ويَنْتهي ، فإنه الحجة الواضحه ، والحَجَّة اللائحه ، والمُعْجزة الباهرة ، والبينة العادلة ، والدليلُ الذي من أتَّبعه سلم ونجاً ، ومن صَدَف عنه هَلَك وهوى ، قال الله عن من قائل : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزُ لَا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفه تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾ .

وأمر، أن يُحلِس للخُصُوم جلوسًا عامًا، ويُقْبِل عليهم إقبالاً تامًا، ويتصَفَّحَ ما يُرْفَعَ السِيهِ إلى الله من ظُلاماتِهم، ويُنْعِمَ النظر في أسباب مُحادثاتهم، في كان طريقَه طريقَ المنازعة المتعلِّقة بنظر القُضاة وشهاداتِ العُدُول رَدَّه إلى المتولِّي المُحكمُ ، وما كان طريقُه الغُصوبَ المحتاجَ فيها إلى الكشف والفحص، والاستشفاف والبَحْث؛

نظر فيه نظر صاحبِ المَظَالم ، وآنتزع الحقّ ممن غَصَب عليه ، وآستَخْلصه ممن آمتِدتُ له يدُ التعدِّى والتغرر إليه ، وأعاده إلى مستَحقه ، وأقره عند مستوجِبه ، غيرَ مراقب كبيرًا لكبره ، ولا خاصًا لحُصُوصه ، ولا شريفًا لشَرَفه ، ولا متسلَطِنا لسُلُطانه ، بل يقدِّم أمرَ الله جلَّ ذكره في كل ما يَأْتِي ويَذَر ، ويتوخي رضاه فيما يُورِد ويُصدر ، ويكونُ على الضعيف الحُقِّ حَدِبا رُوفا حتَّى يُدَّصِر وينتصف ، يُورِد ويُصدر ، ويكونُ على الضعيف الحُقِّ حَدِبا رُوفا حتَّى يُدَّصِر وينتصف ، وعلى القوى المُبيطل شديدًا غليظا حتَّى ينقادَ ويُذعر . ، قال الله جل وعز : ( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفةً في الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بِينَ النَّاسِ بالحَقِّ ولا تَتَبِع الهُوَى فيضلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَمُ عَذَابُ شدِيدً بِمَا نَسُوا في فيضلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَمُ عَذَابُ شدِيدً بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِساب ) .

وأمره أن يَفْتَح با به ، ويُسَهل حِجابه ، ويبسُط وجْهه ، ويُلِينَ كَنفه ، ويَصْبِر على الحُصُوم الناقِصين في بيانِهم حتى تَظْهَرُ حُجَّتُهم ، ويُنْعِمَ النظر في أقوال أهلِ اللّسَن والبيانِ منهم حتى يعلم مُصِيبهم ، فرجَّما استَظْهَر العرِّيضُ المُبْطِل بفضل بَيانه ، على العاجز الحُيِّق لِييّ لسانه ، وهنالك يَجِب أن يقعَ التصَفَّح على القوْلين ، والاستظهارُ للأمْرين : ليُؤمَن أن يُزولَ الحقَّ عن سَنيه ، ويَزُورً الحِمُ عن طريقه ، قال الله عن وجل : ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينِ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسِقُ بنَبَإٍ فتبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا عِجَهَالة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نادِمِينَ ﴾ .

وأمره بأنْ لاَيَرُدَّ للقُضاةِ حُكُما يُمْضُونه، ولا سِجِـالَّا يُنَفِّدُونه؛ ولا يُعَقِّب ذلك بفَسْخ، ولا يُطَرِّق عليه النقض؛ بل يكونُ لهم موافقًا مُؤَازِرا، ولأحكامهم عاضدًا ناصِرا؛ إذْ كان الحقَّ واحدًا وإن آختلفتِ المَذَاهبُ إليه ، فإذا وجَدَ القصَّةَ قد سِيقَت، والحُكومةَ قد وقعَتْ؛ فليس هناك شَكَّ يوقَفُ عنده، ولا رَيْب يُحتاج

إلى الكَشْف عنه ، وإذا وجد الأمر مشتبها، والحقّ ملتبسا ، والتغرَّر مستعملا ، والتغرُّر مستعملا ، والتغرُّب مستجازا ، نظر فيه نظر الناصر لحقِّ المحقين ، الداحض لباطل المبطلين ؛ المُقَوى لأيْدى المستضعفين ، الآخذ على أيدى المعتدين ، قال الله عز وجل : ( يَأْيُب الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاء للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِمُمُ أُو الْوَالدَينِ والْأَثْرَ بِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْفَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فلا تَشِيعُوا الْمَوَى أَنْ تَعْدِلُوا و إِنْ تَلُوا أُو تُعْرِضُوا فإنَّ اللهُ كَانَ عَنْ اللهُ عَلَوْل و إِنْ تَلُوا أَو تُعْرِضُوا فإنَّ اللهُ كَانَ عَنْ اللهُ كَانَ عَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

وأمره أن يستظهر على معرفته بمشاورة القضاة والفقهاء ، ومُبَاحثة الرَّبانيين والعُلَماء ، فإن آشتبه عليه أمَّر آسترشَدَهم ، وإن عَزب عنه صوابَّ آستدلَّ عليه بهم ، فإنهم أزِمَّة الأحكام ، وإليهم مَرْجع الحُكَّام ، وإذا آقتدى بهم فى المُشْكلات ، وعَيل بأقوالهم فى المُشْكلات ، وعَيل بأقوالهم فى المُعْضِلات ، أمِنَ من زَلَّة العار، وعَلْطة المستاثر ، وكان خليها بالأصالة فى رأيه ، والإصابة فى أبحاثه ، وقد أمر الله ـ تقدّست أسماؤه ـ بالمُشاورة فعرف الناسَ فضلها ، وأسلكهم سُبُلها ، بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله : فورف الله في الأَمْر فإذا عَزَمْت فَتَوكَل عَلى الله إنّ الله يُحِبُ المُتَوكِّين ) .

وأمره أن يكتُبَ لمن تَوجَّب له حَقّ من الحُقُوق إلى صاحب الكُوفة بالشَّة على يده والتمكُّن له منه، وقَبْض الأيْدِى عن مُنازعتِه، وحَسْم الأطاع في مُعارضَتِه؛ إذ هو مندوبُ لتنفيد أحكامه، ومأمورُ بإمضاء قَضَاياه، ومتى أخذ أحدُ من الخصوم إلى مكاذبة في حقِّ قد حُمَّ عليه به، أخَذَ على يده وكَفَّه عن عُدُوانه، ورده إلى حُمَّ اللهِ الذي لا يُعدَّل عنه ، قال الله عن وجل : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولِئكَ هُمُ الظالمُونَ ﴾ .

هذا عهدُ أمير المؤمنسين إليك ، وحجَّتُه عليك ؛ قد أرشَدَك وذَكَّرِك ، وهَـدَاك وبَصَّرك ، وهَـدَاك وبَصَّرك ، فَكُنْ إليه مُنْتَهِيا ، وبه مُقْتدِيا ؛ واستَعِنْ بالله يُعِنْك ، واستَكْفِه يَكْفِك . وكتب الناصح أبو الطاهر في تاريخ كذا .



ومنها – نِقابَةُ الطالبِيِّين : وهي المعبِّر عنها الآنَ بنِقَابة الأشراف .

وهذه نسخة عهد بنقابة الطالبيّين، كتب به أبو إسحاق الصابى، عن الطائع لله إلى الشريف أبى الحسن محمَّد بن الحُسَيْن العَلَوى المُوسَوى ، مضافاً إليها النظرُ في المساجد وعمارتها، واستخلافه لوالده الشريف أبى أحمد الحُسَين بن موسى على النظر في المَظَالم والحجّ بالناس، في سنة ثمانين وثلثائة، وهي :

هذا ما عَهِد عبدُ الله عبدُ الكريم، الإمامُ الطائعُ لله أميرُ المؤمنين، إلى محمَّد بن الحسين بن مُوسى العَلَوى، حينَ وصلته به الأنساب، وقُرِنت لديه الأسباب، وظهرت دلائلُ عقله ولَبَابته، ووضَّقت مخايلُ فضله وبَجَابته ، ومَهَّد له بهاءُ الدولة وضياءُ الملة أبو نَصْر بنُ عضُدِ الدولة مامهَّد عند أمير المؤمنين من الحَلِّ المكين، ووصَفَه به من الحَمُّ الرِّين ، وأشار به من رَفْع المنزلة ، وتقديم الرَّبْة ، والتأهيل لولاية الأعمال، وتحمَّد الأثباء والأثقال، وحيثُ رَغَّبه فيه، سابقةُ الحسين أبيه، في الحدمة والنصيحه ، والمشايعةِ الصَّحيحه ، والمواقف المحمُوده ، والمقامات في الشُهُوده ، التي طابتُ بها أخبارُه ، وحسُنت فيها آثارُه ، وكان محدُّ متخلقًا بخلائقه ، وذاهِبًا على طرَائقه ، عنّما وديّانه ، وورَعا وصِيَانه ، وعِفَّةً وأمَانه ، وشَهامةً وصَرَامه ،

<sup>(1)</sup> فى °° المثل السائر '' ص ١٢٢ ﴿ وَتَأْكُدَتُ لِهُ الاسبابِ ﴾ .

وتفرّدا بالحظ الجَزِيل: من الفضل الجميل والأدّب الجَزْل ، والتوجّه في الأهل ؛ والإيفاء في المناقبِ على لِدَاته وأترابه ، والإبرار على قُرَنائه وأضرابه \_ فقلّده ما كان داخلّافي أعمال أبيه من نقابة نقباء الطالبيّين بمدينة السلام وسائر الأعمال والأمصار ؛ شَرْقا وغَرْبا ، وبعدا وقُرْبا ؛ وآختصه بذلك جَذْبا بضبعه ، وإنافة بقدره ، وقضاء لحقّ رحمه ؛ وترفيها لأبيه ، وإسعاقًا له بإيثاره فيه ؛ إلى ما أمر أمير المؤمنين باستخلافه عليه من النّظر في المظالم ، وتسيير الجييج في أوان المواسم ؛ والله يُعرّف أمير المؤمنين الجيرة فيما أمر وديّر، وحُسنَ العاقبة فيما قضى وأمضى ؛ وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكّل وإليه يُنيب ،

أمره بتقوى الله التي هي شعارُ المؤمنين ، وسيماً الصالحين ، وعصْمةُ عباد الله أجمعين ؛ وأن يعتقدها سرّا وجَهْرا ، ويعتمدها قوْلا وفعلا ؛ فيأخُذُ بها ويُعطى ، ويَريشُ ويَبْرِي ؛ ويَأْتِي ويَذر ، ويُورِدُ ويُصْدر ؛ فإنها السببُ المتين ، والمَعْقل الحَصِين ؛ والزادُ النافعُ يومَ الحساب ، والمَسْلَكُ المُفْضِي إلىٰ دار الثَّواب ؛ وقد حَضَّ اللهُ أُولِياء عليها ، وهداهم في مُحْكم كتابه إليها ؛ فقال : ﴿ يِأَيَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ حَقَّ ثَقَاتِه ولا تَمُونً إلَّا وأنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

وأمره بتلاوة كتابِ الله سبحانَه مُواظِب ، وتَصَفَّحه مُداوِما مُلازِما ، والرَّجوع إلى أحكامه فيا أحَلَّ وحَرِّم ، ونَقَض وأَبْرم ، وأثابَ وعاقب [ وباعدَ وقارَب] ، فقد صَحَّح الله برهانه [ وحجَّه ] ، وأوضح مِنْه اجَه ومحجَّته ، وجعله جَوْرا في الظُّلُمات طالِعا، وُنُورا في المُشْكِلات ساطِعا ، فمن أخَذَ به نجا وسَلِم، ومن عَدَل عنه هلك وهوى

<sup>(</sup>۱) فی ''المثل السائر'' بدله «و یسر و ینوی» ·

<sup>(</sup>٢) الزيادة من " المثل السائر " .

(۱) [ونَدِم] . قال الله عن وجل : ﴿ وَ إِنَّهُ لَكَتَابٌ عَنِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلُ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾ .

وأمره بتنزيه نَفْســه عمــا تَدْعُو إليه الشَّهَوات، وتتطَّلَّع إليــه النَّزَوات؛ وأن يَضْبِطها ضَبْط الحَكِم، ويَكُفَّها كَفَّ الحلم؛ ويجعلَ عقْلَه سلطانًا عليهـا، وتمييزَه آمرًا ناهيًا لهما ؛ فلا يَجْعُلْ لها عُذُرا إلىٰ صَبْوة ولا هَفُوه ، ولا يُطلقُ منها عنانا عند تَوْرة ولا فَوْره ؛ فإنَّها أمَّارة بالسُّوء ، مُنْصـبَّة إلىٰ الغيّ ؛ فالحازمُ يتَّهمها عند تحرُّك وَطَرِه وأَرَبِه، وٱهْتياجٍ غَيْظه وغَضَبه؛ ولا يَدَع أن يَغُضَّها بالشَّكم، ويَعْرُكها عَرْك الأديم ؛ ويقُودَها إلىٰ مصالحها بالخَزَائم ، ويعتَقلَها عرب مُقارَفة المحارم والمَآثم ؛ كيما يَعِزُّ بتذليلها وتأديبها ، ويَجِــلُّ برياضتها وَتَقُو يمها ؛ والْمَهَرَطُ في أمره تطمَح به إذا طمَحَتْ ، ويجَمُّ معها أنَّى جَمحتْ ؛ ولا يلبَّث أن تُوردَه حيثُ لاصَـدَر ، وُتُلِجِئُه إِلَىٰ أَن يَعْتَذَرِ؛ وُتُقِيمَه مُقَامَ النادم الواجِم، ونتنكُّبُ به سَبِيلَ الراشِد السالِم؛ وأَحَقُّ من تَحَلَّى بالمحاسن ، وتصدُّى لا كتِساب المحامد ؛ مَنْ ضَرَب بمشـل سَهْمه في نَسَب أمير المؤمنين الشريف ، ومَنْصبه المنيف ؛ وآجتَمَع معــه في ذُوَّابة العثَّرة الطاهره، وٱســتظَّل بأوراق الدُّوحة الفــاخره؛ فذاك الذي نتضَاعَفُ له المآثُرُ إِنْ آثَرَهَا ، والمثالِب إِنْ أَسَفَّ إليها ؛ ولا سَّمَّا من كان مندُوبا لسياسَة غيره ، ومُرَشِّحًا للتقليد علىٰ أَهْله؛ إذ ليس يَفِي بإصلاح مَنْ وُلِّي عليه، مَنْ لا يَفي بإصلاح ما بين جنْبَيَه ؛ وكان من أعظم الهُجْنة أن يأْمُنَ ولا يأتُّمَر، ويَزْجُرُ ولا يَزْدَحِر؛ قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِّرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الكتابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من " المثل السائر " .

وأمره بتصَفُّح أحوالِ من وُلِّي عليهم وآستِقْراء مذاهِبهم ، والبحثِ عن بَواطِنهم ودخائِلهِم؛ وأن يعْرِف لمن تقدَّمَتْ قدَّمُه منهم وتظاهر فَصْلُهُ فيهم مَنْزِلْتَه، ويُوفِّيَّهُ حَقُّه وَرُتْبَته؛ وينْتهِيَ في إكرام جماعتهم إلى الحُدُود التي تُوجِبها أنسابهم وأقدارُهم، وتقتضِيها مواقِفُهم وأخْطارُهم : فإنّ ذلك يلزَّمُه لشيئين : أحدُهمــا يُخُصُّه وهو النَّسَبِ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بِينَهُم ، والآخَرُ يُعُمُّه والمسلمين جميعاً ، وهو قولُ الله جلَّ ثناؤه : ﴿ قُلْ لَاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْ بِيٰ ﴾ فالمودَّةُ لهم والإعظامُ لأكابِرِهم ، والإَشْبَالُ علىٰ أَصَاغِيرِهُم ﴾ [واجُّن ] متضاعِفُ الوجوب عليه، ومتأكِّدُ اللزوم له ؛ ومن كان منهم في دُونِ تلك الطُّبَقة من أحداثٍ لم يَعْتَنِكُوا ، أُو جُذْعانٍ لم يقُرُّحُوا ؛ مُجْرِينَ إلىٰ مايُزْدِى بأنسابهم ويَغُضُّ من أحسابِهم ، عَذَلهم ونَبُّهم ، ونَهَاهم ووعَظَهِم ؛ فإن نَزَعُوا وأَقلَعُوا فذاك الْمَرادُ بهـم، والمقصُود إليَّه فيهم ؛ وإن أُصَرُّوا وَنْتَابَعُوا ، أَنالِم من العَقُوبة بَقَدْر ما يَكُفُّ وَيَرْدَعُ ؛ فإن نَفَعَ و إلا تجاوزه إلىٰ ما يُوجع ويلدّع؛ من غير تطَّرُق لأَعْر اضِهِم، ولا أنهاكِ لأحْسابهم؛ فإنَّ الغرض مِنْه الصِّيانه، لا الإِهَانه ؛ والإِدَاله ، لا الإِذَاله . وإذا وجَبَتْ عليهم الحَقُوق ، أو تعلَّقتْ بهــم دواعى الخُصُوم ، قادَهُمُ إلى الإغفاء بما يصح منها ويجب، والخُروج إلىٰ سَنَن الحق فيما يشتَبِه ويلتَبِس. ومتىٰ لزمَتْهُم الحدودُ أقامها عليهــم بحَسَب ما أمر الله به فيها ، بعد أن تُثبُت الحرائمُ وتَصِح، وتَبِينَ ولَتَّضِح؛ وتُعجِرَدَ عن الشـكِّ والشَّبهه، ولَتَحَلَّى من الظنَّ والتُّهمَه ؛ فإن الذي يُستحَبُّ في حدود الله أن تُدُرأً عن عباده مع ُنقْصان اليقين والصِّحَّة ، وأن تُمْضي عليهم مع قِيام الدليل والبَيِّنة . قال الله عزَّ وجل : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ •

 <sup>(</sup>١) الإشبال العطف وفي "المثل السائر" « والاشتمال » وهو بمعناه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن "المثل السائر" .

وأمره بحياطة هذا النَّسَب الأَطْهر، والشَّرَف الأَفْخَر، عن أَن يَدَّعِيه الأَدْعِياء، أُويَدْخُل فيه الدُّخَلاء، ومَن النتي إليه كاذبا، والنَّحَله باطلا، ولم يُوجَدْ له بيتُ في الشَّجَره، ولا مصداقٌ عند النَّسَّابين المَهرَه، أُوقَعَ به من العقوبة مايستحقَّه، ووَسَمَه بما يُعْلَم به كذبه وفِسْقُه، وشَهرة ينكشف بها غِشَّه ولَبْسُه، ويَنزْغُ بها غيرُه ممن تُسَوِّلُ له مثلَ ذلك نَفْسُه، وأن يُحْصِن الفُروجَ عن مُناكَة مَنْ ليس لها كُفُوا، ولا مشاركها في شَرَفها ونَفْرها ، حتى لا يطمع في المرأة الحسيبة النسيبة النسيبة الا مَن كان مثلا لها مُساويًا، ونظيرا مُوازيًا، فقد قال الله تعالى ؛ ﴿ إِنِّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدُهِبَ عَنْكُ الرَّهِسَ أَهْلَ البَيْتِ ويُطَهِراً ﴾ .

وأمره بمراعاة مَتَبَتِّلَى أهـ لِه ومَتَهجِّدِيهم ، وصُلَحائهم ومُجاوِرِيهم ، وأراملهِ م وأصاغِرِهم ؛ حتى يسُدَّ الحَلَّة من أحوالهم ، ويُدرّ المَوادّ عليهم ، ونتعادلَ أقساطهم فيا يصلُ إليه من وُجُوه أموالهم ، وأن يُروِّجَ الأيامى ، ويُربِّى اليتامى ، ويُلزِمَهم المَكاتِبَ ليتلَقَّنُوا القُرءان ، ويَعْرِفوا فرائضَ الإسلام والإيمان ، ويتأدَّبوا بالآداب ، اللائقة بذوى الأحساب : فإنَّ شَرَف الأعراق ، مُعتاجَّ إلى شَرَف الأخلاق ، ولا حَد لمن شَرف نسبه ، وسَعُف أدبه ، إذ كان لم يَكْسِب الفَخْرَ الحاصلَ له بفَضْل سَعى أ ولا طلب ، ولا اجتهادٍ ولا دَأَب ؛ بل بصُنْع من الله عن وجلّ له ، ومَن يد في المنة عليه ، وبحسبِ ذاك لزوم ما ينزمَه من شكره سبحانه على هـذه العطيَّه ، والاعتدادِ بما فيها من المَـزِيّة ، و إعمال النَّقُس في حيازة الفَضائلِ والمناقِب ، والترفعُ عن الزَّدائِل والمَثَالِ ،

وأمره بإجمال النّيابة عن شيخه الحسيْنِ بن مُوسىٰ فيما أمره أميرُ المؤمنين باستخلافه عليه من النظر في المَظَالم، والأخْذِ المظلوم من الظالم؛ وأن يجلِّس المترافِعين

إليه جُلُوسا عامًا ، ويتأمَّل ظُلاماتهم تأمُّلًا تامًا ، في كان منها متعلقا بالحاكم رده اليه ، ليحمل الحُصوم عليه ، وماكان طريقه طريق الغَشْم والظُّلم ، والتغلُّب والغَصب ، قَبض عنه اليَدَ المُبْطله ، وثَبَّت فيه اليدَ المستَحقّه ، وتحرَّى في قَضَاياه أن تكُونَ موافقة للعدُّل ، ومجانبة للخذُل ، فإنّ غايتي الحاكم وصاحب المظالم واحدة : وهي إقامة الحق ونصرته ، وإبانتُه وإنارتُه ، وإنى يختلف سبيلاهما في النظر : إذ الحاكم يعمل على ما ثبت وظهر ، وصاحب المظالم يفتحص عمَّا عَمَض وآستَتَر ، وليس له مع ذلك أن يَرد لحاكم حُكُومه ، ولا يُعلَّ له قضيه ، ولا يتعقب ما يُنفذه و يُرشده ، ولا يتتبع ما يحكم به و يقضيه ، والله يَهديه و يُسَدّده ، ويُوقّه و يُرشده .

وأمره أن يسَيِّر حجيج بَيْت الله إلى مَقْصِدهم ، ويحيهم فى بَدْأَتهم وعَوْدتهم ؟ ويرَبِّهم فى مَسِيرهم ومسلكهم ، ويرعاهم فى ليلهم ونهارهم ؛ حتى لا تناهم شده ، ولا تصلُ إليهم مَضَرّة ؛ وأن يُريحهم فى المَنازل ، ويُوردهم المَناهل ؛ ويُناوِب بينهم فى النَّهل والعَلل ، ويُحرِّقهم المَناهل ؛ ويُناوِب بينهم فى النَّهل والعَلل ، ويُحرِّقهم من الارتواء والا كتفاء ؛ مجتهدا فى الصّيانة لهم ، ومُعْدرا فى النَّهل والعَلل ، ويُحرِّقهم من الارتواء والا كتفاء ؛ مجتهدا فى الصّيانة لهم ، ومُعْدرا فى النَّه عنه م ، ومُتَلوما على متاخرهم ومتخلفهم ، ومُنهضا لضعيفهم ومهيضهم ؛ فى الذَّب عنه م ، ومُتَلوما على متاخرهم و رُوَّارُ قبر الرسول عليه السلام ؛ قد هَر وا الأوطان ، وأمَنه والإخوان ، وتجشَّمُوا المَغارِم النَّقال ، وتعسَّفُوا السَّهُول والحِبال ؛ يُلبُّون دعاء الله عن آسمُه ، ويُطيعون أمره ويؤدُّون فرضه ويرجُون ثوابه ، وحقيقُ على المسلم المؤمن أن يُحرُسَهم متبرعًا ، ويَحُوطهم متطوّعا ؛ فكيْفَ مَنْ تولى ذلك على المسلم المؤمن أن يُحرُسَهم متبرعًا ، ويَحُوطهم متطوّعا ؛ فكيْفَ مَنْ تولى ذلك وضيد ، وتقلّده واعتنقه ، قال الله : ﴿ ولله على النّاسِ جِجُّ البَيْتِ مَنِ آسَتطاع وضميد » وتقلّده واعتنقه ، قال الله : ﴿ ولله على النّاسِ جَ البَيْتِ مَنِ آسَتطاع الله سَبِيلا ﴾ .

وأمره أن يُراعِيَ أمورَ المساجد بمدينة السلام وأطرافها ، وأقطارِها وأكافها ، وأن يَكُمَّ شعَمَا ، ويَسُدّ خَلَلها ، وأن يَعْيَ أموال وُقُوفها ، ويستقطي جميع حقوقها ؛ وأن يَكُمَّ شعَمَا ، ويَسُدّ خَلَلها ؛ بما يتحصّل من هذه الوجوه قبله ، حتى لا يتعطّل رشمَّ جرى فيها ، ولا تُنقض عادةً كانتْ لها ؛ وأن يُثيِتَ آسمَ أمير المؤمنين على ما يعمره منها ، ويذكر آسمه بعده بأنَّ مُمُوانها جرى على يديه ، وصلاحها أدّاه قول أمير المؤمنين إلى فعله ؛ فقد فَسَّح له أمير المؤمنين بالى فعله ؛ فقد فَسَّح له أمير المؤمنين بذلك تنويها بآسمه ، وإشادة بذكره ؛ وأن يُولِّى ذلك مِنْ قبله مَنْ حسُنت أمير المؤمنين بذلك تنويها بآسمه ، وإشادة بذكره ؛ وأن يُولِّى ذلك مِنْ قبله مَنْ حسُنت أمانتُه ، وظهرت عقّته وصياتَتُ ه ؛ فقد قال الله تعالى : ﴿ إنمَا يَعْمُرُ مساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ وأقامَ الصَّلاة وآتى الزّكاة وَلَمْ يَغْشَ إلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ مَنْ اللهُ وَلَيْكِ أَوْا مِن المُهْتَدِين ﴾ .

وأمره أن يستخلف على ما يرى الاستخلاف عليه من هذه الأعمال: في الأمصار الدانية والبلاد القريبة والبعيدة ، مَنْ يَشِق به من صُلَحاء الرجال ، وذوي الوَفَاء والاستِقْلال ؛ وأن يعهد إليهم مثل الذي عُهد إليه ، ويعتمد عليهم في مثل ما اعتمد عليه ، ويستقرى مع ذلك آثارهم ، ويتعرّف أخبارهم ، فرن وجده محودًا أقرّه ولم يُزله ، ومن وجده مذمُوما صرَفة ولم يُمهله ، واعتاض منه مَنْ تُرجى الأمانة عنده ، وتكونُ الثقة معهودة منه ، وأن يختار لكتابته و جَبته والتصرّف فيا قرُب منه و بعُد عنه ، مَنْ يَزينه ولا يَشهم له ويعمل لهم من الأرزاق الكافيه ، من الطبقة المعروفة بالظّلف ، المتصوّنة عن النّطف ، ويعمل لهم من الأرزاق الكافيه ، والأَجْرة الوافيه ، ما يصُدّهم عن المكاسب الذميم ، والمآكل الوخيمه ، فليس تجب عليهم الحجمة أولا مع إعطاء الحاجة ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلّا ماسَعى وأنّ مَنْ عَرَاهُ الحَزَاءَ الأَوْفى ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو بالتحريك العيب .

وأمره بأن يكتُب لمن يقوم ببيِّنتِه عنده وتنْكَشِفُ حَبَّه له ، إلى أصحاب المَعانِ وأمره بأن يكتُب لمن يقوم ببيِّنتِه عنده وتنْكَشِفُ حَبَّم الطمَع الكاذبِ فيه ، ويقبض اليّد الظالمة عنه ؛ إذ هم مندُو بُون للتصرُّف بينَ أَمْره وَنَهْيه ، والوقُوفِ عند رَشْمه وحده .

وهذا عهدُ أمير المؤمنين إلَيْك، وحجَّتُه لك وعلَيْك؛ قد أنارَ فيه سيبلك، وأوضح دليلك، وهـداك وأرشدك، وجعلك على بينة من أمرك؛ فاعمَل به ولا تخالفه، وآنتَه إليه ولا تتجاوَزْه، وإن عرض لك أمْلُ يُعْجِزك الوفاءُ به، ويشتَبِه عليك وجه الخُـروج منه، أنهيته إلى أمير المؤمنين مبادرا، وكنتَ إلى ما يأمُرُك به صائرا؛ إن شاء الله تعالى ، وكتب في مستهل شعبان سنة ثمانين وثلثائة .

+ +

ومنها ــ ولاية الصلاة .

وهذه نسخة عهد كتب بها أبو إسحاق الصابى عن الطائع لله، لأبى الحـرث محـد بن مُوسىٰ العلَوى المُوسَوى ، بتقليده الصلاة فى جميع النواحى والأمصار والأطراف، وتوقّف عن إظهاره لرأًى رآه فى ذلك، وهى :

هذا ماعهد عبدُ الله إلى مجمد بن مُوسى العَلَوى ، لمَّ آستَكُفاه النظرَ في نِقَابة الطالبيين فكفاه، وتحمَّل ذلك العِبء فأغناه، وفات النظراء في الاَستقلال والوَفَاء؛ وبَذَّ الأمثال في الاَضْطِلاع والغَنَاء؛ جامعًا إلى شَرَف الأحساب والأغراق، شَرَف الآداب والأخلاق ، وإلى كرائم المَفاخر والمَناقِب ، مكارِم الطَّباع والضَّرائب ؛ على الخَداثة من سنّه، والغَضَاضة من عُوده ؛ مستوليًا من البراعة والنَّجابه ؛ والفَراهة واللَّبابه ؛ على التي لايبلُغها الشِّيبُ المَفارق، فضلا عن البالغ المُراهق ؛ وغاياتٍ واللَّبابه ؛ على التي لايبلُغها الشِّيبُ المَفارق، فضلا عن البالغ المُراهق ؛ وغاياتٍ

تنقَطِع دُونَهَا أَنفَاسُ المنافِسين، وتتضَّرُّم عليهـا أحشاءُ الحاسِدين ؛ لاستَّمَّ وقد أَطُّتُ بَامِيرِ المؤمِّنينِ إليــه شواجنُ الأرحام ، وعطَفَتْه علىٰ آصطناعه عواطفُ الآباء والأعمام؛ وآقتضَتْ آثارُه المحمُوده، وطرائقُه الَّرشيده؛ أن يُناوِبَه علىٰ رُثبة لم يبْلُغُها أحدُّ من ولد أبيه ، ولم يفْتَرَع ذوائبَها رجلُ دونه؛ فقلَّده الصلاةَ بمدينة السلام في خمسة جوامِعِها: فأَوْلُمَا الحامعُ الداخلُ في حَرِيم أمير المؤمنين، وجامعُ الرُّصَافة، وجامع المَنْصُور، وجامع بُراثيٰ، وجامع الكُفِّ الذي توليُّ أبوه إشادَتَه وعمـــارتَه ، وحسُنتْ آثارُه في إنشائه و إعلائه؛ وحيثُ سَمَتْ همتُهُ إليه، وبذَل المجهودَ في إنفاق الأموال الَّدَّثْرَة عليه ؛ وآستْنَزَل بذلك من الله أجزَلَ إثابة المُثابِين ، وأَوْفَر أَجْرِ المَأْجُورين ؛ وجميع المنابر في شَرْق الأرض وغَرْبهـا ، وبعيــد الأقطار وقريبها ؛ وأميرُ المؤمنين يسألُ اللهَ حُسن التســديد في ذلك وسائِر مَرَامِيــه، وجميع مَطالِبه وَمَغَازِيه ؛ وَجَوَارَى هُمَمُهُ التِّي يُمُضِيهَا ، وسرايا عَزَمَاتُهُ التِّي يَنُويها ؛ وأن يجعــل النجاحَ قائدَها وسائقَها، والصلاح أولمَـا وآخِرها ؛ وما توفيقُ أمير المؤمنين إلَّا بالله عليه يتوَكَّلُ وإليه يُنيب .

أمره بتقُوى الله التي هي أحرزُ المَعَاقل، وأحصَنُ الحَنَن عند النَّوازل؛ وأعظمُ مَلْجا يُلْجاً إليه، وآمَنُ مَوْئِل يُعَوَّلُ عليه؛ وأن يعتقدَها في خَلْوته وحَفْلته، ويعتمدَها في سَرِّه وعلانيته؛ ويجعلها سببا يتَّيعه، ولباسا يدِّرعه؛ فينازع بها مَنْ نازعه، ويُوادع بها مَنْ وادعه: فإنها أوْكُد الأسباب، وأوصَلُ القُرَب والأنساب، وأولى الناس بها مَنْ وادعه: فإنها أوْكُد الأسباب، وأوصَلُ القُرَب والأنساب، وأولى الناس بالمَشْك بَحَبْلها، والإشتمال بظلمًا؛ مَنْ كان بأجلّ المَناسب تعلَقه، و بأشرف الخلائق

<sup>(</sup>۱) فی القاموس « أطت له رحمی رقت وتحرکت » فانظره .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان ج ٥ ص ٣٦٢ «الدثر بالفتح المال الكثير لا يثنى ولا يجمع يقال مال دثر وما لان دثر
 وأموال دثر » فلعل ها، التأنيث زائدة من قلم الناسخ . تأمل .

تَخَلُّقُهُ؛ قال الله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُّهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْـلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيراً ﴾ •

وأمر، بتلاوة القرءان، والمواظبة عليه والإدمان، والأثمّار بما فيه من الأوامر، والآرْدجار عما تضمَّن من الرَّواجر، وأن يجمله الإمام المُتبَّع فيقْفُوه، والطريق المَهْبَع فيقْفُوه، والطريق المَهْبَع فيقْصَدَه وينْحُوه : فإنه العلم المُنجى من الغَوَايه، والدليلُ القائدُ إلى الهدايه، والنور الساطعُ للظلام إذا أشكل مُشْكِل ، والحاكم القاضى بالحقِّ إذا أعضل مُعْضِل، قال الله : ﴿ وإنَّه لَكِتَابُ عَن يُرُّ لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ من حَكِم حَميد ﴾ .

وأمره بتهذيب لُبّه ، من جواميج الوساوس ، وتطهير قلبه ، من مَطَامِح الهَوَاجِس ؛ وأن يَتَوَقَّى اللّهٰظة العارِمه ، ويتجنَّبَ اللفظة المُؤلِد ، عاصيًا جَواذِبَ الْحَلَاعة ، ومُطِيعا أوامِر النَّراهة ؛ حتى يستوى خافيه وعالِنُه ، ويتَّفق ظاهر ، وباطنه ؛ فعال من جعله إمام المسلمين إمامًا ، وقدمته الرعية أماما ؛ وكان إلى الله داعيا ، وله عن عباده مُناجِيا ، وبينهم وبين خالقهم وسيطا ، وعلى ما قلّده من الصلاة بهم أمينا : لتصع شُروط صَلاته ، ويُقبَل مرفوع دَعُواته ؛ قال الله عن وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ أَحْسَنُ اللهِ عَنْ وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ اللّهُ عِنْ وَجَل اللّه وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنّني من المُسْلِمِين ﴾ .

وأمره بالمحافظة على الصاوات ، وآنتهاز فُرَصها من الأوقات ، والدخول فيها بالرَّقَة والخُشُوع ، والتوفَّر بالإخبات والخُضُوع ، وحقيقٌ على كل مستشعر شعار الإسلام ، ومتجليب جِلْبابَ الإيمان ، أن يفعل ذلك مستوفيًا شرُوطَه ، ومستَقْصيا حُدُوده ورسُومه ، فكيف بمن أقامه أميرُ المؤمنين [مقامه] في آمتِطاء غَوارب المَنابر

<sup>(</sup>۱) لعله من قولهم رجل عارم أى خبيث شرير ٠

وذُراهَا، وَنَصَبه مَنْصِبَه فَى أُمِّ الرعيَّة أَدْناها وأقصاها . قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا ا ّ ـِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدا ﴾ . وقال : ﴿ آتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلَّا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونُ ﴾ .

وأمره بالسعى في الجُمّع إلى المساجد الجامِعة ، وفي الأعياد إلى المُصلاة الضاحية ، وأن يَحُصَّ أحدها بصلاته فيه وقصده له ، ويأمَر خلفاءه على الصلاة بالأفتراق في سائر الجوامِع و باقي المَنابر ، بعد الأمر بجَمْع المؤذّين والمكبّرين ، وإحضار القوام والمرتبّين ، في أتمّ أهبة وأجمل هيئة ، بقلوب مستشعرة للشّوع ، متصدّية للدَّموع ، وألسن بالتسبيح والتقديس منطلقة ، وآمال في حُسْ الجزاء وجزيل النّواب منفسَسحة ، حتى تعبّر ألسنتهم إذا أفترعُوا الجُطَب وافتتتحُوا الكلم عن مكنون ضمائرهم ، ومضمُون سَرائرهم ، فتجىء المواعظ بالغة ، والزواجر ناجعة ، عن مكنون ضمائرهم ، ومضمُون سَرائرهم ، فتجىء المواعظ بالغة ، والزواجر ناجعة ، قال الله تعالى : ﴿ أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكابَ

وأمره بمراعاة المساجِد، وتعهد الجوامع ؛ وسدِّ خَالَها، ولمَّ شَعَها؛ فإنها مَقَاوِم عِنَّه وفَحْره، ومَحاضِر صِيته وذِكْره؛ ومراكزُ أعلام الدِّينِ الحافقه، ومطالِع شُمُوس الإسلام الشارِقَه؛ ومواقفُ الحق المشهُوده، وقواعدُ الإيمان المؤطوده؛ هما لا يتضَعْضَع أحدها إلا تضَعْضَع من أركان الإسلام له رُكْن، ولا آلتات بعضُها لا آلتات مِن أعضاء الدِّين عضو ؛ قال الله عن وجل : ﴿ إِنِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ وأقامَ الصَّلاة وآتيٰ الزَّكاة ولَمْ يَخْشَ إلَّا الله فَعَسَىٰ أُولِيْكَ مَنْ اللهُ عَدِين ﴾ .

وأمره فى خُطْبت بكثرة التحفَّظ ، وعند آفتناحه وآختنامه بطول التيقُظ ، فإن العيون به مَنُوطة ، والأعناق إليه ممدُودة ، والمَسامع فاغرة تتلقَف ما يقوله ، والقلوب فارغة لخفظ ما يُشدِئ وما يُعيد ، فقليلُ الزَّلَل ، فى ذلك الموقف كثير ، وصغيرُ الحَطَل ، فى ذلك المقام كبير ، والله تعالى يُسَدّده إلى الحَجَّة الوُسْطى ، ويقفُ به على الطريقة المثلي ، بمنه .

وأمره بالسّكينة في آنتصابه للصّلاة الجامعة ، وتقدَّمه لقضاء الفُروض اللازِمة ، وأن يَسْكُن [في كلّ] حدّ من حدودها في الرَّكوع والسَّجود ، والقيام والقُعود ، فإنه عليها مُحاسب ، و بما يَلْحق من يأتمُّ به في جميعها مُطالَب ؛ وأن يُفَرّع قلْبَ لما يتلُوه من البَيان ، و يرفع صوْتَه بما يمرّ به من قوارع القُرْءان ؛ مرَّتلا لقراءته ، ومُسْتَرْسلا في تلاوته : ليشترَك في سَمَاعها الأقربُ والأقصى ، وينتفع بمَواعظها الأبعدُ والأَدْنى ، بعد إخلاص سرِّه وآنتِزاعه ، وتسويته في الطهور بين باديه وخافيه ، وغائبه وحاضره ؛ فليس بالطاهر عند الله تعالى من يُصيبُ بالماء أطرافه ، وأدرن بالخبائث شيفاقه ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي للصّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَة فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ الله وذَرُوا البَيْعَ ﴾ . وقال : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتُ مَنْ اللهُ مَوْقُوتًا ﴾ .

وأمره أن يُقيم الدَّعوة على منابر أعماله القاصية والدانية والغائبة والحاضرة الأمير المؤمنين ؛ ثم للناهض عنه بالأَعْباء ، والقائم دُونَه في البَّساء والضَّرَّاء ؛ الذي غُذِّى بِلِبان الطاعة ، وَآنَقاد بزِمَام المتابعة : بَهَاء الدولة ؛ ولُولَاة الأعمال من بعده الذين يُدْعىٰ لهم على المنابر، ما يُكون منها على العادة الجارية فيها ، فإنها دعوة تلزم إقامتُها، وكلمة تيجب إشادتُها؛ إذ كانتْ متعلِّقة بطاعة الله عز وجلّ ، وقد أوجبها الله

تبارك وتعالى على كافّة المسلمين وجميع المُعاهَدين، إذ يقول [وهو] اصدَقُ القائلين: ﴿ يَأَيُّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وأمره باستِخْلاف من يَرىٰ استِخلافَه على الصَّلاة فى الأقطار والأطراف والنواحِي والبُلْدان ، وأنْ يختارَ من الرجال كلَّ حَسَن البَيَان ؛ مِصْقَعَ اللسان ؛ بَلِيلَ الرِّيق إذا خَطَب، بليغَ القَوْل إذا وَعَظ .

هـذا عهدُ أمير المؤمنين إليك، وحجَّته لك وعلَيْك؛ قد أعْذَر فيه وأنْذَر، وهدى من الضَّلالة و بَصَّر؛ وأعلَقك زمام رُشْدك وغَيِّك، وقلَّدك عنانَ هُلْكك وفوزك؛ وخَيِّرك في كلّا الأمْرين، ووقفَك إزاءَ الطريقيْن؛ فإن سلَكْت أهْداهما لم تلْبَثْ أن تعُود غايما، وإن وَ بَحْتَ أضَلَهما فغيرُ بعيد أن تَعُوب نادِما؛ واستَعِنْ بالله يُعنك، واسترده من الكفاية يَزِدك؛ واستَلْيسه الحداية يُلْيسك، واستَدْللهُ على بَحَاح المَطالب يَدْلك، إن شاء الله، والحمدُ لله وحده.

ومنها ــ نظرُ الأوقاف .

وهـذه نسخة عهـد من ذلك ، كتب بها أبو إسحاق الصـابى عن الطائع لله ــ الحسين بن مُوسىٰ العَلَوى ، وهي :

هـذا ماعهِدَ عبدُ الله عبدُ الكريم الإمامُ الطائعُ لله أميرُ المؤمنين، إلى الحسين بنِ مُوسىٰ العَلَوى ، حينَ طابتْ منه العَنَاصر، ووصلَتْه بأمير المؤمنين الأَوَاصِر؛ جَمَع إلىٰ شَرَف الأَعْراق الذي وَرثه، شَرف الخُلُق الذي أكتَسَبه؛ ووضحَتْ آثارُ دينه

وأمانية ، وبانت أدلة فَضْله وكفايته ، فى جميع ما أسند أمير المؤمنين إليه من الأعمال، وحَمَّله إيّاه من الأثقال؛ فأضاف إلى ماكان ولّاه من [ذلك] النّظر فى الوُقُوف التى كانت يد فلان فيها بالحضرة وسوادها، ثقلة بسداده ، وسُكُونا إلى رَشَاده ، وعِلْما بأنه يَعْرِف حقَّ الصَّنيعه ، ويَرْعى مايستحفظُه من الوَدِيعة ، ويجرِى فى المَنْهَل الذى أحمده أمير المؤمنين منه ووكل إليه ، والله يُعِيَّد أمير المؤمنين بصواب الرأى فيا نَحَاه وتوخَّاه ، ويُؤمِّنه فى عاقبته النَّدَمَ فيا قَضَاه وأَمْضاه ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكَّل وإليه يُنيب .

وأمره بالاِشتمال على ماأسْنَده إليه أميرُ المؤمنين من هذه الوَّقُوف مستنْفِدا طَوْقَه في عِمَّــارتها ، مستفْرِغا وُسْـعَه في مصْلَحتِها ؛ دائبًا في آستِغْلالها وتَثْمِيرِها ، مجتهِدًا

<sup>(</sup>١) هذه الجمل هكذا في الأصول وهي غير مستقيمه ٠

فى تَدْبِيرِها وَتَوْفِيرِها ، وأن يَصْرِف فاصلَ كُلِّ وَقَف منها بعدَ الذي يُخْرَج منه للنَّفقة على حفظ أصلِه ، واستِدْرار حَلَبه ، والمَشُونة الراتبة للقُوَّام عليه ، والحَفظة له ، إلى أربابه الذي يعود ذلك عليهم في وُجُوهها التي سُبِّل لها ، ووُقف عليها ، واضعًا جميع ذلك مواضِعَه ، مُوقِعا له مَواقِعه ، خارجًا إلى الله من الحقّ فيه ، مؤدِّيًا الأمانة إليه ، وأن يُشْهِد على القابضين بما يَقْبِضُونه من وُقُوفهم ، ويَحْتُب البراآتِ عليهم بما يستَوْفُونه من أموالهم ، ويستظهر لنفسه بإعداد الشَّواهد والأدلَّة على ما يُنفقه من أموال هذه الوُقُوف على مَصَالحه ، ويَصْرِفه منها إلى أهلها ، ويُخْرِجه منها في حُقُوقها أموال هذه الوُقُوف على مَصَالحه ، ويَصْرِفه منها إلى أهلها ، ويُخْرِجه منها في حُقُوقها وأبواب بِرِها ، وسائر سُبُلها و وُجُوهها ، سالكًا في ذلك مَذْهَب المعروف في أداء الأمانه ، واستعال الطَّلف والنَّراهه ، معقبًا على من كان ناظرًا فيها من الحَونة الذين الأمانه ، واستعال الطَّلف والنَّراهه ، معقبًا على من كان ناظرًا فيها من الحَونة الذين لم يَرْعُوا عهدا ، ولم يتصَوَّنُوا عن شُعْت المَطاعم ، وظُلَمَ المَاشِم .

وأمره باستكتاب كاتب معروف بالسّداد ، مشهور بالرّشاد ، معلوم منه نصيحة الأصحاب ، والصّبطُ للحِساب ، وتفويض ديوان الوُقُوف وتدبيره إليه ، وتوصيته بصيانة مايشتمل عليه من أصول الأعمال وفُرُوعها ، وقليل الحُجَج وكثيرها ، وأن يعتاط لأربابها في حفظ رُسُومها ومُعاملاتها ، وحراسة طسُوقها ومُقاسماتها ، حتى لايستمرّ عليها حيْف يَبْق أثره ، ولايتغيّر فيها رسمٌ يُحاف ضَرره ، وأن يُنصف الأكرة فيها والمُزارِعين ، وسائر المُخالِطين والمُعاملين ، ولا يُجَشّمهم حيْفا ، ولا يَسُومهم خسفا ، ولا يُغْضِى لهم عن حق ، ولا يَسْمَح لهم بواجب ، خَلا ماعادتِ السَّماحة به بزيادة عماراتهم ، وتاليف نيَّاتهم ، واجتلاب الفائدة منهم والعائدة بهم ، فإنه مؤتمَن في ذلك كَمّ أمانة ، وعليه أن يُؤديها ويخرُج عن الحقّ فيها .

وأمره بآختيار خازن حَصِيف، قَنُومٍ أمين؛ يَغْزُن حُجَجَ هذه الوقوف وسِجِلّاتها، وسائرَ دَفَاتِرِهَا وحُسْبَاناتها؛ فإنَّها ودائِعُ أربابها عنده، وواجبُ أن يَعْتاطَ عليها

أَجُهْدَه؛ فَتَىٰ شَكَّ فَى شَرَط مَن الشَّرُوط، أَو حَدِّ مِن الحَدُود؛ أَو عَارَضَ مُعارِض، أَو شَاعَب، مُشاغِب، فَأَيَّام نظرِه وأيَّام مَنْ عَسَىٰ أَن تُنْقَلَ ولايةُ هذه الوُقوف إليه، ويُناطَ تدبيرُها به، دفَع مايَّحُدُث من ذلك بهده الحُجَج التي هي مَعارِف البُرْهان، وقواعِدُ البُّنْيان؛ وإليها المَرْجِع في كلِّ بينة تُنْصَر وتُقَام؛ وشُبهة تُدْحَض وتُضَام.

هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك ، ووثيقتُه الحاصلةُ في يَدَيْك ؛ فاتَّبِعْ آثارَ أوآمرِه ، وآخَرْ عن نَواهِيه وزوَاجِره ؛ وآستَمْسِك به تنْجُ وتَسلَمْ ، وآعمَلْ عليه تَفُزْ وتغْمَ ؛ وآسترشدالله يُرْشِدْك ، وآستَمْده يَهْدِك ، وآستعِنْ به يَنْصُرْك ، وفوض إليه يَعْصمُك ؛ إن شاء الله تعالى .

## الضرب الشاني

(مما يُكتَب من ديوان الخلافة لأرباب السَّـيوف التقاليدُ . وهي لمن دُونَ ارباب العُهود في الرَّتبة ، وليس لافتتاحها عندهم ضايِطً )

وهــذه نسخةُ تقليدٍ بحِماية الكُوفة، لأبى طَرِيفِ بن عليــان العُقَيْلي، من إنشاء أبى إسحاق الصابي، وهي :

قد رأينا تقليدَك \_ أطال الله بقاءك \_ الجماية بالكُوفة وأعمالها وما يَغْرِى معها مقلة بشَهَامتك وغَنَائك ، وسُكُونا إلى ٱستقلالك ووَفَائك ، واَعتقادًا لإَصْطناعك واَصطفائك ، وحُسْنَ ظنِّ بك فى شُكر ما يُسْدى إليك ، ومقابلته بما يَعِقُّ عليك ، من الأَثَر الجميل فيما تُولّاه، والمَقام الجميد فيما تُسْتَكفاه ، فتولَّ \_ أيدك الله \_ ذلك مقدِّما تقوى الله ومراقبته ، ومستَمدًا توفيقه ومَعُونته ، وآخُرِس الرعيَّة فى مَسَاكنها ، والسابلة فى مَسَاكِها ، وآدْفَعْ عن عَمَلك ونواحيه أهل العَيْث جميعا ، واطلَبْهم طلبا

شديدا؛ واطرُقهم في مكامِنهم، وتوجَّ عليهم في مَظَانَهم؛ ونكَّل بمن تَظْفَر به منهم نكالًا تُقيم به حُثُمَ الله عليهم، وحُدوده في أمثالم ؛ وبالنغ في ذلك مبالغة تُخيف الظَّنين وتُوجِسُه، وتُوَمِّن السَّليم وتُؤْلِسُه، وراع الأَكرة والمُزارِعين حتى ينْبَسِطوا في معايشهم، ويتصرَّفوا في مصالحِهم، ونتيسَّر عواملهم في عماراتها، ومواشيهم في مَسارِحها؛ ومتى طُرِدتُ لأحد منهم طَريدةً أو آمت دَّتُ إليهم يَدُّ عاتية، ارتجعْت في مَسارِحها؛ ومتى طُرِدتُ لأحد منهم طَريدةً أو آمت دَّتُ إليهم يَدُ عاتية، ارتجعْت ما أُخِذَ له، ورددته بعينه أوقيمة مثله ، وخَفِّف عمن وُلِّيت عليه الوَطاة، وآرفَعْ عنهم المَّونة والكُلفة؛ وخُدهم بالتناصُف، واقيضهم عن التظالم، وآمنعْ قويهم من عنهم المَثُونة والكُلفة، وشريفهم من استضامة المشروف؛ وأولهم من عَدلك وحُسن سَيريك، واستقامة طريقتك، مايتَّصل عليه شُكُرك، ويَطِيبُ به ذِكْرُك؛ ويقتضى سيريك، واستقامة طريقتك، مايتَّصل عليه شُكُرك، ويَطِيبُ به ذِكْرُك؛ ويقتضى المنايه .

وآعَلَمْ بأنك فيما وُلِيّتَ ه من هـذا الأمر متضّمَّن للـال والدَّم، ومأْخُوذ بكل ما يَهُمُّك من ذمة وعُرَم ؛ فليكن اجتهادُك في الضَّبْط والجمايه ، وآعْتِراسُك من الإهمال والإضاعة ، بحسَب ذلك ، وآكتُبْ بأخبارك على سِيَاقَتِها ، وآثارِك لأَوْقاتها : ليتَّصِلَ لك الاحماد عليها ، والحجازاة عنها ؛ إن شاء الله تعالى .

## النوع الثالث

(مماكان يُكتَب لأرباب الوظائف من ديوان الحلافة ببغدَادَ ماكان يُكْتَب لأرباب الوظائف ببغدَادَ من أصحاب الأقلام)

وهی علیٰ ضربین :

<sup>(</sup>١) من أحْمَدَه استبان له أنه مستحق للحمد.

## الضـــــرب الأول (العُـــهُود)

وَرَشَمُها علىٰ نحو ما تقدّم في عُهُود أرباب السَّيوف ، تُفْتَتَح بـ « لهذا ما عَهِد » إلى آخر الترتيب المتقدّم ذكره .

وهذه نسخة عَهْد بولاية قضاء حاضرة بغداد وسائر الأعمال؛ كَتَب به المسترشدُ بالله لقاضي القُضاة أبي القاسم على بن الحسين الزينبي، وهي :

هــذا ما عَهِد عبدُ الله أبو منصور الفضل، الإمامُ المسترشدُ بالله أميرُ المؤمنين ، إلى قاضي القضاة على بن الحسين الزيَّني : لَمَّا تأمَّل طريقَتَه، وشَحَذ عقيدتَه؛ وأَحَدَ مذاهِبَه، وٱرْتَضَىٰ ضرائبَه؛ وتكاثَرتْ دَواعيه، وحَسُنَتْ مَساعيه؛ ووجَدَه عندَ الإختِبَارِ ، وفي مضَّارِ الاعتبارِ ، راجِّعًا إلى عَقْل رَصِينِ ، ودينٍ مَتِين ؛ وأمانة مشْكُوره، وَنَزاهة تَخْبُوره؛ ووَرَع ثَمر المَشْرَع، عار من دَنَس المَطْمَع؛ وعلمْ تَوَفَّر منه قَسْمُه، وأصاب فيه سَهْمُه . وحين راعىٰ فيله مورُوثَ شَرَفِ النِّسَب، إلىٰ شَرَف العلم المكتَّسَب، مع ماسلَف لبيته من الحُرُّمات المرعية المَتَأْكُده، والقُرُّبات المرضيَّة المتمَّده؛ والسوابِقِ الْحُكَّمَة المَرائِر، الحميدة المبادئ والمَصاير؛ فقلَّده قضاءَ القُضاة بمدينة السلام وسائر الأمصار، في الآفاق والأقطار؛ شَرْقا وغَرْبا، وبُعْدا وقُرْبا ؛ إنافةً به إلىٰ ما أصـبَحَ له مسـتَحقًا ، وٱستَمرَّ ٱستِيجاًبُه مسـتَرقًا؛ وجَذْبا بَضَبْعه إلىٰ ما يَتْحَقَّق نُهُوضَه بأَعْبائه، وحُسْنَ ٱستقلاله به وغَنائه؛ وآفتفاءً لآثار الأئمة الراشدين في إيدَاعِ الوَدَائعِ عند مستحقَّها ، وتَفُو يض الأَمورَ إلىٰ أَكْفَاتُهَا وَأَهْلِهَا ؛ لاستَّمَّـا أُولياً وَوَلِيْهِم، وأَغْذياء نِعمَتهم، الذين كَشَفَت عن سَجْف خَبْرتهم التَّجارب، وَوَرَدُوا من الخلال الرشيدة أعذَبَ المَشارِب ؛ وٱنتهَجُوا الحَدَد الواضِع ، وتَقَبَّلُوا الْحُلُق

الصالح؛ واللهُ سبحانه يَقْرُن عزائمَ أمير المؤمنين بالخيرة في كلِّ رأى يرَتَّبِيه ، وأَمْر يُؤمَّه ويُنتجيه؛ ويصَدِّق تحيلتَه في كلِّ حال يأتِيها، ويُمضى عَرْمه فيها؛ وما توفِيقُه إلا بالله عليه يتوكَّل وإليه يُنيب .

أمره بتقوى الله التي لايسْعَد أحدُّ إلا بالتمسُّك بسببها، ولا يَشْقَ إلا مع إضاعتها؛ فإنَّها الجَنَاب المَرِيع، والمَعْقل المَنيع ؛ والنَّجاة يوم الفَزَع الأكبر، والعُدة النافعة في المَعَاد والحَشَر، والعِصمة الحامِية من نَزَغات الشيطان وعَايِله ، المنقِذة من أشراكه وحَبائِله ؛ وبها تُمَحَّص الأوْزار، وتُنال الأوطار؛ وتُدْرَك المَارِب، وتَعْجَ المَطالِب؛ قال الله تعالى : ﴿ يَأْشُهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُم واللهُ ذُو الفَضْل العَظِيم ﴾ .

وأمره باستشعار خشية الله سبحانه في قوله و فعله ، وآختلاف أطواره وأحواله ، وتذَّر ماهو قادِم عليه ، ووافد إليه : يَوْم ( لا يَعْزِى والدُّ عن وَلَده ولا مَوْلُودُ هو جازِ عن والدِهِ شَيْئا ) . فلا يقودُه الهوى إلى آتباع شهوه ، أو إجابة داعى هَفُوة أو صَبْوه ، إلا كان الحوف قادعه ، والحذار مانعة ، وأن يجعل التواضع والوقارشيمة ، والحلم دأبه وخليقته ، فيكظم غيظه عند آحتدام أواره ، واضطرام ناره ، مجتنبا عرق الغضب الصائرة إلى ذلة الاعتدار، ومتوخياً في كل حال المقاصد السليمة الإيراد والإصدار ، وأن يتأمل أحوال غيره تأمنل من جعلها لنفسه منالا، وآتحذها لنسجه منوالا ، فأن أستحسنه منها فيأتيه ، وما كرهه فيجتويه ، غير ناه عمّا هو من أهله ، وتنسؤن أنفسكم وأنتُم تَتْلُونَ الكِتابَ أَفَلا الله حلّت عظمته : ( أتأمرُونَ النّاسَ بالبِرِّ وتُنْسَوْنَ أَنْهُ مَنْ أَلَا الله على عَلْمَانُ . .

وأمره بسلاوة كتاب الله مُواظِبا، والإكثار من قراءته دائيا ، وأن يجعله إمامًا يَقْتَفِيه، ودليلًا يَلَّيعه فَيهْديه ، ونُورا يستضىء به في الظَّلُمات ، وهاديًا يستَشِده عند اعتراض الشَّبُهات ، ومَوْئِلا يستنيدُ إليه في سائر أحكامه ، وحصناً يلْجاً به في نَقْضِه و إبْرامه ، عامِلًا بأوامره ، ومُزْدَحِرا بزواجِره ، ومُنْعا نظرَه في مُحكم آياته ، وصادع بيناته ، ومُعْملا فِكرَه في خَوْض غماره ، واستخراج عَوامض أسراره ، فإلله الحق الذي لا يَجُور متَّبِعه ، والمَتْجر الذي لا يَبُور مُبْتَضِعه ، والمَنارُ الذي به في منافر الذي الأمورُ في مُلْيس يُقْتَدى ، والمَنارُ الذي به وينبُوع الله الأمورُ في مُلْيس الإشكال ، وتشرع معه الأحوال المستبهمة في ورود الوضوح السَّلسال ، وينبُوع الخِمة الذي ضربَ الله فيه الأموال ، وفرق فيه بين الحرام والحلال ، والهداية والضّلال ، قال الله سبحانه : ﴿ وَنَرَّ لِنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْيَانًا لَكُلُّ شَيْء وهُدًى ورحْمة وبُشْرى المُسْلِمِين ﴾ .

وأمره بدراسة السَّنَ النَّبويَّة صلواتُ الله على صاحبِها، والاقتداء بما جاءتُ به من مَكارم الأخلاقِ التي نَدَب إليها، وحَضَّ عليها؛ وتَلَبَّعُ مايتداخَلُها من الأخبار الحَريحة، والرِّوايات غير الصَّحيحة؛ والفَحْص عن طُرُقها و إسنادها، وتميز قويمها ومَيَّادها؛ والبحث عن رُواتها، منحوزها وثقاتها؛ فما ألفاه بَريئًا من الطعْن، آمنا من القَدْح والوَهْن ؛ عاريًا من مَلابِس الشَّكِّ والاَرتياب ، عاطلًا عن حلى الشَّبة والاَعْتياب ، النَّبعة واقتَفَاه ، وتمثَّله واحتذاه ؛ وكان به حاكمًا ، ولاَدُواء الباطل بأتباعة حاسما؛ وما كان مترجَّعا بين كفَّى الشكِّ واليقين ، ولم تَبْدُ فيه عَايِلُ الحق البُين ، جعل الوَقْفَ حُكمة ، ورَدَع عن العمل به عَنْمَة ؛ إلىٰ أن يَضِح الحقَّ فيه ، فيعتَمدَ ما يُوجِبُه ويقتَضِيه : فإنه \_ عليه السلام \_ الداعي إلى الهُدي ، والرحمة فيعتَمدَ ما يُوجِبُه ويقتَضِيه : فإنه \_ عليه السلام \_ الداعي إلى الهُدي ، والرحمة

<sup>(</sup>١) أى مترددا ومتذبذبا - انظر اللسان والقاموس -

التى عَصَمَ اللهُ بَهَا مَن عَوادِى الرَّدَىٰ؛ والهادى الذى لم يفصل بينَ العمل بفرائض كتابه وسُنَنه فى قوله تقدّستْ أسماؤه، وجلَّت آلاؤه : ﴿ وَمَا آنا كُمُ الرَّسُولُ فَهُـُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَآتَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ .

وأمره بإقامة الصَّلَوات الخمس المفروضة في أوقاتها ، والمبادرة إليها قبْلَ فَوَاتِها ، والإثّيان بشرائطها المحدُودة وأركانِها .

وأمره بجالسة العلماء، ومُباحثة الفُقهاء؛ ومُناقشة ذَوِى البصيرة والفَهْم، والفَطْنة والحَرْم؛ ومشاوَرَجِهم في عَوَارض الأُمُور المُشْكِله، وسوانيج الأحكام المستبهمة المُعْضِله؛ حتى يُصَرِّح محضُ رأيه وآرائم معن زُبْدة الصَّواب، وتُنْتج أفكارُهم بالسيّجْامها نظرًا شافيًا بالجواب، رافعاً عنه مُنْسدل الحجاب؛ وإنَّ في ذلك تَلَجا للصَّدور، واستظهارًا في الأمور؛ واحترازًا من دواعي الزَّلَ، واستمرار الخَلَل؛ وأمننا من عَوائل الإنفراد، وحَطَّا للتعويل على الاستبداد؛ فلرئبٌ ثقة أدَّت إلى نجَل، وأَمْن أفضى إلى وَجَل ؛ وما زالتِ الشُّوري مقرونة بالإصابه، مُحْكة عُرى الحق وأسبابه ؛ حارسة من عواقب النَّدَم، داعية إلى السلامة من زلَّة القَدَم؛ وقد أمر والسبابة ؛ حارسة من عواقب النَّدَم، داعية الى السلامة من ذلَّة القَدَم؛ وقد أمر وشرف قَدْره ؛ فقال : ﴿ وشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَنَ مْتَ فَوَكُلْ عَلَى الله إِنَّ الله إِنْ الله الله الله المُتَوكِّلِين ﴾ .

وأمره أن يَختارَ للحُكُمُ الأماكنَ الفسيحةَ الأرْجاء، الواسعةَ الفَضاء؛ ويَنْظُرَ فَ أُمور المسلمين نظرًا تُفتَرُّ ثُغُورُ العدل فيه، وتلُوحُ خشيةُ الله من مَطاوِيه؛ فيُوصِّل إليه كافَّةَ الخصوم، ويَبْرُز لهم على العُمُوم؛ غير مشدِّدٍ حَجابَه، ولا مُرْتج دُونَ المترافِعينِ إليه بابَه، وأن يُولِي كُلًّا من الإقبال عليه، وحُسْن الإصغاءِ إليه، ما يكُونُ بينَهم فيه

مُسَاوِيا، ولهم في تَجْمَع المُوازاة حاويا، ولا يُعطِى من التفاتِه [إلى] الشريف لشرقه، وذى الشارة الحسنة من أجل أو يه ومِطْرفه، ما يمنعُه مَن تَقْحَمُه العُيون، وتَرجَّم في نُحُوله الظُّنُونِ: فإنَّ ذلك مُطيع لذى الرُّواء في دَفْع الحقِّ إذا وجب عليه، والتماس الباطل وإن ضَعُفتِ الدَّواعي إليه به مُو يُسِ لذى الخُول من الانتصار لحقه، وإنْ أسفرَ صبْحُ يقينه ونطقت أنسنة أدلته بالناسُ وإن تَباينُوا في الاقدار والقيمه، وتفاوَنُوا في الأرزاق المَقْسُومه، فالإسلام لهم مجتمع، والحق أحق أن يُتَبَع بوهم عند خالقِهم سواء إلا مر. ميزيه التقوى، وتمسَّك بسبيها الاقوى؛ يَتُبع بوهم عند خالقِهم سواء إلا مر. ميزيه التقوى، وتمسَّك بسبيها الاقوى؛ قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكُومَكُم عِنْدَ اللهِ أَنْ تَعْدَلُوا وإنْ تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فإنَّ الله أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَعْمُوا الْهُوى أَنْ تَعْدَلُوا وإنْ تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فإنَّ الله كانَ بما تعْمَلُون خَيِرا ﴾ .

وأمره أن يتأمّل أحوالَ الْمَتَرَافِعِين إليه، والخُصُوم لَدَيْه؛ ويتطلّب ماوقع نِزاعُهُم لأجله في نَصِّ الكتاب، ويَعْدِل إلى السَّنَّة عند عَدَمه من هذا الباب؛ فإن فُقِد من هذا الباب؛ فإن فُقِد من هذين الوجهين، فليرَّجِع إلى ما آختاره السَّلَفُ المهتدُون، وأجمع عليه الفُقهاء الحِجَهِدُون؛ فإن لم يُلْفِ فيه قولًا ولا إجماعا، ولاوجَدَ إليه طريقًا مستطاعا، أعمَلَ رأية وآجتهاده، وآمتطي ركاب وسُعه وجياده؛ مستظهرًا بمَشُورة الفقهاء في هذه الحال ، ومستخلصا من آرائهِم ما يَقَع عليه الاَتِفَاق الآمنُ الاَعتلال : ﴿ وَاللّهُ يَقُولُ الحَقِق وَهُو يَهْدِي السَّدِيل ﴾ .

وأمره باستعال الأناة عند الحُكُومات، وآستماع الدَّعاوي والبَيِّنات؛ من غير سُرْعة تُعُدِث خَطَلا، ولا إفراط في التأنِّي يُورِث مَلَلا؛ فإنَّ الحقَّ بينَ ذَيْنك على شَفَا خَطَر، وظَهْر غَرَر؛ ولا سمَّا إذا كان أحدُ الخَصْمين منْطيقا، يَنَق كلامَه تَثْميقا،

فإنه يَخْلُب ببلاغة نُطْقه مستَمعه، ويُغَطِّي وجهَ الباطل بألفاظه الْمُوَشِّعه، فإذا آتَّفق لدَّيْه ماهــذا سبيله ، شَحَذ له غَرْب فطَّنته، وأرْهف غرَار فكُره وبَصيرته؛ ومنح كُلًّا من الإنصات مايَعْتلي وجْهَ النَّصَف مُنيرا ، ويَغْدُو لأشياعِ الجَوْرِ مُبِيرا . وَإِنْ ذُو اللَّسَنِ رَوْعِه ، وأَوْهَمَـه أَنَّ الحَقَّ معه، بما يلقِّقُه من كلام يَقْصُر خصمُهِ عن جوابه ، ويَحْصَر عن جِداله وٱستيفاء خِطابه؛ مع عَدَم البينة المشْهُوده، وتَعَذُّر الججة المُوجُوده، آستعاد كلامَه وآستنْطَقه، وآستوضَح مَغْزاه وتحقَّقه؛ من غير إظهار إعجابِ بما يَذْكُره، ولا آغترارِ بما يَطُويه ويَنْشُره؛ ولا إصغاءِ يبدُو أَثُرُ الرَّغائب من فَحُواه، ولا آختصاصِ له بما يمنّعُ صاحبَه شَرُواه : لئلَّا يُولِّد ذلك له آشْتِطاطا، ويُحُدث له ٱنْطلاقاً في الخُصُومة وآنْبِساطا؛ حتَّى إذا ٱبتَسم الحقَّ، وٱنتَصَرالصَّدق؛ وَفَلَج أَحَدُهُما بِحُجَّته، ولحِن ببِّينَته، أقرّ الواجبَ في نِصَابه، وأداله من جُنُود الظُّلمُ وأحزابِه؛ وأمضى الحكمَ فيــه بِآعتزامِ صادق، ورأي مُحصّــد الوَثَائِق ، غير ملْتَفَت إلى مُراجعة الْخُصُوم وتشَاجُرِهم، وشَكُواهم وتنَافَرِهم؛ آعتَادًا للواجِب، وآثْتِهاجًا لِحَدَد العَـدُل اللَّاحِب . قال الله تعـالى : ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فَي الْأَرْض فَاحْكُمْ بِيْنَ الَّنَاسِ بِالْحَقِّ ولا تَتَّبِعِ الْهُوَىٰ فَيُضلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّالَّذِينَ يَضلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بَمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَابِ ﴾ .

وأمره إذا آنتُدب للقضاء أن يُقرِّغ بالله، ويَقْضَى أمامَهُ أَوْطارَه وأشغالَه، ويُخَلِّى من أحوالِ الدنيا سرَّه، ويَشْرحَ لما هو بصدده صَدْره، فلا تنزعُ نفسُه إلى تحصيل مَأْرَب، ولا تتَطَلَّع إلى دَرْك مَطْلَب، فإن القلْبَ إذا آكتنفَتْه شُجُونه، وأحاطت به شُحُونه، كان عُرْضة لتشعَّب أفكاره، وحمله على مَرْكَب آضطراره الجارى بضد شُحُونه، كان عُرْضة لتشعَّب أفكاره، وحمله على مَرْكب آضطراره الجارى بضد إيثاره وآختياره، حريًّا بالتقصير عن الفَهْم والإفهام، والضَّجَر عند مشتَجَر الحصام،

<sup>(</sup>۱) « شرویٰ الشیء مثله » .

وأمره بالتثبّت في الحدُود، والاستظهار عند إقامتها بمن يَسْكُن إلى قوله من الشَّهود؛ والاحتياط من عَجَل يُحيل الحمّ عن بَيانه، أو رَيْثِ يرجيه عند وُضُوحه وتبيانه؛ وأن يَتجافى عمَّا لم يُصَرَّح له بذكره وشَرْحه، ولا يُسْرِعَ إلى تصديق ساع وإن تشبّه بالناصحين في نُصْحه؛ حتى يستيين له الحقّ فيمُضِيه، عاملًا بما يُوجِبه حثمُ الله فيه ، وأن يَدْرأ من الحدُود ما اعترضت الشَّبه دليلة، وكانت شواهده مدُخُولة؛ ويُقيمَ منها ما قامت شُهودُه، ولم يُمكن إنكارُه و جُحُودُه؛ قال الله تعالى : مُكْرِا لتَجافِها، ومُعظّ المتجوّز فيها : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئكَ هُمُ الظّالمُون ﴾ .

وأمره بتصَقُّح أحوال الشُّهود المُعدَّلين، المسموعةِ أقوالُهُم فى أمور المسلمين وأحوال الدِّين؛ ومواصلة البحث عن طرائِقِهم، وآستِشْفاف خلائِقِهم؛ مستخْدما في ذلك سرَّه وجَهْره، وواصـ لا بَعُوان دَأْبِه فيــه بِكُره ؛ فَمَنْ علمه ســـلما في فعْله، غيرَ ظَنِين في أَصْله ؛ مُتَحرِّ يا في كَسْبه ، مَرْضيًّا في مَذْهَبِه ؛ حافظًا لكتاب الله سبحانه ، مُتَمَسِّكًا من علم الشريعة بما يَلْوِي عن مَهاوِي الخطإ عِنانَه؛ حاليًا بالدِّيانة الْمُنِـيرةِ المَطالع، حاميًا نفْسَه عن الإِسْفاف إلى دَنَايا المَطامِع، حاويًا من الظُّلَف والأمانه، والقَدْر والصيانه ، والآحتراس والتحقُّظ، والتحَرُّز والتيقُّظ؛ ماتميَّز به علىٰ أشـكاله وأَثْرَابِهِ ، وطال منا كُبِّ أمث اله وأضْرابه ، فقد كَلَّتْ صفاتُه ، وٱقتضَتْ تقديمَــه أدواتُه؛ ووجب أن يُمْضِيَ كُونَه عدْلا، ويجعله لقَبُول الشهادة أهْلا . ومَنْ رآه عن هذه الخِلَال مقصِّرا ، وببعضها مستَظْهرا ؛ وكان موسومًا بديانة مشكوره ، ونزاهة مَأْتُوره ، رضِيَ بذلك منه قانِعا، وحكم بقولِه سامِعا . ومَنْ كان عن هذيْن الفريقين نائيًا، ولأحوالهم المبيِّن ذكرها نافيًا، ألغي قولَهُ مُطِّرِحًا، وردَّ شهادتَه مصَرِّحًا ؛ فإنَّ لهؤلاء الشهودَ أعوانُ الحق على آنتصاره، وحربُ الباطل على تَتْبيره وبَوَاره ؛

وَعَجَّةُ الحَىٰ كُمْ إِلَىٰ قضائه ، وَوَزَرُه الذَى يَسَتَنِدُ إِلَيْه فِي سَائِرِ أَغْمَائُه ، فإذا أعْذَر في آثتيادِهم ، والسَّفْرَغ وُسْعه في انتقادِهم ، فقد خرجَ من عُهْدة الاجتهاد ، والسَّتحقّ من الله جزاء المجتهد يوم التّناد ، ومتى غَرَّر في ذلك توجّهتِ اللائمةُ عليه ، وكان قَمَنَ بنسبة التقصير في الاحتياط إليه ، والله يتولّى السرائر ، ويَبلُو خَفيًات وكان قَمَنَ بنسبة التقصير في الاحتياط إليه ، والله يتولّى السرائر ، وقال جل ذكره : الضائر ، قال سبحانه : ﴿ مِمّر نَ تَرْضَوْنَ مِن الشَّهَداء ﴾ . وقال جل ذكره : ﴿ مَتَكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ويُسْأَلُون ﴾ .

وأن يُوعِن إليهم بالإنفاق على أربابها بالمعروف : لينتَهِجُوا فيها جَدد القصد المالُوف ؛ حتى إذا بَلَغُوا الحَلُم ، وأُونِس منهم الرُّشد وعُلِم ؛ وساعَ لهم التصرُف فى نُفُوسهم ، ووثِق منهم باستِدْرار معايشِهم ، دفع إليهم أموالَم محرُوسَه ، ووقَّاهم إيَّاها كاملة غير منقُوصه ؛ مستظهرا بالشَّهادة عليهم ، والبراءة منها بتسليمها إليهم ؛ إيَّاها كاملة غير منقُوصه ؛ مستظهرا بالشَّهادة عليهم ، والبراءة منها بتسليمها إليهم ، أتباعا لقوله تعالى : ﴿ وَا بْتَلُوا اليَتَامَىٰ حَتَى إذَا بَلَعُوا النِّكَاحَ فِإنْ آتَنُمُ مِنْهُم مِنْهُم رُسُم مُنْهُم مِنْهُم أَمُوا لَمُ مَنْهُم أَمُوا لَمُ مَنْهُم أَمُوا لَمُ مُؤَلِّم أَمُوا لَمُ مُؤلِّم إلله المُعروفِ فَإذا دَفَعَتُم البَيْم أَمُوا لَمُم فَأَشْهِدُوا عَلَيْم فَلَشْهُدُوا عَلَيْهم وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا أَكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعَتُم البَيْم أَمُوا لَهُم فَأَشْهِدُوا عَلَيْم وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا أَكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعَتُم البَيْم أَمُوا لَهُم فَأَشْهِدُوا عَلَيْم وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا أَنْ يُعْمَرُونِ فَإذا دَفَعَتُم البَيْم أَمُوا لَمُم فَأَشْهِدُوا عَلَيْم وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا أَلْمُ الله عَرْسُ مِنْ يَالله حَسيبا ﴾ .

وأمرَه بتُرْوِيج الأَيامى اللَّواتِي فقَدْن الأُولِياء ، وآعَتْدَى عليهنِّ ضَرْفُ الدَّهْمُ وَأَصْرَه بَتْرُويج وأَساء ؛ وأَضَرِّ بَهَنَّ طُولُ الإِرْمال ، وبدَتْ عليهنّ آثارُ الخَطَّة في الحال ؛ فيُنْكِحهنّ أكفاءهنّ من الرجال ، ويُثِمَّ عقْد نكاحهنّ على مُهُور الأَمْثال .

وأمره بتفويض أمر الوُقُوف الجارية في نظره إلى مَنْ يأْمَنُه ويحتارُه ، وتَقُرَن بإعلانِه في ارتضائِه أسرارُه : من أهل التّجرِبة والحَياء ، ذوى الاضطلاع والعَناء ، فإنهم أقل إلى المطامع تشوُّفا ، وأبعد في عواقب الأمور نظراً وتلطَّفا ، وأن يُوسِّع عليهم في الأرزاق ، فيُوصِّلَها إليهم مُهنَّاة عند الوجوب والاستحقاق ، فبذلك يملك عليهم في الأرزاق ، فيُوصِّلَها إليهم مُهنَّاة عند الوجوب والاستحقاق ، فبذلك يملك المرء نفسه ويستصلحها ، ويتجنَّب مواقف التَّهم ويطرَحُها ، وتجبُ عليه الجَّهُ أمانه ، أو قارَف خيانه ، مستظهرًا بترتيب المُشرِفين الذين حَبراً حوالهَم ، وسَبَراً فعالهم ،

وأنْ يتقدّم إلى المستنابين قبلَه بالإنفاق عليها حَسَب الحاجة من محصُولها؟ حافظا بما تعمَّده من ذلك لأصولها؛ وجباية ارتفاعها من مظانّها؛ والتماس حقُوقها في أوانيها ؛ وصَرْفها في وُجُوهها التي شرطها واقفُوها ، وعين عليها أربابها وأهلُوها ؛ غيرَ مُحلِّل مع ذلك بالإشراف والتطلّع ، ولا مُهمِل للقحص والتبلّغ ، فمن ألفاه حميد الإثرة ، ورضى العيان والخبر ، عول عليه ، وفوض مستنيا إليه ؛ ومن وجده قد مد الله خيانة يدَه استبدل به وعزله ، جزاءً بما فعله : ( إن الله لا يُحِبُ مَن كانَ خَوانًا أَيْما ) .

وأمره أن يَستخْلِف على ماناًى عنه من البِلاد مَنْ جَمَع [ إلى الوقار ] الحُلمَ، وإلى الدِّراية الفَهْم ؛ وإلى التيقُظ الاستبصار ، وإلى الوَرَع الاستظهار : ممن لا يَضيق بالأُمور ذَرْعا، ولا تُعْدت له مُراجعةُ الحُصوم صَجَوا ولا تَبَرَّما ؛ ولا يَتَمَادى في المُصور فَجَوا ولا تَبَرَّما ؛ ولا يَتَمَادى في المُراجعةُ الحُصوم صَجَوا ولا تَبَرَّما ؛ ولا يَتَمَادى في اللهُ مَراجعةُ الحُصوم صَجَوا ولا تَبرَّما ؛ ولا يَتَمَادى في اللهُ مَراجعةُ الحُصوم صَجَوا ولا تَبرَّما ؛ ولا يَتَمَادى في اللهُ مِنْ اللهُ في اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا

في أسباب الزَّلَة ، ولا يُقَصِّر عن الرَّجُوع إلى الحق إذا آتَضَع له ؛ ولا يكتفي بادني مَعْدَلة عن بُلُوغ أقصاها ، ولا تتهافَتُ نَفْسُمه على طاعة هَوَاها ؛ ولا يُرجَّى الأَخْذَ بالحجة عند آنكشافها ، ولا يعجِّل بحكم مع آعتراض الشَّبْهة وآكتنافها ، ولا يستميله إغراء ، ولا يَرْدَهيه مَدْح وإطْراء ؛ وأن يَعْهَدَ بمثل ماعَهِد أمير المؤمنين إليه ، ويُعذر في الإجهاد بإيجاب الحجة عليه : ليبرأ من تبعة بادرة عساه يَأْتِها ، أو مَزْلَقَة تُناديه فَيُهُ مُلِي ملبياً لداعيها ، قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا على الإِمْ والعُدُوانِ وَآتَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ العقاب ﴾ .

وأمره أن يُمْضِيَ ماأمضاه الحُكَّام قَبْله ولا يتعَقَّب أحكامَهم بتأويل، مجنيًا نتبُّع عَليه مُوافق، عَرَاتهم، والبَحْثَ عن هَفُواتهم؛ ومهما رُفِع إليه من ذلك مما الإجماع عليه مُوافق، ولسانُ الحِكَاب والسَّنَّة به ناطِق، أمْضاه وحَكَم به، وإن كان مباينًا لمَذْهَبه : فإنَّ الحكومات كلَّها ماضيةٌ على اختلاف جهاتها، مستمرّةٌ على تنافي صفاتها؛ محمية عن التأويل والتعليل ، محروسةٌ من التغيير والتبديل ، ما كان لها عَوْرَجٌ في بعض الأقوال ، أو وُجِد لها عند الفُقهاء احتمال ؛ إلّا أن يكونَ الإجماع منعقدا على ضدها، آخذا بالغائم وردِّها ، فيستَفْرغ في إيضاحها جُهْده ، ويُنفِق في تَلافيها من الاستطاعة وُجْده ، حتى يُعيدها إلى مقرها من الواجب ، و يُمضيها على الحق اللّازب ، قال الله عن وجل : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِنَ الواجب ، و يُمضيها على الحق اللّازب ، قال الله عن وجل : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ مِنَ اللّا الله فَا وَلِئكَ هُمُ الظّالمُون ﴾ .

وأمره أن يَتِّخِ ذَكَاتِبًا بَالظَّلَف مُوسُوما، وبأدَقِّ مايُناط به قَتُوما؛ خبيرًا بما يَسْطُره ، عالمًا بما يَذْكُره ، عارفا بالشَّروط والسِّجِلَّات ، ومَا يتوجَّه نحوَها من التُّويلات ، ويتداخَلُها من الشَّبَه والتلبيسات ؛ مطَّلِعا علىٰ أسرارها وعلَلها ، وتصاريف حيلها؛ متحرِّزًا في كل حال، متَنزَّها عن مَذْموم الفعال ؛ متَّخذا خشية وتصاريف حيلها ؛ متحرِّزًا في كل حال، متَنزَّها عن مَذْموم الفعال ؛ متَّخذا خشية

الله شيمارا ، مُسْيِلا دُونَ عِصْيانه من التَّيْ أستارا : فإنها نظاماته التي يرجعُ إليها ، ويَدُه التي يبطِشُ بها ويعول عليها ، ومتى لم يكن له من نفسه وازع ، ولا من عَقْله ودينه رادع ، لم يُومَنْ أن تدبِّ عقاربه ليلا ، ويَسْحَب على الغوائل والمُو بِقات دَيْلا ، فيعم الضررُ بمكانه ، ويُشْرِع أذاه إلى المسلمين حَدِّ سِنانِه ، وأن يتخبَّر حاجبا طاويًا كشّحه دُونَ الاشرار ، جامعًا لأدب الأخيار ، مُدَّرعا جِلْباب الحياء ، طأتي الوجه عند اللقاء ؛ سَهْل الجانب ليّنة ، مستشعر الخير متيقّنه ، غير متجهم للناس ، ولا معاملهم بغير البشاشة والإيناس ؛ فإنه الباب إليه ، والمعتمد في لقائه عليه ؛ فلينتخبه آ نتخاب من عَلِم أنَّ حُسنَ الثناء خيرُ زاد ، وأنفَسُ ذُخْر وعَتَاد ، ورَأَى طيّب الحَمْدة أجمل كشب مراد ، وحَظِّ عجسَّد مستفَاد ، ومتى كان عن هذه الخلال متخليًا ، وعلافها متحليًا ، آعتاض عنه بمن هو أسلَمُ غيبا ، وآمَنُ ريبا ، وأنق جَيْبا ، وأقلَّ عيبا ، قال الله سبحانه : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخذَ المُضلِّينَ عَضُدا ﴾ .

وأمره أن يتسلم ديوان القضاء وما فيه من الجَجَج والسَّجِلَّات، والوثائق والكَفَالات، والمَحَاضر والوَكَالات ؛ بحُضَر من العُدُول لِيكُونُوا له مشاهدين، وعليه شاهدين؛ وأن يجعل خَرَّانها من يرتضيه، باجتماع أدوات الخير فيه ؛ عاملًا في حفظها بما تقتضيه الأمانة التي أشفقت السموات والأرض والحبال منها ، وأقررن بالعجز عنها ؛ متحريا من أمر يبُوء معه بالأَنَام ، في دار المُقام ؛ قال الله تعالى : ( إنّا عَرَضْنَا الأَمانة على السموات والأرض والحبال فَأَيَيْنَ أَنْ يَعْلِلْهَا وأَشْفَقْنَ منها وَحَلَهَا الْإِنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ) .

وأمره بمراعاة أمرِ الحسبة فإنها أكبرُ المصالح وأهنّها ، وأجَمَعُها لنَفْع النّاس وأَعَمُّها ؛ وأَجَمَعُها لنَفْع النّاس وأَعَمُّها؛ وأَدْعاها إلى تحصين أموا لهم ، وآنتظام أحْوا لهم ؛ وحَمْم موادّ الفَساد،

وَكَفِّ يَدِهِ عِن الاَمتداد ؛ وأن يتقدّم إلى المُستنابِ فيها بمُداومة الاَطَّلاع على حَبَّة الاَسعار، والفَحْص عن مادّة المخلُوقات في الانقطاع والاَستمرار؛ ومواصلة الجُلُوس في أماكن الاَقُوات ومَظَامِّها : ليكون تَسعيرُها بمقتضى زيادتها وتُقْصانها؛ غير خارج في أماكن الاَقُوات ومَظَامِّها : ليكون تَسعيرُها بمقتضى زيادتها وتُقْصانها؛ غير خارج في ذلك عن حدِّ الاَعتدال ، ولا مائل إلى مأيُجِحف بالفريقين من إكثار و إقلال ؛ وأن يُراعِي عيارَ المكاييل والمَوَازين ، ليميز ذوى الصِّحَة من المطفّفين ؛ فيقول فرأن يُراعِي عيارَ المكاييل والمَوَازين ، ليميز ذوى الصِّحَة من المطفّفين ؛ فيقول لمن حَسُن آعتباره [مَرْ] حَى ويقابِلَ مَنْ ساء آختبارُه بما يجعلُه لاَمثاله رادعا، حتى يَرنُوا بالقِسْطاس المستقيم، ويتجنّبُوا التطفيف بقلْب من إضمار المُعاودة سَليم؛ يَرنُوا بالقِسْطاس المستقيم، ويتجنّبُوا التطفيف بقلْب من إضمار المُعاودة سَليم؛ قال الله تعالى : ﴿ وَيُلُ الطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذا آكَالُوهُمْ قَلْم الله عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ أَوْلَ الله تعالى : ﴿ وَيُلُ الطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذا آكَالُوا عَلى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ أَوْلَ الله تعالى : ﴿ وَيُلُ الطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذا آكَالُوا عَلى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ أَلُولُ اللهُ الله الله تعالى : ﴿ وَيُلُ الطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذا آكَالُوا عَلى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ أَوْلَ اللهُ الله الله الله الله الله المُعالِين ﴾ .

هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك ، وحجَّتُه عند الله تعالى عليك ، وقفك [فيه] على منهج الصّلاح ، وأعلَقَك منه إن اتبَّعتَه بأسبا ب النّجاح ، وأدّر به عليك خلف السّعادة إن أمريتَه بيد القَبُول ، وجمع لك مع احتذائه بَدائد المأمُول ، وعطف لديْك متى تمثّلته شوارد السّول ، وأوجَدك ضالة متاعك إن أصغيْت إليه سامعًا مُطيعا ، وأعاد إن المُترت بأوامره شمْل أقوالك جميعا ، وأرادك مَرْعى النجاة إن نهضت بأعبائه مَريعا ، لم يَدَّوْك فيه شفيفا ، ولا حَقَرك إرشادًا و تعريفا ، خلَع به رِبْقة الأمانة عن عُنق آجهاده ، وأوضح لك مأيساًل غدًا عن فعله واعتاده .

فبادِرْ إلىٰ العمل به مُشرِعا، وقُمْ بالمحدود فيه مُضْطَلِعا؛ وآعلَمْ أَنَّ لكل عالِم هَفُوه، ولكلِّ جَوَاد كَبُوه؛ فاغضُضْ عن مَطامح الهوىٰ طَرْفَك، وآثْنِ عن أضاليــل الدُّنْيا

<sup>(</sup>۱) مرحی کلمة تقال للرامی إذا أصاب تعجبا من رمیه .

<sup>(</sup>٢) مرى الدم وأمراه استخرجه • (٣) لعله مع اختزاله • تأمل

الغَرَّارةِ عَطْفَك ، وآخْشَ مَوْقِفًا تَشْخَص فِيه الأَبْصار ، وَتَعْدَم الأَعُوانُ والأَنصار ؛ يَوْمَ يَنْظُر المَرْءُ مَاقَدَمَتْ يَدَاه ، وتنقطع الوسائِلُ إلا مَّر. أَطاع الله وآتَفاه ؛ يَنْعَم عُوفُك ، ويأُمَنْ يومَ القيامة خَوْفُك ؛ ومهما عَرض لك من شُبهة لم تُلف عَرْجا منها ، وَفُك ، ويأُمَنْ يومَ القيامة خَوْفُك ؛ ومهما عَرض لك من شُبهة لم تُلف عَرْجا منها ، ولا صَدرا عنها ، ولا وجدْت لسقيها هناء ، ولدائها شفاء ، فطالع حضرة أمير المؤمنين عالها مستعْلِما ، وأنهما إليه مستفْتِحا باستدعاء الجواب عما أصبَح لديك مستغلِقا مُبهما ، يُديك صُبع الحق منبلجا ، وضيق الشَّكِ مُنفَرِجا ؛ عن علم عنده البحر كالقياس ، إلى أوشال الناس ، والله تعالى يعضّد آراء أمير المؤمنين بالصواب ، ويُعدّه بالتوفيق في سائر الآراب ، ويقُود لمراده أزِّمة جواجِها الصّعاب ، ما أنجَم سَعَاب ، وأثبَم رَبَاب ، منّه وسَعة فضله ،

+ +

وهذه نسخةُ عهد بولاية القضاء بسُرَّ مَنْ رأى ، كتب بها أبو إسحاق الصابى ، عرب الطائع لله ، للقاضى أبى الحُسين محمد آبن قاضى القُضاة أبى محمد عبيد الله ، ابن أحمد بن معروف ، حين ولَّاه القضاء بسُرَّ مَنْ رأى وغيرها ، وما أُضيف إلى ذلك من أعمال الجزيرة ، وهى :

هـذا ماعهد عبدُ الله عبدُ الكريم ، الإمامُ الطائع لله أمير المؤمنين ، إلى محد آبن قاضى القُضاة عُبيد الله بن أحمد ، حينَ عُرفت الفضيلة ُ فيه ، وتقيل مَذَاهبَ أبيه ، ونَشَأ من حِضْنه في المُنشإ الأمين ، وتَبقأ من سَبَه ونسَبه المتبقأ المَصُون ، ووجده أميرُ المؤمنين مستحقًا لأن يُوسَم بالصَّنيعه ، والمنزلة الرَّفِيعه ، على الحَداثة من سِنّه ،

<sup>(</sup>١) العوف من معانيه البال والحال ومنه يقال في الدعاء نعم عوفك ٠

 <sup>(</sup>٢) يقال تقيل فلان أباه [أى بالياء المثناة] تقيلا اذا نزع اليه فى الشبه .

والغَضَاضة من عُوده ؛ ساميًا به في ذلك إلى مَراتِب أعيان الرِّجال، التي لا تُدْرَك إلَّا مع الكمال والآ كتمال: لَمَا آنسَ من رُشْده ونَجَابته، واستَوْضَع من عقْله وَلَبَابته، وٱستَرْ بَحِ من وَقَاره وحلْمه ، وٱستَغْزَر من درَايته وعلْمه ، وللَّذي عليه شيخُه قاضي الْقُضاة عبيدُ الله بن أحمد من حَصَافة الدِّين، وخُلُوص اليقين؛ والتقدُّم على المتحَلِّين بِحِلْيتُهُ، والمنتَحِلين لِصِناعتِهِ؛ والاستبدادِ عليهم بالعِلْمُ الِحَجّ، والمَعْنَى الفَحْمِ؛ والافتنانِ في المَساعي الصالحة التي يُسُودُ أحدُهم بأحدِها ، ويستحقُّ التَّجانُوزَ لهم من ٱستَوْعَبَها بَّأَسْرِها ؛ و بالثُّقة والأمانة ، والعفَّة والنَّزاهة ؛ التي صار بها عَلَمَا فَرْدا، وواحدًا فَدًّا؛ حتَّى تكلُّفها من أجله مَنْ ليسَتْ من طَبْعه ولاسِنْخه، فهو المحمُود بأفعاله التي آختص بها وبأفعالِ غيرِه ممن حَذاه فيها، و بما نَفَق من بضائع الخير بعد كَسَادها، وبالسابقة التي له في خدمة المُطيع لله أوّلًا ثم خدمة أمير المؤمنين ثانيا، فإنها [سابقة] شائعٌ خَبَرُها؟ وجميلٌ أَثَرُهَا؛ قوِيَّةٌ دَوَاعِيها، متمكِّنة أَوَاخِيها. وللكانة التي خُصَّ بها من أمير المؤمنين [ومن عزِّ الدولة أبى منصور مولى أمير المؤمنين أيده الله] ومن نَصِير الدولة الناصِيح أبي طاهر رَعَاه الله؛ ومن عُظَاء أهل حَوْزتهم ، وأَفَارِيقِ عَوامَّهم ورعِيَّهم؛ فلما صَدَق محمد فِراسَةَ أمير المؤمنين وَتَحَايِلَه ، وآحتذيٰ سَجَايا أبيه وشمائلَه ؛ وحصل له ما حصل من الحُرُمات المتأثَّله ، والمَواتِّ المتأصِّله ، أحرزَ من الأثْرُة على قُرْب المَدىٰ، مالا يُحْرِزه غيرُه على بُعْد المَرْمىٰ، وآستغْنىٰ أميرُ المؤمنين فيه عن طول التَّجْرِبة والاختبار، وتكرُّر الامتحان والاعتبار . فقلَّده الحكمَ بين أهـل سُرَّ مَنْ رأى، وتِكْرِيتَ ، والطبرهان ، والسِّنِّ ، والبَّوَازيج ، ودَقُوفًا ، وخَانِيجِ ار ، والبَّدَنِيجَيْن ، وبوحسابور، والرَّاذانَيْنِ، [ومَسْكِن] وقُطْرَبُّل، ونهربُوق، والدبين، وجميع الأعمال

<sup>(</sup>١) الزيادة من "رسائل الصابى" .

<sup>(</sup>٣) أفاريق جمع أفراق وأفراق جمع فرقة ٠.

المُضافة إلى ذلك والمنسوبة إليه ، وشَّرفه بالخلَع والحُمُّلان ، وضُروب الإنعام والإحْسان ؛ وكان فيما أعطاه من هذا الصِّيت والحَبْد ، ونحله إيَّاه من المَفْخَر العدِّ؛ مبتغيًّا ما كَسَـبه من الله الرِّضَا والزُّلْفيٰ ، والســلامةَ في الفاتحة والْعُقْبيٰ ؛ وراعيًّا لمَـا يُوجبُـه لقاضي قُضاته عُبَيـد الله بن أحمدَ من الحقوق التي أخفيٰ منها أكثَرَ مما أبدى ، وأمسكَ عن أضعاف ما أحصى ؛ وذاهبًا على آثار الأئمة المهدِّين، والولاة المجتهدين، في إقرار ودائعهم عند المَرشِّعين لحفظها، المُضْطَلِعين بجملها، من أُولادِ أُولِياتُهُم ، وَذُرَّيَّة نُصَحائهم : إذ كان لا بُدّ للأسلاف أن تَمْضي، وللأخلاف أَن تَنْمِي ؛ كَالشَجْرِ الذِي يُغْرَس لَدْنَّا فيصيرُ عظما ، والنبات الذي يَغْجُم رَطْبا فيصير هَشَمًا؛ فالمُصيبِ مِن تَخَيَّر الغَرْس مِن حيثُ ٱستَنْجِبِ الشَجِرِ، وٱســَتْعَلَىٰ الثَّمر، وتعمَّد بِالْعُرْف مَنْ طابَ منه الخَبَر، وحَسُن منه الأَثَر؛ وأمير المؤمنين يسألُ اللهَ تعالىٰ تسديدًا تُحَمَّد عائدتُه، وتَدرُّ عليه مادّتُه؛ ويتولُّاه في العزائم التي يَعْزِمها، والأمور التي يُبْرِمها ، والعُقُودِ التي يُعقِدها، والأغراضِ التي يعتَمِدها ؛ وما توفيقُ أمير المؤمنين إلَّا بالله عليه يتوكَّل وإليه يُنيب .

أمره باعتماد التَّقُوىٰ ، فإنَّما شِسعار أهلِ الْهُدَىٰ ، وأن يُراقِبَ اللهَ مراقبَةَ المتحرّز من وَعِيده ، والمَتنَجِّز لَمَواعيده ، ويطَّهَر قلبه من مُو بِقات الوساوس ، ويهُذِّبه من مُرديات الهَوَاجِس ، ويأخُذَ نفسه بمآخذ أهلِ الدِّين ، ويكلِّفها كُلفَ الأبرار المؤمنين ، ويمنَّعها من أباطيل الهَوىٰ ، وأضاليلِ المُنىٰ ؛ فإنها أمَّارةُ بالسُّوء ، صَبَّة إلىٰ الغَىٰ ، عادَّة عن الطَّي عن مَضارها إلّا بالشَّكائم ، الغَي ، صادِّقة عن الرَّشَد ، لا ترجعُ عن مَضارها إلّا بالشَّكائم ، ولا تنقادُ إلىٰ مَنافِعها إلا بالخَرَائم ، فَنْ كَبَحَها وثناها نَجَّاها ، ومن أطلقها وأمْرَجها ولا تنقادُ إلىٰ مَنافِعها إلا بالخَرَائم ، فَنْ كَبَحَها وثناها نَجَّاها ، ومن أطلقها وأمْرَجها

<sup>(</sup>١) أى ما ثلة الى الخ . (٢) فى الأصول والرسائل وأهرجها بالهــا، ولعله تصحيف ففي اللسان "وأمرجها [أى الدابة] تركها تذهب حيث شاءت" فتنبه .

أرداها ، وأولى مَنْ جعل تقوى الله دَأْبَه ودَيْدَنه ، والحيفة منه مِنهاجَه وسَننه ، مَ ، ارتدى رداءَ الحُكَّام ، وأمَر ونهَى فى الأحكام ، وتَصدّى لكفّ الظالم ، وردّ المظالم ، ورد المظالم ، ورد المظالم ، ورد المظالم ، وياياب الحُدُود ودَرْبُها ، وتحليلِ الفُروج وحَظْرها ، وأخْذ الحقُوق وإعطائها ، وتنفيذ القضايا وإمضائها : إذ ليس له أن يأمُر ولا يأتمر ، ويَزْبُحَ ولا يَزْدَجِر ، وياتِى مثل ما يَنهى عنه ، وينهى عمّا يأتى مثلة ، بل هو محقُوق بأن يُصلح ما بين جَنبيه ، مثل ما ينهى عنه ، وينهى عمّا يأتى مثلة ، بل هو محقُوق بأن يُصلح ما بين جَنبيه ، قبل أن يُصلح ما ردّ أمر ، إليه ، وأن يهذّب من نيّته ، ما يحاول أن يهذّب من رعيّته ، ما يحاول أن يهذّب من رعيّته ، قاله قال إلا وأنتُم ، رعيّته ، قاله ولا تمُونًا إلّا وأنتُم ، وعيّته ، قال الله تعالى : ﴿ يَأْتُهَا الّذِينَ آمَنُوا اللهَ حَقّ تُقاتِه وَلا تَمُونًا إلّا وأنتُم ، مُسْلُمون ﴾ : ﴿ فَاتّقُوا النّارَ الَّتِي وَقُودُها الناسُ والحجارَةُ أُعِدّتُ للكافِرين ﴾ .

وأمره بالإنكار من تلاوة القران الواضح سبيله ،الراشد دليله ، الذي من استضاء بمصابيحه أبصر وَبَحا، ومن أعرض عنها زَلَّ وعَوىٰ وأن يتخذه إمامًا بهتدى بآياته ، و يَقْتدى ببيّناته ، ومثالًا يحْدُو عليه ، و يُردُّ الأصول والفُروع إليه ، فقد جعله الله حُجِّت الثابتة الواجبه ، و عَجَجته المستبينة اللاحبه ، ونُورَه الغالب الساطع ، و بُرهانه الباهر الناصع ، و إذا ورد عليه مُعْضل ، أو غُم عليه مُشكل ، اعتصم به عائذا ، وعَطف عليه لا يُذا ، فبه يُحْشف الخَطب، ويُذَلِّل الصَّعْب ، ويُنال الأَرب ، ويُذرَك المَطلب ، وهو أحدُ الثقلين اللذين خلَّه هما رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا ، ونصبَهُما مَعْلَما بعده لنا ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَ الْمِنْ النَّكَ الكَابَ وسلم فينا ، ونصبَهُما مَعْلَما بعده لنا ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْرُلْنَ اللَّيْكَ الكَابَ وسلم فينا ، ونصبَهُما مَعْلَما بعده لنا ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْرُلْنَ النَّكَ الكَابَ والحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ الناسِ بِمَا أَواكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ الْخَائِينَ خَصِيا ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَانَّه لَكِنَا مُنْ عَلَى الله مَنْ يَدِيهِ وَلا مَنْ خَلْفه تَنْزيلُ مِنْ حَكِيم . وقال تعالى : ﴿ وَانَّه لَكِنَا مُنْ يَنْ يَدَيْهِ وَلا مَنْ خَلْفه تَنْزيلُ مِنْ حَكِم . ﴿ وَانَّه لَكِنَا مُنْ يَنْ يَدَيْهِ وَلا مَنْ خَلْفه تَنْزيلُ مِنْ عَلَيْه مَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مَنْ خَلْفه تَنْزيلُ مِنْ عَرِيم .

وأمره بالمحافظة على الصَّلَوات، وإقامتِها في حَقائق الأَوْقات؛ وأن يَدْخُل فيها أُوانَ حُلُولِمًا بِإِخْلاصِ مِن قَلْمِهِ ، وحُضُور مِن لُبِّه ؛ وجَمْع بينَ لفظه وثيَّتُه ، ومطابقة بينَ قوله وعَمله ؛ مرتَّلا للقراءة فيها ، مُفْصحا بالإبانة لها ، مُتثبِّتا في رُكوعها وْتُجُودها؛ مستَوْفِيا لحدُودها وشُروطها؛ متجنّبا فيها جَرائرَ الخطإ والسَّهْو، وعَوارِضَ الْحَطَلُ وَاللَّغُو : فإنه واقف بين يَدَى جَبَّ رالسهاء والأرض ، ومالك البَّسْط والقبض، والمطَّلِع علىٰ خائنة كلِّ عين وخافيــة كلِّ صَدْر، الذي لاتحتجبُ دُونَه طَوِيَّه ، ولا تستَعْجِم عليه خَبِيَّه ؛ ولا يُضيع أَجَرَ مُحْسِن ، ولا يُصْلح عملَ مُفْسِد ؛ وهو القائل عن وجل: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشاءِ وَالْمُنْكُرُ ﴾ . وأمره بالجُلُوس للْخَصُوم ، وفَتَحْ بابه لهم علىٰ العُمُوم ؛ وأن يُوازِيَ بين الفريقينَ إذا تقدُّما إليه ، ويُحاذى بينهما في الجُلوس بين يَدَّيْه ؛ ويَقْسِم لهما أقساما مُتمَـاثِلَةً من نَظَرهِ ، وأقساطًا متعادلةً من كلمه : فإنه مَقامُ توازُنِ الأقدام ، وتكافُؤ الخواصِّ والعوام ؛ ولا يُقْبِل علىٰ ذى هيئة لهيئته، ولا يُعرض عن دَمِيم لدَمَامته؛ ولا يزيد شريفًا على مشرُوف ، ولا قويًّا على مضُّعُوف؛ ولا قريبًا على أجنبي ، ولا مُسْلِ علىٰ ذمِّى، ماجَمَعَهما التَخَاصُم، وضَّهما التحاكُم . ومن أحَسَّ منه بُنقْصان بَيَــان، أُوعَجْرٍ عَن بُرْهَانَ ؛ أُوتُصورِ في عِلم ، أُو تَأْخُرُفي فَهْم، صَبَرَ عَلَيْهُ حَتَّى يَسْتَنْبِطُ ماعنده، ويستَشْفُّ ضميَره؛ ويَنْقَع بالإقناع غُلَّتُـه، ويُزيحَ بالإيضاح علَّتُـه. ومَنْ أحسُّ منه بَلَسَنِ وعبارةٍ وَفَضْلُ من بَلَاغه، أعملَ فيما يَسْمَعه منه فكْره، وأحضَره ذَهْنَهُ؛ وقابله بسَـدٌ خَلَّة خَصْمه، والإبانة لكل منهما عن صاحبه؛ ثم سَلَّط على أقوالها ودَعاوِيهِما تأمُّلَه ، وأُوقَع علىٰ بِّيناتهما وُحَجَجهما تَدَبُّره ؛ وأنفذَ حينئذ الْحكومةَ إنفاذًا يَعْلَمُانَ بِهِ أَنَّ الحَقُّ مستقرَّ مَقَرَّهِ ، وأن الحُكم مُوضُوع مَوْضَعَه ؛ فلا يبقُّ للْحِكُوم عليــه آسترابة ولا للحُكُوم له آستِزادة ؛ وأن يأخُذ نفْسَــه مع ذلك بأطْهرَ

الحلائق وأُحْمَدُها ، وأهدى السَّجايا وأرْشَدُها ؛ وأن يقصد في مَشْيه ، ويُغضَّ من صَوْته، ويَحْذف الفُضُول من [لفظه و] لَحْظه؛ ويَحَفَّف من حَرَكاته ولَفَتَاته، ويتوَقَّر من سائر جَنَباته [وجهاته]، ويتجنَّبَ الحُرْق والحدّة ، ويَتَوقُّ الفَظاظةَ والشَّدَه؛ ويُلينَ كَنَفه من غير مَهَانة ، ويَرُبُّ هيبَتَه في غير غَلْظة ؛ ويتونَّى في ذلك وُقُوفا بين غايتَيْه، وتوسُّطا بين طَرَفيْــه، فإنه يخاطبُ أخْلَاطا من الناس مختلفين، وضُروبًا غير مُتَّفِقين ؛ ولا يخلو فيهم من الجاهل الأَهْوج، والمظلوم الْحُرَج ؛ والشيخ الهيم، والناشِئِ الغرّ؛ والمرأة الرِّكِيكه ، والرجل الضعيف النَّحِيزة ؛ وواجبُ عليـــه أَن يُغْمُرَهُم بِعَقْلُه ، ويشْمَلَهُم بَعَدْلُه ؛ ويُقِيمُهُم علىٰ الاستقامة بسِياستِهِ ، ويَعْطِفَ عليهم بجِلْمه ورِياسَتِه . وأن يجْلِس وقد نالَ مِن المَطْعَم والمَشْرَب طَرَفا يقف به عند أوَّل الكِفَايه، ولا يبلُغ منه إلى آخِرِ النَّهايه؛ وأن يَعْرِض نَفْسه على أسباب الحاجة كُلِّها ؛ وعوارضِ الْبَشَرِيَّة بأَسْرِها : لشـلا يُلِمَّ به من ذلك مُلِمٌّ أو يَطِيفَ به طائفٌ فُيحِيلانه عن جَلَده ، ويَحُولان بينه وبين سَــدَه . ولْيَكُنْ همُّــه إلىٰ مايقول ويُقال له مَصْروفا ، وخاطرُه على مايَرد عليه ويَصْدُر عنه موقُّوفا ؛ قال الله تعالىٰ : ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا نَتَّبِعِ الْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَ نَسُوا يَوْمَ الحَسَابِ ﴾ .

وأمره إذا ثبَت عنده حقَّ من الحَهُوق لأحدٍ من الخُصُوم . أن يكتُبَ له متى التمس ذلك إلى صاحب المعُونة في عمله بأن يَمَكّنه منه، ويَحْسِم المعارَضَاتِ فيه عنه، ويقبِض كلَّ يد تمتــد إلى مُنازَعته، أو تتعدَّى إلى مجاذَبته ؛ فقد ندَب الله

<sup>(</sup>١) الزيادة عن " رسائل الصابي " .

الناسَ إلى مُعاونةِ الحُمِق على المُبْطِل، والمظلومِ على الظالم، إذ يقولُ عنَّ وجلَّ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِرِّ والتَّقُوىٰ ولا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمُ والعُدُوان ﴾ .

وأمره أن يستصحب كاتبً دَربا بالمحاضر والسِّجلَّات؛ ماهرا في القضايا وا كُكُومات؛ عالمًا بالشُّروط والحدُود؛ عارفًا بما يُجُوز ومالايجُوز؛ غيرَ مَقَصِّر عن القُضاة المستُورين ، والشُّهود المقْبُولين ، في طهارة ذَيْله ، ونَقَاءِ جَيْبه ، وتصَوُّنه عن خُبْث المآكِل والمَطاعم، ومُقارفة الرِّيَب والتُّهَم، فإن الكاتب زمامُ الحاكم الذي إليه مَرْجِعُه ، وعليه مُعَوَّله ؛ وبه يحترس من دَواهِي الحِيَل ، وَكُوامِن الغِيَل . وحاجَّبًا سديدًا رشيدا، أديبًا لبيب، لأيسفُّ إلى دَنيَّة ولا يُلم بمنكَّرة؛ ولا يقْبَل رَشُوه، ولا يلتمسُ جَعَالةً ؛ وَلا يحجُب عنه أحدًا يُحاول لقاءه في وَقْته ، والوصولَ إليه فى حينهِ ، وُخلفاءَ يُردُّ إليهم مابعُدَ من العمل عن مَقَرّه ، وأعجزه أن يتوثَّى النظَرَ فيه بنفسه ؛ ينتخبُهم من الأماثل، ويتخبَّرهم من الأفاضل؛ ويعْهَد إليهم في كلِّ ماعُهِد فيه إليه ، ويأخُذُهم بمثل مأأَخِذ به ؛ ويجعَلُ لكلٌّ من هذه الطوائف رِزْقا يُكُفُّه ويُكْفِيه ، وُقُوتًا يُحْجُزُه ويُغْنِيه ؛ فليس تلزمُهم الْحَجَّـــةُ إلا مع إعطائهم الحــاجة، ولا تُؤخَذُ عليهـم الوثيقةُ إلا مع إزاحة العلَّة ؛ فقد قال الله تعــالىٰ : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرِىٰ ثُمَّ يُجْزِأُهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَ ﴾ •

وأمره بإقرار الشهود الموسومين بالعَدَالة على تَعْدِيلهم، وإمضاء القضاء بأقوالهم، وحملهم على ظاهر السَّلامه، وشعار الاستقامه، وأن يعتمد مع هذا البحث عن أديانهم، والفَحْصَ عن أماناتهم، والإصغاء إلى الأحاديث عنهم: من ثناء يتكرر، أو قَدْح يتردّد، فإذا تواتر عنده أحدُ الأمرين، ركن إلى المزكّى الأمين، ونبا عن المنهم الظّنين: فإنه إذا فعل ذلك اعتبط أهلُ الأمانة بأماناتهم، ونزَع أهلُ الخيانة

عن خياناتهم؛ وتقرّبُوا إليه بما تَنْفَق سُوقُه، ويُستحَقَّ به التوجَّه عنده، وآستمر شُهودُه وأمناؤُه، وأتباعُه وخلفاؤُه، على المَنْهج الأَوْض، والمَسْلك الأَنْجَح؛ وتحصَّنت الأُموالُ والحقُوق، وصينت الحُرُمات والفُروج؛ ومتى وَقَفَ لأحد منهم على هَفُوة لاتُغفر، وعثرة لائتقال، أسقطه من عَدَدهم، وأخرجه عن جُمْلتهم، وآعتاضَ منه من يحمُد دينه، ويرتضى أمانتَه؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلى سَوَاء إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الخائِنِينَ ﴾ . وقال فى الشهادة : ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهادَة للهِ ﴾ .

وأمره بالاحتياط على أموال الأيتام ، وإسسنادها إلى أعف وأوثق القُوام ، والتقدّم إلى كل طائفة بأن يجريهم مُجْرى ولده ، ويقيمهم مُقَام سُلَالته ، في الشفقة عليهم ، والإصلاح لشُئُونهم ، والإشراف على تأديبهم ، وتلقينهم مالا يَسَع المسلم جهله من الفرائض المفترضة ، والسُّن المؤكّدة ، وتخريجهم في أبواب معايشهم ،

 <sup>(</sup>١) هو بالتحريك العيب والريب .

وأسباب مصالحهم؛ والإنفاق عليهم من عَرْض أموالهم بالمعروف الذي لاشطط فيه ولا تَبْدِير، ولا تَضْيِق ولا تقتير، فإذا بلغوا مَبَالِغَ كالهم، وأُونِس منهم الرُّشُد في متصَّرفاتهم، أطلق لهم أموالهم، وأشهد بذلك عليهم ؛ فقد جعله الله بما تقلّه من الحُكم، خلقاً من الآباء لذوى اليُتُم ؛ وصار بهذه الولاية عليهم مستُولا عنهم، وعَبْزِيًّا عما سار به فيهم ، وأوصله من خير أو شرِّ إليهم ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا الله وَلِيقُولُوا وَسَيصْلُونَ مَعْيِراً ﴾ . وسيصْلُونَ مَعيرا ﴾ .

وأمره بحفظ مافى ديوانه من الوثائق والسِّجِلَّات ، والحُجَج والبينات ، والوصايا والإِقْرارات : فإنها ودائعُ الرعيَّة عنده ، وواجبُ أن يَحْرُسَها جُهده ؛ وأن يَكِلَها إلى الْحُزَّان المأمُونِين، والحَفظة المتيقظين؛ ويوعزَ إليهم بأن لايُحْرِجُوا شيئا منها عن موضعه ولا يُضيفوا إليها مالم يكن بعلمه ؛ وأن يَتْخِذ لهما بيتًا يحصرها به ؛ ويجعله بحيث يأمن عليه : ليرجع متى احتاجَ الرجُوعَ إليه ؛ فقد قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَا لَهُ مَا عُون ﴾ .

وأمره إن ورد عليه أمْنُ يُعْيِيه فصْلُه، ويشتيه عليه وجُهُ الحكم فيه، أن يُرده إلى كتاب الله، ويطلُبَ به سبيلَ المَخْلَص منه، فإن وجده و إلا ففي الأثرَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإن أدركه و إلا آستفتىٰ فيه مَنْ يليه من ذَوِى الفقه والفهم، والهداية والعلم، فما زالت الأئمةُ والحُكَّام من السَّلَف الصالح، وطُرّاق السَّنَ الواضح، يستفتى واحدً منهم واحدا، ويسترشدُ بعضُ بعضا، لزُوما للإجتهاد، وطلباً للصواب،

<sup>(</sup>١) في رسائل الصابي «وأهل الدراية» •

وتحرُّزا من الغلط، وتوقِّيًا من العِثَار؛ قالِ الله تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلىٰ اللهِ والرَّسُول ﴾ .

وأمره أنْ لاينقُضَ حكما حكم به مَنْ كان قبله ولا يَفْسَخه ، وأن يعمَل عليه ولا يَعْدِل عنه ، ما كان داخلاً فى إجماع المسلمين ، وسائغاً فى أوضاع الدّين ، فإنْ خرج عن الإجماع، أوضَحَ الحال فيه لمن بحَضْرته من الفقهاء والعلماء حتى يصريروا مثله فى إنكاره، ويجتمعُوا معه على إيجاب رَدّه ، ثم ينقُضه حينئذ نقضا يشيع ويَذيع، ويعُود به الأمر إلى واجبه، ويستقرّ معه الحتَّى فى نِصابه ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَاقُلِئِكَ هُمُ الفاسِقُون ﴾ .

هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك ، وحُجَّتُه عليك ، قد شرح به صدْرَك ، وأوضح به سُبلك وأقام أعلام الهداية لك ، ولم يَأْلُك تبصيرا وتذكيرا ، ولم يَدْخُرك تعريفًا وتوقيفا ، ولم يجعلك في شيء من أمرك على شُبهة تعترضك ، ولا حَيْرة تعتاقُك ، والله شاهدً له بحُروجه من الحق فيما وحَيْ وعهد ، وعليك بقَبُولك ماقيلت مما وتى وقلد ، فإن عدلت واعتدلت و ذلك خليق بك و فقد فاز وفُزْتَ معه ، وإن تجانَفْت وزلَلْت وذلك بعيدُ منك و فقد رَج وخسِرت دُونه ، فلتمكن التقوى زادك ، والاحتراس شعارك ، واستعن بالله يُعنك ، واستَهْده يَهْدك ، واعتضد به يُعضّدك ، واستمد من توفيقه يُمْددُك ، واستمد من

[وكتب نصيرُ الدولة الناصُح أبو طاهر يومَ كذا من رجب سنة ست وستين (١) وثاثياتة ] .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن "رسائل الصابى" .

\*\*+

وهذه نسخة عهد بقضاء القُضاة شَرْقا وغَرْبا ، كُتِب به عن الإمام الناصر لدين الله أحمد، للقاضي محيى الدين أبى عبد الله مجمد بن فَضْلان ، من إنشاء أستاد الدار عضد الدين بن الضحَّاك، وهي :

هــذا ماعهِدَ عبدُ الله وخليفته في العالمَين، المفترَضُ الطاعة على الخلق أجمعين، أبو العَّباس أحمدُ الناصُر لدين الله أميرُ المؤمنين ؛ إلى محمد بن يحيىٰ بن فَضْلان : حين سَـبَرخلاله وآسَتُقْراها، وآعَتَبَرطواءُقَه وآستَبْراها ؛ فألفاه رشيدًا في مَذَاهبه، سديًّدا في أفعاله وضَرائبه؛ موْسُوما بالرَّصانه، حاليًّا بالوَرَع والدِّيانه؛ مَبِّرزا منالعلوم في فُنُونِها ، عالما بمْفْرُوض الشريعة المطَهَّرة ومسْسُنُونِها ؛ مُدّرعا ملابسَ العَفَافَ ، قد أناف على أمشاله في بَوَارِع الأَوْصاف ؛ فَقَلَّده قضاءَ القُضاة في مدينة السلام وجميع البِلاد والأعمال، والنواحي والأمْصار : شَرْقا وغَرْبا، وبُعْدا وقُرْبا؛ سُكُونًا إلى ماعلِم من حاله ، وآضُطِلاعه بالنهضة المُنوطة به وآستِڤلاله ، ورُكُونًا إلىٰ قيامه بالواجب فيما أَسْنِد إليه، ونُهُوضه بِعِبْء ماعُوِّل في حفظ قَوَا بِينِه عليــه ؛ وٱستنامةً إلى حُلُول الاصطناع عنده ، ومصادَفتِه منه مكانا تَبَوَّأُه بالاستِحقاق وحْده ؛ والله تعالىٰ يعضِّد آراءَ أميرِ المؤمنين بمزيد التوفيق في جميع الأَمور، ويُحْسِن له الْحِايَرَةَ فيها يُؤُمُّه من مَنَاظم الدِّين وصَـــلاح الجُمْهور ؛ وما توفيقُ أمير المؤمنين إلَّا بالله عليه يتُوكُّلُ و إليه يُنيب .

أمره بتقوى الله تعالى فى إعلانه و إسراره، وتقَمَّص شِعارها فى إظهار أمره وإشماره، في الله العُروة الوُثُقىٰ، والذَّنُح الأَبْقىٰ، والسعادةُ التى مادُونَها فوزُّ ولا فَوقَها مَرْق، وهى حلية الأبرار، وسيما الأخيار؛ والمَنْهَج الواضع، والمَتْجَر الرابح؛ والسبيلُ

المؤدِّى إلى النجاة والخَلَاس ، يومَ لاَوزَرَ ولاتَ حِينَ مَنَاص ، وأَنفَعُ العُدَد والذَّخائر، وخيرُ العَتَاد يوم تُشْمَر الصَّحُف وتُبلى السَّرائر ، يومَ تَشْخَص الأبصار ، وتعْدَم الأنصار : ﴿ وَتَرَىٰ الْجُرِمِينَ يَوْمَئِذَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانِ وَتَعْدَم الأنصار : ﴿ وَتَرَىٰ الْجُرِمِينَ يَوْمَئِذَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّار ﴾ ولا ينجُو من عذاب الله يومَئذ إلا مَنْ كان زادُه التقوى ، وتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّار ﴾ ولا ينجُو من عذاب الله يومَئذ إلا مَنْ كان زادُه التقوى ، وتَعَسَّلُ منها بالسبب الأقوى ، قال الله تعالىٰ : ﴿ وَتَزَوِّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُونِ وَاتَّهُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَا ب ﴾ .

وأمره أن يجعل كتاب الله إمامًا يَهْتَدِى بَمَنَاره، ويستَصْبِح ببَواهر أنواره؛ ويستَصْبِح بُواهر أنواره؛ ويستَضِيء في ظُلَم المشكلات بمنير مصْباحه، ويقفُ عند حُدُود محظُوره ومُبَاحه، ويتَّخذُه مثالا يحتذيه، ودليلًا يتَّبع أثرَه فيهَ ديه ، ويعملُ به في قضاياه وأحكامه، ويتَّخذُه مثالا يحتذيه، ودليلًا يتَّبع أثرَه فيهَ دليلُ الهدى ورائدُه، وسائقُ النَّجح ويقتدى بأوامره في تقضه وإبرامه: فإنه دليلُ الهدى ورائدُه، وسائقُ النَّجح وقائدُه، ومعدنُ العلم ومَنبَعُه، ومَنجَم الرَّشاد ومَطْلَعه، وأحدُ الثقلين اللذين خَلَّهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمَّه، والذِّكُو الذي جعله الله تعالى تبيانًا لكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمَّه، والذِّكُو الذي جعله الله تعالى تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمه، فقال عن من قائل: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لكُلِّ شَيْء وهدَى ورحمه، فقال عن من قائل: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لكُلِّ شَيْء

وأمره بأنتراع الآثار النبوية صلوات الله على صاحبها وسلامه ، والأهتداء بشُمُوسها التي تَنْجلى بها دُجُنَّة كلِّ مشْكل وظَلامُه ، والاقتداء بسُنَّة الشريعة المتبُوعه ، وتصَفَّح الأخبار المسمُوعه ، والعمل منها بما قامت أدلَّة صَّعته من جميع جهاته ، واستَحكم من النَّقة بنَقَلتِه عنه مع عليه السلام ورُواتِه ، وسلمَت أسانيدُه من قَدْح ، ورجالُه من ظِنَّة وجَرْح ، فإنَّها التاليةُ للقرءان الحديد في وجُوب العمل بأوامره ، ورجالُه من ظِنَّة وجَرْح ، فإنَّها التاليةُ للقرءان الحديد في وجُوب العمل بأوامره ،

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ج ١٠ ص ٢٢٩ « آنتزع بالآية والشعر تمثـــل و يقال للرجل إذا اَستنبط معنى آية من كتاب الله قد اَنتزع معنى جيدا» .

والآنتهاء بروادعه وزواجره؛ وهو عليه الصلاة والسلام الصادقُ الأمينُ الذي ماضلٌ وما غَوى ، وما يَنْطِق عن الهَوَى ؛ وقد قرَنَ الله سبحانه طاعتَ بطاعتِه، والعملَ بكتابه والأخْذَ بسُنَّته؛ فقال عز من قائل : ﴿ وَمَا آتَا ثُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوه وَمَا نَهَا ثُمُ عَنْهُ فَاتْهُوا وَآتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العقاب ﴾ .

وأمره بجالسة العلماء، ومُباحثة الفُقهاء؛ ومشاركتهم في الأُمور المشكله، وعَوارض الحكومات المُعْضله: لتستبين سبيلُ الصواب، ويَعْرَىٰ الحُكُمُ من مَلابس الشَّبَه والارتياب؛ ويُخْلُصَ من خطإ الانفراد، وغوائِلِ الاستبداد؛ فالمَشُورة باليمُنْ مقرونه، والسلامةُ في مَطَاويها مضْمُونه؛ وقد أمر الله تعالى بها نبيته صلى الله عليه وسلم مع شَرَف منزلته وكال عضمته، وتأبيده بوَحْيه وملائكته؛ فقال سبحانه: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فِإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللهِ إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَوَكِّلِين ﴾ .

وأمره بفتْح بابه ، ورَفْع حَجابه ، وأن يجلس الخصوم جلُوسا عامّا ، وينظر في أمورهم نظرا حسنًا تامًا ، مساويًا بينهم في نظره ولحظه ، وإصغائه ولفظه ، محترزا من ذي اللّسن وجُراَّة جَنانه ، متأنيًا بذي الحَصر عند إقامة بُرهانه ، فربّا كان أحدُ الحصمين ألْمَن بحجّته ، والآخر ضعيفا عن مُقاومته ، هذا مقامُ الفحص والاستفهام ، والتثبّت وإمضاء الأحكام : ليسلم من خديعة بحثال ، وكيد مُغتال ، مائلًا في جميع ذلك مع الواجب ، سالكًا طريق العدل اللاحب ، غير فارق في إمضاء الحكم بين القوى والضعيف ، والمشروف والشريف ، والمالك والمملوك ، والله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنيًا أَوْ فَقيرًا فَاللهُ أَوْلى بِما فَلا تَشْعُوا اللهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِك ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِك كُونُ اللهُ فَأُولِك كُمْ الكَافِرُون ﴾ . وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِك كُمْ الْكَافِرُون ﴾ .

وأمره أن يتصفّح أحوالَ الشهود، المسموعة أقوالهُم في الحقُوق والحُدُود؛ المرجُوع إلى أماتهم، المعمُول بشَهادتهم؛ الذين بهم تُقام الجُجَع وتُدْحَض، وتُبرَّم الأحكامُ وتُنقض؛ وتُثبَت الدَّعاوى وتُبطَل، وتُمضى القضايا وتُسَجَّل؛ مجتهدًا في البحث عن طرائقهم وأحوالهم، وآنتقاد تصاريفهم وأفعالهم، وآستشفاف في البحث عن طرائقهم وأحوالهم، وآنتقاد تصاريفهم وأفعالهم، وعرفان مَن اياهم؛ مخصّصا بالتميز مَنْ كان حميدَ الجلال، مرضى الفعال؛ واجعًا إلى وَرع ودين، متمسّكا من الأمانة والنَّزاهة بالسبب المتين، قال الله تعالى: وأشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ .

وأمره بالنظر في أمور اليتامي وأموالهم، ومراعاة شُتُونهم وأحوا لهم، وأن يرتب بسبب السّاق مصالحهم النّقات الأعقاء، والأمناء الأثقياء، من ظهرت ديانته، وحسنت سريرته ، والسّتهر بالظّلف والعفاف ، والتنزّه عن الطمع والإسفاف ، ويأمرهم بحفظها من خَلَل يتخلّها، ويد خائنة تذخُلها، وليكن عليهم حَدبا، وفي فَرْط الحُنتُو أبا ، وخَلفا من آبائهم في الإشفاق عليهم ، وحسن الالتفات إليهم : فإنّه عنهم مستول، والعُدر عند الله تعالى في إهماهم غير مقبول، وأن يأذن لهم في الإنفاق عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقير، ولا تضييق ولا تشدير؛ فإذا بلغ أحدهم النّكاح، وآنس منه أمارات الرَّشد والصّلاح، دفع ماله إليه، وأشهد بقبضه عليه، على الوجه المنصوص ، غير منقوص ولا مَنْهُوس ؛ ممتشلا أمر الله تعمالى في قوله سبحانه : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ الْهُمْ مَ أَمْوَاهَمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْمٌ وَكَفَى بِالله حَسيبا ﴾ .

وأمره بتزويج الأيامَى اللَّوَاتِي لاأوْلياءَ لهنّ من أكفائهِنّ، بمهُورِ أمثا لهِنّ؛ وأن يشْمَل ذوات الغِنيٰ والفَقْر منهنّ بعَدْله، ويَتحرّىٰ لهنّ المصلحةَ في عَقْده وِحَلّه . وأمره ان يستنيب فيا بَعُد عنه من البلاد ودَنَا، وقَرُب منه ونَائ، كلَّ ذِى علم وآستِبْصار، وتيقُّظ في الحرج وآستِظهار؛ ونزاهة شائعه، وأوصاف لأدوات الاستحقاق جامِعة ؛ ممن يتحقَّق نُهوضه بذلك وآضْطلاعه، ويأمن آستِرْلالة وآغُداعه ؛ وأن يَعْهَد إليه مِي ذلك بمثل ما عُهد إليه ولا يألُوهم تنبيها وتذكيرا، وإرشادًا وتبصيرا؛ قال الله تعالى: ﴿ وتَعَاوَنُوا عَلَىٰ البِّرِ والتَّقُوىٰ ولا تَعَاوَنُوا علىٰ الْإِثْم والعُدُوان ﴾ .

وأمره بإمضاء ما أمضاه قبله الحُكَّام، من القضايا والأَحْكام؛ غير متعَقّب أحكامًهم بنقض ولا تبديل، ولا تغيير ولا تأويل؛ إذا كانت جائزة في بعض الأثوال، مُمْضاة على وجه من وُجُوه الاَحتال؛ غيرَ خارقة للإجماع، عارية من مَلابِس الاَبْتداع، وإن كان ذلك منافيًا لمذْهَبه، فقد سبَقَ حَمُمُ الحَاكِم به؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَاكَ هُمُ الظَّالُون ﴾ .

وأمره أن يتخذ كاتبً قيّا بشروط القضايا والسّجِلَّات، عارفًا بما يتَطرّق نحوها من الشَّبَه والتَّلْوِيلات، ويتداخَلُها من النَّقْص والتلبيسات؛ متحرزًا في كلِّ حال، متنزها عن ذَميم الأفعال، وأن يتخير حاجبًا نقي الجَيْب، مأمون المَشْهَد والغيب، مستشعرًا للتقوى، في السّر والنجوى، سالكًا للطريقة المثلى؛ غير متَجهم للناس، ولا معتمد مأينافي بَسْط الوجه لهم والإينس : فإنه وصلتُهم إليه، ووجهه المشهودُ قبلَ الدخول عليه؛ فلينتَخبُه من بَين أصحابه، وممن يرتضيه من أمثاله وأضرابه، وأمره بتسلم ديوان القضاء والحكم، والاستظهار على ما في حَرَائنه بالإثبات وأمره بتسلم ديوان القضاء والحكم، والاستظهار على ما في حَرَائنه بالإثبات والحَمَّة والاحتياط على مابه من المال والسّجلّات، والحُجَج والمحاضر والوكالات؛

والقُبُوض والوثائق والأثبات والكَفَالات ، بمُحْضَر من العُــدُول الأُمناء الثَّقات ؛ وأن يرتِّب لذلك خازنا يُؤدِّى الأمانة فيه، ويتوخَّى مأتُوجبه الديانة وتقتَضيه .

وأمره بمراعاة أمر الحسبة: فإنها من أكبر المصالح وأهمّها، وأجمّعها لمنافع الحَلْق وأعمّها؛ وأدعاها إلى تحصين أموالهم، وأنتظام أحوالهم؛ وأن يأمُ المستناب فيها باعتبار سائر المبيعات فيها: من الأقوات وغيرها في عامّة الأوقات؛ وتحقيق أسباب الزيادة والنّقصان في الأسعار، والتصدّى لذلك على الدّوام والآستمْ وار؛ وأن يُحرِى الأمر فيها بحسب ماتقتضيه الحال الحاضره، والموجبات الشائعة الظاهره؛ واعتبار الموازين والمكاييل، وإعادة الزائد والناقص منها إلى التّسوية والتعديل؛ فإن آطلتع لأحد من المتعاملين على خيانة في ذلك وفعل ذميم، أو تطفيف عدل فيه عن الوزن بالقسطاس المستقيم، أناله من التأديب، وأسسباب التّهذيب، ما يكون له رادعا، ولغيره زاجرًا وازعا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْطُفِّفِينَ الّذِينَ إِذَا آكَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُون أَلا يَظُنُ أُولَيْكَ أَنّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيومٍ عَظيم يَوْمَ يَقُومُ الناسُ لِرَبِّ العالمين ﴾.

وهـذا عهدُ أميرِ المؤمنين إليك ، وحجَّتُه عندَ الله تعـالى عليك ، قد أولاك من صُنُوف النّعم والآلاء ، وجزيلِ الكَرم والحبّاء ، ما يُوجب عليك الاعتراف بقَـدره ، واستيزاع شُكره ، ووقف بك على محجَّة الرّشاد ، وهـداك إلى مَنْهَج الحقّ وسَنَ السَّداد ، ولم يألُك تَنْقيفا وتَبْصيرا ، وتَنْبِيها وتذكيرا . فتامَّل ذلك متدّبرا ، وقف عند حدُود أوامر ، ونواهيه مستبصرا ، واعمَل به في كلّ ما تأتيه وتذره ، وتُورده وتُواهيه مستبصرا ، واعمَل به في كلّ ما تأتيه وتذره ، وتُورده وتُواهيه مستبصرا ، واعمَل به في كلّ ما تأتيه وتذره ، وتُورده وتُواهيه مستبصرا ، عققا ، وللعتقد فيك مُصَدقا ، تفُرْ من خير وتُصدر به على القداح ، وإحماد السَّرى عند الصّباح ، وحسْبُ أمير المؤمنين الله وفيم الوكيل ،

# الضرب الشانى (مماكان يكتب يديوان الخلافة ببغداد لأرباب الوظائف مرب أصحاب الأقسلام التواقيع )

وطريقتُهم فيها أن يفتتح التوقيعُ بلفظ «أحقّ» أو «أَوْلى» أو «أَقَنُ مَنْ أَيضت عليه النّعم » أو « مَنْ نُوّق بذكره » ونحو ذلك «مَنْ كان بصفة كذا وكذا » ثم يقال : « ولما كان فلانٌ بصفة كذا وكذا ، فُوّض إليه كذا وكذا » أو « أُسْنِد إليه كذا وكذا » ونحو ذلك ،

وهذه نسخة توقيع بتدريس، كُتِب به عن الإِمام الناصر لدين الله، للقاضى عيى الدين «مجمد بن فَضْلان » بتدريس المَدْرسة النّظاميَّة ببغْداد، في سنة أربعَ عشرةَ وستَّمَائة، وهي :

(١) أُحَقَّ مَنْ أُفِيضَتْ عليه تَجَاسِدُ النَّعَمْ ، وَجُذِب بِضَبْعه إلىٰ مَقام التنويه وتقَدَّم القَدَم؛ مَنْ أُسفَر في أفضية الفَضائل صبَاحُه ، والتَشر في العالمَ عِلْمُه وأَزْهَر مصْسِباحُه .

ولَّ كَانَ الأَجَلُّ الأُوحَدُ ، العالم، مُحْيى الدين، مُجَّة الإسلام ، رئيس الأصحاب ، مُفْتى الفريقين ، مُفيد العُلُوم ، أبوعبد الله «محمد بن يحيى بن فَضْلان » أدام الله رفعته ، ممن نَظَم فرائد المحامد عِقْدُه النَّضِيد ، وأَوَى من العلم والعَمَل إلى رُكن شديد، وثَبَتَتْ قدمُه من الديانة على مستَثْبَت راسخ وقرار مَهيد \_ رُوَى التعويلُ فى تفويض التدريس بالمَدْرسة النَّظاميَّة إليه : ثقةً بآضْطِلاعه وآستِفْلاله ، وتبريزه فى تفويض التدريس بالمَدْرسة النَّظاميَّة إليه : ثقةً بآضْطِلاعه وآستِفْلاله ، وتبريزه

<sup>(</sup>١) المجاسد جمع مجسد بالضم والكسر الثياب التي تلي الجسد وقد تكون مصبوغة بالجسد وهو الزعفران .

فى حَلَبَات الآستباق على نُظَرائه وأمثاله ، وتراجُع المُساجِلين له عن فَوْت غايَته و بُعْد مَنَاله ؛ وأُسْنِد إليه \_ أدام الله رفعته \_ النظرُ فى أوقاف المدْرسة المذكُورة بأجَمعها ، وأكونا إلى وأعتماد ما شرطه الواقفُ فى مَصَارفها وسُسبُلها ؛ سُكُونا إلى كفايتَه ، ورُكُونا إلى سَداده وأمانيته .

ورُسم له تقــديمُ تقُوىٰ الله تعــالىٰ التي ما زال مُنتَهجا لطرائِقها، متمسَّكا بِعِصَيمها ووثائقها؛ وأن يشرَح صَدْرَه للتعلمين، ولا تأخُذَه صُجُرَة من المستفيدين، ولا تَعْدُوَ عيناه عن جُهَلاء الطالبين؛ ولا يتَبرَّمَ بالمبالغة في تَفْهِيمِ المبتدِي، ولا يَغْفُلَ عن تذكير المُنتَهِى: فإنه إذا آحتَمَلهذه المَشَقُّه، وأعطىٰ كلِّ يَلْميذ حقَّه، كان اللهُ تعالىٰ كفيلًا بَمَعُونته ، بحسَب ما يعْلَم من حُرصه عليهم وإخلاص نِيَّته . ولْيَكُنْ بسائر المتفَقِّهة معتَنِيًّا رَفِيقًا ، وعليهم حَدِبا شَـفِيقًا ؛ كَيْفَرَّعُ لهم من الفِقْه ماوَضَح وتسَمَّل، ويبَيِّن لهم مَا ٱلتَبَسَ مِن غَوامِضِه وأَشْكُل ؛ حتَّى تَستَنِيرَ قَلُوبُهُــم بأَضُواء عُلُوم الدين، وتَتْطَقَ ألسَنَتُهم فيها باللفظ الفَصيح المُبين، وتظْهَر آثارُ بركاته في مَرَاشده وتَبِين؛ ولْتَتَوَفَّرْهمَّتُه في عِمارة الْوَقُوف وَٱستِنْمَاتُهَا، والتوفُّر علىٰ كلِّ ماعاد بتزايُدها وزَكامًا؛ بحيثُ يتَّضح مَكَانُ نَظَرِه فيها، ويُبلُغ الغايةَ الْمُوفِيةَ علىٰ من تقدَّمَهُ ويُوفِيها؛ ولا يستعِينُ إلَّا بمن يُؤَدِّى الأمانةَ ويُوفِّيها ، ويقومُ بشرائط الاستحفاظ ويَكُفيها ، وهو \_ أدام الله رفعته \_ يَجْرَى من عوائد المدرِّسين والمتولِّين قَبْله علىٰ أوفىٰ معْهود، ويُسامى به إلىٰ أَبَعَد مُرَتَقَّ ومقام مُحُود ؛ وأذرَ له في تناوُل إيجاب التدريس ونظر الوقُوف المذكورة، أُسُوةَ من تقــدّمه في التدريس والنظَر في الْوَقُوف، على ماشرط الواقفُ فى كل وِرْد وصَدَر، وٱعتماد كل ماحَده فى ذلك ومَثَّله من غير تجاوُز .

<sup>(</sup>١) هي بالضم التبرم والتضجر • انظر القاموس •

### النــوع الرابــع

(مماكان يُكْتَب من ديوان الخلافة ببغداد ماكان يُكْتَب لُزَعَماء أهل الدِّمَّة)

وطريقُهم فيه أن يُفتَتَح بلفظ: « هذا كتابُ أمر بكتبه فلانَ أبو فلان الإمامُ الفلاني أمير المؤمنين لفلان » ثم يقال: « أما بعدُ فالحمدُ لله » و يؤتى فيه بتحميدة أو ثلاث تحميدات إن قُصِد المبالغة في قهر أهل الذمّة بدُخُولهم تحت ذمة الإسلام وانقيادِهم إليه ، ثم يذكر نظر الخليفة في مصالح الرعيّة حتى أهل الذمة ، وأنه أنهي اليه حال فلان وسُئِل في توليته على طائفته فولاه عليهم للميزة على غيره من أبناء طائفته ونحو ذلك ؛ ثم يُوصِيه بما يناسبه من الوصايا .

وهـذه نسخة من ذلك، كُتِب بها عن القائم بأمر الله، لعَبْد يَشُوعَ الْحَاثَلِيق، من إنشاء العلاء بن مُوصَلَايا، وهي :

هذا كتابٌ أمر بكَتْبه عبدُ الله أبو جعفرٍ عبد الله الإمامُ القائم بأمر الله أميرُ المؤمنين، لعَبْد يَشُوعَ الجَاثَلِيق الفَطْرَك .

أما بعدُ، فالحمدُ لله الواحدِ بَغَيْر ثان ، القديمِ لاَعَنْ وُجُودِ زَمَان ؛ الذي قَصُرت صنيعة الأوهام ، عن إدرا كه وحارَتْ ، وضَلَّتْ صنيعة الأفهام ، عن بُلُوغ مَدى صفاتِه وحالَتْ ، المتنزِّة عن الوَلَد والصاحبه ، العاجزة عن إحاطة العلم به دلائلُ العقُول الصافية الصائب ، ذي المَشيئة الحالية بالمَضَاء ، والقُدْرة الحارية عليها تصاريفُ القَدر والقضاء ، والعظمة الغنيَّة عن العَوْن والظهير ، المتعالى بها عن الكُفْء والنظير ، والعِزَّة المكتفية عن العَضْد والنصير ، ﴿ لَيْسَ كَثِيلُهِ شَيْءُ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِير ) ،

والحمدُ لله الذي آختار الإسلام دينا وآرتضاه، وشُام به عَضْبَ الحقّ على الباطل وآنتضاه ، وأرسل مجدًا \_ صلى الله عليه \_ مُنقِذا من أشراك الضّلة ، وكاشفًا عن الإيمان ما عَمَره من الإشراك وأظله ، وبعثه ماحيًا أثر الكُفْر من القلُوب والأسماع ، وناحيًا في آتباع أوامره ماجد في البدار إليه والإسراع ، وأدى مأحمًله أحسن الأداء ، وداوى بُمعْجز النبوة من النفوس مُعْضِل الداء ، ولم يزَلُ لأعلام الهدى مُبينا ، ولحبائل الغيّ حاسمًا مُبينا ، إلى أن خلص الحقّ وصفا ، وغدا الدِّينُ من أضداده منتصفا ، وأتضح الحائر سَنن الرَّسَد ، وأنقاد الأين باللّين والأَشَد ، فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ، وأصحابه المنتخبين ، وخُلفائه الأئمة الراشدين ، وسلم تسليا .

والحمد لله الذي استخلص أمير المؤمنين من أزكى الدَّوْحة والأَرُومه، وأحله من عزّ الإمامة ذِرْوة للجد غير مَرُومه؛ وأصار إليه من تراث النبوّة ماحواه بالاستحقاق والوُجُوب، وأصاب به من مَرامي الصَّلاح ماحميت شُموسه من الأَفُول والوجُوب؛ وأولاه من شَرَف الحلافة ما استَقْدَم به الفخر فلبي، واستخدم معه الدَّهر فما تأبي، ومنح أيّامه من ظهور العدل فيها وآنتشاره، ولَقاح حوامل الإنصاف فيها ووضع عشاره، مافضل به العصور الحاليه، وظلّت السير متضمنة من ذكها ماكانت من مثله عارية خاليه ، وهو يستَديمه و سبحانه المعونة على ما يُقرّب لدَيْه ويُزْف عنده، ويستمدّه التوفيق الذي يغدُو لعزائمه الميمونة أوفى العَضُد والعُده، وما توفيق أمير المؤمنين إلّا بالله عليه يتوكّل وإليه يُنهب .

<sup>(</sup>١) شام السيف شيما سله .

<sup>(</sup>٢) في الأصول وأدلى ... ... الادلاء • وهو تصحيف كما لايخفي •

وأميرُ المؤمنين مع ماأوجب الله تعالى عليه من اختصاص رَعَاياه [ بالمَوَاهب] التي يَمُد عليهم رُواقَها، ويُردِّ بها إلى أغصان صَلاحهم أوراقها، ويُلقِي على أجيادهم عُقُودها، ويَقِي رياحَ التَلافِهم رُكُودها، يرى أنْ يُولِي أولِي الاستقامة من أهل ذِمّته ضُروبَ الرَّفة وصُنوفَها، وأقسام العاطفة الدافعة عنهم حوادث الغير وصروفها، بمقتضى عُهُودهم القوية القُوى، وأذمَّتهم التي يلزمُ أن يحافظ عليها أهلُ العدل والتقوى، ويغتمدهم من الطَّرر الفام، والإجمام المُضاهي الآنِفُ منه الغاير، بما يَقْيِض يدَ الضَّيم وكَفَّه، وأن يحبُوهم من الحِياطة بما يحرس رُسومهم المستمرة من أسباب الاختلال، ويُحرِيهم فيها على ماسنّه السلّف معهم من مألُوف السّجايا والخلال.

ولما أنهى إلى حضرة أمير المؤمنين تمييزك عن نظرائك ، وتحَصَّمُك من السّداد بما يستوْجِبُ معه أمثالك المبالغة في وصفك وإطرائك ، وتخصَّمُك بالأنحاء التي في يستوْجِبُ معه أمثالك المبالغة في وصفك وإطرائك ، وتخصَّمُك الأنحاء التي في ميزانك ، وما عليه أهل شعلتك من حاجتهم إلى جائليق كافل بأمورهم ، كاف في ميزانك ، وما عليه أهل شعلتك من حاجتهم إلى جائليق كافل بأمورهم ، كاف في سياسة جُمهورهم ، مستقل بما يلزمه القيام به ، غير مُقل بما يتعين مثله في أدوات منصبه ، وأن كلا من يُرجَع إليه منهم لمل تصفّح أحوال متقدّى دينهم واستشف ، منصبه ، وأنفقوا من بعد على إجالة الرأى وأعمل الفكر في اختيار الأرجح منهم والأشف ، واتفقوا من بعد على إجالة الرأى الذي أفاضُوا بينهم قداحه ، وراضُوا به زَنْد الاجتهاد إلى أن أورى حين رامُوا الموجِبة التحديم فيهم أجمع وأحوى ، وعن أموال وتوفهم أعفٌ وأورع ، ومن نفسه لداعى التحرى فيها أطوع وأنبع ، منك ، اختارُ وك لهم راعيا ، ولمل شد يظامهم ملاحظا التحرى فيها أطوع وأنبع ، منك ، اختارُ وك لهم راعيا ، ولمل شد يظامهم ملاحظا التحرى فيها أطوع وأنبع ، منك ، اختارُ وك لهم راعيا ، ولم شد يظامهم ملاحظا

<sup>(</sup>١) جمع ذمام بالذال المعجمة وفى اللسان الذمام والمذمة الحق والحرمة •

مُراعيا؛ وسألُوا إمضاء نَصِّهم عليك والإذْنَ فيه ، وإجراءَ الأمر فيما يُخُصُّب ل أَسَدٍّ عَجاريه ؛ وترتيبَك فما أُهِّلْت له وحُمِّلْتَ ثَقْله ، وآختصاصَك علىٰ من تقدَّمَك من الأضراب، بمزيد من الإرْءاء والإيجاب؛ وحْملَك وأهلَ نِحْلتك على الشَّروط المعتاده، والرسوم التي إمضاء الشريعة لهـــا أوْفي الشَّهاده ـــ رأى أميرُ المؤمنــين الإجابةَ إلىٰ مَاوُجِّهِتْ إليه فيه الرَّغْبِـه ، وٱستخارة الله تعالىٰ في كل عَزْم يُطْلِق شَــبَاه ويُمْضِي غَرْبِهِ ؟ مَقَتَدِيا فيما أَسْداه إَلَيْك ، وأَسْناه من أَنْعُمه لَدْيْك ؛ بأفعال الأئمة الماضين، والخلفاء الراشدين، صلواتُ الله عليهم أجمعين، مع أمثالك من الجَثَالِقَةِ الذين سَبَقُوا، وفى مقامك ٱلسَّقُوا؛ وأوْعن بترتيبك جاَئلِيقًا لنُسْطور النَّصارىٰ بمدينة السلام وسائر البِلاد والأصْقاع ، وزعيًا لهم وللُّروم واليَعاقبة طُرًّا ، ولكلِّ من تَحْويه ديارُ الإسلام من هاتين الطائفتين مَّن بها يستقِرّ و إليها يَطْرا ؛ وجعل أمرَك فيهم ممتثلًا ، وموضعَك من الرِّياسة عليهم متأثِّلا؛ وأن تنفرد بالتقدُّم علىٰ هذه الطوائف أجْمَع: ليكونَ قولُك فيما يُجِيزه الشرعُ فيهم يُقْبَـل و إليك في أحوالهم يُرْجَع ؛ وأن نتميز بأُهْبة الزَّعَامة ، في مجامع النصاري ومُصَلَّياتهم عامَّةً، من غير أن يَشْرَكَك فيها أو يشاكلُك في النِّسبة الدالة عليها مَطْرانٌ أو أُسْــُقُفُّ للروم أو اليَعَاقبة : لَتَغْدُوَ شواهدُ ولايتك بالأوامر الإمامية باديةً للسامع والناظر، وآثارُ قُصُورهم عن هذه الرُّثبـة التي لم يبلُغُوها كافَّةً للمُجادِل منهم والْمُناظِر ؛ ومُنِعُوا بأَسْرهم عن مساواتك في كلِّ أمر هو من شُروط الزَّعامة ورُسُومها، والتَرَيِّي بما هو من علاماتها ووُسُومها؛ إذ لاسبيلَ لأحدِهم أن يَمُـدّ في مُباراتك باعه ، ولا أن يُحْرُج عن المُوجَب عليه من الطاعة لك والتّباعه ؛ وَجَمَلُكُ فَي ذِاكَ عَلَى مَايُدُّلُ عَلَيْهِ المُنشُورُ المُنشَأُ لَمَن تَقَدَّمَكُ ، الْمُضَى لَكَ ولكلِّ من يأتى بَعْدَك ؛ الْمُجَدِّدُ بما حواه ذكرَ ما نطقتُ به المناشيرُ المقرّرةُ في أيام الخلفاء الراشدين، صلواتُ الله عليهم أجمعين، لمن تقدَّمَك في مَقَامك، وأحرزَ سبْقَ مَغْزاك

ومرامك : من كون المنصوب في الحَثْلَقَة إليه الزَّعامةُ على ماتضُمُّه ديارُ الإسلام من هذه الفَرَق جَمْعا، والمنصوصُ عليه في التقدّم الذي ليسَ لغيره من رياضه مَرْعىٰ ؛ وتقدَّمَ أميرُ المؤمنين بحِياطتك وأهل نِحلتك في نُفُوسَكُم وأموالكُم وبُيعَكُم، ودِياركُم وَمَقَارِّ صِلْوَاتِكُمْ وَحِرَاسَةِ أَمُوالُكُمْ، وَٱعْتَادِكُمْ بِأَقْسَامُ الكَّلَاءَةُ عَلَىٰ أَجْمَلُ الرَّسْمُ مَعْكُمُ؛ وأرب تُعْمَوا من نقض سُلَّة رضيَّة قُررتْ لكم، ودَحْض وتبية حميدة ٱستُعْمِلت في فَرْضَكُم ؛ وأن تُقبَض الحِزيةُ من رجالكم ذَوِي القُدرة علىٰ أدائها بحسَب ماجرت به عاداتُكُم دون النساء ومن لم يُلْغُ الحُلُمَ دَفْعَة واحدةً في السنه ، وتُجْرَوْا في ذلك علىٰ السجيَّة التي تناقَلَها الَّرواة وتداولتها الألْسنه؛ من غير تَثْنِية ولا تكرير، ولا تَرْنِيق لَمَهْلَ المعْدَلة عندكم ولا تَكْدير؛ وأن تُحْني بالشَّد دائمًا وتقويةٍ يدِك على من نصِّبْته فى أمورهم ناظرًا ولشَّمْلهم ناظا؛ ويُفْسَح لك فى فصْل ما يَشْجُرُ بينهم على سبيل الوَسَاطه: لتقصِد في ذاكَ ما يَعْسِمُ دواعِيَ الْحُلْف وَيَطْوِي بِسَاطَه ؛ وأن تُمْضي تَثْقِيفَكَ لَمْ وَأَمْرَكَ فَيهِم، أسوةَ ماجَرَىٰ عليه الأَمْرُ مع مَنْ كان قبلك يَليهِم؛ لتُحْسِن معه السيرةَ العادلةُ عليهـم بحِفْظُ السَّوَام ، المطابقةَ للشروط السائغةِ في دين الإسالام .

وأمر بإنشاء هذا الكتاب مشتملا على ماخصك به، وأمضى أن تُعامَل بموجَبه، فقابِلْ نعمة أمير المؤمنين عندَك بما تستوجبُه من شكر تبلغ فيه المدَى الأقصى، وبشر لا يُوجِد التصفّح له عندك قصورا ولا تقصا، وواظب على الاعتراف بما أولِيتَه من كلّ ما جمّلك، وصدّق ظنّك وأملك، واستزد الإنعام بطاعة تطوى عليها المِلوَانح، وأدعية لأيامه تُنبِع الغادى منها بالرائح، وتجنّب التقصير فيما بك عُدق، وإليك وكلّ وعليك عُلّق، واحتفظ بهذا الكتاب جُنّة تمنعُ عنك ريْبَ الدهروغيرة،

<sup>﴿ (</sup>١٠) لعله العائدة ، تأمل .

وحجَّةً تَحْمِلُ فيها على ما يَحْمِى مأمنِحته من كل ماشِعْته (؟) وغَيْرَه ؛ ولَيْعُمْلُ بهذا المثال كأفَّةُ المَطَارِنةِ والأساقِفة والقِسِّيسِين، والنصاري أجمعين؛ وليُعتَمِدُوا من التِّباعة لك ما يُستحقُّه تقديمُك على الجماعه، وليثقُوا بما يَغْمُرهم من العاطفة الحامِيةِ سِرْبَهم من التفريق والإضاعه؛ إن شاء الله تعالى .

وكتب في شهر ربيع الأوّل سنة سبع وستين وأربعائة .

### الطـــرف الرابـــع ( فياكان يكتب عن مدَّعى الخلافة ببلاد المعرب والأندَلُس )

وكانوا يعبّرون عمّا يُكتب من ذلك بالظّهائر والصَّكوك: فالظهائر جمع ظهير، وهو المُعين ، سمّى مرسومُ الخليفة أو السلطان ظهيرًا لما يَقَع به من المُعاونة لمن كتب له ، والصَّكُوك جمع صَلِّ وهو الكتاب ، قال الجوهري : وهو فارسي معرّبُ والجمع أَصُلُ وصكاك وصُكُوك ، ثم تَعامىٰ المتأخّرون منهم لَفْظ الصَّلَ معرّبُ والجمع أَصُلُ فيه وصكاك وصُكُوك ، ثم تَعامىٰ المتأخّرون منهم لَفْظ الصَّلَ لل المُحرىٰ به عُرف العامَّة من عَلَبة استعاله في أحد مَعْنَيَ الاَشْتراك فيه وهو الصَّفع ، واقتصرُوا علىٰ استعال لفظ الظهير .

ولذلك حالتان :

### الحــــــالة الأولى ( ماكان الأمُرُ عليـــه في الزمن القــــديم )

وَاعَلَمْ أَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُصْطَلَحَ يَقَفُونَ عَنَدَ حَدِّهُ فِي الْأَبْسَدَاءَات ، بِل بحسَبِ مَا تقتضيه قريحة الكُتَّاب، فتارة بيَتَدأ بلفظ: « مِنْ فلانْ إلى فلانْ » أو « مِنْ فلانْ الكَتَّاب » . إلى أهل فلانة » أو « إلى الأشياخ بفُلانة » أو « يَصِلُكُمْ فلانُ بهذا الكَتَاب » .

وتارة يْبْتَدَأ بـ« أما بعدَ حمد الله » . وتارةً يبتدأ بلفظ « تقدَّمَ فلان بكذا » . وتارة يبتدأ بلفظ « مكتُوبُنا هذا » وغير ذلك مما لاينْحُصر .

فن الظَّهَائر المكتتَبة لأرباب السَّيوف عندهم، ما كُتِب به بولاية ناحية، وهى: من فلانٍ إلىٰ أهل فلانة أدام الله لهم من الكرامة أتَمَّها ومر. الرِّعاية أوْفَاها ؟ وأسبَغَ عليهم بُرودَ نِعَمِه الجزيلة وأضْفاها .

أما بعدَ حمد الله ميسر أسباب النّجاح، ومُسنِي مَرامِ الرَّسَاد والصّلاح؛ والصلاة على سيدنا عهد رسوله نبي الرحمة والرّفق والإستجاح، وعلى آله وصحبه المتّصفين بالقوة في ذات الله تارة وتارة بحَفْض الجَنَاح؛ والرّضا عن الخليفة أمير المؤمنين ذي السَّرف الذي لم يَزلُ بالهُدي النبوي متوقد المصباح، والدعاء اللقام الإماري بالنصر الذي يُؤْتِي مقاليد الافتياح، والتأييد الماضي حَدُّ رُعْيه حيثُ لا يَضِي غرار المهند وشبا الرّماح فاليد الافتياح، والتأييد الماضي حَدُّ رُعْيه حيثُ الا يَضِي غرار المهند وشبا الرّماح والتأليد الإنام وعُدوها، وأجرى لهم بالصّلاح والتاليم وعُدوها «من فلانة» وللدّولة العليّة بركاتُ تُكاثِرُ السَّحُب في آنسكابها وأنسجامها؛ وتقودُ الخيرات والمسرّات في كل أوْب بزمامها، والحدُ لله حمدا يَقْضي بونُور جزيلات النّع وجِسَامها .

وإنَّ الأهتمام بَكُم لمستَبِقُ علىٰ كل غرض جميل ، ومقدَّمُ فيا يُعْظِيكُم بكلِّ بُغْية وتأميل؛ وبحسبِ هـذا لا يزَالُ يَحتارُ لكم من الولاة كلَّ مختار منتخب ، ولا يُقدِّم عليكم إلَّا مَنْ ينتهِى إلىٰ أثيلِ حسبٍ وكريمٍ مُنْتَسَب ، ولا يزال يُدَاوِل موضِعكم بين كل طريقة تتَّصل من حُسن السَّيْر وسَـدَاد النظر بأمْتَن سبَب؛ وعلىٰ هذا الأصل استخرْنا اللهَ وهو المستخار، والذي يقضى مايشاءُ ويَخْتار، في أن قدَّمنا عليكم ،

<sup>(</sup>١) الإسجاح حسن العفو .

وَوَلِّينَا لَلْنَظُرُ فِيمَا لَدَيْكُمُ، مَنْ لَهُ التقدُّم فِي الْإِقْدَامِ، والْأَضْطِلاعُ الشَّابِثُ الْأَقْدَامِ؛ وذلك فلان . وآثَرْنَا كم به آعتِناءً بجانبِكم وآهتِب الا، وخصَصْناكم منه بمن يُفْسح فَ كُلُ أَثَرَ حَمِيدٍ مَجَالًا؛ والمعتقَدُ فيه أن يعْمَل علىٰ شاكلتِه بنَبَاهِةٍ مَكانِه، وأن يبذُلَ في الانتهاض والا كتفاء غايَّة وُسْـعِه و إمْكانه ؛ وعليــه أن يُلازِمَ تَقْوَىٰ الله العظيم في سُرِّه وَعَلَنه، ويَجْرَى علىٰ سبيل العَدْل وسَنَنِه؛ ويُشَمِّر عن ساعده في الدِّفَاع عن أَحْوازِكُمْ كُلِّ التَّشْمِيرِ، ويأخُذَ علىٰ أيدى أهل التعدِّي أَخْذًا يَقْضِي علىٰ الفَسَاد وأهلِه بالتَّبْيِر؛ ويَقْصِدَ بَكُم سِدِيدَ السُّعْيُ ورَشِيدَ الرَّأَى فِي الدَّقِيقِ والجليل والصغير والكبِير؛ ويُسَوِّيَ فِي الحق بين الحافل والتافه والغَنِيِّ والفقير؛ وعليكم أن تسْمَعُوا وتُطيعوا، ولا تُهْمِلُوا حَقَّ الامتثال والأنتمار ولا تُضيعُوا ؛ وأن تكونُوا يَدَه التي تَبْطش ، وأعوانَه فيما يُحاوِل من مستَوْفِي المساعىالمرضيَّة ومستوعبها، وأن نَتعاَوَنُوا على التقوي والبِرْ، وتقفُوا له عنــد النهي والأَمْرِ؛ وتجتهدُوا معــه في مَصَالحَكُم كلُّ الاجتهاد، وتعتَمدُوا علىٰ مارَسَمَنْاه لكم أتَمَّ الاعتماد ؛ وستَجدُون من مُوَالِيكم ۚ \_ إن شاء الله \_ ما يوا فَقُ الظَّنَّ به، و يلائِمُ العملَ بحسَبِ حَسَبه؛ إن شاء الله تعالىٰ والسلام .

++

ومنها ما كُتِب به فى ولايةٍ ناحيةٍ أيضا، وهى :

من فلان إلى أهــل فلانةَ أدام الله تعــالى كرامتهم بتَقْواه ، وعرَّفَهم أحقَّ النظر بمصالحهم وأُحراد .

وبعد، فإنَّا كتَبْناه لكم \_كتب الله لكم أحوالامتَّصِلةَ الصَّلاح، حميدةَ الاختِتام والافتِتاح \_ من فلانة ونِعُمُ الله سـبحانه موفُّورةُ الاقسام، صَيِّبة الْغَام، وقد ٱقتضىٰ

<sup>(</sup>١) أي اشتغالا بشأنكم من قولهم اهتبل هبلك أي اشتغل بشأنك انظر اللسانج ١٤ ص ٢١٢ .

ما نتوخًاه من الاحتياط على جَوانِكِم ، ونعتَمِدُه من الإيثارِ لَكُم والاعتناء بِكُم ، أن تَغَيَّر للتقديم عليكم مَنْ نعلَمُ منه الأحوالَ المرضيَّة حقيقه ، وتَعُمَّد سُيرَه فيما يُحاوِله وطريقَ .

ولمَّ كَانَ فَلانَ مَن حُمِدَتُ مَقاصِدُه، وشُكرت في الْحَاوَلات الاَّجْتَهاديَّة عَوائِدُه؛ وحُسنتُ فيما نُصِّرْفه فيه مصادرُه وموارِدُه، رأينا واللهُ القاضى فيما نَذَره وتأتيه، بالتوفيق الذي يكُون به آنقيادُ النَّجْح وتأتيه، أن نقدَمه لحفظ جِهاتكم، وتأمين أرجائِكُم وجَنباتكم ، ووصَّيناه أن يجتهد فيما قلَّدناه من ذلك كلَّ الاَّجْتَهاد، ويَنتيض في إذهاب الشَّرِ وإرهاب أهلِ الفَساد ، وبأن يسلك فيما يتَولاه من الأحكام سَنَن الحق، ويَجْرَى على سبيل العَدْل والرَّفْق ، ويدْفَع أسباب المظالم، وينصف المظلوم من الظالم ، فإذا وإفاكم فتلَقَّوه بنفُوس منبسطه ، وعقائدَ على العمل الصالح مرتبطه ، وكونُوا معه على تمشية الحق يدًا واحده ، وفئةً في ذاتِ الله متعاونةً متعاضدَه ، بحول الله سبحانه ،



ومنها ما كُتِب به بإعادة وال إلى ناحيةٍ ، وهي :

و إنا كتبناه إليهم \_ كتبكم الله من المتعاونين على البر والتقوى، وأعلقهم من طاعته بالحبل الأمتن الأقوى \_ من فلانة : والذى نُوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته، والاستعانة به والتوكم عليه، وقد صَرفنا إليكم فلانا بعد أن أقام هُنا شاهداً مَشاهدَ للتعلم نافعه ، مباشرًا من المُذاكرة في الكتاب والسَّنَة مجالِسَ ضامنة لحير الدنيا والآخرة جامعَه، مُطَالِعًا لأحوال الموحّدين أعزهم الله في مآخذهم الدينية، ومقاصدهم المحقية لما دَرَس من الملّة الحنيفيّة، فنال بذلك كلّه خيرا كثيرا، وأحرز به

حظًا من السعادة كبيرا، وظفر منه بما يكونُ له فى كل ما ينظُر فيه سراجًا مُنيرا، وقد أعَدْناه إلى الشّعُل الذى كان يتولّاه لِجهتم حرسها الله، ووصَّيْناه بتقوى الله تعالى الذى لا يَطّلِع على السَّرائرسواه ، وأن يكونَ بما شاهدَه مما تقدّم ذِكُه مُقتديا، وبأنواره الساطعة التي لا يَضِلُ من آهتدى بها مُهتديا ، ولا يستندُ في شيء من أحكامه إلى من لا يقوم على عصمته دليل ، ولا جُعِل إليه تحريمُ ولا تعليل ، فأعينُوه وفقم الله على الله عصمته دليل ، ولا جُعِل إليه تحريمُ ولا تعليل ، فأعينُوه وفقم الله على الحق ومُوازَرته على المسَالك التي تستبينُ هنالِمُ أَتَمَ استِبانه ، واستَبانه ، فان شاء الله تعالى .



ومن الظهائر المكتَبَّبة بالوظائف الدينيَّة ما كُتِب به في ولاية قاض، وهو :

أما بعد حمد الله رافع علم الحقّ لمن آهندى ، وواضع يزان القسط بالشريعة المحمديّة الآخذة بالحجّزعن مهاوى الرَّدى ؛ ومؤيّد الدِّين الحنيفيّ بمن آرتضى لتحديد حُدُوده وتجديد عُهُوده وهدى ، والصلاة على سيدنا مجد نبيّة الكريم الذى أرسلة إلى الناس كافّة غير مستثن عليه من الخلق أحدًا ؛ وعلى آله وصّعبه الذين سلكوا في نَصره وإظهار أمْره جَددا ، والرضاعن الخليفة أمير المؤمنين العباسيّ الأطيب عُنصرا وعَعْتِدا ، فإنا كتبناه إليكم -كتبكم الله ممن اعتزَّ بطاعته وتقواه ، واعتصم من عنصرا وعَعْتِدا ، فإنا كتبناه إليكم -كتبكم الله ممن اعتزَّ بطاعته وتقواه ، وتوكلُنك حبله المتين بأوثقه وأقواه - من فلانة وفضل الله سبحانه مديدُ الظّلال ، وتوكلُنك عليه - عن وجهه - ظهيرنا المعتمد به في كلّ حال ، وعمادنا الذي نقديده فيما نُدَبّه من الأعمال ، وإنّكم من عنايتنا ، وموصُول رعايتنا ، لَيالِحَلّ الأَدْنى ؛ ومن خاصّ من الأعمال ، وإنّكم من عنايتنا ، وموصُول رعايتنا ، لَيالِحَلّ الأَدْنى ؛ ومن خاصّ

نظرنا وآهتهامنا لمَنْ نَكَافَ بشأنه كلِّه ونُعْنى ، ونعتمــدُ من ذلك بالأحْسَن فالأحسن فطرنا وآهتهامنا لمَنْ أَ

وقد علمتُم \_ وصل الله كرامتكم \_ أنَّ الأحكامَ الشرعيَّة هي ملَاك الأمور ونِظامُها ، وعليها مَدَار الأعمال الدينيَّة وبها تَمَامُها ؛ وأنه لايصْلُح لهـــا إلا مَنْ تَجَرَّدَ عن هواه، وآثَر الحقُّ علىٰ ماسواه؛ وٱتَّبعَ حكمَ نبيِّه \_ عليه السلام \_ في كلِّ ماعمِله وَنَوَاه ، وتَجَّل بِالدِّراية وحَمْل الرِّواية فكانتا أَظْهَر حلاه ؛ وَٱتَّسَم بِالعَدْل والاَّعتدال فيما وليِّه من ذلك أو تَوَلَّاه، وكان بمن أطْلَقَ الحَتَّى لسانَه وقَيَّد الورَعُ يُمْناه؛ وقد أمعَنَّا النظر فيمَنْ له من هــذه الأوصاف أَوْفئ نصيب ، ومَنْ إن رَمَّىٰ عن قَوْسِ نظــره للفصل بينكم في القَضَايا الشرعية حَكَمَا من صالحِي الْحُكَّام؛ فرأينا أهلًا لذٰلِكُم وعَلَّا من آخُتُرِت علىٰ [النَّهْج] القويم أحوالُه ، وآرتُضِيت فيما نيطَ به من ذلك أعمالُهُ وأقوالُه ؛ وشهد له الاختبارُ بالانْكفاف عن كل سابق وغائب ، وعن آرتِكابِ التَّنيَّات إلىٰ السَّنَن اللاحب؛ وذٰلكم « فلان » أدام الله كرامتَه وتوفيقَه ، ويسَّرَ إلىٰ مَسَالِكَ النَّجاة مَسْلِكُه وطريقَه ؛ فأنفذناه إليكم حَكًّا مُرضَىَّ السِّير ، وإفرَ الحظُّ من المَعارِف المُصوِّرة للحقِّ في أجمَل الصُّور؛ مكتفيًّا بمــ لدَّيْه من ٱستِقامة الأحوال عن الوَصايَا ماخَلًا التذكير والتنبيه ، والوصية بتقوى الله فهي التي تَعصِم العاملَ بها وَتُنْجِيهِ ﴾ فقد وَصَّى بها الله مَن آختاره من خلقه لإقامة حَقِّه وآرتضاه ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ ٱتَّقُوا الله ﴾ . فتلَقُّوه \_ أدام الله كرامتَكُم \_ بُنفُوس منبَسِطه، وقلوبٍ مبتَهِجة مغتَبِطه، وأهواءٍ على التظَافُر

<sup>(</sup>١) لعله عن كل شائن وعائب · تأمل ·

والتناصر في الحق مجتمعة مرتبطه؛ وتعاونُوا في ذاتِ الله علىٰ الطاعه، وكُونُوا في سبيل الله يدًا واحدةً فيدُ الله مع الجمّاعه؛ وآستعينُوه سبحانه علىٰ الخير يُعِنْكُم ، وآشكُوا الله يُؤْتِكُم خيرًا مما أُخِذَ منكم ، وهو سبحانه يتوَلَّا كم بالحفظ الشامل، ويستعملكم من طاعته وسُلُوك سبيل مَرْضاتِه بأنجىٰ ما آستُعمل به عامل ، والسلام .

+ + +

ومنها ماكتب به أبو الحسن الرُّعيْني في ولايةٍ قاضٍ، وهي :

من فلانٍ إلى الأشــياخ بفلانة أدام الله كرامَتهم بتقواه ، وآستَعْمَلهم فيما يُحِبُّــهُ ويرضــاه .

أما بعدُ، فإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم حُسْناه ، وأوْزَعكم شُكْرَ ماخوَّلكم من نُعْماه ورُحماه ، ومن مقاصد هـذا الأمر العزيز \_ أدامه الله \_ ما يُعْلِي يدَ الحِقّ ويُسْمِيها ، ويسَدّد سهامَ العدل إلىٰ أغراضها ومَراميها ، ويتكفَّلُ بالجزاء لمَنْ لاذَ بأكناف الطاعةِ وتواحِيها، والحمدُ لله علىٰ نِعَمه التي لاتَحْصُرها ولا تُحْصِيها .

و إلى ذلكم فإنَّ فلانا لمَّ تمكنت النَّقةُ بجيل صِفَته، واَستنامَتِ البصيرةُ إلى استحكام سِنَّة ومعْرِفته ، وقد كان تقدّم له من خدْمة الأمر وأوليائه مانجَّده مع الأيَّام وخَرَّجه ، وخصَصه من كريم الاستعال بما استَدْناه إلى مَراقى الدَّكاء والستَدْرَجه ، وخصَصه من أستَدْناه إلى مَراقى الدِّينية ، واستَدْرَجه ، رأين \_ والله المستعانُ \_ أن نقدِّمه للنظر في قضاياكم الدِّينية ، وأستَدْرَجه ، رأين \_ والله المستعانُ \_ أن نقدِّمه للنظر في قضاياكم الدِّينية ، وأحكامكم الشرعيّه ، بعد أن وَصَّيناه بتقوى الله فقدَّمها ، وعرضنا عليه ما يعلمه و يلزمُه من شُرُوط الحكومة فالترمها ، فلينهض إلى ماقدَّمْناه على بركة الله تعالى ويلزمُه من شُرُوط الحكومة فالترمها ، فلينهض إلى ماقدَّمْناه على بركة الله تعالى

<sup>(</sup>١) فى الأصل أنجده بالهمز وهو غير مناسب .

مشمّرا عن ساعد الحَوْم، آخذًا في كافّة أموره بما يَاخُذه أُولُو العزْم، جاريًا على السّنن الواضح المعروف، مسوّيًا في الحق بين النبيه والخامل والشريف والمشرُوف، محتسبا على إقامة فُروض الدّين أكرم آحتساب، مكتسبا من الأجر في رَدْع الظّم والباطل أفضَلَ آكتساب، راجيًا في تمشية العدْل على رَغْم من أباه ما يَرْجو المؤمن المحقّق من زُلْفي وحُسْنِ مآب، ولدينا مر عقده على ذلك ما يُحسّن مقصده، ويمكن في بَسْطة الحقّ مقعده ، فإذا وافائح فآستبشروا بمُوافاته ، وقفُوا عند ما يُمضيه من لوازِم الشّرع ومُوجِباته ، وتعاوَنُوا على الحير تعاونًا يُمْزِلُ حَظّم من فضل الله و بركاته ، فهو المؤمّل في ذلك لاربّ سواه ،



ومن الظهائر المكتَلَبة بالوظائف الدِّيوانية ماكتَب به أبو المطَرِّف بن عمــيرة بولاية وِزارةٍ، وهو :

مكتوبنا هذا بيد فلان أدام الله عَلاَءه، وحفظ عنايته وغناءه ؛ يجد به مكان العزّة مكينا، ومؤرد الكرامة عَذْبا مَعِينا، وسبيلَ الحُرْمة المتأكدة واضحا مستبينا ؛ ويتقلّد وزارتَتا تقلّد تفويض و إطْلاق، ويلبّس ما خُلِع عليه منها لِبْسة مَكَّرُن واستحقاق، وينزل من رُتْبتها العُليا مَنزلة شرَفُها ثابتُ وحاها باق، ويُسَوَّغ الدار الحُرْنية التي يسْحُنها بفلانة تَسُويغا يُمَلِّكه إيَّاها أصَّح تمليك، ويُفْرَد فيها من غير أَشْريك؛ إن شاء الله تعالى والسلام.



ومنها ما كتب به أبو عبد الله بنُ الأَبَّار في مشارَفَة ناحيةٍ ، وهو :

عن إذن فلان، يتقدّم فلان للنَّظَر في الأشغال المَخْزَنية بفلانة، مُوَفِّيا مايجِبُ عليه من الاجتهاد والتَّشْمير، والحِدّ الذي ارتَسَم في الإنهاء والتَّشْمير، مصدِّقا ماقدَّر فيه من الانتهاض والاستِقْلال، وقُرِّر عنه من الأمانة التي رَشِّحته وأهَّلتْه لأَنْبه الأعمال، جاريًا في ضَبْط الأمور المُخْزَنيَّة والرِّقق بجانب الرعية على المَقاصد الجليلة والمَذَاهب المرضيَّة في عامَّة الشُّئُون والأحوال، عاملًا بما تقدّمت به الوصيَّة إليه، وتأكّدتْ الإشارة [به] عليه، من تقوى الله في السرِّ والعلن ، عالما أنَّ المرء بما قدّمته يداه مُمْرَبَن .



### ومنها ماكتب به المذكور بإعادة مشارفٍ إلىٰ ناحيةٍ، وهو :

يُعادُ بهذا المكتوب فلانُ إلى خُطَّة الإشراف بفلانة : رافلاً من ملابس التُكْرِمة والحُظُوة في شُفُوفها ، مُحَلَّى بينَه وبينَ النظر في ضروب الأشغال المَخْزَنية وصُنُوفها ، فهو المعروف بالكِفاية والاجتهاد ، الموصوف بحُسن الإصدار والإيراد ، وأولى الناس بالتزام النَّصيحه ، والازدياد من بَضائع الأعمال الرَّبِيحه ، مَنْ كَثُرت النَّعمُ السلطانيَّة لديه ، ودُفِع إلى الخُطَط ودُفعت إليه ، فليتقلَّد هذه الخُطَّة بحقها من الانتهاض والتشمير ، وتأدية الأمانة بالإنماء والتَّمير ، وليترود تقوى الله تعالى ليوم يُسأل عن النَّقير والقطمير ؛ جاريًا في أموره كلِّها على الطريقة السَّوية ، جامعًا بينَ الاحتياط في البخرَن والرِّقق بالرعيَّه ، غير عادلٍ في حالٍ من الأحوال وفَنَّ من فُنون الأعمال عن مقتضى هذه الوصِّيه ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) المخزن بفتح الزاى ما يخزن فيه الشيء .

### الطـــرف الحــامس ( فياكان عليه الأمرُ في الدولة الفاطمية بالديار المِصريَّة )

وقد تقدّم فى الكلام على ترتيب المملكة أنه كان بها من وظائف أر باب السَّيُوف الوزَارةُ إذا كان الوزيرُ صاحبَ سيْف ، والنظرُ فى المَظَالم ، وزَمُّ الأقارب، ونقابةُ العَلَويِّين ، وزَمُّ الرجال والطوائف : كالأُموية ، والحافظيَّة ، والأفضلية ، وغيرهم من تقدّم ذكره فى ترتيب دَوْلتهم ، وولايةُ الشَّرْطة ، وولايةُ المَعاون والأحداث، وولايةُ الحَية ، وولايةُ الحَية ، والإمادةُ على الحهاد، وولايةُ الأعمال ، وغير ذلك ، ومن الوظائف قضاء القُضاة ، والدعوةُ إلى مذْهبم، والنظرُ فى الأوقاف والأحباس ، والنظرُ فى المساجد وأمر الصلاة ، وغير ذلك .

وكانتْ كَابَةُ مَا يُكْتِب لَدَيْهِم لأر باب الولايات على نوعين :

# النـــوع الأوّل ( ماكان يكتَبُ به عن الخليفة نفســه )

وكان من شأنهم أنهم يتعرّضُون فى أثناء الولاية لإشارة الوزير بتولية المُولَى وثنائِه عليه ، ورُبَّمَا أهمُلُوا ذلك ، وكانوا يُسَمُّون جميعَ مايكتَب من ديوان الإنشاء سجِلَّات ، ورُبَّمَا سَمَّوه عَهُودا ؛ وعليه يُدَلُّ ما كتبه العاضُدُ آخرُ خلفائهم فى طُرّة سجِلِّات ، ورُبَّمَا سَمَّوه عَهُودا ؛ وعليه يُدَلُّ ما كتبه العاضُدُ آخرُ خلفائهم فى طُرّة سجِلِّ السلطان صلاح الدِّين بالوزارة : « هذا عهْدُ لاعَهْدَ لوزيرٍ بمثله » على ما تقدّم ذكره فى الكلام على عُهُود الملوك .

ولهم فيهما أربعة مذاهب :

<sup>(</sup>١) لعله «ومن وظائف أرباب الأقلام قضاء» الخ فتنبه ·

## 

وهو «من عبد الله ووليّه فلانٍ أبى فلان الإمام الفلانى أمير المؤمنين، إلى فلان ابن فلان» ابن فلان» بالألقاب المنعوت بها من ديوان الخلافة، ويُدْعَىٰ له بدعوتين أو ثلاث، ثم يقال: «سلامٌ عليك فإنّ أمير المؤمنين يحَمدُ إليك الله الله الذي لا إله إلا هو، ويساله أن يصل على جدّه عهد صلى الله عليه وسلم وعلىٰ أخيه وآبن عمّه أمير المؤمنين على بن أبى طالب » ويُونّىٰ من وَصْف الخليفة ومَدْحه بما يُناسِب المَقام.

ثم هو بعدَ ذٰلك علىٰ ثلاثِ مراتبَ :

# المرتبـــة الأُولىٰ

(أن يقال بعد التصدير المقدَّم «أما بعدُ فالحمدُ لله» )

و يؤتى من التحميد بما يُناسبُ تلك الولاية ، ثم يؤتى بتحميدة ثانية وثالثة ، وتكونُ الثالثةُ متعلِّقةً بالنّع الشاملة لأمير المؤمنين ، ثم يقال : « و إنَّ أمير المؤمنين لَى اختصَّه الله به من كذا وكذا » و يذكر ماسَنح من أوصاف الحليفة ، و يذكر أنه تصفّح الناسَ وسَبَرهم فلم يجِدْ من يصلُح لتلك الولاية إلا هو ، و يذكر من صفته ما أتّفق ذكره ، ثم يذكر تفويضَ الولاية إليه ، و يُوصِيه بما يُناسِب ، و يختمُ بالدعاء ثم بالسلام مع التفتّن في العبارة ، و اختلافِ المعاني والألفاظ ، والتقديم والتأخير بحسبِ ما تقتضيه حالُ المُنشِئ ، و تودي إليه قريحتُه .

### وهی علیٰ ضربین :

#### الضــــرب الأوّل (۱) ( سِجِـــلَّات أرباب الســـيوف )

وعلى ذلك كَتْبُ سِجِلَّات وُزَرائهم أصحابِ السيوف القائمين مَقَام السلاطين الآن، من لَذُنْ وزارة أمير الجيوش بَدْرِ الجَمَالَى وزير المستنصر: خامسِ خلفائهِم وإلى آنقراض دولتهم ، وقد تقدّم منها ذكر عهدي المنصور: أسد الدين شيركوه آبن شادي، ثم آبنِ أخيه الناصر صلاح الدين يوسفَ بن أيُّوب بالوزارة عن العاضد في جملة عُهُود الحلفاء والملوك، حيث أشار في و التعريف "إلى عدّهما من جملة عهود الملوك.

ومن أحسَنها وصْفا، وأَبْهَجِها لفظا، وأدقّها معنى، ما كتب به الموَفَّق بنُ الحَلَّال صاحبُ ديوان الإنشاء عن العاضد المنقدّم ذكره، بالوزارة لشاور السَّعْدى ، بعد أن عليه ضرْغام عليها ثم كانت له الكَّرة عليه ، وهذه نسخته :

من عبد الله ووليِّ عبد الله أبي محمد العاضد لدين الله أمير المؤمنين ، إلى السيِّد الأجلّ ، سلطانِ الجُيُوش، ناصرِ الإسلام ، سيفِ الإمام، شرَفِ الأنام، عُمُ دةِ الدّين، أبي فلان فلان .

سلامً عليك : فإنَّ أميرَ المؤمنين يَحَدُ إليك اللهَ اللهَ اللهَ إلَّا هو، ويسألهُ أن يصَلِّى علىٰ جدّه مجدٍ خاتَم النَّنبيين، وإمام المُرسَلين، صلَّى الله عليه وعلىٰ آله الطاهرين الأئمة المهديِّين؛ وسَلِّم تسليماً .

أما بعـد، فالحمدُ للهِ مانِح الرغائب، ومُنيلِها ، وكاشِفِ المَصاعِبِ ، ومُن يلها ؛ ومُذلِّ كل عُصْبة كَلفَتْ بالغَدْر والشِّقاق ومُذيلها ، ناصِر من بُغِي عليـه، وعاكس

 <sup>(</sup>١) لم يترجم فيا يأتى للضرب الثانى وهو سجلات أرباب الأقلام و إن كان قد ذكرها ضمن المراتب
 الثلاث الاتية فتنبه -

كَيْدِ الكَائِدُ إِذَا فَوَق سَهْمَه إليه ، وراد الحقوق إلى أربابها ، ومرتجِع المراتب إلى من هو أُجْدَر بُرقِيّها وأوْلى بها ، ومُسَنِّى الحير بتيسير أسبابه ، ومُسلِّل الرَّتبِ بتمهيد طُرُقه وفَتْح أبوابه ، ومُدْنِى نابى الحظِّ بعد نُفُوره وآغترابه ، ومُطلِع الشمس بعد المَّنيب ، ومُتدارك الخَطْب إذا أعضَلَ بالفَرَج القريب ، مُبدع ماكانَ ويكُون ، ومسبِّب الحَرَكة والسُّكون ، مُسِّن التدبير ، ومسبِّل التعسير : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مالكَ ومسبِّب الحَرَكة والسُّكون ، مُسِّن التدبير ، ومسبِّل التعسير : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مالكَ المُلْكَ مُونَ نَشاء وتَدلُ مَنْ تَشاء وتَدلُ مَنْ تَشاء وتَدلُ مَنْ تَشاء بيدكَ الْحَيْرُ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدير ﴾ .

والحمدُ للهِ الذي آختَصَّ أولياء أميرالمؤمنين الأبرار بالاستعلاء والظَّهور، وذَلَّل لهم جَواجِ الخُطوب ومصاعب الأُمور؛ وآناهُم من التأييدكل بديع مستغْرَب، وأنالهُم من كل غَريبٍ إذا أُورِد قَصَصُه أَطْرَب؛ ومكّنهم من نَواصي الأعداء، وشَمِلَهم بعناياته في الإعادة والإبداء؛ وضَمِن لهم أحمد العَواقب، وأرشدَهُم إلى الأفعال التي بعناياته في الإعادة والإبداء؛ وضَمِن لهم أحمد العَواقب، وأرشدَهُم إلى الأفعال التي شَبّتُ لهم في صحائف الأيّام أفضل المنتقب، وهداهُمْ بأميرالمؤمنين إلى ماراق زُلالهُ، وتُم عاية النَّمام كما أنه كان لرضا الله سبحانه وحُسْن ثوابِه ماله؛ ويُم تهم في المجاهدة عن دَوْلته بالتأبيد والتم كين ، ويُحظيهم من أنوار اليقين، بما يَجْلُوعن أفئدتهم دُجئ الشّك البهيم؛ ويُظهر لأفهامهم خصائص الإمامة في حُلَل التفخيم والتعظيم، ويُويهم أنَّ خُلُوص الطاعة مَنْجاةً في المعاد بتقدير العزيز العليم ،

والحمُدُ للهِ الذي آستَثْمَر من دَوْحة النبرة الأئمة الهادِين، وأقامَهُم أعْلاما مُرْشِدةً في عَجَّة الدين؛ وبيَّن بَتَبْصِيهِم الحقَائقَ وورّث أميرَ المؤمنين شَرَفَ مَقاماتِهِم،

 <sup>(</sup>١) مراده الصعب • والرتب بالتحريك من معانيه الشدّة والغلظة يقال ما في هذا الأمر رتب ولا عتب
أى عناء وشدة .

<sup>(</sup>٢) لم يتقدم ما يعطف عليه وهو من متعلقات أمير المؤمنين كما لا يخفيٰ .

وجعله مُحْرِزَ غاياتِهم، وجامعَ مُعْجِزاتهم وآياتهم ، وقضىٰ لمن ٱلتَحَف بظِلِّ فِنَائه ، وآشتمل بسابِغ نِعْمِه وآلائه، وتمسَّك بطاعتِه وآءتصَم بوَلَائه، بالخُلُود في النعيم المُقيم، والحُلُولِ في مَقامِ رِضُوانِ كريم : ﴿ ذَلَكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ والله 
ذُو الفَضْل العَظِيم ﴾ .

يَمَــُدُه أَميرُ المؤمنين على نعَمه التي جعَلْــه للبشر إماما، وأمضَتْ له في المَشَارق والمَغَارِبِ أُوامَرَ وأحكاما ؛ وجَرِّد من عَزْمه في حياطة ديرٍ . الله عَضْبا مُرْهَفا حُسَامًا، وٱستخْلُص لإنجاد دولته من أوليائها أنْكَلَهم شجاعةً وإفْدامًا ؛ وأحسَنَهم في تدبير أَمُورِها قانُونًا ونِظَاما ؛ وأتَمَلُّهم لمصالح أجنادها ورَعايَاها تَفَقُّــدا وَٱهْتَهَاما ، وأَوْلاهِم بَانَ لا يُوجِّه عليــه أحدُّ فِي حقٌّ من حقُوق الله مَلاما ، وأُجْدَرَهُم بأنْ يُحَلَّ من جميـِل رأًى أمير المؤمنين دارَ ســــــلام يَلْقيْ فيها تحيَّةً وسَلَامًا ؛ ويسألُهُ أن يصلِّي عَلَىٰ جَدَّه هِدِ خَاتَمَ النبيين الذي أُعَلَنَ بالتوحيد وَجَهَر، وغلبَ بالتأييد وقَهَر؛ وأظهَر الْمُعْجِزِ البديعَ وآســتطال إعجازُه وبَهَر، وأطلع نُورَ الإســـلام وآشتَهر في المَشَارق والمغارب إشراقه وظَهَر ؛ وعلىٰ أخيــه وآبنِ عَمِّه أبينا على بنِ أبى طالب سيف الله الذي شَهَره على الكفر وسَلَّه ، وكَفَّله إعزازَ الدِّين فأعظمه بجهاده وأجَلَّه ؛ وقَرَع بعزه صَــَفَاةَ الإِلْحَادِ فأعانه (؟) بعزه وأذلَّه ، وقَصَّد الأصنام وأرْغَم مَرِن ٱستَغْواه الشيطانُ بَاتِّبَاعِها وأَضَلُّه ؛ وعلى الأئمة من ذُرّ يتهما أعلامِ الدِّين ، وهُداة المتقين ؛ وُمُوَضِّي سبيل الحقِّ لأهل اليقين ؛ ومُوَصِّلي الأنوار الدينيــة إلىٰ بصائرالمؤمنين ؛ صلاةً نتكَّرر وتتردّد، وتدُوم مَدَىٰ الأيام ونتَجَدّد .

و إن أمير المؤمنين لِمَا آختصَّه الله به من المنْصِب الشريف، وسَمَا به إليه من الخَلِ الشامخ المُنيف، وفَوضَه إليه من تدبيرِ خَلْقه، وأفرده به من ٱتِّباع أمره والقيام

بحَقِّه؛ وناطه به من المحاماة عن الملَّة الحنيفيَّه، والآجتهاد في أن يشمَل أهلَها بالحالة السنيَّة والعيشة الهنيَّـــه ؛ و إءانته في إظهار شِــعَارها ، وتأييده في إظهار عُلُوها علىٰ الْمُلُكُ وَآقِتِدارِها \_ يُبْذُل جُهْده في الاستعانة بمن تقوم به حَجَّتُه عندَ الله بالاعتماد عليه، ويتوثَّق لنَفْســـه في آختيار من يَقوم برضا الله في إسناد الأُمُورِ إليـــه؛ ويَحْرَص علىٰ التفويض لمن يَكْفي في التدبير، وتُحيط غايةُ نظَره بالصغير من رجال الدولة والكبير؛ تقـرُّ با إلىٰ الله بالعمل فيما وَلَاه بما يُرْضيه ، وآزْدلافا بَاتّباع أمره في كل مأينْفذه وَ يُمْضيه . وقد كان أمير المؤمنين تصفَّحَ أولياءَ دُولته، وعظاءَ مملكته وأكابرَ شيعته وأنصارَ دَعْوته؛ فوجدك أيُّها السيد الأجلُّ أكمَلهم فضلا ، وأقلُّهم مثلا؛ وأتَّمهم في التدبير والسياسة إنصافًا وعَدْلا ، وأحقَّهم بأن تكون لكلِّ رياسةٍ وسيادةٍ أهلا ؛ فَفُوضَ إِلَيْكَ فِي أَمُورُ وِزَارَتُهِ ، وعَوْلَ عَلَيْكُ فِي تَدْبَيْرُ مُلَكَتِهِ وَجَمَعَ لَكَ النَظَرُ فَهَا وراءً سرير خلافتِـه؛ فِحَرَتِ الأمورُ بمقاصدك السـعيدة على إيثار أمير المؤمنين وإرادتِه، وٱستمرّ أمُّن المملكة بمباشَرتك علىٰ أحسـن قانُونِه وعادتِه، وشّمِلت المّيامنُ والسُّعود أَتَمَّ ٱشْمَالِ علىٰ تفصيله وجُمْلت ، وٱنْحسمت الأَدْواء ، وذَلَّتْ بسطوتك الأعْداء، وزالت في أيَّامك المَظالِمُ والاعتداء؛ وحسُنتْ بأفعالك الأُمور، وظهَر بك الصَّلاحُ وكان قُبلَ وزَارتك قليلَ الظُّهور؛ فانبسطت الآمال، وٱتَّسقت الأعمال؛ وَأَقْمِعِ الضَّلالِ، وأَمِنَت الأهوالِ ؛ وخَلَصَتْ من الرأَى السَّـقيمِ ، وحظِيتْ بالْملْك العقيم، وغدا جُنْدُها ورعاياها ببركة رَأْيك في النَّعيم الْمُقيم .

فلمًّا رمقَتْك عينُ الكمال ، وألهب قلوب حَسَدتك ماأُوتيته من تَمَام الخلال ، تكاثر من يَحُوك المكايد، وتظافَر عليك المُنافش والمُعاند؛ ورنَتْ إليك إسَاءُة مَنْ عاملتُه بالإحسان ، وعدَتْ عليك خيانةُ من ٱثْمَنْتَه أَتَمَّ ٱثْمَان ؛ وتَمَّ له المرادُ بوَفَائك

<sup>(</sup>١) لعله ''لك'' بكاف الخطاب . تأمل .

وغَدْره، وسلامة صَدْرك وَمَكُوه، وآتُّفاق ظاهرك و باطنِك ومبايَّنَة سِرُّه لجهره؟ فكان ماهَوَّنه في نفسه سلامةُ النَّفْس وأكبر الوَلَد، ومنح في اسداده نِعَمَا لا تنحصِر بَعَدَد ؛ وأَفْظَع ما كان فيه ماأُصيبَ به وَلَدُك الأكبُر رضي الله عنــه الذي أُصيب وهو مظَّلُوم، ولو لم يُصَبُّ لم يَتَنِع من الأجَل المحتُّوم، فريحْت بِمِ اللَّكَ ثَوَابًا ، وٱســـتفتَحَ لك الحظُّ من النصْر على الباغي بابًا ؛ وٱغتَصَب الغـــادرُ مالا يستَحق ، ورآه أمير المؤمنين بصورة المُبْطل ورآك بصُورة المُحقّ ؛ وهدَتْك السعادُة إلى العمل بسيرة الأنبياء، في الأنجياز عن الأعداء، والتباعُد عن أهل الغَيّ والأعْتِداء؛ فانسلَلْت وقطعْتَ المَفَاوِزَ مصاحبًا للعُفْر والعين ، حتى حللْتَ بَرَبُوةِ ذاتِ قَرارِ ومَعينِ ؛ و إنَّ أمير المؤمنين يُمِدّك في ذلك بدُعائه، ويُعدّك لتدبير دولته وقَمْع أعدائه؛ ورآك و إِنْ ٱبعــدَتْك الضَّروراتُ عن بابه ، وأَنْأَتْك الحادثاتُ عن جَنَــابه ، أنَّك وزيرُه المَكين ، وخالِصتُه القويُّ الأَمين ؛ الذي لا يُنزع عنــه شمسَ وزَارته ، ولا يُؤثِّرُله غيرَ سلطانه ومملَّكته .

ولما وُجّهتَ إلى أعمالِ أميرالمؤمنين بمن استصْحَبْته راجيًا من عدُوك الانتصار، (۱) قاصدا إدْراك الثار؛ وحلَلْت بَعقُوته، وخيَّمتَ فيجهته؛ فاتصلتْ بينكم الحُروب، وعنَّ على كلِّ منكما نيل المطلُوب \_ أنجدك أمير المؤمنين عند علمه ببلوغ الكتاب أجلَه، واستيفاء الوقت المحدود مَهَله، بإظهار ميْله إليك ومَيْله عن ضدك، وأنَّ قصده مُبايِنُ لقصد المذكور موافِقُ لقصدك ؛ فسبَّبَ ذا نصرك وخذلانه، وتقويتك وإيهانه؛ ولأمير المؤمنين في حاله عناية تُسْعدك، ورعايةٌ تؤيِّدك ،

<sup>(</sup>١) أى بساحته يقال ما بعقوة هذه الدار مثل فلان ٠

فَينَ عُدْتَ إِلَىٰ بِابِهِ عَوْدَ الشُّــموسِ إِلَىٰ مَشارِقِها قَبِلِك أَحسَنَ قَبُولٍ، وتَلَقَّــاكِ بَتَبَلِيغِ السُّولِ؛ وكشفَ الغطاءَ عَمَّا كان يُسِرُّه إليك ويُضْمِره، ويُريده بك ويُؤْثِره؛ وجدَّدَ لك ماكنتَ تُنظُر فيه من الوِزَاره، ومباشرةَ ماكان مردُودا إليك من السِّفَارة والظُّهاره: لأنَّكُ أوحدُ ملوكِ العصْرِ كَالاً، وأوسَعُهم فيحسن التدبير عَجَالاً؛ وأشرَفُهم شَمًّا بديعةً وخلالًا، وأصلَحُهم آثارًا وأعمالًا؛ وأتَمُّهم سعادةً و إقبالًا، وأكثَرُهم تقيُّـةً لله تعالىٰ؛ وما زلْتَ للَفَاخرجامعا، ولراية الحُبد رافعا؛ ولذُرى العَلَاء والسَّــناء فارعًا؛ تُزْدَانُ العصُور بعَصْرك، ونتجمَّل الدنيا ببقاء نَهْيِك وأَمْرِك؛ وتتعَجَّب الأفلاكُ العليَّةُ من سَعَة صَدْرك ، وتتضاءَلُ الأقدارُ الساميةُ لعظيم قَدْرك ؛ وكم لك من مَنْقَبِةٍ تَجِلُّ أَن يَكَيِّفَها بديعُ الأقوال، وتعظُّم أن يتمَنَّأُها بديعُ الأقوال ؛ فالدولة ِ العَلَويَّة بتدبيرك مختالَةٌ زاهيَهْ ، وأركانُ أعدائها وأضدادِها بَحَزْمك وعَرْمك وأهِيه، وسَـعاداتُ من تضُمُّه وتشتملُ عليـه متضاعفةٌ غيرُ منقطعةٍ ولا متَنَاهيه؛ ولم تَزَلْ للإسلام سَيْفا قاطعًا ماضيا ، وعلى الإلحاد سيْفًا مرْهَفا قاضيا ؛ تذُودُ الشرْكَ عن التوحيد، وتَصُدُّ الكفرَ عن الإيمان فيحيدُ مُرْغَما ويَبِيد . وكم لكَ في خِدْمة أنمية الهدى من مَأْثُرَة تُؤْثَرَ فَتُهْبِج، ويورَدُ ذكُرُها فَيُغْرِى بالثناء عليكَ ويُلْهِج؛ وتبْـذُل في طاعتهم النفْسَ والوَلد ، وتنتهي في مناصَحَتهم إلىٰ الأمد الذي ليس بعدَه أمَّــد ؛ فلذلك فُزْتَ بدعواتهم التي أعقبَتْك حُسنَ العواقب، وأَحَلَّتْك المحَــلَّ الذي لاتسمُو إلىٰ رُقيِّه النجومُ الثَّواقب؛ فإذا رفعكَ أمير المؤمنين إلىٰ منزلةِ سامية، وجد عَملًك لديه عنها يَجِلُّ ويسْمُو، وإذا خصَّك بفضيلةٍ مَّا، صادفَ ٱستِحقاقَك عنها يرتَفــع وَ يَعْلُو ؛ وإذا آستَشَفَّ خصائِصَك، وجدها بديعةَ الكمال ، يمتنِعُ أن يُدْرَك مثلُها

<sup>(</sup>١) الأقوال جمع قَيْل (وأصله من ذوات الواو) وهم ملوك حمرٍ ويجمع أيضا علىٰ أقيـال علىٰ لفظ واحده .

بحِرْصِ ساع أو يُنَالَ ، وقد توافقتِ الخواطرُ علىٰ أنك أوحدُ وُزَراء الدولة العلويَّة ظَفَرا ونَظَرا ، وأحسَنُهم في طاعتها ومخالصتِها أثرا ، وأفضلُهم خُبرًا وأطيبُهم خَبرًا ، وقد جدّد لك أميرُ المؤمنين أصطفاءك لوزارته ، وآجتِباءك لتدبير مملكته ، وجعلك الفَرْدَ المشارلك في دَوْلته .

فتقلَّد ماقلَّدك أميرُ المؤمنين من هذه المهمَّات الحسام ، وتَسَمَّ ماوطَّده لك من هذه الرَّب العظام ، وتلقَّ آلاء ما يُثيتك في جرائد الأبرار ، ويمنحك مصاحبة التوفيق في الإيراد والإصدار ، وباشر ماناط إليك من كبيرالأمُور وصغيرها ، وجليل الأحوال وحقيرها ، وآبسُط بدك في تدبير دوْلته ، وأنفذ أوامِرك في أرجاء مملكته ، وآعن بما جعله لك من تدبير جُيُوشه الميامين وأوليائه المتقين ، وكفالة قُضاة المسلمين وهداية دُعاة المؤمنين ، وربِّ أحوال جنوده ورءاياه أجمعين ، واعمَلُ في ذلك بتقوى الله الذي ما برحت لك دَأبًا وطريقه ، وشيمةً وخليقه ، وبها النجاة من النار ، والسّلامة في دار القرار ، والفوز بعني الحكرس ، في يوم المناقشة والقصاص ، فالعارف من في دار القرار ، والفوز بعني الحكرس ، في يوم المناقشة والقصاص ، فالعارف من في دار القرار ، والفوز بعني الحكاب الذي جعله في الإعجاز فريدا : ﴿ يَأْيُكَ اللّذِينَ آمَنُوا آتَّهُوا الله وَقُولُوا في المتديدا ﴾ .

وراقبِ الله فيما ألقاه إليك فقد فوض إليك مقاليد البسط والقبض، والرفع والخفض ، والوفلاية والعزل، والقطع والوصل ، والتولية والتصريف والصَّرف ، والإمضاء والوقف ، والعَضِّ والتَّنيد ، والإعمال والتَّنويه ، والإعزاد والإذلال ، والإساءة والإجمال ، والإبداء والإعاده ، والنقص والزَّياده ، والإنعام والإرغام ،

وكل ما تُحْدِثه تصاريفُ الأيام، وتقتضِيه مطالبُ الأنام؛ فهو إليك مْرُدُود، وفيها عُدِق بنظَرك معْدُود..

وأما العدلُ ومدُّ رُواقه، و إقامةُ مَوَاسِمه وأسُواقِه، والإنصافُ وآتباعُ مَعَجَّته، والاعتمادُ على أحكامه وأقضيته ، وكثَّ عوادِى الجَوْر والمَظالم، وحَمْسُلُ الأمر على قصْدِ التصاحُب والتَّسالُم ، و إظهارُ شِعار الدِّين ، فى إنصاف المُتداعين إلى الشرع المتحاكين ، والمدعوةُ الهاديةُ وفتحُ أبوابها للستجيبين، وإعزازُ من يتمسَّك بها من كافَّة المؤمنين ، والاعوالُ والنظرُ فيها ، والاعمالُ أقاصِيها وأدانِيها \_ فكلُّ ذلك عرَّرُ في تقليد و زارتِك الأقل ، وأنت أوْلى مَنْ حافظ على العملِ به وأكل .

وأمَّا أُمراء الدولة الأكابِر، وصُدُورها الأماثيل ، وأُمراؤُها الأعيان، وأولياؤُها الذين بسُدُوفهم تُقام دعائم الإيمان ـ فأنت شفيعُهم في كلِّ مكان، ومُعينهم الذي يبنُدل جُهدَه بغاية الإمكان ، والجاهد لم في النَّفع والصَّلاح ، والحريصُ على دَفْع مأيلمٌ بكلِّ منهم من الضَّرر والآجتياح ، ومازِلتَ لهم في الأغراض بحضرة أمير المؤمنين مساعِدا، وعلى مأيبلغهم الآراب حريصًا جاهدًا ، وتَخُصُّهم دائمًا بعنايتك ، وتُعدهم مساعِدا، وتُعلَّم على ماألِفُوه من الآعتناء برعايتك ، وتُعدم على ماألِفُوه من الآعتناء برعايتك ، وتُعمل لهم في الحاجات صائب رَأْيك ، فأجرهم على ماألِفُوه من الآعتناء والإجمال ، وبلغهم من محافظتك نهاياتِ الآمال ، فهم أبناء المَلاح ، ومُصْطلُو لَمَنِ الجُمرالِح عن ومصافحُو الصّفاح ، المُرهفة الضّروب ، وملاعبُو الرّماح ، العاسلة ذات الحُموب ، ومُعملو المّعية المرّيشة المَبريشة المَبرية .

وأميرُ المؤمنين يعلَمُ أنك بفضل فطريك، وثاقبِ فطنتك، وما مَيَّزك الله به من قديم حُنْكتِك وتَجْربتك، تَغْنَىٰ عن الوصايا، وتُنَزَّه عن توسِيع الشَّرْح في القَضايا، وأَنْزَه عن توسِيع الشَّرْح في القَضايا، وإنا أورَدَ لك هذا النَّرْر منها على جهة التيمُّن بأوامر الأئمه، والتَبَرُّك بَمَراسيم هُداة

الأمه ؛ والله يحقِّق لأمير المؤمنين فيك الأمَل ، ويوفِقك فى خدمته للقول والعَمَل ؛ ويُعينك على إصلاح دولته ، وآغتنام فُرَص طاعته ، وبَذْل الجُههد والطاقة فى مناصحته ، والاجتهاد فى رَفْع مَنَار دَعْوته ؛ ويؤيِّدك على أعداء مملكته ، ويُرشدُك فى مناصحته ، والاجتهاد فى رَفْع مَنَار دَعْوته ؛ ويؤيِّدك على أعداء مملكته ، ويُرشدك إلى العمل بما يُسْبِغ عليك لباسَ نعمته ؛ فاعلمْ هذا من أمير المؤمنين ورشمه ، وانته إلى مُوجَبه وحكمه ؛ إن شاء الله تعالى ، والسلام عليك ورحمة الله و بركاته ، والتحميد .



وعلىٰ ذلك كتب المَوَقَّق بنُ الخَلَّال أيضا عن العاضد بولاية آبن شاوَر السَّعْدى " نيابةَ الوزارةِ عن أبيه، وتفويضَ الأمور إليه، وهذه نسخته :

من عبد الله ووليه ( بألقاب الخلافة) إلى فلان (بالنُّعوت اللائقةِ به ) •

سلامٌ عليك ( إلىٰ آخر الصلاة علىٰ النبيّ صلىٰ الله عليه وسلم علىٰ نجو ما تقدّم في سجِلّ الوزارة لأبيه ) .

أما بعدُ ، فالحمدُ لله مؤيِّد الحقائق بأفضل الأنصار ، ومُعزِّ المَالك بأكمل ذَوى النَّفَاذ والاَستِبْصار ، وجاعلِ الولدِ البارّ لوالدِه رُكُنا وسَندا ، والنَّجْل المختار لناجِله نَجْدةً ومَددا ، مرتِّب المالك على أفضل نظامها ، ومُرَقِّ الدُّول إلى المُؤْرَمن إجلالها و إعظامها : ليتَّضِح للتأملين فضل تأكد الأواصِر ، ويستبين للناظرين فصل تباين العناصر ، إبرامًا منه ـ جل وعنَّ ـ لأسبا ، الحِثمه ، وتوسيعًا لسبيل الحَنان والرحمه ، وشمولًا لما يتتابعُ به إحسانُه من المَن الجَسِيم ( فَضَلًا من الله ونِعْمَةً والله عَلمُ حَكمُ ) .

والحمدُ لله مُعْلِى الدَّرَجات ورا فِعها، ومُفيد الأَمْ ونا فِعها؛ ومُزيل البَاسَّاء ودا فِعها، ومُغيب الدَّعَواتِ وسامعِها، ومُضاعِف المَصالِح وجامعِها؛ الذي وقف على الدولة العَلوَّية أحسَن السَّير، وخَصَّها فيمن تُوثِر آصطفاءَه بمساعدة القَدَر، ويسَّر لها رائق التدبير بعد ملابَسَة الرَّنق والكَدر؛ وآدَخَر لها من الأصفياء مَنْ تُشْرِق الدنيا بأنواره، وتتربَّن الدَّهورُ بَحَاسِن آثارِه؛ وتسمُو المفاخِر بَمَفاخِره، ويتوالى الثناءُ على ما آبتكره من المكارم في أول نَشْئه وآخرِه؛ ويَتَتَابع الإحمادُ لمن يختارُه ويجتبِيه، وتتضاء أقدارُ الملوك إذا ذُكر فضله وفضلُ أبيه ، وتسكنُ النفوسُ إلى تمام وَرَعه ودينه، وينطق لسان الإجماع بصحَّة معتَقده ويقينه .

والحمدُ لله الذي شَمِل البرايا فَضْلُه ، وعمّ الخلائقَ عدْلُه ؛ وأقرّتِ العقُول بأنَّ إليه يَرْجِعُ الأمْرُ كلَّه .

يَعَدُه أميرُ المؤمنين على نِعَمه الظاهرة التى أخظت دولته الظاهرة ، بمؤازرة البيت الحليل الشّاورى ، وأيدَتْ مملكته القاهرة ، بحاماته عن حَوْزتها بالعَضْب المُرهّف والسَّمهرى ، ويشكره على مننه التى استخلصت له منه أنصارا يُرهفُون في طاعته العزائم ، ويُحقّرُون في إرادته العَظَائم ، فيدُبُّون عن حَوْزته ولا يخافُونَ في ذات الله ومة لائم ، ويسألُه أن يصلّى على جده عد الداعى إلى المُدى ، والمبعوث إلى الحلائق وهم إذْ ذاك سُدى ، والمُناضلِ في نُصْرة الإسلام بالأُسْرة والآل ، والمُطّرح وهم إذْ ذاك سُدى ، والمُناضلِ في نُصْرة الإسلام بالأُسْرة والآل ، والمُطّرح عاجلِ الدنيا الفانية لآجلِ المُال ، وعلى أبيه أمير المؤمنين على بن ابى طالب الذي عاجلِ الدنيا الفانية لآجلِ المُال ، وقام لنبي الله مقام النَّجُل المرتضى والولد، وقط من طواغيت الكفر شاخ المُام ، وأوضح غامض التنزيل بما أفرده الله به من مَزايا طواغيت الكفر شاخ المُام ، وأوضح غامض التنزيل بما أفرده الله به من مَزايا

الإلْهام؛ وعلى الأئمة من ذُرِّ يَتِهِما أبناءِ الرِّسالة والإمامه، والمختصِّين بإرْثِ بيتِه المُحُبُوّ بتظليل العَمَامه؛ والقائمين بنُصْرة الدِّين، والمتفرّدينَ بإمْرة المؤمنين .

و إِنَّ أمير المؤمنين لِـكَ أقامه اللهُ له من تمكينِ قَواعد الدِّين، وآختاره لإيضاحه من إرشاد فِرَق المُسْلمين؛ وأفضى به إليه من سِرّ الإمامة المُكْنُون، وألقاه إليه من خَفَايا الإِهْام الذي تُستَنْبَط من أنوارها علَّهُ ماكانَ ويكُون؛ وأمَدُّه [به] من التأييد الذي يستأصل طواغيتَ النَّفاق بقَوارع المَهَالك ، ويسْلُك بَمَرَدة أهل العناد أَوْعَرَ السُّـــُبُل والمَسَالك ؛ وأنجدَه في كلِّ الحالات بالألطاف الخفيَّة التي نتكفَّل بإعلاء كلمتِه، ولتضمَّن نَصْرأعلامه وَنَشْرَدَءْوتِه؛ وآتاه جوامعَ المَعَارف والحِكُم، وفرضَ طاعتَــه علىٰ مَنْ دان بالتوحيــد منْ جميع الأُمَم؛ وألزم مقاصــدَه وأنحاءَه التوفيق، وأوجب لهـــا الســعادةَ في كلِّ جليلِ ودقيق ــ يفوّضُ أمْرَه إلى الخالق، ويُفيض جُودَه و برَّه في الخلائق ؛ فلا يزالُ لأحوال دوْلتــه مُراقبًا ، ولا ينْفَكُّ يُفيد كلُّ ما يتعلَّق بها نظَرا ثاقبا ؛ فإذا لاحتْ له لائحةُ صَلاحٍ ، أو بَدَتْ لنظَره نَحْيلةُ نَجَاحٍ، آجتهدَ في توسيع َمَجَا لها، وحَّرض علىٰ حَثِّها وقَصْد إعجا لها؛ وٱلتمس للدُّولة ٱجتلابَها، وَفَتَحَ إِلَىٰ ٱســـتِدعاء النَّفُع بابهاَ : لينْمِي الخيرُ العميمُ، في دولتـــه، ويتضاعفَ النفعُ الجسيمُ ، لرعيَّته ؛ وتكونَ كَافَّةُ الخلق فيهما بالأَمَّنة والسُّكُون مغمُّورين ، وبحُسْن صنيع الله بهم فَرِحين مسْرُورِين .

ولمَّ تصفَّح أمير المؤمنين أحوالَ دولته، وتأمَّلها تأمَّل من يُؤْثِر أن يَفْقَه الفحصَ في كل مهم على حقيقَتِه، رأى أن الله جل وعلا قد منَح أمير المؤمنين من خالصته وصفيّه، ووزيره وكافيه ووليّه؛ السيد الأجلّ (بالنعوت والدعاء) الذي قام بنُصْرته، وكفَلَ أهوالَ الحُروب بنَفْسه وأولاده وأُسْرته؛ وحالف التغَرَّبُ والأسهار،

واستبدلَ من لين العَيْش بملاقاة السِّهام واللَّهاذِم والشِّفَارِ؛ وٱتخذ ظُهورَ الجِلياد عوضًا من الحَشَايا، ومُنازلةَ الأبطال دَأْبا في الحَنَادس والبُكَر والعَشَايا؛ وآثَرَ على لُبُس الغَضِّ الْمُونِقِ الجــديد ، لباسَ اليَلَب ولأمات الحــديد ؛ ولازَمَ في ذات الله قَرْع أبواب الْحُتُوف ، والتهجُّمَ علىٰ كل عَمْشِيّ تَمُوف ؛ حتَّى ذَلَّل الأعداء ، وقَمَع الأعتـــداء ، وحَسَم الأَدْواء، وألزم الدُّهْر بعد خطئِهِ الآســــــــهُواء ؛ وأفاد دولةَ أمير المؤمنيز\_ باجتهاده عَزًّا ، وٱدْخَرَلها عندَ الله من الأجْرُ والمَثُوبة كَنْزًا ؛ وسيَّر عنها في الآفاق أحسَنَ الأحاديث، وبيَّن فضْلَها علىٰ غيْرِها في القديم من الدُّهْرِ والحَديث؛ وأخلَص لأمير المؤمنين في الطاعة حتَّى ٱستخْدَم المُوَالِيَ الموافِق، والْمُبايِنَ المنافق؛ وكمَّل فضائلَه التي لاتُحَدُّ ، ومحاسِنَه التي لا تَغْصر ولا تُعَدُّ ؛ بفَضيلة تفُوت الفضائل، ومَنْقَبة تَفُوق بفخرها المناقبَ الحلائل : وهي ماوجُّهه الله [له] من بُنَّوة الأجلِّ فلان الذي لم يَزَلْ للدولة عِنَّ احاضرا ، ووليًّا ناصِرا ؛ وعَوْنا قاهِرا ، وتَجْدا ظاهِرا ؛ وجَمَـالا باهرَأَ . وما بَرِح لله \_ جلَّ وعلا \_ مُراقِب ، ولرِضاه وغُفْرانه طالبًا ؛ قد جمعَ إلىٰ كمال الدِّين وصِّحة اليقين ، المخالصةَ في طاعة أمير المؤمنين ؛ لا يَفْتُر منذُ مدَّة الطُّفُوليَّة [عن] درْس القرءان، ولا يُبارى بغير الأمور الدينية نُجباءَ الأقران؛ إن تصَفَّحتَ محاسِنَه الدنيويَّة عُدَّ مَلِكَا مُهَدَّبًا ، وإن تأملَّتَ مناقبَه الدينيَّة حُسب مَلَكَا مقرَّبًا ؛ وَكُمْ لَهُ مِن مَنْقَبَة تستنقصُ الغُيُوث ، وشجاعة تستَجْبِنِ اللَّيُوث؛ ومهابةٍ تردّ أحاديثُها الجيوشَ علىٰ الأعقاب، وتُغْريها بموالاة الحَــذَروالاً رْتِقاب؛ إذا أسَهبت الْخُطوب أُوجَزَ تدبيرُه، و إذا ٱستطالت الحوادثُ قَصَّر طُولَهَا فأعجبَ تقريرُه ؛ فالدولةُ العَلَويَّة من ذَبِّه في الحَرَم الآمن ، والخلافةُ العاضديَّة من ملاحَظاته في تدبيرٍ يجَمُّ أشــتَاتَ المَيَامن؛ فَأَجْبَاعُ المآثِرِ قد وحَّده، بشَهادة الإجماع، وتَوَالى المَحَامد قدأفردَه، بما شاع منه في الممالك وذَاع؛ نتحاسَدُ عليه غُرُّ الأخلاق، ونتنافَسُ فيه المَكَارمُ منافَسةَ ذوات الإشراق؛ فلا تُوجَد خَلَة فضلٍ بارع إلا وقد جَمَّعها، ولا مَكِنَةُ جَبْر قارع إلا وهو الذي مَهَّد عَجَّمها ووَسَّعها؛ ومَقاماته في الجهاد والجلاد مقامات أوضحت الحقائق للأفهام، وثبَّنت الدقائق تثبيتا بيق على غابر الأيَّام؛ وأعَّزت دعوة الدولة العَلوية وأيَّدتُها، ونصرَتْ أعلامَها ونشَرتُها؛ وأكتنفَتْ بالتفضيل والإحسان رجالها، وأزالت بالجدّ والتشمير أوْجالها؛ وعحتْ آثار عُدَاتِها بالشَّيوف، وألفتهم عن النّكايات ألجْجِفة بَوزْع المَنَايا والحُتُوف.

والحُرُوبُ فَمَـرْباه في مُهُودها، ومَنْشاه بينَ أُسُودها، ورُعاتُها وَقْفُ علىٰ إضرامها و إخمادٍ وَقُودِها؛ فإذا تورَّدَها تورَّدَها باسمًا متهلِّلا ، وإذا ٱقتحَم مَضايِقَها تصرُّفَ فيها متوقِّفا مَتَمَّلًا؛ لاَيَحْف ل بأهوالها، ولا يُرى لقارعة من عظائم قَوارعها والِمَكَا؛ وحَسْـبُك فَتَكَاتُه في طُغاة الكُفَّار ، وقصْـدُ أولياء الدولة بالإظهار : فإنَّ الكُفَّار حينَ نَهَـ دُوا للنَّفاق ، وآجتلُّوا أشباههم من بعيد الآفاق ؛ وتَهَجُّمُوا على الأعمــال فِحَأْهِم بَعَزْمة من عَزَماته أقامتْ رايةَ الدين، وجعلتْهم حَصيدا خامدين؛ وأَفْنتُ منهــم الصَّنادِيد ، وٱصْطَلَمَتْهم ببلايا تَزيد على التعــديد ؛ وٱجتَحَفَتْهم بالقَتْل والأَسْر وَالتَفْرِيقِ، ورمَتْهُم بَدُواهِ لايقــدُرُ بَشَرِيٌّ علىٰ دِفَاعِها ولا يُطِيقٍ؛ ولَّكَ ٱلتَجَأُّ طاغيةُ الكُفْرِ إلىٰ الحَيَرة ورَكد ، ورامَ الاعتصامَ بعُرُوتها وٱجتَهد، وٱغتَرَّ بمــا معه من الجَمع وَكَثْرَةِ العَدَدِ؛ نَهَد إليه في الأبطالِ الأَنْجادِ، ونهضَ نَعْوَهِ ثابتًا للقَراعِ والحلاد؛فأزاله عن مَجْثَمه، وذَعَره ذُعْرًا شرَّده عن مَعْلَمه، و رماه بالحَوَاك بعد السُّكُون، والتَّعَب الذي قَدْر بْآغتراره أنَّ مشلَه لايكُون؛ وَكُمْ له فَتْكُةٌ في أهل العَمُود ذلَّك جِماحَهُم، وٱستلبَتْ أرواحَهم، وأعادتْ ليلًا بالنَّقْع صَبَاحَهم .

<sup>(1)</sup> لمسله وألهته ·

وعند تَمادى عُتَاة الكُفَّار في الإصرار، وجَوْسِهم خلالَ الدِّيار، ونَفْثِهم في وُجُوه الأذي والإضْرار، وطَمَعهم في آجتياح أهل الأعمال والأقطار ــ عوّلَ أميرُ المؤمنين في ٱستِئصالهم على عَزْمه، وآعتضَـدَ بذَبِّهُ وحَسْمه ؛ وجعل إليه التدبيرَ بالقاهرة المحروسة التي هي عُمْدُةُ الإيمان والإسلام، ودارُ هِرْة الإمام، ومَعْقل الخلافة مُنْذُ غابرِ الأيَّام؛ وأطلق يَدَه في رَبِّ جميع الأعمال، وتأمينِها من بَوائق الأوْجال؛ فَبَتَّ بالحضرة وبالأعمال من مَهَابتــه ماشَرَّد الأوغار ، وسَهَّل الأمصار، ومَحَق الضُّلَّال، وأذاقَهُم النَّكَال؛ فَعَمَّ السُّكُون والأَمَنه، وٱستولَتْ علىٰالأعمال السياسةُ المستَحْسَنه؛ فِحادتْ بَنَضرة الأيام وصَلاح الوُجُود، وآغتُبِطُوا من تُدبيره بصُعُود الْحُنُود، ورتَعُوا مَن عِنايتِـه في عيْشِ يُضاهِي عيْشَ جنان الْخُلُود؛ فالبَلَاغات بَأَسْرِها لاتقُوم بمَــدْح ما أُوتِيَ من الفضائل، ولا يُوازى مجموعُها مَنْقَبةً من مَناقبِه التي أَرْبيٰ بها علىٰ الملوك الأواخِرِ والأُوائِل؛ والخَصائصُ المأُوكيةُ بَجُمْلتها فيه جبلَّة وفطْره، وإذا قيستْ نادرةً من نوادر فضله بمــا تفَرّقَ في جميع المُلُوك كانتْ فضائِلُه بمنزِلة البحر ومجموعُ فضائل • ۚ الْمُلُوكُ بَمْزِلَةَ الْقَطْرِهِ؛ وقدطَرَّز فضائلَه البديعه، وخلالَه الساميةَ الرَّفِيعه، من مُوالاة أمير المؤمنين ومناصحة دولتِه بما تكفَّل بسعادة الدنْيا والآخِره ، ونهاياتِ مَغانِم الثواب الشريفة الفاحره؛ فلَيْلُهُ ونهارُه مصروفان إلى المجاهَدة عن دولة أمير المؤمنين التي هي دولةُ التَّوْحيد، والْحُنْلِصُ فيها مُعرَّض لكلِّ مقامِ سعيد؛ فمحاسِنُه ترتفِع عن قَدْرِ التقريظ والمَديح، ولا تُقابَل إلا بموالاة التسبيح .

ولما أحمَدَ أميرالمؤمنين أثَرَهُما في خدْمته، وشكَر قَصْدَهما في دولته؛ وكان السيدُ الأجلُّ قد بلَغ إرْبه في الخلال، وحلَّ المحلَّ الذي لاتتعاطاه جوامِحُ الآمال؛ وقدْرُه يَشْرُف عن كلِّ تكريم، وموضِعُه يتميَّز عن كلِّ مَنَّ جَسِيم، ومنزلتُه تسمُو عن كلِّ يَشْرُف عن كلِّ تعظيم ـ فأوصىٰ أميرُ المؤمنين السيدَ الأجل أن يُقرّر له جميعَ خِدَمه، ويُسْمِع عليه تعظيم ـ فأوصىٰ أميرُ المؤمنين السيدَ الأجل أن يُقرّر له جميعَ خِدَمه، ويُسْمِع عليه

في المستأنِّف أَصْفَىٰ نِعَمه : فإن محلَّه يرتفِع عن محلِّ الخِدَم الحليله، ويسمُو عن كل تَصَرُّف يسِمُه في الدولة بسمَة جميله ؛ ورأىٰ أميرُ المؤمنين والسيدُ الأجل أن يُعْلَن بإسـناد النيابة عن والدِه في أمُور المملكة إليـه ، ويُشْهَر أنَّ ذلك معوِّلٌ فيه عليه : لِيخفِّف عن السيد الأجلِّ أمير الجيوش أمْرَ أثقالها ، ويتَحمَّل عنه تكليفَه بعضَ أحوالها؛ ترفيهًا للسميد الأجل عن التَّعَب، وتخفيفًا من كَثْرَة النَّصَب؛ علىٰ أنَّ عُلُق قدره الأجلِّ لم يُخْله في وَقْتِ من الأوقات من مشاركة في التدبير، ولا صَــــدَّه عن ممازجةٍ في مُهِمَّ كبير؛ بل مابَرِحتْ يُده فيجميع أحوالِ الدولة جائِله، وجَلَالُةُ مَنْصِبه تقضى بأن تكونَ تصريفاتُه لجميع الأمور شاملَهُ ؛ وتوقيعاتُه ماضيةً في الأموال والرجال، والجهات والأعمال؛ وأميرُ المؤمنين والسيد الأجل يستَسْعدان بأداته، ويَتَبُّعان في كل السياسات ماهو موافقٌ لإراداته : لما خصَّه الله [به] من المَرَامي الصائبه، وللقاصد التي السعادةُ على ما يَرد منها مُواظبه، وجَبَله عليه من المحافظة على حُسْن المَرْجِع وحميد العاقِبه \_ خرجَ أمَّن أمير المؤمنين إلى السيد الأجل بالإيعاز إلىٰ ديوان الإنشاء بَكْتُب هــذا السِّجِلِّ لك : فتقَلَّدْ ما قُلِّدته من النيابة عن والدك فيما إليه من أمور مملكتِه، وأحوال دَوْلتِه ؛ معتمدًا على تقوى الله التي بها نجاةً أهل اليقين، وفوزُ سُعداء المتقين؛ لقول الله عز من قائل : ﴿ يُمَا يَهُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينِ ﴾ . وآحِلْ عن السـيد الأجل والدك مايُؤثِر أن تَمِلَه عنه من الأثقال، وتَكَفَّلْ مَايُكَلِّفُك إيَّاه من الأشغال؛ وَنَفِّذ مايختارُ أن تُنَفِّذُهَ، وأنجِزْ مايُؤْثِر أَن تُتُجِزه؛ وأمض ما يُشِير إليك بإمضائه من أساليب التوقيعات ، وفُنُون الْمُهِمَّات؛ وُقُمْ في كل من أمور نياَبتِك المقامَ الذي يُرْضِيه، ويوجِبه بِّرك ويقتضيه؛

<sup>(</sup>١) فىالأصل «اليك الى امضائه» ولا يخفى ضعفه أوبطلانه ·

وقد جعلك الله ميمُونَ النَّقِيبِه ، مَسْعُودَ الضريبِه ؛ مُكلَّ الأَدُوات، مؤهَّلا لترقَّ الغايات؛ لا تُكبَرعن مباشرتِكَ كبيره، ولا تَشِفُّ عن رُتبتك رتبـ أَ خطيره ؛ وآجرِ على عادةِ والدك في حسن السياسةِ والتدبير، والإجمالِ للأولياء لكما في كل صغيرٍ من الأُمُور وكبير.

والوصاياً مَسِّعةُ الفنون، كثيرةُ الشَّعُبون؛ ولك من مَنِيَّة الكمال، وفضيلة الجَلال، وفضيلة الجَلال، ومساعدةِ الإقبال، والخُبرة بالجِهاتِ والأعمال، وطوائِفِ الأولياءِ والرجال؛ مأيعينُك على آستنباط دقائقها، والعمل بحقائقها، وسُلوك أحسَن طرائقها.

هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك، وحجتُه عليك؛ فاعمَلْ بأحكامه، وأجْرِ أمورَك على نظامه؛ وبالبغ أيها السيدُ الأجل أميرُ الجيوش في شُكْر نعمة الله التي ألهمَتِ الملوكَ إشاعة فَضْلك، ورتَّبت السَّعود على آكتناف عَقْدك وحَلِّك، ومنحَتْكَ آية كليم الله فعلت لك وزيرًا من أهلك؛ فاعمَمُ هذا وآعمَلْ به إن شاء الله تعالى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.



وعلىٰ ذلك كتب بعضُ كُنَّابِهم عن العاضد، لُرُزِّيك بن الصالح طلائع بن رُزِّيك، بولاية المظالم وتقدِمةِ العسكر في وزارة أبيه، وهذه نسخته :

من عبد الله ووليِّه فلانٍ أبى فلان الإمام الفلانى (بلقب الخلافة) أمير المؤمنين، إلى فلان (بلقبه وكنيته) .

سلامٌ عليك، فإنَّ أمير المؤمنين يحمَدُ إليك الله الذي لا إله َ إلا هو، ويسألهُ أن يُصلِّ علىٰ جدّه عجرٍ صلَّى الله عليه وسلم خاتَم النبيين، وسيدِ المرسلين؛ صلَّى الله عليه وعلىٰ آله الطاهِرِين، الأَثْمَةِ المهدِيِّين؛ وسَلَّم تسليما كثيراً.

<sup>(</sup>١) فى القاموس " شف يشف شفا زاد ونقص" .

أما بعدُ، فالحمدُ لله الغامر بالطَّول والفضل، الآمرِ بالإحسان والعَدْل؛ مُوسِّع سُبُل الصَّلاح لبريَّته، ومسبّب أسبابِ النَّجاح لدينِه الحنيف وملَّته؛ وجاعلِ أبرارِ أوليائه ذَخارَ مُعدّةً لنفع الحلق، ومُصطفى سعداء أحبًائه لإعلاء مَنَار الشرع و إقامة قسطاس الحق؛ وميسِّرهم للنَّهوض بالأعباء التى تتكفَّل بعضد الدولة العلوية وتقُوم، ومجتبيهم للفصل بمَرْضاته فيا يقضى بإغاثة الملهوف و إنصاف المظلوم؛ الذى تنقاد بمشيئته الأمور، وتتصرف بإرادته الدُّهُور، ويعْلَم خائنة الأعين وماتُحْفى الصَّدُور؛ ويعْدُ و فضلُه على عباده جسيا، و ﴿ لا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ و إِنْ تَكُ حَسَنةً يُضاعِفُها ويُؤْت من لَدُنْه أجرًا عظيا ﴾ .

والحمد لله الذي أوضح بأنبيائه سُبُلَ الهدى للاَّنَام، وأنقَذَ بإرشادهم من عبادة الأونان والأصانام؛ وأقام باجتهادهم أحكام ماشَرَعه من المللَ والأديان، وأذهب بأنوارهم ماغَمَر الأُمَ من غَيَاهِ الظَّلْم والعُدُوان؛ وقَفَى على آثارهم بمن لانبُوّة بعد نُبُوتِه، ولا حُجَّة أَقْطَعُ من حُجَّته؛ ولا وُصْلة أفضَلُ من وصلة ذَخَرها لأمَّته، ولاذُرّيَّة أَقْومُ بحق الله في حفظ نظام الإيمان من عَثْرته وذُرّيَّته.

يَحَدُه أمير المؤمنسين على أنْ مكر آب له في الأرض، وذَحَر شفاعته لذوى الوَلاء في يوم النَّشور والعَرْض؛ وأو رثه خَصائِص من مضى من أثمَّة الهُدى آبائه، وأفرده بُعْجز التأييد الذى أضاءت الآفاقُ بمُشْرِق أنبائه؛ ويشكُره على أن أنجد دولته بكفيلٍ جدَّد جِلْبابها، وظهيرٍ أحْكَم أسبابها، ونصيرٍ بَلِّغ بها في الوَلي والعَدُو مطالِبها وآرابها؛ واستنْجَب له من نَجُله خليلا يتلوه في الفضائل البارعه، وناصرًا يُحاوِل في الذّب عن حَوْزته عَزْما أمْضى من السَّيوف القاطعه؛ وعَضُدا يقُومُ له بإرضاء في الذّب عن حَوْزته عَزْما أمْضى من السَّيوف القاطعه وعَضُدا يقُومُ له بإرضاء الحالق والخُلُوق، ومُسْعدا لا يألُو جُهْدا في إيصال المستحقِّين إلى ما جعله الله لهم

من الحُقُوق ، ويسأله أن يصلي على جده عد سيد من بلّغ عن الله رسالة وأمرا ، وأفضل من دعا إلى توحيد باريه سرًا وجهراً ؛ وأكبل من جاهد عن دينه حتى ظهرَتْ بعد الدّروس جدّتُه ، وقهرتْ إثر الحُضُوع عزّتُه ، وآنتشرتْ في المشارِق والمَغارِب كامتُه ودعوتُه ؛ صلى الله عليه وعلى أخيه وآبن عمّه أبينا على بن أبي طالب قسيمه في الشَّرف والأَبُوه ، وصديقه الأكبر فيا جاء به من النَّبوه ؛ والمكل بالنص على إمامته الدّين ، وخامس الخمسة الذين سادشهُم الرُّوح الأمين ؛ وأبي الأ مُمدة الأبرار ، والهازم ، وأنوار مُهُل الإيمان التي بأنوارها يُستَبْصر ويُقْتدى ؛ وأدلة منهاج النجاه ، وكاشِفي عُمّم الشَّكِ إذا الظَّلُم دَجاه ؛ وسَلَّم وجَد ، وتابع وردد .

وإنّ أمير المؤمنين لِي آصطفاه الله أه من إرث سرّ الإمامة المَصُون المُكنُون ، وحَقّ بَيانِه العظيم الذي بالحُشُوع لِحَلَاله أفلح المُؤْمنون ، وآختاره [له] من نَشْر لواء الحقّ ونصره ، وتاكيد أحكام الإنصاف ليَحْظَىٰ بعائدتها كافّة أهل زمنه وعصره ، وألبسه إيّاه من تاج خلافيّه الذي أشرق لبصائر العارفين نوره الساطع ، وتجنّى لأفهام المُوقنين بُرهانه الصادع ودليله القاطع ، وأودعه من خفايا الحكم التي عَدُب سَلسيبلها ، وبلغ إلى النعيم الحالد دليلها وسبيلها ، وكله لأيّامه من الإقبال الذي جعلها مواسم زاهية بَهِجة النصر المبين ، وأعياد ظفَو تروقُ بتوالى إبادة العادلين عن الطاعة وأنصاره آفتدارًا وآستيلاء ، وتُعيد الدينَ وأولياء وعزّا واعْتيلاء ، وتُوجب للإيمان وألفاره وقسره وأسمره وأسمره الإعامة بكل مُغيّب مستُور، وأوجبه لأغراضه في كل وآلاء ؛ ويَسَره لعلمه من الإحاطة بكل مُغيّب مستُور، وأوجبه لأغراضه في كل مايرومه من مُظاهَرة المقدُور؛ ومَهَده لحُلُوله من أشْمَخ منازِل التطهير والتقديس ، مايرومه من مُظاهَرة المقدُور؛ ومَهَده لحُلُوله من أشْمَخ منازِل التطهير والتقديس ، وشَرّف به شيمه من كل خُلُق نَبُوي بارع نَفِيس ؛ وفضّله به من الكرم الذي لاتزال وشَرّف به شيمه من كل خُلُق نَبُوي بارع نَفِيس ؛ وفضّله به من الكرم الذي لاتزال وشرّف به شيمه من كل خُلُق نَبُوي بارع نَفِيس ؛ وفضّله به من الكرم الذي لاتزال

شُحُبِه تَجُودُ الْأُمَم سَرَفًا، ولا تنفَكُّ غيوثُه تُجُّدُ لمن مُطربِه عَلاًّ وشَرَفًا؛ ولاَبرح وابلُه يُعَمُّ بِالنِّعَمِ الْغَرِّ الجسام، ولا تَكُفُّ سيُوبُه عن إفاضة المنَّن التي علَتْ وغلَتْ فلا تُسامىٰ ولا تُسام ؛ وخُصٌّ به إحسانه من المُث برة علىٰ إعظام المَنَامِح للستوجِبين ، والمحافظة على إجزال المواهب للزَّدَلفين إليه بالأعمال الصالحة المتقَرِّ بين \_ يُجُهد آراءَه في ارتياد من نتضاعَفُ للبريَّة بالاستعانة بكاله أسبابُ المَصَالح، وتتأكُّدُ للأمَّة بالتعويل على بارع فضله أحكامُ النُّجْح والمَنَاجِح؛ وتقُوم الحجةُ عنــدَ الله بالاعتضاد به فيما يَقْضِي بَنْفع[العباد]، ويُسْهُل الاعتماد على ديانتِه بالنُّصْح لله في الحاضر من بريَّته والْباد؛ وَيَنْطِق شَرَفُ خلائقه بتَوَقَّره على إحراز مَغانِم البِرِّ والتقوى، وتُعْرِب طرائقُه عن السَّــعْي الذي لايقفُ في مَرْضاة ربِّه دُونَ بلُوغ الغايةِ القُصْويٰ؛ وتدلُّ أحوالُه علىٰ رعاية حُقُوق الله سبحانَه في كلِّ مايفْعل ويقول، وتُوضِّع أخبارُه حُسْنَ تأتِّسه في مصالح الأُمْمَ لما يَعْجز عن استنباطه رَواجُحُ العقُول؛ ويقتَدحُ نظَرُهُ أنوارًا يُستضاء بها في طُرُق السِّياسات الفاضله ، ويفْتتِحْ فكْرُه أبوابا تَضْحَىٰ بها الخليقةُ إلىٰ الخيرات الكاملةِ واصله ؛ ويبعَثُه حُسْنُ جِبِلَّته علىٰ أن يحتَقِر في إعانة البَرايَا، عظائمَ المَشَاقّ، ويدْعُوه كَرْمُ سَجِيَّتُــه إلىٰ أن يَحْنُوَ عَلَىٰ الرعايا، حُنُوَّ مَنْ يتوخَّاهم بالرحمةِ والإشفاق ؛ ويقُوىٰ بإعانته المستضّعَفُ قوّةً تُحَصّنه مر. عَدُوىٰ الاهتضام ، ويَعزُّ بملاحظتِه المستذلُّ عِزَّةً تُخْرِجُه عن صُورة المُقْهُورِ الْمُسْتَضَام؛ ويقتَفي الآثارَ الصالحيَّةَ في عَدْل الطِّباع وحُسْنِ الشُّيمِ، ويتَّبع السُّنَنِ الغِياثيَّة في الإحسان إلى جميع الأُمَم، ويَقْصِد في اللُّطْف بالصغير والكبير قَصْــدَها ، وينتحِى نواجِمَ الباطل فيعتَمِدُ ٱجتِثاثَهَــا وَحَصْدَها ؛ ويكون تفويضُ أمير المؤمنين إليه تَوْثَقًا عند خالقه وباريه، وآحتياطًا لنفسه في آستناد المهمَّات منه إلى من لا يُدانيه مُدان ولا يُباريه ؛ ونتيَّمن الدولةُ العلَويَّةُ بمباشرته للأحوال تيُّمنا يُؤذنُ لها بإدْراك كلِّ مَطْلَب بعيد، وتستَسْعد بُحُسْن

سِيرته آستِسْعادا يَقْضَى لَلنَّاجِح بَمْكَيْنِ تُبْدى فيه وتُعِيد ؛ وتَخَتالُ الأَيَّامُ بَمَا آجتلَتَهُ مَن جَواهر مَفَاخِره ، وتَزْدان الأزمانُ بَمَا تَوشَّعْتُه مَن مَناقِبه التي حَقَّرت المُلُوكَ في أوّل الدَّهْر وآخِره .

وقد آكتنفتك أيًّا الأجلُّ عناياتُ الله سبحانه وآشمَكَ عليك ، ونتابعَتْ موادُّ آصطفائه وآجتبائه إليك ، وأنالتك من كلِّ فضل بارع ، غايتَه ، وأظهرتُ فيك لكلِّ كال رائع ، آيتَه ، وجمعتْ لك من مُعجزات الحَاسِن مالولا مُشاهدتُك فيك لكلِّ كال رائع ، آيتَه ، وجمعتْ لك من مُعجزات الحَاسِن مالولا مُشاهدتُك لوجب آستحالةً جَمْعه ، ولأنكر كلُّ متدبِّر صدر حديثه عن صدر صدره أو وُرود شمعه ، ويَسَّر لك تمامُ السَّعد والإقبال ، الترقي إلى ذروة العلى التي يَهابُ النجمُ أن تمر ملاحظتُها منه ببال ، وتأقّت الحظوظ في إعظام ماخولتك من الفضائل الباهرة فسرفتْ بك فبالغَتْ وتناهت ، وأغرقتْ فيا أتحفتك به من المحاس النادرة فشرفتْ بك وتباهَت ، حتى غدَا جسيمُ مافدّم شرحُه من الثناء وذكرُه ، وعظيمُ ماوجب منه نشرُه وتباهَت ، حتى غدَا جسيمُ مافدّم شرحُه من الثناء وذكرُه ، وعظيمُ ماوجب منه نشرُه فتضوّع أرَجُه وتشره ، نُفْهةً من بجارها الزاخره ، وشَذْرةً من عُقُودها الفاخره ، وقليلًا من كثيرها الجسيم ، وضَئيلًا من جزيلها الذي آستكل خصائصَ التعظيم .

واستثمر فانت الجامع لمفترق الفضائل المُلْكيه، والفارعُ ذُرَى الجَلال الذى أفرد ثلث به المواهبُ المُلُوكيَّه، والممنوحُ أعلى رُبَّب السيادة السارية إليك من أكرم الأُصُول، والمُلمُوح بارتقاء هضاب المَجْد التي عَجَن ملُوك الآفاق عن [الاَنتهاء] إليها والوُصُول، والأوحدُ الذي بَدَّ العظاءَ فعظم خَطرا وقدرا، والأروعُ الذي القادتُ له الصِّعابُ فرحب باعًا وصَدْرا، والعالمُ بالأمُور الذي أصبح أعلمَ ملوك الأرض بأحسن الصِّعابُ فرحب باعًا وصَدْرا، والعالمُ بالأمُور الذي أصبح أعلمَ ملوك الأرض بأحسن التَّدير وأدري، والمُذكى بأنوار ذكائه في عاتم النَّوب سراجا وهاجا، والمشمِّرُ في ذات الله فلا يُوجد له على غير ما أرضاه مَعاجًا، والمبتكرُ من غرائب السياسات مالا تَزالُ عاسمُنه على مَفْرق الزمن تاجا ، والمُجَدّ اللهجُ بتجيده كلَّ مقول ولسان، والمُعْجز عاسمُنه على مَفْرق الزمن تاجا ؛ والمُجَدّ اللهجُ بتجيده كلَّ مقول ولسان، والمُعْجز

كُلُّ متعاطٍ و إن كان بليغًا بديعَ الإحسان ؛ والممنوحُ المُعْرِق في الســيادة والملَّكه ، والمبتدعُ المكارمِ أَبْكارا تَجِلُّ عن أَن يُشابِهَه أَحَدُّ فيهما أَو يَشْرَكَه ؛ فآياتُ مَجْدك ظاهرةً باهره ، وغُمَّ خلائقك في آختراع المآثرِ وآفْتراعها ماهرَه ؛ و إليك إيمـاءُ السعادة وإشاراتُها، والدُّسوتُ باعتلائك مَناكَبَها تُسـامى السهاءَ أرجاؤُها، ويتحقَّق فى البحر الأعظم بتصَدُّرك فيها رجاوُها ؛ فلا كمالَ إلَّا ماأصبَح إليك يُنْسَب، ولاجَلَال إلا ما يُعَـد من خصائصك و يُحْسَب ؛ ولم تزل لربِّك خاضعا ، ولشَرَفك متواضِعا ؛ وأنوارُ الألمعيُّــة تُوضِّع لك من طُرُق الأمانة ما يَعْجِز عن إدراكه قَوِيُّ التجريب ، وتُحْكُمُ لك من أحكام السياسة ماتَقْصُر عن أقلَّه فِطَنُ الحَكَاء الشِّيب ؛ وتُبدَّى لك أسرارَ الأزمنة المتطاولة في إقبال سنَّك، وتُلين بتلطفاتٍ صَلابةً الخطوب مع نَضَارة غُصْنك ؛ وما َبرِح ذكرُ أخبار صَوْلتِك ، وحديثُ ما أعظمه الله من فُرُوسيَّتك وشَجِاعتِك، يُوفِّر حُلُوم الأبطال في المَلاحم إذا أطارَها الذُّعْرُ فطاشَتْ، ويُسَكِّن نفوسَ الأنْجَاد في المَلَاحِم إذا أطارِها الذُّعْرِ فِجَاشَتْ ، ويُحْدث للجبناء بُمْ أَةً و إقداما ، ويجعلُ الكَهَامَ في الحروب مُذَلَّقًا حُسَامًا؛ فَخَيَلاء الأَعْوجيَّة زهو مما تُرقُبه من شَرَف ٱمْتَطَائِك، وصليلُ المَشْرَفيَّة ترنُّمُ بُمُطْرِب قَصَصك وأنبائك؛ وٱهترَازُ السَّمْهَريَّة جَذَل بما كَفَّلتها من إشادةٍ عَلَائِك، وضَمَّنتها من إبادة أعدائِك؛ وليس بغريبِ أن تَفْضُل الأملاك، وتطَأَ أخامِصُك السِّمَاك ؛ وتَختالَ فى وَشْى الوصف البَّدِيع، وتُشْرِقَ أسرَّةُ محاسنك فَتُخْجِلَ ضوءَ الصُّبْحِ الصَّدِيعِ؛وقد أكرمك الله مع فضل الخليقة والفِطْره، وَكَالِ الْحَصَائِصِ التي غَدَا كُلُّ منها في بديع المُعْجِزات نَدْره ، بُبنَوْهُ مُغِيث الأنام، ومُصْلِح الأيَّام ؛ وكفيلِ أمير المؤمنين وكافيه ، ومُبْرِئ مُلْكه من أسقام الحوادث وشافِيه؛ الســيدِ الأجلِّ الملك ( ونتمــَة النعوت والدعاء ) الذي ٱنتضاه اللهُ لكَشْف الْغُمَم، وآرتضاه لتدبير الأُمَم، وفَضَّله علىٰ ملوك العرَب والعَجَم، وشَمَخ علاؤُه فتطامَنَ

له كلُّ علَّ ودان، وسَمَتْ مواطِئُ أقدامه فتَمَنَّت مَنالَهَا مواطِئُ التِّيجان؛ وحاز بالمَسَاعى الفضلَ الباهِسَ أَجْمَع ، وآستولى على بواهر الحِكم بالنظر الثاقب والقَلْب الأَصْمِع ؛ وأُفْرِد بكمالِ عزَّ أن تُدْرِكه الآمال، أو يُكُونَ لِأَشْيَطاطها فيه مَطْمع أو مَجَال؛ وغدا النصر الْمُبِين تابِعًا لَعَذَبِ أَلْوِيته ، وحُسنُ إقباله في كلِّ مُوطِن كَفيْلُ بإدبار العدُّقُ وتوليَّيه ؛ وأجاب داعيَ الله إذ ٱستنصَرَ لآل بيت النبَّقة وٱستَصْرَخ ، وَلَيْ دعاءَه تلبيةً تُسَطَّر أخبارها على ممرّ الزمان وتُوَّرِّخ ؛ وأُجْلىٰ شياطين الضَّــــلال وقد تَبِعتْ في زعيمها وبَّدَّلَت سطَاه جبابرةَ الطُّغاة من الأوْطان بُعْدا وسُعْقا، وأمتعَتْهم فَتَكَاتُه من الأعداء الوافرة إفْناءً وسَحْقا ، وأَذاقَتْهم حَمَلاتُ جُيوشِه وَ بالَ أمرِ من عاضَــدَ باطلا وعاندَ حَقًّا؛ وجعَلَتْهم شِفارُ سيوفه الباترة فىالتَّنائِف حصيدًا، ورمَتْ بالإرْغام والإِضْراع مَعاطَسَهم وُخُدُودَهم بعد أَن عَمَّروا شُمَّا وصِيدا ؛ وقَصَّد بَمُواضِيها أَشْلاءَهم ودماءَهم فألجم غُروبَها وسَقيْ، وكَشَف بلوامعها عن الدولة الفاطمية من مَعَرّتهم جُنْحا عاتِمًا وغَسَقًا؛ وَكَفَلَ أَمُورَهُمْ فأحسن الإيالةَ والكَّفَاله ، وأعادها إلى أفضل ماتقدَّمَ لهـــا من القوَّة والفَخَامة وَالِحَــلَاله ؛ ونظر أحوالَمَــا فقوَّم كُلُّ مَعْوَجُّ وعدَّل كُلُّ مائل ، · وَحَبَاها مَلْبَسَ جماي تَقْبُح عند بَهْجته مَلابِسُ الخَمائل .

ولَّ أَبَادَ عُصَبِ العِناد، عطف على الآجتهاد فى الجِلهاد؛ فجابَتْ بَحَافلُهُ مَتَقاذِف الأقطار، ونالتُ من الفتك بالكَفَرة فى أقصى بلادها بهاية الأوطار، وانتزعتُ منهم المُصون، واستباحَتِ المُمَّع المُصُون؛ حتَّى أصارت جَلدهم المشهور فَشَلا، وفَيْض الحُصون، واستباحَتِ المُمَّع المُصون؛ حتَّى أصارت جَلدهم المشهور فَشَلا، وفَيْض إقدامِهم المذكور وَشَلا؛ وشَمِل الأمة بسيرةٍ عُرفت بالعدْل والإحسان، وأحظتِ إقدامِهم المذكور وَشَلا؛ وشَمِل الأمة بسيرةٍ عُرفت بالعدْل والإحسان، وأحظتِ

<sup>(</sup>١) أى الذكى المتيقظ .

الخلائق بالأمن المديد الظلال؛ وأرضتهم بالعيش الرائق الزَّلال؛ وأنالتهم من المَطالِب ما الشّعت لإدراكه خُطَا الآمال؛ وجاد ففضح الغَائم، ومَنَ على ذَوى الذُّنوب حَيْ كاد يُتقرّب إليه بالحَرائم؛ وأقال عَثرات كَبُرتْ فلولا كَرَم سجيته لم يَرُم الإقالة من خَطَرها رائم؛ وأمده الله من معجزات البلاغة والبيان، وغرائب الحكم البديعة الافتنان، مايستَخفُ الأحلام يفرط الطَّرب والإفتان؛ ولم يزل منذُ كان يحْي سَرْحَ الدين، ويضُمُّ نَشَر المؤمنين، ويبذُل نفسه الشريفة في نُصرة الدولة العلوية بَذْل أكل ناصر وأفضل مُعين؛ وتكبُرُ عظائمُ الخُطوب فيكونُ عزمه أعظمَ وأكبر، وتُرهى الأيام بعنز عاسنه وهو لأيزهى ولا يتكبّر؛ فقدعز جانب كاله، عن أن يُناهِضَه جُهدُ المديح، وارتفع عمل جَلاله، فلا يُنال تكيفُه بإشارة ولا تصريح، وعَظُم قدر مفاخو فلم يقابل إلا بموالاة التمجيد خلاقه والتسبيح؛ ووجب على متصفّح خصائصه الموالاة في التعظيم، ولزومُ مَنْهَج استيداع لا يُرَح عنه ولا يَرِيم؛ ومبالغة قوله تعالى: الموالاة في التعظيم، ولزومُ مَنْهَج استيداع لا يُرت عنه ولا يَريم؛ ومبالغة قوله تعالى: الموالاة في التعظيم، ولزومُ مَنْهَج استيداع لا يُرت عنه ولا يَريم؛ ومبالغة قوله تعالى:

فَبَلَّغ الله أميرَ المؤمنين في إطالة مدّته الآمال، وأبق لُمدّته باستمرار نظرِه الحظّ والجَمَال، وفتَح له المشارق والمَغاربَ بِهِمَمه العالية وعزائِمه، وجعل نَوَاجِمَ الإلحاد حَصائدَ شَفَار صَوارمه ؛ فانْفَرْ أَيُّهَا الرجلُ بأصْلك وفَرْعك كيفَ شيت ، وآبجَحْ بما مُنحتَ منه وأُوتيت ، ووال شكرَ خالقك على ما خُوِّلتَ وأُوليت؛ في خَوَ بمثل بَعْ مَلْكُ سَمَيْدَع، ولا تباهي الدَّهُ لأحد بمثل ماتباهي في حقّك ولا أبدَع .

ولما تكاملَ لك أيَّا الأجل بلُوغُ هـذا الفضلِ الجَسِيم، وتَمَّ مأمُنِحته من المجد الحادثِ والقديم، جدّد أمير المؤمنين لك شِعارَ التعظيم، وكَمَّل لديك المفاخِرَ تَكْمُيْلَ العقْد النظيم، وجعـل الخيْرَ في إمْرته لك عِيـانا، وأقامك للدولة الفائزيَّة والمملكة الصالحيّة بُرهانا، وجعلك لكافّة المسلمين في أقطار الأرض سُلطانا، وطابق بين ماخصًك به من السّمات السنيّة، وبين مامّكّنه لك من المراتب العليه، فاتّخذك لدولته ناصرًا وعضُدا، وانتخبك للإسلام تجدا وسندا، وأحيا بمرافدتك أنصارالدين، وشفى بنظرك صُدور المؤمنين، واستخلصك لنفسه النفيسة حيّا وخليلا، وبلغ بك إلى الغاية القصوى إعلاء وتبجيلا، وشَرَّفك بخلع بديعة من أخص ملايس الخلافة تروق محاسنها كلّ النواظر، وتفوق بدائمها مادبّجه زَهَر الروض الناضر، وقلّدك سيفا يُوذِن بالتقليد، ويَبشّر بالنصر الدائم المزيد، تتنافس في مَتنه وفرينده الجواهر، ويستويلي ناصعها على الباطن منه والظاهر، وعَزَّزها بالتشريفات التي أكتنفتها البهجة والبهاء، وبلّغتها في العُلى إلى الغاية التي ليس بعدها انتهاء، وآثر أن تُبسّط يدُك في التدبير، ويُعدّق بك ماهو عنده بالحَلّ الكبير، ويُجْعَع لك من أشتات دولته يدُك في التدبير، ويُعدّق بك ماهو عنده بالحَلّ الكبير، ويُجْعَع لك من أشتات دولته على المام يُعرف لجمع مثله في سالف الزّمَن نظير، و يُسْنَد إلى كاك ما يعودُ النقع بصَلاحه على المأمور من الأنام والأمير.

ففاوضَ أيَّما السيد الأجلُّ الملكَ الصالحَ والدَك أدام الله قُدرَته، وأعلى كلمته، ف ذلك مُفاوضةً أفضتُ إلى وُقُوع الإجماع على أنك أكلُ ملوك دهرك ينا، وأصَّهم يقينا، وأشرَفهم نفسا وأخلاقا، وأكرَمهم أصُولا وأعراقا، وأمثلهم طريقة وأحسنهم سيره، وأشسفُهم جوهم اوأز كاهم وأحسنهم سيره، وأنقاهم صدرا وأطهرهم سريره، وأشسفُهم جوهم اوأز كاهم ضريبة وأثقاهم لله سيَّرا وعلنا، وأولاهم بأن لايصدر عنه من الأفعال إلَّا جميلا حسنا، وأنك أفضلُ مَنْ عَدَقَ أمير المؤمنين بنظره أمْرَ الدنيا والدين، وأسند إلى ملاحظته أحوال أمراء الدولة ورجا لها أجمعين، وفوضَ مصالح المسلمين منه إلى التَّقيِّ الأَمين ، وأنَّ السيد الأجلَّ الملكَ الصالح أدام الله قدرتَه لمَّ أخلَص عمله التَّقيِّ الأَمين بنتابُع الإشاده، وتفرّد باستمرار المضاعفة بإذن الله تعالى والزياده، عند أمير المؤمنين بتَتابُع الإشاده، وتفرّد باستمرار المضاعفة بإذن الله تعالى والزياده؛

وآستولى على الأمد الأقصى في السمو لدّيه والتعالى، وآنخفضَتْ عن تَراه ذُرى أشْمَخ المَعالِي، كان عند أمير المؤمنين الأول في الجَلَال وأنت ثانيه، والسابق في الفَخَار وأنت تانيه، ودلّ بفضلك على فضله دِلالة الصبح على النهار، والنّبَاء على الإبدار، والنّب الفضلك على فضله ولالة الصبح على النهار، والنّب على فضيلة الأصل والنّجار، فتبارك مُولِي المنن لأوليائه وحِزْبه، القائل في محم كتابه: ﴿ والبَلَدُ الطّيبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإذْنِ رَبّه ﴾ .

وقرر لك أمير المؤمنين آسيشفاف أمُور المظالم، وإنصاف المظلُوم من الظالم؛ والنظر في آسفَهُ سلاريَّة العساكر المؤيَّدة المنصورة إيثارًا من أمير المؤمنين لأن يجعل لك خير الدنيا والآخرة ميسرا، ويُثيِت لك في كلِّ من أمور العاجلة والآجلة حديثًا حسنًا وأثرًا؛ ورتب ذلك لك ترتيبا يصْحَبه التوفيق ويلزَمُه، ويكلِّه السعدُ ويتمِّمه؛ ويُحيط به اليُمْنُ والنَّجاح، ويشتمل عليه الحظُّ والفلاح. فتقلَّد ماقلَّدك أمير المؤمنين شاكرا لأنتُمه، متمسّكا بأسباب وَلائه وعصمه؛ جاريًا على أحسن عاداتك في مراقبة الله وخيفته، مستمرًا على أفضل حالاتك في خشيته؛ متبِّعا أوامره في العمل بتقواه، وزَاجرا للنفس عما تُؤثره وتَهُواه؛ بقول الله في كتابه المبين : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَقِي وَيَصْسِرُونَ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحسنين ﴾ .

واعلم أن المظالم كُنْرُ من كُنوز الرحمه، وبابُّ يُتوصَّل منه إلى مصلحة الأُمّه، ووسيلةٌ يتوَسَّل بها السَّعداء إلى خالقهم فى استبقاء ما أسبَغ عليهم من النَّعمه ؛ فاجلِسْ لها جُلُوسا عامًّا ترفَعُ فيه الجِحاب، وتُيسِّر للوصُول إليك عنده الأسباب؛ وتأمر بتقريب المتظلمين، وتُوعِن بإدنائهم لتسْمَع كلام الشاكين؛ وتوفِّرُ على الأخذ بيد المستضْعَف القريع، والحُرْمة التي لا يجِدُ سبيلًا للإنصاف ولا تَسْتطيع؛ وتتقدمُ بيد المستضْعَف القريع، والحُرْمة التي لا يجِدُ سبيلًا للإنصاف ولا تَسْتطيع؛ وتتقدمُ

 <sup>(</sup>١) يريد ولاية المظالم . (٢) من معال القريع المغلوب وهو المناسب هنا .

بأن تُحْضِر بينَ يديك النسائب في الحُكمُ العزيز الذي على فُتْياه مَدارُ أحكام الدين ، ومَنْ تحتاجُه من الموقِّعين والدَّواوين ؛ وتأمر بإحضار القِصَص وعَرْضها ، ونتأمَّل دَعاوَى المتظلِّمين في إبْرامها ونقْضها ؛ وتوقعُ علىٰ كلِّ منها بما يقتضيه الشرعُ وأحكامه ، ويوجبه العدلُ ونظامُه .

وأنظر في مُشْكل القصَص نظرا يُزِيل إشكالهَا، ويجعلُ إلىٰ لَوازم الشرع والحقِّ مَالَحًا ؛ وراعِ أمرَ المنازَعات حتَّى تنتهي إلىٰ الأواخر، ولا يبــقيٰ فيها تأمُّل لمتأمَّل ولا نظرُ لناظر؛ وتُحْرِج أوامرك بإيصال كلِّ ذي حقِّ إلىٰ حقِّه، وكفِّ كلِّ متعدّ عن سُلوك سبيل العُدُوان وطَرْقه . ولْيكن الضعيفُ أقْوىٰ الأقوياءِ عندَك إلىٰ أن يصلَ إلى حقِّه موفَّرا، والقويُّ أضعفَ الضُّعَفاء حتى يخرُجَ مما عليه طائعا أو مُجْبْراً؛ والشرعُ والعدُّلُ فهما قسْطاسًا الله في أرضه، ومُعِينا [ن علىٰ ] الحق من أراد العمَل بواجب الحقِّ وفرْضـه؛ فَحُذْ بهما وأعط بينَ العباد، وأثبِتْ أحكامهما فيما قَرُب و بعُد من البلاد؛ وساو بهما في الحقُوق بين الأنام ، وصَرِّف النصَــفةَ بحكهما بين الخواصِّ والعَوَام، حتَّى ينتَصفَ المشروفُ من الشريف، والضعيفُ من ذي القُوَّة العَنيف، والمُغْمُور من الشهير، والمأمورُ من الأمير، والصغيرُ من الكبير؛ وٱستكثرْ بإغاثة عباد الله ذخائِرَ الرِّضوان، وآستفْتِح بقيامك بحقُوق الله فيهم أبوابَ الِحنان؛ وآعُمُم بسعيد نظرك وتامِّ تفقُّدك وملاحظاتِك جميعَ صُــدُور أوليــاء الدولة وُكُبَرائها ، ومُقَدَّميها المَطَوِّقِينَ وأُمَرائها؛ وميِّزبها الأعيان، ورجالهَا الظاهِرةَ نجدَتُهم للعيان؛ وتَوَخَّالوجوهَ منهـم بالإِجْلال والإِثْجَار ، وتبليغ الأغراض والأَوْطار ؛ والتمييز الذي يُحْفَظ نظام رُتَبِهم، ويُليلهم من حراسة المنازل غايةَ أَرَبهم؛ وٱلْقَهُم مستبشرا كعادتك الحُسْني، وٱجْرِ معهم في كَرَمْ الأخلاق علىٰ مَذْهبك الأَسْــنيٰ ؛ وعَرِّفُهم بإقبالك علىٰ مصالح أمورهم، وٱتِّجاهك لصَالح شُرُّونهم ، بركة آشتمالهم بفضلك، وٱلتعافهم بظلُّك؛

وَٱقْصِدُ مَنْ يَلِيهِم بِمَا يُبْسُطُ آمَالُهُم، ويُوسِع في التكرمة تَجَالَهُم؛ ويُكْسِبهم عَزَّة الإدناء والتقريب، ويَخُصُّهم من إحفائك بأوفر سَهْم ونصيب؛ وكَاقَّةَ الرجال فاحفَظ باهتمامك أزْرَهم، ويُصْلِح بتفَقُّدك أمْرَهم، ويقِفُ على الطاعة سِرَّهم وجهْرَهم؛ وُيَيِّسَرِهُم أَسِبابَ المصالح وُيُسَمِّلها ، ويتمِّم لمطالبهم أحكامَ المَيامن ويُكَمِّلها ؛ وأَصْفِ لِجَمْيُعُ ذَكُرُهُم مِن سَابِق فِي التَّقْدِمَةُ وَتَالَ ، وَمُغْلِصَ فِي المَشَايَعَةُ وَمُوَالَ ، مَناهَلَ إحسان أمير المؤمنين الطاميةَ الجمام، المتعرِّضةَ مواردُها العــذبةُ لأَدْواء كَافَّة الأنام؛ فهـم أنصارُ الدولة وأعوانُها ، وأبناءُ الدعوة وخُلصاؤها وشُجْعان المملكة وفُرْسانها ؛ وَبَهِ لهُ اللَّذَرُّ بهُ القاطعيةُ الغُروب ، وسيُوفُها المذَّر بهُ القاطعيةُ الغُروب ؛ وأُسِنَّتُهَا المُتوغَّلة من الأعداء في سُوَيداء القلوب ، وحْرَبُهَا الذي أذنَ الله بأنه الغالب غيرُ المغْلوب ؛ ولكلِّ منهـم منزِلُه من التقديم ، وموضعُه من الأشتمال بظلِّ الطُّولُ العميم ، ومحلَّه من الغَناء ومكانَّه من الكِفاية الذي بلغ إليه فسَدَّه . فريِّبُ كلَّا من المقدِّمين في الموضع الجديرِ به اللائق، وأوضعُ للوفَّةين أنوارَ مَراشِدك ليَلْحَق بتهذيبك السُّكَيتُ منهم بالسابق.

والوصايا متسعة النّطاق ، متشعّبة الآشتقاق ؛ ولم يَستوْعَبْ لك أمير المؤمنين أمير المؤمنين أقسامَها ، ولا حاول إتمامَها : الاستغناء بما لك من المعرفة التي غدّت في استنباط حكم السياسات أكبر مُعين ، والفطرة النفيسة التي تُمدّك من كل فضيلة بأغْنَ رمّعين ؛ ولا يزالُ يُضِيء لبصيرتك من أنوار السيد الأجلّ الملك الصالح \_ أدام الله قدرته \_

<sup>(</sup>١) لعله وأصف لجميع من ذكرتهم من سابق الح • تأمل •

<sup>(</sup>٢) في الأصل " أختلافها " . تأمل .

(١) التي لاتُبرَح للبصائر لامِعَــه، ولمحاسِنِ الأفعال وغُرَرها جامعــه؛ ماتستعين بأضوائها على الغرض المطلُوب من الإصابة وأكثر.

هـذا عهدُ أمير المؤمنين إليك، وإنعامُه عليك؛ فتلقّه من الشَّكُر بما يكون المَزيد سَبَا مؤكّدا، ويغدُو الإحسان معـه مُرددا مُجدَّدا؛ وآبذُلْ جُهدَك فيما أرضىٰ الله وأرضىٰ إمامَ العصر، وثاير على الأعمال التي تُناسبُ فضائلك المتجاوزة حدّ الحَصْر؛ والله يعضّدك بالتوفيق، ويُمهِّد لك إلى السعادة أسهلَ طريق؛ ويُرهِف في الحرب عزائمَك، ويُمضى في الأعداء صوارمَك؛ ويضاعفُ لك موادَّ النصر والتأييد، ويُحُصَّ بناء بَعْدِك بالإعلاء والتشييد؛ إن شاء الله، والسلامُ عليك ورحمةُ الله و بركاته.

قلت: والذي يظهر أن مماكان يكتب في دولتهم على هدنه الطريقة سِجِلَاتِ كَار نياباتهم، حال استفحال الدولة في مبادئ أمْرِها، قبل نُحرُوج البلاد الشاسعة عنها واسْتِقْلاعها من أيديهم: كدِمَشْق ومُضافاتها من البلاد الشامية قبل نُحرُوجها عنهما لبني أُرْتُق في زمن المستنصر أحد خلفائهم، وكأفريقية وما معها من بلاد الغرب قبل تغلّب المعزّبن باديس نائب المستنصر المتقدّم ذكره بها وقطع الخطبة له، وجحزيرة صِقلِيّة من جزائر البحر الرُّومي قبل تغلّب رُجَّار أحد ملوك الفرَنْج عليها وانتزاعها من أيديهم في زمن المستنصر المذكور أيضا، فإنَّ مَشقَ وأفريقية وصِقلِيّة كانت من أعظم نياباتهم، وأجلّ ولاياتهم ، فلا يبعُدُ أن تكونَ في كتابة السِّجلّات عندهم من هذه الطبقة .

 <sup>(</sup>١) في الأصل " فأستمد " ، تأمل .

## المرتبة الشأنية

(من المذهب الأقل من سِجِلّات ولايات الفاطميين أن يُفْتَتَح السِّجِلُّ بالتَصدير، فيقال : «من عبد الله ووليِّه» إلى آخر التصلية، ثم يُؤتى بالتحميد مرةً واحدةً ويُؤتى في الباقى بنسبة ماتقدم، إلا أنه يكونُ أخصَر مما يؤتى به مع التحميدات الثلاث )

ثم هي إما لأرباب السُّــيوف أو لأربابِ الأقلام من أرباب الوظائف الدِّينية والوظائف الدِّيوانية .

فأما السَّجلَّات المكتَتَبة لأرباب السُّيُوف، فمن ذلك نسخةُ سِجِلِّل بولاية القاهرة من هذه الرتبة : لِرَفْعة قدر متولِّيها حينئذٍ، وهي :

من عبد الله ووليِّه (إلىٰ آخره) .

أما بعدُ، فالحمدُ لله رافِع الدَّرَجات ومُعْلِيها، ومُولِي الآلاء ومُوالِيها؛ وعُسن الجزاء للذين لا يَبْغُون عن طاعته حولا؛ ومنيلِ أفضل المواهب ومُخوِّها، ومتمَّم النعمة على القائم بشُكرها ومُكَمَّها؛ مُتَبع المِنن السالفة بنظائرها وأشكالها، والمُجازى على الحسنة بعَشْر أمثا لها؛ وصلى الله على جدنا عهر رسوله الذي أقام عماد الدين الحنيف ورفَعَه، وخفض بجهاده مَنارَ الإلحاد ووَضَعَه؛ وأرغَمَ عَبدة الصَّليب والأوْثان، ونشَر في أقطار المملكة كلمة الإسلام والإيمان؛ وكشف غياهب الخَسْ بلا بأنوار الهُدى اللهمعه، وهتك حجاب الكفر ببراهين التوحيد الصادعة وسيوف النصر القاطعة؛ صلى المة عليه وعلى أخيه وآبنِ عمّه أبينا أمير المؤمنين على بن أبي طالب، سيف الحقّ الماضي المَضَارِب، وبحُر العلم الطامي أمير المؤمنين على بن أبي طالب، سيف الحقّ الماضي المَضَارِب، وبحُر العلم الطامي

(۱) اللَّجَ والعَوارِب؛ ومَعينِ الحكةِ العَدْبِ المَشَارِع؛ والمخصُوصِ بكلِّ شرَفِ باستَ وفضلٍ بارِع؛ وعلىٰ آلهِما سادة الأَنَام، وحُماةِ سَرْح الإسلام؛ ومُوَضِّعي حقائقِ الدِّين، وقاهِرِي أحزابِ الْمُلْحِدين؛ وسلمَّ وجَّد، وضاعفَ وجَدْد.

و إنَّ أميرَ المؤمنين لِمَا آتاه اللهُ من شَرَف الْحُنِـــد والنِّجَار، وتَوَّجَه به من تِيجِــانِ الإمامة المُشْرِقة الأَنْوار ، وألقاهُ إليه من مقاليد الإِبْرام والنَّقْض، وأنالَهُ إيَّاه من الخلافة في الأرْض ، والشَّفاعة في يُومِ العَرْض؛ وعَدَقه به من إيضاحٍ سُبُل الهُدىٰ الَّالمعــه ، وَهَتْك حِجاب الكُفْر ببراهين التوحيد الصادعة وسُيوف النصر القاطعَه؛ إلى الأنَّام، وأطْلَعه عليه من أسرار الحكْمة بُمناجاة الإلهام؛ وأقامه له من إعلاء مَنَار الِمَّلَة وتَقُومِ عَمَاد الحَق، وأمَّد به آراءَه من العنايات الرَّبَّانيَّة فيما جلَّ ودَقٌّ، وأمضاه له فى الأقطار من الأوامر والنَّواهي ، وأفردَه به من الحَصائص الشريفة التي يَقْصُر عن تَعْديدها إسهابُ الواصف الْمُتناهي ؛ ويَسَّره لإرادته من ٱقْتيادِ كُلِّ أَبِيِّ جامع ، وحبَّبه إليه من ٱستعال السِّيرة المستَدْنِية من المصالح كلُّ بعيدِ نازح \_ يُضاعفُ بَهَاءَ أَيَّامِهُ بَاصِطْفَاءَ ذَوِى الصَّفَاءَ، ويزيدُ في َبهجة زمانه بآستكْفَاء أُولِي الوَفَاء؛ ورَفْع منازل الْمُعْرِقِينِ فِي الْوَلَاءِ إِلَىٰ غَايَاتِ السَّناءِ، وُيُنِيلِ المُخلصينِ من الحِبَاء، مايدُل على مواضعِهم الْحَطيرة من الآجْتباء ؛ ويُسْـند مَعَالَى الأمور ، إلى الأعيـان الصُّدُور ؛ ويَعْدق الولايات الخَطيره ، بمن حسُنَت منه الآثارُ والسِّيره، وأظهر تَغايُرُ الأمور ماهو عليه من خُلُوص النِّية ونَقاءِ السَّريره؛ وٱستَوْلىٰ علىٰ جوامع الفضْل وغاياته، وقَصُرتْ هِمْمُ الأكفاء عن مماتَلته في الغَناء ومُساواتِه؛ وألقَتْ إليه المناقبُ قِيادَ المستَسْلِم الْمُسَلِّم،

<sup>(</sup>۱) جمع عارب أوعاربة • يقال ماء عرب كثير ونهر عرب و بتر عربة كثيرة المساء والفعل منكل ذلك عرب عربا فهو عارب وعاربة • انظر اللسان ج ٢ ص ٨١ •

 <sup>(</sup>۲) متعلق با يضاح سبل الهدىٰ فتنبه ٠

وأعجز تعديدُ محاسِنِه البارعةِ كلَّ ناطقٍ ومتكلِّم، وسَمَتْ هِمَّته إلىٰ آكتساب الفَخار، وأستكل فُنونَ المحامد فحصَلتْ لديه حصُولَ الاَقْتِناء والاِدِّخار ، وفاز من كلِّ مَأْثُرة بالنصيب الوافِر المُعلَّى، وتشوّفَ إليه الرَّبَ السنيةُ تشوّفَ [من] رأته لها دُونَ الاَكفاء أهلا ، وكفى المُهمَّاتِ بجنان ثابتٍ وصَدر واسع ، وقرّبَتْ عليه أفعالُهُ المرضيَّةُ من المَيامِن كلَّ بعيدٍ شاسع ، ووَسَّم جَلائلَ التصرُّفات بما خَلفه بها من المرضيَّةُ من المَيامِن كلَّ بعيدٍ شاسع ، ووَسَّم جَلائلَ التصرُّفات بما خَلفه بها من المرضيَّةُ من المَيار ، وخلصت مشايعتُه من الأكدار فَلَّ في أمْيَز محلِّ من الإيثار ، وجارى المُبرِّزين من أر باب الرِّياسات فسسبق وأبر ، وأحرز جميلَ رأي وليِّ نِعمتِه فيا ساءَ وسَر ،

وللّ كنت أيها الأمير المغنيّ بهذا الوصف الرفيع ، المخصوص من مَفَاخِره بكلّ رائع بديع ؛ الحالّ من الإصطفاء في أقرب محلّ وأدناه ، المرتبق من الرياسة أشمَخ مكان وأسناه ؛ الأوحد في كل فضيلة ومَنْقَبه ، الكاملَ الذي أوجب له الكالل صعود الجدّ وسُموّ المرْتبة ؛ المُصلح مايُرد إلى نظره بالتدبير الفائق ، الشامل مايعدق به بحزّمه الذي لاتُحْشي معه البَوَائِق ؛ المُجمع على شكر خصائصه وخلاله ، الفائت جُهْد الأعيان الأفاضل بعقو آستقلاله ؛ المعتصم من المُشايعة بالسبب المتين ، المتميّز على الأعيان الأفاضل بعقو آستقلاله ؛ المعتصم من المُشايعة بالسبب المتين ، المتميّز على الأكفاء بمآثره المأثورة وفضله المبين ، وما زالت مساعيك في طاعة أمير المؤمنين أوجب لك منه المزيد ، وتستدعى لمنزلتك من جميل رأيه مضاعفة التشييد ؛ وتحصل من الإجتباء بالنصيب الوافر الجزيل ، وتبلغك من تتأبع النّعم ما يُوفي على الرجاء والتأميل ،

وقد باشرت جلائل الولايات ، وعُدِق بك أَفْمُ المهِمَّات ، فَاستعمَلْت السِّيرة العادله ، وسُسْت السياسـةَ الفاضِله ؛ وجمعْتَ على محبَّتك القُلوب، وبلَّغْت الرعيةَ

من إفاضة الإنصافكلُّ مُوْثَر ومطْلُوب؛ و إذا برقتْ بارقةُ نِفاق، ونَجَمَ ناجِم من مَرَدة الْمُرَّاق، كنتَ الولِّي الوَفِّي، والمُخلِص الصَّفيّ، والمُدافِع عن الحوْزة بجِهَاده، والمُحاميَ عنها بمــاضي عَنْهِ م وصادق جَلَاده ، والباذلَ مُهْجَتَه دُون ولي نعمتِه ، والجاهِــدَ فيما يُحْظيه بنائِل مَوَاتَّه وتَأَكُّد أَذِمَّته ؛ ومُعْلِي ظلامِ الخَطْبِ الدامِس بُحَسَامه ، ومُن يلَ الخَطْب الكارِثِ برأَيه وآعْتِزامه؛ ومواقفُك في الحروب، تكشف الكُرُوب، وتُرُوى من دِماء الأبطال ظامِئات الغُرُوب؛ وتُورِد سِنانَ اللَّذْنَ العاسل، وَريدَ الكُّميّ الباسل، وتُحَمِّمُ ظُبَا المّناصل، في الهـامات والمّفاصل؛ وتستَبِيحُ من مُهجَ الأقران كُلُّ مَصُونَ، وتَرْميهم من قوارع الدَّمَار بضُروب متَّسعة الفنون؛ فآثارُك في كل الحالات مجُوده ، وشرائطُ الاصطفاء فيك فاضــلةٌ مُوجُوده . وحضَر بحضْرة أمير المؤمنين فَتَاهُ ووزيره ، وكافِلُ مُلْكه وظهيرُه ؛ السيدُ الأجل الملك الذي فَأْثَنَىٰ عَلَيْكُ ثَنَّاءً وسَّع فيــه الْحَالَ ، وخصَّك من شُكْرِه و إحماده بمــا أفاضَ عليك حُلَل الفَخْر والجَمَال؛ وقرر لك الخدمةَ في ولاية القاهرة المحروسة. فتقَلَّد ماقلَّدك أُميرُ المؤمنين من ذلك : عاملاً بتقوى اللهِ الذي تِصيرُ إليــه الأمور، ويَعْلَم خائنــةَ الأُغْيَن وَمَا تُخْفِي الصَّدور؛ قال الله في كتابه المبين : ﴿ يَأَيُّكَ الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ وُكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ .

وآعلم أنَّ هذه المدينة هي التي أُسِّس على التقوى بُنْيانُهَا، ولها الفضيلة التي ظهَر دليلُها ووَضَح برهانُها : لأنها خُصَّت بفخر لايدُرك شَأْوُه ولا تُدْرَك آمادُه، وذلك أنَّ منابِرَها لم يُذْكَر عليها إلا أنمة الهدى آباء أمير المؤمنين وأجدادُه، ثم إنَّها الحرَمُ الذي أضى تقديسُه أمراحتًا، وظلَّ ساكنه لا يَخَافُ ظُلْها ولا هَضْا؛ وغدَت الذي أضى تقديسُه أمراحتًا، وظلَّ ساكنه لا يَخَافُ ظُلْها ولا هَضْا؛ وغدَت

<sup>(</sup>١) بياض في الاصول بقدركلمة ولعله ذكرك فأثنى الخ.

النعمةُ به مثمَّمةً مكمَّله ، والأدعيةُ في بيوتِ العبادات به مَرْفُوعةً متقبَّله : للقُرْب من أمير المؤمنين باب الرحمة ومَعْدِن الجَلَاله ، وثمرة النبَّوَّة وسُلالة الرساله ؛ فاشْمَلْ كَافَّةَ الرعايا بها بالصِّيانة والعنايه، وعُمَّهم بتامِّ الحفظ والرِّعايه؛ وآبسُطْ عليهم ظلَّ العـــدل والأُمَّنه ، وسِرْفيهم بالسِّــيرة العادلة الحسَّنه ؛ وساو في الحقِّ بينَ الضعيف والقَوى ، والرَّشيد والغَوى ؛ والمسلِّي والذِّمي ، والفَقير والغني ؛ وآعمدُ مَنْ فيها من الأمراء والمَّيْزِين، والأعيان المقدَّمين والشُّهود المعدَّلين؛ والأماثِل من الأجناد، وأرباب الخِدَم من القُوّادـ بالإعْزاز والإكْرام، وبلِّغْهم نهـايةَ المُراد والمَرَام؛ وأقمُّ حَدُودَ الله عَلَىٰ مِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهُ بَمُقَتَضَىٰ الكتَّابِ الكَّرِيمِ ، وَسَنَّةً عَهِدِ عَلَيْهُ أَفْضُلُ الصلاة والتسليم؛ وتفَقَّدُ أمورَ المتعيِّشين، وآمنَعْ من البخس في المكاييل والمَوازين؛ وَحَدِّر مِن فَسَادٍ مُدْخَل عَلَىٰ المَطَاعِمِ والمَشَارِبِ، وآنتهِج في ذلك سبيلَ الحق وطريقَ الواجِب؛ وآخْظُرْ أن يَخْلُوَ رجلٌ بآمرأة ليسَتْ له بَحْرم، وآفعَلْ في تنظيف الجوامع والمساجد وتنْزيهها عن الإبتذال بما تُعَزُّ به وتُكْرَمَ؛ وآشدُدْ من أعوان الحُكُم في قَوْد أَبَاةِ الخصوم ، وآعتمد من نُصْرة الحق ما تبيَّىٰ به النعمةُ عليك وتَدُوم ؛ وأوْعن إلى المستخْدَمين بحفظ الشارع والحارات ، وحراستها في جميع الأزْمنة والأوقات ؟ وواصل التَّطُواف في كل ليلة بنفسك في أوفي عدّه، وأظهر عُدّه؛ وآنتَـه في ذلك وفيما يُجاريه إلىٰ مايشَهَدُ باجْتهادك، ويزيدُ في شكْرك و إْحمادك ؛ والله تعالىٰ يوفِّقك وُيُرْشـــدك، ويسدِّدك في خدمة أمير المؤمنين ويُسْعدك؛ فاعلَمْ ذلك وٱعمـــلْ به، وطالِعْ مجلِس النظرالأجليّ المَلكيّ بمـا تحتاج إلىٰ علمه؛ إن شاء الله تعالىٰ .

قلت : وعلى هذا النَّمْط كان يُكْتَب سِجِلُّ ولاية الشرقية من أعمال الديار المصرية دُونَ غيرها من سائر الولايات ، إذ كانت هي خاصَّ الخليفة كالجيزيَّة والمَنْفَلُوطيَّة الآنَ ، وكان واليها هو أَكْبَر الوُلاة عندهم لذلك .

وأما الوظائف الدينية .

فنها ... ما كتب به القاضى الفاضلُ عن العاضد بولاية قاص :

من عبد الله ووليِّ عبد الله أبى محمد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين، إلى القاضى المؤمّن الأمين، علِم الدين، خالصة أمير المؤمنين؛ وقّقه الله لما يُرضيه، وسدّده فيا يَذُرُه و يأتيه، وأعانه على ماعُدق به ووُليّه .

سلامٌ عليك فإن أمير المؤمنين يحمدُ إليك الله الله الله إلّا هو، ويسأله أن يصلّى على جده سيّد ولد آدم، وعالم كل عالم، ومُبْقي كلمة المتقين على اليقين، ومُعْلِي مَنارِ الموحّدين على المُبْحدين ، صلّى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وعلى أُمَراء المؤمنين، صلاةً نتصِلُ فى كلّ بُكْرة وأَصِيل، ويُعدّها أهل الفضل وأهـ لُ التحصيل، ووالى وجدّد، وعظم ومجّد، وكرّر وردّد ،

وإن أمير المؤمنين لِيَ آتاه الله إيَّاه من نَفَاذ حُكُه ومَضَاء حِكْمَته ، وفَوْضَه إليه من إمامة أمَّته ؛ وأفاضه عليه من أنوار كشفَتْ عَمَامة كلِّ عُمَّه ، وشرَّدتْ بعدله من بَسْطة ظُلْم وسَطْوة ظُلْمه ؛ وأظهره له من حقِّ نصب للنصر عَلَمه وللهداية علمه ، وأيَّده به من كلِّ عَزْمة فتكتْ بكل أَزْمه ، ووَكل به هممه من إتمام نعمة وآبت داء نهمه ، وأطلق به يدَه من معروف روَّضَ الآمال صَوْبُ مِدْراره ، وبدَتْ على الأحوال آثار إيثاره ؛ وأخذ به الخصبُ من الخول ثاره وآستقال به الرخاء من وَهدات عثاره ؛ وعضد به أفعاله من أمور التوفيق آتباعا وآقيضابا ، وألهمه من موالاة الآلاء التي لاتَذْهب عهودُ عهادها أنقضاء ولا آنتِضابا ؛ ويَسَّر له عزيمة من الآراء التي لا تُحْسِب إلا حمدا أو تَوابا - يختَصُّ بإحسانه من ينصُّ الإختبار على أنه أهداً والمن عوالي أنه أهداً المن عوالي أنه أهداً المن عوالي أنه أهداً المناه من ينصُّ الأحتار ، وتُنفيض الأحوال من حوالي أوصافه ما يُديمُ المَطَار

فى الأوطار؛ ويُنْعِم على النعمة بإهدائها إلى ذوى الاستجاب، ويَصْطنعُ الصَّنيعة بإقرارها فى مَغَارس الاستطابةِ والاِستِنجاب؛ ويرشِّع لِحَدَمه من عُرف ذكرُه بأنه فائح، وعَرْفُ عُرْفه ناصعُ ناصِع، ويبوّئ جِنَانَ إنعامه مَنْ أحسن عملا، واستحقَّت منزلتُه من الكفاية أن تكونَ له بَدَلا، ولم تَبْغ تصرُّفاتُه فى كل الأحوال عنها حولا؛ ودرّجَته خصائصُه العليةُ فاقتعد صَهوات الدَّرجات العليْ، واستحقَّ بفضل تفضيله أن يُولى الجميل بُمَلا؛ وعُرضتْ خلالهُ على تعيين الانتقاد فاقتضاها ولا يتضاها، ورُويَتْ مسالكُ الغَناء بصَدْره فَضَاها فَضَاها .

ولما كنتَ أيُّها القاضي المشتملَ على هذه الخلال آشمَّالَ الرُّوض على الأزاهر، والأَفْق علىٰ النَّجوم الزُّواهر ؛ والعقود علىٰ فاحر الجواهر، والحَواطِر علىٰ خَطَراتها الخواطر، والنَّواظِر علىٰ ماتُصافِحُ من الأنوار وتُبَاشر؛ الْمُثْرَى من كل وَصْف حَسَن، المتبوعَ الأثرِ بمـا فَرَض من المحَاسن وسَنّ؛ الكالئّ ماتُستحْفَظ بعين كفايةٍ لأيصافح أجفانَها وَسَن؛ الأمينَ الذي تُريه أمانتُه متاعَ الدنيا قليلا، وتُصْحبه ناظرا عن نَضَارتها كَلِيلا؛ المؤثِّرَدينَه علىٰ دنياه ؛ المطيعَ الذي لايسْلُو العصبة عن هَواه، المخلِصَ النية في الوَلَاء و " لِكُلِّ آمِرِئَ مانَوَاه" الناصحَ الذي يُنزَّة ما يُلابسه عن لباس الرَّيْب، البعيدَ عن مَظانِّ الظُّنون فلا تتطَّلُّع الأوهامُ منه علىٰ عَيْب غَيْب؛ النقَّ الساحة أن يَغْوس بهـ وَصْمه ، التهيُّ الذي لا تُخذَّع يدُه عن التمسُّك ما ٱستطاعَ بحبل عِصَمَه؛ المُحتُومَ الحَقُوق بأن يُستودّع دهْرَ الوفاء، المتوَسّلَ بمَواتّ تُوجب له الإيفاء على الأكفاء؛ المستقيمَ على مثل الظّهيرة كَهْلا ويافعا، الشافعَ بنَفْسه لنَفْسه وكفىٰ بالاستحقاق شافعا ؛ وحسْسُبُك أنك حَمَلتَ الأمانةُ وهي حفظ الكتاب ، وأطلق اللهُ به لِسانَك فشَفَيْت القلوب من الأَوْصاب ، ووصلَ به سَبَبَك إلىٰ رحمت يوم

تنقطع الأسباب؛ وأصبح محلُّك في الدارين آهلا أثيرًا؛ وكنْتَ ممن قال الله فيه : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراكِثِيرا ﴾ .

وقد خالطْتَ في مَوَاكب أمير المؤمنسين المَعَقّبات التي من بيْنِ يدّيْه ومنْ خلفه ، وَقَرُبْت من مجالســـه المشتملة منه على عُنُوان عناية الله بالبريَّة ولُطُّفه، ونُوره الذي كلَّت العُيونُ عن كَشْفه والحيلُ عن كَسْفه ؛ وتقدَّمْتَ بخدمة الخلَفاء الراشــدين، أمراءِ المؤمنين، إلىٰ سوابِقَ سبقْتَ بهـا في كل مِضْهار، وجمعتَ في المخالصــة فيها بينَ الإعلان والإضمار ؛ وسَــبَر التجريبُ حالتَيْك بصحائف خبْره ، وٱستمرّتْ بك الحال في القُرب منهم وفي تقَلُّب الأحوال عبْره ؛ وتدرُّجْتَ في مُجُبُب القُصور، وبدَّتْ لك الغاياتُ في كنتَ عنها ذا قُصُور ؛ فكانتِ التَّقدمةُ لك مظنونةً وبك مَضْمُونه ، وسريرتُك على الأسرار المَصُونة مأمُونه ؛ وما آعُوجَّت معالمُ إلا وكان تقويُمها بتقويمك، ولا ٱستيةَظتْ حيلةٌ فخاف الحقُّ سبيلَ غيِّما بتهو يمك، و إنَّ كل قائل لايملك من إصغاء أميرالمؤمنين ماتملكُ بتلاوة الذِّكر الحكم، ولايسْلُك من قَلْبه ماتسْـلُك بُمعْجز جَدْه العظم؛ فأنت تخْـدُم أمير المؤمنين بقَلْبك مُواليـا، وبلسانك تالِيا؛ وبنَظَوك مؤتمنا، وبيَدك مُغْتَرَنا؛ لاجرم أنك حصَدْت مازَرَعْت طيّبا، وسقاك ما ٱستَمْطَرت صَيِّبًا، وزُوَّت لك الأيادى بِكُرا وَتَيِّبًا، وحَلَلْت يَفَاعَ المنازِلَ مستَأْيسًا إذا حلُّ غيرُك وهَدَاتِها متهيباً .

فَامَّا حُرْمَتُكُ التي بَوَأَتُكُ مِن الاِحْتَصَاصَ حَرَمًا ، وَجَعَلَتْكُ بِينِ الْحُواصِّ عَلَمَ ، وَتَوالِي يَدَكُ بِلْمُسَ مَا حَظِي مِن المُلابِسِ بَصْحَبَة جَسَدَهُ الطَاهَرِ، وَآشَمَّلُ عَلَى زَهْرِ النَّضَارِ وَزَهْرِ الجُواهِرِ ، فذلك جارٍ مَجْرَىٰ السِّكَةُ والدَّعْوةُ في أنهما أمانة تُمُ العِبادِ النَّضَارِ وَزَهْرِ الجُواهِرِ ، فذلك جارٍ مَجْرَىٰ السِّكَةُ والدَّعْوةُ في أنهما أمانة تُمُ العِباد واللهذ ، وهذه أمانة تَحُشُّ النَّفُوسِ والأجساد ، ولكَ مما في خزائنه وكالة التخيير

<sup>(</sup>١) التهويم النوم الخفيف . يريد أنه لاينام عن ابطال كل حيلة .

والتعيير، وعن أغراضه الشريفة سفارةُ الإفراج والتغيير؛ وهذه مواتَّ تجعل سَمَاء السَّمَاح لك دائمةَ الدِّيم، وتُسْكِن آمالك فى حَرَم الكَرَم؛ وتعقد بينَك وبينَ السعادة أوكَدَ الذِّم، ونتقاضىٰ لك جُدُودَ الجدّ بقِدم الجدم.

وحضر بحضْرة أمير المؤمنين فَتاه، الذي زُهي الزمان به فَتَاه؛ ووزيُّره، الذي عَنَّ بِهِ مِنْبِرِهِ وَسِرِيرُهِ ، السيدُ الأجل أفضل الملوك قَدْرًا ، وأكثَرُهُم قُدْرة ، وأعظمُهم صَبْرا؛ وأدرَبُهم نُصْرة، وأفيَضُهم جُودا عَمْرا، وأكشَّفُهم لغَمْرة، وأمضاهم على الهول صَدْرا ، وأردُّهم لكِّره ، وأثبَتُهم جأشا وصليلُ السيوف يَخْطُب والمَقاتل تَسْمَع ، وأوضَحُهم فُ ٱستحقاق المجد مُحِمَّة شَرَعتْهـا الرّماح الشُّرّع؛ وأركَبُهم في طاعة أميرالمؤمنين لَشَــقه ، وأشدُّهم وطأةً علىٰ من جَحَد نُورَه وعَقَّ حقَّه؛ فالدنيا مبتسمةً به عن ثُغور الشُّرور، والْمُلْك بَكَفَالته بينَ وليٌّ منصور وعدَّو محصُور؛ فأسفرتْ سفارتُه عن أنك من أمْثل ودائع الصَّنائع وأكفاء الاستكفاء ، وأعيان من يحقِّق اختيارَهم وفضلَهم العيان، وأفاضل من هو أهل لإسداء الفواضل؛ وأن الصنيعة ثوب عرك (؟) داره، وجارٌ قد عقَد بينَ شكرك و بينه جَوَارُه ؛ وقرّر لك تقدمةً في الحضرة لأنك فارسهم آسمــا وفعلا، وأقلم حين نتلو وحين تتلى ؛ والنظرَ علىٰ المؤذِّنين بالقُصور الزاهرة ، والمساجد الجامِعه؛ وبالمشاهد الشريفة : لأن الأذان مقدّمةٌ بين يدى القرءان، وأمارةً على معالم الإيمان ؛ والنظَرَ في تقويم ما يردُ إلىٰ الخزانة العالية الخاصَّة والعامَّة من الملابس على آختلاف أصنافها ، والأمتعة على آئتــلاف أوصــافها؛ ومشارفةً خزانة الفُروش ليكمل لك النظرُ في الكشوات التي تصانُ لللبوس ، والكسواتِ التي تُبتَــذَل للجلوس ؛ وخَزْنَ بيت المــال الخاص ليكمل لك النظــرُ في الذهب مَصُوعًا ومْرْقُومًا ، وخَزْنَا وتقو عما ، وٱستصوبَ أمير المؤمنين مارآه ، وأمضى ما أمضاه ؛ وخرج أمره إلى ديوان الإنشاء أن يكتب هذا السجلِّ لك بذَّلك .

فاغرف قدْرَ ما عُدِق بك من أمور دير ودنيا، وخدَم لاتَقُوىٰ عليها إلا بلباس التقوىٰ ؛ وأنك قد أصبحت لجنّات أنعُم أمير المؤمنين رضوانا ، ويدُكَ لَلفَظ إحسانِه لِسانا ؛ و باشر ذلك مستشعرًا خشية الله في سرّك وجهرك ، متحقّقا أنه غالبُ على أمرك ؛ مدّخرًا من الأعمال الصالحة ما يبتى عند فَنَاء ذخرك ، مستديمًا للنعمة بما يقيدها من شكرك ، وما يصُونُها أن تُبتدل من بِشْرك ؛ عالمًا أن التّقيّة حلية للنعمة بما يقيدها من شكرك ، وما يصُونُها أن تُبتدل من بِشْرك ؛ عالمًا أن التّقيّة حلية الإيمان ، وضَمَان الامان ، وزاد أهل الجنان إلى الجنان ، بقول الله سبحانه في كتابه العزيز : ﴿ وتَوَدُّوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّاد التّقوىٰ ﴾ .

وأخْلِص نَيْتَك في خدمة أمير المؤمنين في الإخلاص الحَلَاص، وأدِّ له الأمانة فإنَّ أداء ها أطيبُ القَصَص يوم القصاص ؛ وقُمْ في خدمته المقام المحمُود، وآستدم بها صُعُود ركاب السُّمُود ؛ فقد عرّفك الله بركة النصيحة وعوائدها، وأنجزت لك الآمال المنبسطة مَواعِدها ؛ وآستشرف أحوال القراء فهم أحقَّ قوم بالتهذيب ، وأروم أساليب التأديب ؛ فمن كان للآيات مرتلا، وللدراسة متبتلا ؛ وبأثواب الصلاح متقمصا ، وبخصائص الدين متخصصا ؛ ولما في صدره بقلبه لايلسانه حافظا ، وعلى آداب ماحفظ مُعافظا ؛ فذلك الذي تُشافه تلاوتُه القلوب ، وتروض بأنواء المدامع جُدُوب الدُّنوب ، ومن كان دائم الإطالة في سفر البطاله ، ساتراً لانوار المعرفة بظلم المحرفة بظلم المحرفة بظلم المحرفة بأفوا عليه أن تصرفه وتُبعده ، وتجعل التوبة للعود مؤعده ؛ وكذلك المؤذّيون فهم أمناء الأوقات ، ومتقاضُون دُيونَ الصلوات ؛ ولا يصلح للتأذين إلا من كلت أوصاف عَدَالته ، وأمنت أوصامُ جهالته .

وأما الأمانةُ في الأموال التي وُكِلت إلى خَرْنك وخَتْمك ، والأمتعــةُ التي وُكِلت إلى تقو يمك وحُكْمك ، والتّباع طِباعك إلى تقو يمك وحُكْمك ، فأن توَدّي بسُــلُوك أخلاقك وهي الأمانه ، وٱتّباع طِباعك

وهى الإباء للخيانة ؛ وأن تستَمِرُ على وَبِيرِتك ، ومشكُور سِيرِتك ؛ ومشهور سريرتك ، ومُنير بَصِيرتك ؛ وأن لا تُؤتى من هوى البّعه ، ولا حَيْف تبتدعه ، ولاقوى ننخدع له ، ولا ضعيف تخدّعه ؛ ولا من محاباة و إن أحببت ، ولا من مُداجاة كيفما تقلّبت ؛ ولا ضعيف تخدّعه ؛ ولا من محاباة و إن أحببت ، ولا من مُداجاة كيفما تقلّبت ؛ وآذكر مائيتًا في من آياتِ الله في مثلها : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُودُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ والله يتولى توفيقك وتوقيفك ، ويُدِيم [على] مايُحِبُّ تصريفك ؛ إن شاء الله تعالى .

ومنها ــ ماكتب به القاضي الفاضل أيضا، وهي :

من عبد الله ووليَّه ( إلىٰ آخره ) .

أما بعدُ، فإنَّ رُتَب الولايات متفاوِتةُ الأقدار، متباينةُ الأخْطار؛ وكلُّ شيءٍ منها عند أمير المؤمنين بمقْدار؛ ولها رجال مشَرَّفُو الأقْدار، وعَالَمُّ المحضرته مقدّرةٌ تقدير مَنازِل الأقمار؛ وَعَمَالُ الأولياء بمَقَامه محالُ الأهلة تتنَقَّلُ بين أوِّل النَّمَاء إلىٰ آنتهاء الإبدار؛ ومِنْ أَمْيَزِها قدرا، وأحقِّها بأن يكونَ صدرا، وأن يَشْرح لمن حلَّه صَدْرا، وأن يَسُوق إليه الخاطبُ من ٱستحقاقه مَهْرا؛ ولايةُ مدينة مصر : لأنها المجاورةُ لمحلُّ ا الخلافه، وكلُّ مصْرِ بالنِّسبة إليها معها بالإضَّافه؛ وهي خطَّة النِّيل، وفُرضة المنيلُ؛ وبها إذا هجمت الخُطوب المُنيــل، ومنها من عَثَرات الأيام المَقيل؛ ومنها تُونَّس ِ أنوارُ الإمامة على أنها نتوصُّحُ بغير التأميل وبَدْء التأميل، ولا يؤمَّل لِولَا يتها إلا كل حامل لعبُّمُها الثقيل؛ ولا تسنَّدُ الخدمةُ فيها إلا لكل مُثْرِ من ذخائر السياسة غير فِقِير ولا مُقل ، ولا يتوقَّل رُتْبتها إلا من تكونُ به الرتب مُنيرة ومحاسنُه لا تَمَلُّ مما يُمل؛ ولا يمتطى صَهْوتَهَا إلا من لايطَأْطئ للأطاع عزَّةَ نزاهيه ولا يُذِل ، ولا يرتبي درجتَها إلا من يهتــدى بأعلام الديانة التي لا تُضــل ، ولا يُقرأ سِجِلُّها إلا لمن يَطْوِى مَظالِمَ الرعية طَيُّ الكتابِ للسَّجلِّ .

<sup>(</sup>١) المنيل بفتح الميم الشيء المعطى •

ولماكنتَ أيها الأمير ممن توقّدت هذه الأوصافُ فيه توقُّد النار في ذُري علمها، وأوجد معانيَ مَعالِيها وأنقذها من إسار عَدَمِها ؛ وآرتغيْ إلىٰ هَضَبات الرياسة المَنيعة بمَا جعل خَلَاله المُسَلَّم فَضُلُها مثل سَلَمِها ، وناولَتْه الدِّرايةُ عنانَىْ سَيْفها وقَلَمها ؛ وشهدت الأيام بتقَـدُّم قَدَمِه في مراتبِها وقدَمِها ، وأمنَت الصواب أن يُتبعَ أفعالَه إذا أمضاها بعيب (؟) بذِّمُها؛ وكتبَتْ أقلامُ رماحه سطُورَ الطعن في صُدُور العدا مستمدّة من دَمِّها ؛ وتجشّم مشقّات المعالى فآثرتُه تعفى راحة بجسمها ؛ وآجتمعت فيه صــفاتُ المَحاسِن المتفرّقة فقضي عليهـا بتجسيمها؛ وتَصــدَّر الدرجات المحصنَةَ من مطالع الحاضر لحظُّه من رقتها ونسيمها ؛ وتعرّضتْ ذخائرُ المحامد لما في طبْعه من ٱقتناصها ونَعيمها ؛ وقرّتْ عينُ المنازل فما زوَتْ وجهَ إقبالها ولا بسطَتْ راحُهَ تَظَلُّمُها؛ وَٱنثنَتْ إليه عقائلُها المصونةُ فِى ثَنَتْ دُون ديانِتِـه عنانَ تَلَوُّمُها ؛ وأثَرُك في كل ولاية مشكُور، وسعْيُك في كل غاية غيْرُ مقصور؛ وغَناؤك في المُهــمَّاتِ مُعَدّ مَذْخُورٍ ، ومُسَاجِلُك عِن أَيْسَرِ مَا وصَلْتَ إليه مَدْفُوع مَدْخُورٍ ، وليــلُ شَبَابِك بالكوكب الدُّرى من صولتِك منتُحور، وأفعالُك أفعالُ مَنْ لا يحوُز غيرَ مُحْرِز كَسْب الأجور ، وخلالُك خلالُ من آنتظم في سِلْك الذين يرجُون تجارةً لن تَبُور .

وقد سلفَت لك خدم تصرّفت فيها وتدرّجت، وعُرَفْت بطُهْر الذكر من رعيّتها وتأرّجت ؛ وجويت على أجمل وتأرّجت ؛ وجويت على أجمل عاده ، واقتضيت عند القضاء شأو الإبداء استثناف شأو الإعاده، ومَشَلَ بحضرة أمير المؤمنين لسانُ أمره ، وسيفُ زجره ، السيدُ الأجلُّ الذي قام بما استكفاه فاحسن وحسَّن ، وصان حيى الملك فاحصن وحصَّن ؛ وجاد بنَفْسه في سبيل الله فاضن ، وكان مكانَ ما أُمَّل عند اصطفائه وفوق ما ظُنّ ؛ وسدّد قصودَه ، فرقت سهامها وما مرقت عن طاعته ، وأطلع شعودَه ، فأنارت نُجُوما لأوليائه ورُجُوما لأهل

خلافٍ خلافتِـه ، وأطلقَتْ أحكامَ عدل الله في خلَّق الله أحكامُ مراماته وسيفُ إخافتــه ؛ فالدنيا بيمن ايالتــه عن ماخذ السراء ، وطُلَقاء الْجُود بمــا عملته يدُه من قيود الإحسان في عدَاد الْأُسَراء؛ ورضا أميرالمؤمنين عنــه كافلٌ له بأن يُرضيَ الله في الأعداء، وملوكُ الأرض إن فدت السهاء(؟)طيِّبةٌ أنفُسها له بالفداء؛ والدنيا متأرِّجة بِطِيبٍ خَبْرِه ، والعلياء متبِّرجة بحُسْن نظَره ؛ وبحارُ التـــدبير لا تُفارق زَ رَ أمواجها إلا بِفَاخِرَجُوْهَمِهِ ، وقوانينُ السِّياسة لا تُوجَد مسنَدَة إلا عن ٱتِّباع أَثَرَه ؛ ولاحظُّ لمحاربه إلا سـلْمه بعثَاره وتَثَلُّمه بعثيره ، فأثنىٰ عليك بحضْرته واصـفا ، وثَنىٰ إليك عنانَ عنايت، عاطفًا ، ورأى تقليـدَك ولايتَها مُعْربًا باستحقاقك عارفًا \_ خرج أمر أمير المؤمنين إليه بأن يُوعِزَ إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السِجِلُّ لك بتقليدك ولايةَ المَعُونة والحسبة بمدينة مصر والحيزة والقَرَافة، إنافةً بك عن النَّظراء، و إبانةً عمَّالك من جميــل الآراء ؛ وتَطْريةً لحظك بمــا حصــل به من الإطراء ، ورعايةً لَىٰ لَكَ مِنِ الْأَنْتَهَاءُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ غَايَاتِ الإِحْسَانِ وَالإِحْرَاءُ ، وَإِيحَابًا لَمَا تَتُوسُلُ بِهُ من العَنَاء ، وذخائر العَنَاء والإثراء ، وإشادةً لقدْرك الذي أشاده ما أنت عليـــه من الإيواء إلى ظلِّ النزاهة والآستيناء .

فتقلَّدُ مَا قُلِّدَته من هذه الحدمه ، وآرفُلْ بما ضَفَا عليك من ملابس هذه النعمة وبما صفا لدَيْك من موارد هذه الجُمَّه ، وقدم تقوى الله أمامك ، وآتَبِعْ وصيَّبَا التي آستعمل الله بها إمامك ، فبها النجاة مضمونه ، والرحمة متيقَّنة لا مظنونه ، قال الله سبحانه في كتابه المكنون : ﴿ وَيُنَجِّى اللهُ الَّذِينِ آتَّقُوا بَمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ ولا هُمْ يَحْزُنُون ﴾ .

وآعتمد المساواة بين الناس فيا هو حُكُم، والنظرَ بالعدل في كلِّ ما هو ظُلْم ، ولا تجعَلْ بين الغني والفقير في الحق فَرْقا، وآسلُكُ فيهـم طريقًا واحدًا فقد ضَـلً

مَنْ سلك فيهم طُرُقا؛ وآشَمَلْ أهلَ المدينة بطُمَأنينة تُنيم الأخيــار وُتُوقظ الأشرار، وأمنة تساوى فيها بيْنَ ظلام الليل ونُور النهار : لتكونَ ولايتُك لهم مَوْسِما، ومَوْردها لْتُغُور الأمر مَبْسِما؛ وأنصف المظلوم وٱڤمَع الظالم، وكُنْ لنفسك زعيًا بنجاتها فالزعيم لها غارِم ؛ وأنَّه عما نهي الله عنه من الفَحْشاء والْمُنْكُر ، وأُمر بالمعروف وحَسْبُك أَن تُعرفَ بِه وَتُذْكَر؛ وخُذْ في الحدود بالاعتراف أو الشَّهاده، ولاتتعدَّ حدَّها بنقص ولا زياده ؛ وكما تُقيمها بالبينات، فكذلك تدرُّوها بالشُّـبُهات. وفي هـــذه المدينة من أعيان الدولة ووُجُوهها، وكلِّ سامى الأقدار نبيهها؛ وأربابِ السيوف والأقلام، والمعدودين في العلماء والأعلام، والمعدَّلين الذيرب هم مَقاطِع الأحكام، والتجار الذين هم عينُ الحلال والحرام، والرعيةِ الذين بهم قِوام العيْش في الأيام؛ مَنْ يلزمك أن تكون لهم مُثْرِماً ، ولإيالتهم مُحْكِما ، ومن ظلمهم متحرّجًا متأثّمًا ، ولسانُهم في الشكر عن لسانك متكلِّمًا؛ و إلى قلوبهم بجميل السِّيرة متحبِّبًا، ولَمَسَاخطهم \_ مالم تُسْخط الله ـ متجّنبًا . وآشدُدْ من المستخدَمين بباب الحكم في إشخاص مَنْ يتقاعد عن الحضور مع خَصْمه ، ويَتَبِع حكمَ جهله فيخْرُج عن قضيَّة الشرع وحُكْمه ؛ وأُوْعِنْ إلىٰ أصحاب الأرباع بإطلاعك على الخَفَايا، و إبانة كل مستُور من القضايا؛ وأن يتيقَّظوا لسَكَات الليل وغَفَلات النهار، وخُنْهم في الليل بمـــا ٱلترموه من الحَرَس من مَكَايد اللَّصوص والدُّوَّار، وأيقظهم لأن يتيقَّظوا فرُبَّ ٱجتنيٰ ثَمَرَ الأَمْن من غَرَس الحذار؛ وإذا ظفرْت بجان قد أُوبَقَه عملُهُ ، وطَمَح إلى الفساد أمَّلُه ، فَأَجَمَعْ له بين التنكيل والتوكيل، أوذى ريبة إن زاد ريبةً بالحبْس الطويل، و إلا فطالع بأمره إنْ كان من غير هذا القَبيل . وواصل التَّطوافَ في العَدَد الوافر ، والسِّلاحِ الظاهر، في أرجاء المدينة وأطرافها، وعمِّر بسِّرك سائرَ أرجائها وأكافِها . وٱنظر في الحُسْبة نظَرَ من يحتسب ما عنــد الله خيرٌ وأبْقيٰ ومن يرغَبُ في الأجر

ويُعْرِض عن شِعار لباس التمويه واللّبس ، وآمنَعْ أن يُخْلُو رجل بامرأة ليست بذات عَمْرَم : لتُكُون قد سلّمْتَ وسلمت من شُبْهَي المَطْمَع والمَطْعَم ، وآستوضُ آلاتِ المعاملات ، وغيرها فبها تَخِفُ المَوَازين أو تَرْجَح ( يَوْمَ تُبَدُّلُ الأرضُ غَيْرَ الأرضِ والسّموات ) ، وآعتمد في تهذيبها وتصويبها ماتُحْسِن فيه المسيى والْحُسِن ، لأنك تُكُفُّ أحدهما عن عمل المتهافِت وعن المَهُوب المعن ،

وتقدّم بنَفْض الأذى عن جادَّة الطريق، وآنَّة أن تَمَّلَ دابَّة أكثرَ مما تُطِيق ؛ وتفقّد الجوامع والمساجد بالتنظيف إبانة بَمَالها، وصيانة من ٱبْتذالها؛ ولا تَمَّن أحدا أن يُحضُرها إلا مؤدّيًا للفَرْض أو منتظرا أو مثطقوعا ، أو عالما أو متعلما أو مستَمعا؛ فإنها أسواقُ الآخره، ومنازل التَّقُوى العامره؛ وأجر الأمورَ على عاداتها، وآسترشِدْ في طارئاتها ومُشكلاتها؛ فآعلمُ هذا وآعمل به ، إن شاء الله تعالى .

+\*+

وهذه نسخة سِجِلِّ بولاية قاضٍ بثغر الإسكندرية، من إنشاء القاضى الفاضل، من هذه الرتبة، وهي :

من عبد الله ووليِّه ( إلىٰ آخره ) •

أما بعدُ، فالحد لله الذي نشَر راية التوحيد وأعزَّ مِلَّة الإسلام، وهدى بكرَمه من آتَّبع رضوانه سُبلَل السَّلام؛ رافع مَنَ الشرع وحافظ نظامه، ومُجْزِل الثواب لمن عمِل بأمْره في تحليل حلاله وتحريم حرامه؛ وسِع كلَّ شيء رحمة وعلما، وساوى بين الحليقة فياكان حُكما، وقال جلّ من قائل في كتابه العزيز: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وهُو مُؤْمِنُ فلا يَحَافُ ظُلْمًا ولا هَضًا ﴾ . سبحانه من خالق لم يزل رءُوفا بريته ، عادلًا في أقضيته، مُضاعفا أجر من خشيه وعمل بخيفته، موفرًا ذلك له يوم يَودُ الحُومُ لو يفتدى من عذابِ يَوْمِئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته ،

يحده أميرُ المؤمنين أنْ أفاض عليه أنواراً إلهيه، وتعبدُ البرية بأن جعلها بطاعته مأمورةً وعن مخالفتِه مَنْهِيه ، واستخلف منه على الحليقة القوى الأمين ، وآتاه مالم يُؤْتِ أحدًا من العالمين ، ويسأله أن يصلي على جدّه الذي عم إرساله بالرحمه ، وكشف بَمبعثه كل مُحمّه ، وجعل شرعه خيرَ شرع وأمّته خيرَ أمه ، فأحيا من الإيمان ماكان رَمِيا ، وهدى بالإسلام صراطًا مستقيا ، وخاطبه الله فيما أنزل عليه بقوله : (إنّا أنْرنَا إلَيْكَ النكتابَ بالحقّ لِتَحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِمَا أَراكَ الله وَلا تَكُنْ لِخائِين خَصِيا ) وعلى أبينا أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي وقر الله نصيبَه من العلم والحبيم ، وجعل خلاقته في أرضه لاتخرج عن ذرّيته الهداة الأثمة ، وعلى آلها ، الأطهار ، وعثرتهما السادة الأبرار ، الذين وَلاؤهم يُحظى بالجنة ومحبّهُم تعجّى من العلم النار ، وسلّم عليهم أجمعين [سلاما] باقيًا إلى يوم الدين .

و إن أمير المؤمنين لِمَا أفرده الله به من المآثر، وتوحَّده به من المناقب والمَفَاخر، وخصَّه بشرفه من الإحسان إلى أوليائه بالإنعام إليهم فى الدنيا والشفاعة لهم فى اليوم الآخر – يرتادُ لِحلائل الحِلاَم مَنْ يُشَار إليه ويُومى، ويختار لتَولِّيها مَنْ يكون بأثقالها ناهضًا وبأعبائها قَنُوماً ، ويُسْنِد أمرها إلى من لا يُقارى فى سُوْدَده ولا يختلف فى فضله ، ويَعْدِق شُنُونها بمن عُدِقت الرياسةُ به و بأسلافه من قَبْله ، فيكون إذا شُرِّف بها عَرَف منزلتها ومحلَّها، ووقع الآتفاق على التمثل بقوله : ﴿ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَهُلَهَا ﴾ .

ولماكنتَ أيَّهَا القاضى المكينُ من البيت الذى آشتهر قَدْرُه ، وآرتفع ذكْرُه ، وصلتْ رببتُه ، بأوصافِ كلِّ من أهله فى قوله وفعله ؛ وتردّدت رياستُه ، فى عدد كثير لاعهدَ للرياسة بالتردُّد فى مثْله ؛ وكانتْ لك ولمن مظى من أسلافك آثارٌ فى الخدّم خلَّدتْ لكم عجْدا يبقى ، وأقرّتْ من الحديث به مالا يسمُو إليه النِّسيانُ ولا يَرْقىٰ ؛

فكل مانتولُونه متجمِّل بكم ولا يُريد معكم زياده، وكلُّ مايُعْتَمَد فيـه عليكم قد نال مطلوبَه و بلغ البغْيــة والإراده ؛ والذى يخرُج عن نَظَركم يتلهَّف عليكم حنيناً إليكم وآشتياقًا، وإن رُدَّ إليكملم يألُ تَشَبَّناً بكم وتمُسكا واعتِلاقا.

هذا إلىٰ مالكم من الحُرُمات المرعيه، والمَواتِّ التي ليست بمَنْسيه. والسيد الأجلُّ الأفضل الذي حسُّبُه مر\_ المفاخر قيامُه بحق الله لَتَّ غَفَل الملوك عنه وَقَعَدوا ، وآستيقاُظُه بُمفْرده حينَ نامُوادُونَ آستخلاصه ممـا عَرَاه ورقَدُوا؛ و إن آنتصابَه آيةً ۖ أَظهرها الله لللَّه ، وحسَمَ بهـا في رَفْع مَنار الدّين كلُّ علَّه ؛ فإذا أَنفقَت الأعمـار في [ بيان ] أوصافه كانت جديرةً بذلك حريَّه ، وإذا ذُكرت آثارُه في الإسلام كان العلم بكرمها لاحقًا بالعلوم الضَّروريه ؛ فما يُنْسَب المتوسِّع في التقريظ له إلىٰ تَعَالَ ، ولا تَضْييع وقت يُقْضيٰ في آهتها مِ بالثناء علىٰ مَناقبه وآشتِغال ــ يُواصلُ الثناء عليك والشُّر لك ، ويتابُّ من ذلك ما إذا ذُكر اليسير منه شرَّفك وجَمَّلك ؛ ويصف ماكان لأخيـك القاضي المكين ـ رحمـه الله ـ من الاجتهاد في المُناصحات، ومن الأفعال الحَسَـنة والأعمال الصالحات، ومن الوَجَاهة التي أحلَّته متكانًا متجاوزًا غايةً الآمال الطامحات، مارَفَعـه عن طبقات كثير من سادات الناس، وجعل حاسديه في راحة لما شَمَلهم من دَعَة الياس . و إنك أيُّها القاضي المُكين ، الأشرفُ الأمين ؛ قد بلغْتَ مَدَاه في الحَلَاله ، ووَرثت عجــدَه لا عن كَلَاله ؛ وحوَيْت فضله ونَفْره ، وقَفُوت أَثَرَه وأحييتَ ذكْرَه ؛ وُحُرت خلاله الجميلةَ وأفعاله الرصيَّه ، وحصَّلت الفضيلتين الذاتيَّةَ والعَرضيَّه ؛ ولذلك تقرّرت نُعوَّتك « القاضي المكين» لاستيجابك فيها تقضى به جزيلَ الثواب ، ولتمكُّن أفعـالك في محــل الصَّواب ؛ و « الأشرفُ الأمين » لشرف نفْســك ، وكون أمانتك في حاضر يومِــك على ماكانت في ماضي أَمْسك ؛ و « تاجُ الأحكام » لأن مايصدُر منها سامى المنْهاج ، وقد آرتفع محلَّه كما

آرتفع محلَّ التاج؛ و « جمالُ الحُكَّام » لأنك لما وَلِيتَ ماُولُوا ، جَمَّلتهم إذ فعلتَ من الواجب فوق مافعَلُوا ؛ و « عُمدةُ الدين » لأتَّ من كان مثلك ركنَ إليه الدينُ وآستند ، وتوكَّأ علىٰ جانبه وآعتَمد ؛ و «عمدةُ أمير المؤمنين » لأنك ذخيرةً لدولته ، ويْعم البقيةُ الصالحةُ لملكتِه .

ومعلوم أن ثغر الإسكندرية \_ حماه الله تعالى \_ الثغر الرفيع المقدار، الذى هو قُرة العين للإسلام وقَدَّى في عيون الكُفَّار؛ وعلَّه عما تتطامن له معاقل التوحيد وحصُونُه، وهو مشتملٌ من الفقهاء والصلحاء والمرابطين وأهل الدِّين على مَنْ لم يزَل يحفظه ويصُونه ؛ وإليه تَتَناقل السُّفَّار، وتَتردّدُ التُّجَّار؛ وهو المقصود من الأقطار القصية النائيه، ومن البلاد القريبة الدانيه؛ وما زالت أحواله جارية بنظرك على أحسن الأوضاع وأفضلها، وأوفى القضايا وأكلها ؛ وماكان استخدام غيرك فيه الاليظهر إشراق شَمْسك، وليزُولَ الشكَّ في تَبْرينك على جِنْسك، وليتبين فضلُ مباشَرتك وتَولِّيك على أن ذلك لم يكن مكتبًا، وليتحقّق أنَّ عقد صَلاحه لا يكون بتولي غيرك متسقًا ولا منتظل .

وقد رأى أمير المؤمنين إمضاء مارآه السيد الأجلَّ الأفضل من إقرارك على الحكم والقضاء: لاطلّاعك من ذلك على سرّه ، ونفاذك في جميع أمره ، ونخبرتك به ودُرْ بتك ، ولاستقلالك ومضائك ومعرفتك ، وإنك إذا استمررت على عادتك ، عنيت عن تجديد وصيّتك ، فتاد على سُنتك ، ولا تخرُج عن سبيلك وتحجّتك ، فنيت عن تجديد وصيّتك ، فتاد على سُنتك ، ولا تخرُج عن سبيلك وتحجّتك ، وأنت تعلم أنّ الشّهود بهم يُعطِي الحُكَّام و يمنعون ، وبأقوالهم يفصلون و يقطعون ، وبشماداتهم تثبت الظّلامات وتبطل ، وعليها يعتمد في انتزاع الحقوق ممن يدافع و يمطل ، فواجبٌ أن يكونُوا من أتقياء الوري، ومن لا يتبع الهوي ، فاستشفّ و يمطل ، فواجبٌ أن يكونُوا من أتقياء الوري، ومن لا يتبع الهوي ، فاستشفّ

<sup>(</sup>١) أى تنصب وترد عليه كثيرا انظر اللسان والقاموس .

أحواكم ، وآستوض أمورهم وأفعاكم ، فن كان بهذه الصفة فأجره على عادته فى آستماع مقالت ، ومَنْ كان بخلافه فقف الأمْر على عدالته ، وآحس مادة الضرر فى قبول شهادته ، وقد جعل لك ذلك من غير آستئذان عليه ، ولا آعتراض لك فيه ، ولا تقرّب شهادته ، وقد جعل له ذلك من غير آستئذان عليه ، ولا آعتراض لك فيه ، ولا تقرّب أحدًا من رُتبة العداله ، وآرفه الإطاع فيها عن الإهانة والإذاله ، وآغضُض من أبصار المتطلّعين إليه ، والمتوبّين عليه ، بالتطارح على الجهات ، وآلماسها بالعنايات التي هي من أقوى الشّبهات ، وإن ورد إليك توقيع وتزكية من البب فأصدره [ف] مطالعتك ليُحيط العلم به ، ويخرج إليك من الأمر ما تفعل على حسيه ، وأفعل في دار الضّرب وأحوال المستخدّمين والمتصرّفين على ما أنت به العالم البصير، والعارف الحبير ،

وقد جُعل لك إضافةً إلى ذلك النظر في أمر جميع هذا النَّغْر المحروس وأسند السك ووكل إلى صائب تدبيرك، وإلى حُسْن تهذيبك ، وإلى بركة سياستك، وإلى عملك فيه بمقتضى ديانتك ، وصار جميع المستخدّمين به من قبلك متصرِّفين ، ولأوامرك متوكِّفين ، وعند ما تَحده واقفين ، ولمراسمك متابعين غير مخالفين ، فن أحدته منهم وعلمت نَهْضته فأجره على عادته ورَسْمه ، ومَنْ كان بخلاف ذلك فاستبدل به وأثم من الحدمة ذكر آسمه ، فلا يَدَ مع يَدك ، ولا عُدُولَ عن مقصدك ، والاستخدام في هذا الأمر قد أُسند إليك ورد ، وكونه من جهة غيرك أُغلق بابه وسد ، فلا تصرَّف فيه إلا لمن صَرّفته ، ولا خدمة إلا لمن آستخدَّمته .

وتأكيدُ القول عليك لايزيدُك حِرْصا، والمعرفةُ بهمَّتك وخُبْرتك تُغْنيك عن أن توصى ؛ والذى تقدّم ذكره فى هذا السجِلِّ إرهاف لِحَدَك، وإعلاَّ لِحَدِّك، وإطلاع لكوكب سَعْدك؛ والله يتوثّى تأييدَك وتوفيقك، ويُوضِح إلى الخير سبيلك وطريقك؛

فاعلم هذا وَآعمل به، وطالِع مجلسَ النظر بأمُور خِدْمتك ، وما تَحَسَاجُ إلى عمله في جهتك ، إن شاء الله عز وجل .



وأما السِّجِلَّات المكتَّبَة بالوظائف الدِّيوانية ، فكما كتب به بعضُ كُمَّابهم بولاية ديوان المُرْتَجَع :

لَسَنِيَّ الدُولَة وَجَلَالِهَا، ذَى الرياستين، أبىالمنجىسليان بن سَهْل بن عِمْران .

أما بعدُ، فإنه من حسنت آثارُه في مناصحات الأئمة الخلفاء، وآرتفع محلَّه في طاعتهم عن الأنظار والأمشال والأكفاء، وظهَرتْ بركاتُ أفعاله فيما يتولّاه ظهورَ الشمس ليس بها من خَفَاء، وباهي بتدبيره كلَّ مايباشرُه من أمر خطير قدرُه، وآستدعَتْ من الثناء والإطراء مايتأرَّج نَشْره ويتضوّع ذكُه، وتساوي عنده القولُ والعملُ ونافسَ فيه الحُبْر الحبر، ورتّبه مرتّبه مقدِّما على مَنْ مضي من طبقته وغَبر؛ ووسَم الأعمال بسمات في العائر تُضاف إليه وتُنسَب، وغدَت الحدم تُرهي به وتُعجب، وهو لأيزهي ولاينظر ولايعجب ـ كان ردَّ المهمَّات إليه حُسنَ نظرٍ لها، وإذا حُظرت جلالة توليّها على غيره أضحى نفاذُه منتهجا له عَلها؛ وكان التنوية به حقًّا وإذا حُظرت جلالة توليّها على غيره أضحى نفاذُه منتهجا له عَلها؛ وكان التنوية به حقًّا من حقوقه وواجبًا من واجباته، والمبالغة في تكريمه وتفخيمه مما يتعينُ الانتهاء فيه من حقوقه وواجبًا من واجباته، والمبالغة في تكريمه وتفخيمه مما يتعينُ الانتهاء فيه الى أقصلي آماده وأبعد غاياته .

ولمَّاكنتَ في متولِّى الدواوينِ، مشهورَ الشأن والقَدْر، وحالًا من مَراتب الكُفَاة المقدَّمين، في حقيقة الصَّدْر؛ إن ٱنتظمُوا عِقْداكنتَ فيه الواسطَه، وإن قَسَط غيرُك على مُعَامَل لم تكن أفعالُك قاسطه ؛ ولك السياسةُ التي ظلَّتْ ساحاتُها رِحابا ؛

<sup>(</sup>١) جمع نظر بوزن يِّد بمعنى النظير حكاه أبو عبيدة - انظر اللسان ج ٧ ص ٧٦ .

والرياسة التي من وَصَفَك بها في تملّق ولا داجي ولا حابي السلاف والصّناعة البارعة التي تشهّد بها الطَّروس واليراع ، والأمانة الوافية التي الرتفع فيها الحلاف و وقع عليها الإجماع ، والتصرّف في أنواع الكتابة على تباين ضروبها ، والاستيلاء على ظاهرها ومستورها و واضحها ومكتومها ، والأخذ لها عن أهل بيتك الذين لم يَزالُوا فيها عريقين ، ولم ينفَكُوا في مَدَاها سابقين غير مَلْحُوقين ، وقد زدت عليهم بما حرّته بهمّتك ، ونلتة بقريحتك ، حتى بلغت منها ذروة شامخة عليه ، وحصّلت فضيلتين فضيلة ذاتيّة وفضيلة عَرضيه ، وأمنت مَنْ يُباريك ويساجلك ، وكُفيت مَنْ يَساولك ويُطاولك ، وكان الديوان المُرْتَجَع عن بَهْرام وغيره من أجل الدواوين وأوفاها ، وأحقها بالتقديم وأولاها : لأنه يشتمل على نواج مختاره ، ويحتوى على ضياع مكنوفة بالعاره ، وقد زاده ميزة على غيره كونك ناظرًا فيه ، وأنك مدبّر أمره ومستَوْفيه ،

وحضر بحضرة أمير المؤمنين فتاه ووزيره السيد الأجلُّ الأفضلُ الذي عنَّ بحُسن سيرته المُلْكُ وتضاعفَ بَاؤُه، وضَمِنتْ مصالح الأمور تدبيراتُه وآراؤُه، وظلَّت شُخُون الدولة بما يقرّره منتظمة مستقيمه، وغَدَتِ المَيَامنُ والسَّعودُ خيِّمةً في داره مُقيمه ، وأتَّفقتْ على الثناء عليه مختلفاتُ الأقوال، وقضَتْ مَهَابَتُه بحماية النَّهُوس مُقيمه ، وأتَّفقتْ على الثناء عليه مختلفاتُ الأقوال، وقضَتْ مَهَابَتُه بحماية النَّهُوس وصيانة الأموال، وفاوضه في أمرهذا الدِّيوان فأفاضَ في وَضْفك وشُكرك، وأطنبَ في تَقْريظك وإجمال ذكرك ، ونبَّه على الحظ في تولِّيك إيَّاه ، وواصلَ من مَدْحك بما يتضقع عَرْفُه ويطيب رَيَّاه ، وقرر الله من تولِّيه مايصلُ سببَ الخيرات به بالم يقلم عالم أحد من كافة متولى الدواوين به باللم يجعل فيه يدًا مع يَدك ، ولانظرا إلالك بمفردك ، فلايرفَعُ [أحد] شيئا إلى غير ديوانك من حساب ما يَحْرى في أعماله ، ولا مُعاملة لبيت المال إلَّا معك فيا يَحِلُّ من أمواله ، فأمضى ما يَحْرى في أعماله ، ولا مُعاملة لبيت المال إلَّا معك فيا يَحِلُّ من أمواله ، فأمضى

أمير المؤمنين ذلك وأمر به ، وخرج أمرُه إلى ديوان الإنشاء بكتب هــذا السجِلِّ بتقليدِكَ الديوانَ المرتَجَعَ المذكور : ثِقةً بأنك تأتِى فيــه على الإراده ، ونتأتَّى لُبُلُوغِ الغَرَضُ وزياده .

فَاسَتَخِرِ اللهَ تعالىٰ و باشِرْ أمورَه بجِدْك المعهود ، وشَمِّر عن ساق عَزْمك المشهود وسَعْيك المحمود ؛ وآجرِ على رَسْمك في العمل بما يحفظ أوضاعه ، ويُزْجِي آرتفاعه ، ويُزْجِي علَّته ، ويُغْزِر مادَّته ؛ فأعتقد مواصلة الليل والنهار في مصالحه فَرْضًا إذا اعتقدها غيرك نفلا ، وآجعل آجتهادك لاستخراج أمواله وكُنْ عليها إلى أن تَصل إلى بيت المال قُفْلا ، وآستنظف ما فيه من تقاو و باق ، وآفعل في تدبيره مايُحْرى أمورة على الوفاق ؛ وآستخدم من الكتاب مر تحمد وترتضيه ، ونُصَّهم الى الأفعال التي تستدعي شكرك لهم وتقتضيه ؛ ولا تُسوّع لضامن ولاعامل أن يُقصِّر في العاره ، وآعتمد من ذلك ما يكونُ على كفايتك أوضَع دلالة وأصَّع أماره .

وقد أمر أمير المؤمنين أن تُجرى الحالَ على ما كانتْ عليه من دُخول ذلك و بَيْعهِ بغير مَكْس فى جميع الأعمال ؛ وأزاحَ مع ذلك علتّك بَسْط يدك وإنفاذ أمرك وإمضاء قواك، وإفرادك بالنظر مر غير أنْ يكونَ لأحد من متولّى الدواوين على آختلافهم نظر معك ، فتَاد فى حُسْن تدبيره على سُنّتك ، ولا تَغْرِج عن مذهبك وطريقتك ؛ والله يوفّقك ويُسْعِدك ، ويُعينك ويعضّدك ؛ فاعلم هذا وأعمل به إن شاء الله عن وجل .

## المرتبة الثالثة

(من المذهب الأوّل من سجلات ولايات الفاطميين أن تفتتح بالتَّصدير أيضا ، وهو «من عبد الله ووليه » إلى آخر التصلية على النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين على رضى الله عنه ؛ ثم يُؤتى بالبعدية ، لكن من غير تحْمِيد ، بل يقال : «أما بعدُ فإنَّ أوْلى » أو «إنَّ أحق » ويذكر مناقب المُوكَى ثم يأتي بالوصايا )

وَآعلم أنَّ هذه المرتبةَ من السِّجِلَّات يشترك فيها أربابُ السيوف وأربابُ الأقلام من أصحاب الوظائف الدينيَّة والوظائف الدِّيوانية .

فأما سجِلَّاتُ أرباب السَّـيوف فكأصحاب زُمُوم طوائف الرِّجال، يعنى التَّقْدمة عليهم والولايات ونحو ذلك، علىٰ ماسياتى ذكره إن شاء الله تعالىٰ .

وهذه نسخُ ولاياتٍ لأربابِ السيوف بالحَضْرة من هذه المرتبة . نسخة سِجِلّ بزمّ طائفة، من إنشاء القاضي الفاضل، وهي :

من عبد الله ووليِّه ( إلىٰ آخره ) .

أما بعدُ، فإنَّ أمير المؤمنين يصطنع مَنْ يرتضيه لتأليف عَبيده وضَمِّهم، ويستَوْقِفُه للنظرِ في تقديم رجال مملكته وزَمِّهم، ويختار مَنْ يَجْتبيه لإحراز مَدْحهم بالبُعْد من مُوجِباتِ ذَمِّهم؛ ولا يُؤهِّل لذلك إلا مَنْ توسَّل بالغَنَاء وتَقَرّب، وآستَقَل بالأعْباء وتَدَرَّب، وأطلَق حَدَّه التوفيقُ فمضى وتذرَّب، وأودِع الإحسانَ فما زايل مَحسَله ولا تَعْرَب، ولا بَسَ الأمورَ ملابسة من فَطُن وجَرّب؛ وقد أيَّد الله دولته بفتاه وأمينه، وعقده وثمينه، السيد الأجلِّ الذي غدَتْ آراؤه المصالح كوافل، وأذكن للتدبير عُيُونَ حَرْم غير ملتفتاتٍ عنه ولا غَوافِل، وأطلع من السَّعد نجُوماً غير عَوارِبَ للتدبير عُيُونَ حَرْم غير ملتفتاتٍ عنه ولا غَوافِل، وأطلع من السَّعد نجُوماً غير عَوارِبَ

ولا أَوافِل، وقام بفَرائِض النَّصائح قِيامَ من لم يُجَوِّز فيهـا رُخَصَ النَّوافل، وتحدَّثَتْ بأفعاله رِماحُه فی الححافِل فمـا راعت الجَحَافل.

ولمّا مَثَل بحضرة أمير المؤمنين أجمَل ذكك واطابه ، وقصد بك غرض الأصطناع فأصابه ، وآستمطر لك الإنعام العَدَق السَّحابِ فأجابه ، ووصَف ما أنت عليه من شَهَامة شُهِدت وشُهِرت، وصرامة تظاهَرَتْ وظهَرت ، وكفّاية برعَتْ وفرَعت ، ونزاهة آستُودعت الأمانة فرعَتْ ، ومُناصحة آنفردَتْ بوصْفها، وتحلّت واسطة عقد صَفّها ، وجهاد لم يزل به القُرْءانُ مُغْرِيا ، والصّعبُ المَقَاد مُدْعنا والحطّب عابيا (؟) في قيادها مدعيا ، وقرر لك الاستخدام في زمِّ الطائفة فأمضى تقريرَه ، وآستصاب تدبيرَه ، وخرج أمره إليه بأنْ يُوعِن إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السِّجلِّ وإيداعه ماتهتدى به ، وتعمَلُ بتأديبه .

فتقلَّد مَا قُلِّدَته مَرَ... ذَلكَ عَامَلا بِالتَّقِيَّة فَإِنْهَا الحِجَةُ وَالْحَجَّةِ ، وَالْجَنَّةُ وَالجَنَّهُ ؛ وَالْمَلَمُ ، وَالمَدَدُ السليم، وَالمَرْبَحَ القويم، والنعمةُ والنَّعيم، بقول الله سبحانه في كتابه الحكيم : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاؤَىٰ ﴾ .

فانهض بشروط هذا الزَّم نهوضا يُؤدِّى عنك من النَّصْح مفروضا، ويجعلُ لك كلَّ يوم كتاب شكر مفْضُوضا ، وسُسْ هذه الطائفة بما يُولِيها دواعِي الوفاق ، ويَغْيها من عَوادِي الإفتراق ، وآجهَدْ في منافعها مجتلبا ، ولأخلاف دَرِّها محتلبا ، وانتصب لاستشفاف أحوالهم وتعَهَّدها ، وملاحظة أفعالهم وتفَقَّدها ، فمن ألفيْته وانتصب لاستشفاف أحوالهم وتعَهَّدها ، وملاحظة أفعالهم وتفَقَّدها ، فمن ألفيْته إلى فرائض الحدْمة مُسْرعا ، وبنوافلها متطَوّعا ، وبكَرَمه عَمَّ يَشِينه مترَفِّعا ، شحَدْت بصيرته بالتَّكْرِمه ، ورشَّعتَ همَّته للتَقْدمه ، ومن وجَدْته لتلك الصفات الزائنة مُخالفا ، وللصفات الشائنة مُؤَالفا ، ولنفسه عمَّا يرفَّها صارفا ، قومْتَ أودَه وثقَفْته ، وأشرفت به على مَنْ جَالصا ووقَفْته ، وأعمَل به ، إن شاء الله تعالى .

\*\*+

وهــده نسخةُ سِجِلِّ بولاية الفُسُطاط المعبَّر عنها بمصر على نحو ماتقدّم في ولاية القاهرة، وهي :

أما بعــدُ ، فإنَّ أمير المؤمنين لمـــَا خصَّ الله به آراءَه مر. ِ التأييد الذي يُسَدّد سِهامَها، ويُجْزِل من التوفيق سهَامها؛ وأطلَق به يَدَه من أيادِ تسبِقُ آمادَ الآمال وَتَكَاثُرُ أَوْهَامَهَا ، وَأَلْبَسِ الدِّينَ سِقائه من مهابة تَصَيِّرقلوبَ أعدائه مَهَامِها ؛ وَمَيَّر به عَصْره من خصائص نَصْر لأتطيل الأيام استِفهامَها ولا تخشي استِبْهامَهَا، ويَسَّره من نَبها دعوته التي طبَّقتْ أنجـادَ الأرض وتِهَامَها ، ورَقَّاه من محــلِّ أمانةِ الإمامة التي لا يظهر أرباب الألبــاب علىٰ أسرار الله ولا أتهامَهَا ؛ وناطه بتـــدبيره من إيَالة البريَّة والاعتناءِ بَصَالحها، وأصابه من مَرَاشِد اليقين التي تستضيءُ العقول بمَصابِحها؛ وأتى به الأنفُسَ الصالحة من تَقُواها، وصَرَف بمـا صَرَّفه علىٰ لسانه من الحُكُم عنها مَضارَّ الشُّبَه وطَوَاها ، وألبسه من هَدْى النبوَّة التي قرَّبَ اللهُ إسنادَ من رآها وفَضْلَ مَنْ روَاهاـ يستغزر مَوادّ التوفيق من خالِقِه بنُصْحه في الخلائق، ويقدِّم الاستخارةَ بين يدَى أفعاله فهي به أمْلَكُ الخــلال وأخصُّ الخَلائق ؛ ويَعْتام للقيام بتكاليف الاستنهاض، و يختارُ لتقويم الميَّاد من الشهر بالتدبير وجَبْرالْمُنْهاض، و يُقدّم ليجار الولايات وَعَوَاليهِ اللهِ عَلَى الرُّتَبِ وَغَوَاليها ، مَنْ تكافأَتْ في آستيعاب المحاسن خلالُه ، وخطبَ الحــدَم المتكثِّرة لأُولى الحظوظ ٱســتقلالُه ، وعُلم ٱستبدادُه بطيب الذكر وأَمن آنفصالُه ، وأوى إلى جَنَّة مَرِيعـة وجُنَّة مَنِيعة من الوَلَاء وأَلحَفَتْـه ظِلالُهُ ، وٱستقام علىٰ عَجَبَّة واضحة من المخالصة ولم يُخَفُّ زيْغُه ولا ضَلَالُه ، ومضتْ ضرائبُهُ فى المُهمَّات مَضاء الحُسَام الذي لا ينْبُو حدُّه ولا يَثْبُت آنفلالُه ، وصَحَّ بِصــيَّةً

فى المناصحة فم سرّ الأعداء شَكُه ولا آعتلاله ، وأعطى الحدّم حقوقها من إقامة القوانين، ونهض بأعبائها المتقلة نهضة المشمّرين غير الوانين، وآشتدت وطأة تبادره على المُفسِدين والجانين، وتظاهرت شواهد ميزته بما يُكثّر له الحُسّاد ويُرغيم الشانين، وآقتنى من نفائس المحامد ما يَعُدّه أهل النظر قُنية القانين، وآستبقى من جميل الأُحدوثة ما يبعى ذكره بعد فناء الفانين، ووفقت فى الحده مصادره وموارده، وانتظمت درر الذكر بحسن ذكره فأتلقت فوارده، ونُشِدت ضوال الغناء فالتقت عنده غرائبه وشوارده، واختصّت مساعيه بالإبرار على الأنظار، وصعّت خلاله على عيد النقد كما صحّح النار نُور الأبصار، ونظر لمن أسند إليه أمر، نظراً يُعفيه من تطرق الأكدار والمضار، ورعى له ما هو متوسّل به من آثار حقيقة بالإيثار، وكفاية تأخذ للخدم من الفَحْر بالثار.

وللّ كنت أيها الأمير المراد بهذا الإيراد ، المُطّرد إليه هذا الإستطراد ، المعدود في أمراء الدولة العكويّة من الأعيان الأفراد ؛ المُحلّق سيْفَه بين المساعى الجميلة ينتق منها ما آختار ويصطفى ماأراد ؛ المُهادى الصّفات الحسنة فلا جاحد من عُداتِه ولاراد ؛ المُضطلع عا يُعي حملُه الحازِم المُطيق ، المستنفد في أفعاله المشكورة أقوال الواصف المنطيق ؛ الواصل بحَمْود مساعيه إلى غايات السابقين في مَهل ؛ الحامع في تدبير المهمّات بين رأى آحتنك وحَرْم آكتَهل ؛ المنظور بعين الحَرْم بآيات دواعيه ، المترقي إلى أمانيه في درج مساعيه ؛ الحُيب دعوة العرْم إذا قام فلم يسمع المقصّرون داعيه ، المجتهد في تشييد أركان التدبير إذا آرتُقب آضطرابه وخيف تداعيه ، الممتثل داعيه ، المجتهد في تشييد أركان التدبير إذا آرتُقب آضطرابه وخيف تداعيه ، الممتول وصايا الأدب الصالح فهو بقلبه راعيه وبسمعه واعيه ؛ الشّهم الذي ينفُذُ في الأمور من النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم غين من النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم ) غين من النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم ) غين من النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم ) غين من النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم ) غين من النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم ) غين النعمة منزلة شكر لا يروم صيفها أن يَريكه ، ومَرْبَع حَد لا يسُوم نازلُم ) غين النعمة منزلة شكر لا يروم صيفه النه يكون النعمة منزلة سينون النعمة منزلة السّرون النعمة منزلة السّرون النعمة منزلة السّرون المنور المنور المؤرن المناس المناس المنور المناس المنور المؤرن المؤرن المنور المؤرن المنور المنور المؤرن المؤرد المؤرد المؤرن المؤرد المؤرد

أَن يُسِيمه ﴾ المباشرَ من مأَثُور السياسة ما آستفاض ذكرُه فلم تتطرَّق عليـــه أسبابُ الجحمد ، البالغَ بسُمو المساعى ماقصَّر الأكفأءُ عنه ولم يُقَصِّرُوا عن الجَهْد ؛ الحــالُّ من التقدمة في هضَّاجاً إذا نزل الأكفاء منها في الوَّهْد، الحامل من أعباء المُشايِّعة ماغدًا به من المُوفين على الأنظار المَوفّين بالعَهْد؛ المحقوق من الوسائل بأن يُجُودَها النجاحُ بأغْزَر ديمة وأسْــقيْ عَهْد ؛ المؤدِّيَ فيما يُسْنَد إليــه فُروضَ التفويض، المَليُّ بأن لا تنوب فرصةُ حَرْم إلاكان مِليًّا باللَّحاق والتعويض؛ المكتفىَ من وصَايا الحزْم بما يَقُوم له مَقامَ التَصْرِيح من التعريض، المستوجبَ أن تُجُدى إلى ٱستحقاقه وتُهْدىٰ سِحائِبُ الطُّول الطويل العَرِيض ؛ المستوعبَ شرائطَ الرياســـة بالاِّستيلاء علىٰ أَدَوَاتِها ، المتتبُّع مظَانَّ الخطوب بُمفاجأة الغَرَض في مُدَاواتِها ؛ المبَرِّزَ علىٰ القُرَاء بخلال لاتَطْمَع الهممُر في مُساماتها ولا مُساواتها، الآخذَ من كل شيء بأحسنه فأتَّى حسنة لم يُؤتَم ولم ياتها ، النافذ الآراء إذا المشكلات لم يَّتضح لأرباب الألباب مُصْمَت بَيَانها، المُصيبَ شواكلَ الضَّرائب فسهأمُ آرائه مدْلولْةٌ علىٰ شَوَاتها، المتبرِّجَ المقاصد لعيان الحمد إذا تحفَّزت الأفعالُ ووارَتْ سَوْآتها، المعروفَ بثُبوت الجَنَان، حينَ يلتبسُ الشُّجاعُ بالحَبَان ، المشكورَ في مواقف الحَــرْب بأفواه الحِراح ولِسان السِّنان؛ المقدمَ حيثُ الأعضاءُ تنزَيَّل والأقدامُ تنزَلْزَلَ، المقتَحِمَ غَمَـراتِ الهَيْجاء والأرواحُ عن ولاياتِ الأجسامِ تُعْزَل . وقد وُلِّيت الولايات فٱستقللتَ بها أحسَنَ ٱســتقلال، ورُفع لك منارُ العدل فاستدلَلْت منه بأوْضَع ٱستِدْلال ؛ وجعلتها علىٰ مَنْ تُؤُويه حَرَما، وعلىٰ مَنْ يَطْرُقها حمىٰ ؛ وكنتَ لِجُمُّهور زمانِك في المصالح والنَّصائح مُقَسِّمًا، ولحكم التقوى ولو ضَفَتْ مشَقَّاتُهَا دُونَ حكم الهوىٰ مَحكًّا .

وحضر بحضرة أمير المؤمنين فتاه ووزيره السيد الأجلَّ الذي حلَّ المشكلات من رأيه وراياته بالشمس وضُحَاها، وتعرَّضت له آيةُ الليل من العدا فَحَلَّاها بسُيوفه وعَاها؛ وثبّت نِصابَ المُلُك الفاطمى حين أدارت الحسربُ على فتكاته رَحَاها، واقتادَ الأعداء إلى مَصارعِها بخزائم من العزائم وأعجْلَها وأوْحَاها؛ وقام بنَصْر أئمسة الهدى حين قعد النياس، ورعى الله عزيمته الصابرة في الباساء والضَّرَّاء وحين البياس، وخاطر في حفظ الدِّين بنفيس تجري عبَّتُها مع الأنفاس، وحلَّ من ملوك الأرض عَلَّ العين من الراس بل الراس من الحواس، وأتعبت الأجسام هممه الحسام، وأعدى الزَّمانَ فتبسَّم جَذَلا بعَدُله البَسَّام، وقسَّمت المطامعُ أموالَه فيمي المجدّ الموقّر عليه من الانقسام،

فطالَعَ أمير المؤمنين بأخبارك بعد آختبارك، وتوسَّلك إلى التقدمة بَمْرضيّ آثارك، وما أظهره الامتحانُ من نَقَاء سريرتِك وأسرارك، واستقامتِك على مُثلی الطريقة واستبُصارك؛ وأثبتها على غيرها فَضْلا؛ واستبُصارك؛ وأن ولاية مصر من أنفس الولايات عَلَّا، وأثبتها على غيرها فَضْلا؛ بجاورتها للقام الكريم، وحُصُولها من استقلال الرِّكاب الشريف إليها على الشَّرف العظيم، واختصاصها من عَال الخلافة بما جَمَع لها بين الفخرين الحادث والقديم؛ وأوجب لها على غيرها من البلاد مزيَّة ظاهرة التكريم والتقديم، وما يَمُتُ به أهلها من شَرف الحواد الذي لآمالهم به التخيرُ في الإحسانِ والتعْكيم،

وما رأى من إسناد ولايتها إليك علما أنّك ممن تزُكُو لديه الصّنيعه ، وتروقُ في جِيد كفايته فَرائِدُ المِنَ البضيعه ، وتتطامَنُ لاستحقاقه ذِرْوةُ كلِّ مرتبة رفيعه بخرج أمرُ أمير المؤمنين إليه ، بأن يُوعِن إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السجلِّ لك بالولاية المذكورة ، فتقلَّد ماقلَّدك منها مقدِّما تقوىٰ الله على كل فعل وقول ، متبرنًا إليه من طَوْل الحَوْل ، مُعدّا ذخيرتها النافعة ليوم الهَوْل ، قال الله في تُحْمَم الكاب : ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزاد التَّقُوي وَاتَّقُون يَاأُولي الأَبْاب ) .

وَآنْظُرْ فِي هَــَذُهُ الولاية حَاكِمًا بِالقَسْطَاسِ ، وَسَاوَ فِي الْحَقِّ بَيْنِ طَبَقَاتِ النَّاسِ ؛ ولا تُميِّزُ فيه رفِيعًا علىٰ حقير، ولا غنيًّا علىٰ فقير؛ وأقِم الحدُودَ علىٰ من وجبت عليه إقامةً يرتَدع بها المُغُرُور، وتستقيمُ بها الشُّئُون وتنتظمُ الأمور؛ وراع مَنْ بهذه المدينة المحروسة من شُهُودها ، ومُتمَيِّزي أهلها، ففيها الفُقَهاء والأتقياء، والقُرَّاء والعلَماء؛ والمتميِّزُون الأعيانُ الوُجوه ، وأهلُ السلامة الذين يستوجِبُ كلُّ منهم نَيْلَ مايأُمُله وبُلُوغَ مايرجُوه؛ فَآعتمِدْ إعزازَهم، وتَوَخَّ تكرِمتَهم؛ ووَفِّهم مايجب لهم من الحق، وَٱلْقَهُم بِالوجِهِ الْمُسْفِرِ الطَّلْقِ؛ وأُمُّر بِالمعروفِ ونُصَّ إليهِ، وٱنْهَ عن المنكر وعاقِب عليـه؛ وتفقُّد أحوالَ المَطاعِم والمَشَارِب، وحافِظُ علىٰ إجرائها علىٰ أحكامِ الصواب وقَضَايا الواجب؛ وٱحظُرْ في المكاييل والموازين البَخْس والتَّطفيف، وقدّم الإنذارَ في ذلك والتحديرَ والتَّخويف ؛ وأَوْعِنْ بتنظيفِ المَسَالك والساحات ، وآمنَـعْ من تَوْعِيرِ السُّبُلِ والطُّرُقاتِ ؛ وآعتمد كلِّ ليلة مواصَلةَ التَّطْواف على أرجاء هذه المدينة وأَكْنَافِهَا، وَمُتَابِعَةَ الإِطْلَالَ عَلَىٰ نَوَاحِيهَا وأَطْرَافِهَا؛ وَآعَمَلْ فَيَمَنْ تَظْفَرُ بِه من عابث وَهَادٍ، وَمُنتهِج طريقَ الفَسادِ، مَا يَرْتَدِع به سَوَاهِ، وَيَجْعَــلُهُ مَوْعَظةً لمن يَعْدَلُ عن الصُّواب و يتَّبِعُ هواه؛ وآشدُدْ من المتصرَّفين على باب الحُكُمُ العزيز في قَوْد أُبَاة الْحُصُوم ، لَيْنْظُر بينهـم فيما ينتصف به المَظْلُوم من الظُّلُوم ؛ وتقدُّمْ بتوقِير الحَوامع وصِياتَتِها ، وحافظ على ماعاد بَهُجتها ونظَافَتها ؛ وخُذ المستخْدَمين في الأرْباع بأن يتَقَظَ كُلُّ منهم لما يَجْرى في عَمَله ، وأن يكون كُلُّ مايحدُث ويُنهُىٰ إليك من قِبلَه ؛ وَٱنْظُرْ فِي الصِّناعة المحروسة، وفي عَمائِر الأساطيل المظفَّرة المنصُوره؛ وتَوَفَّرْ علىٰ تدبير أمورها والاِّهمّام بشُّتُونها؛ وحفيظ مافيها من الأخشاب، والحَديد والعُدّد والآلات والأسْباب؛ وآبعَث المستخْدَمين على المناصحة فيها ، وبَذْل الْجُهْد في قصد مصالحها وتَوَخِّيها؛ وأَجْرَأُمَ هــده الولاية على مايَشْهَد بحُسْن أثْرِك، وجميلِ ذِكْرُك وطيِّب

خَبَرَك؛ فاعلَمْ هذا وآعمل به، وطالِعْ مجلسَ النظر السيدى الأَجَلِّ بَامور خدْمتك، وما يَعْتاج إليه من جَهَتك؛ إن شاء الله تعالىٰ .



وهذه نسخة سجِلِّ بولاية الأعمال القُوصيَّة، وهي بعد التصدير :

أما بعدُ ، فإنَّ أمير المؤمنين لمَوْضِعه من خلافة الله التي أعْمَره إيَّاها ، وأنار بنَظَره مُحَيَّاها؛ والإمامة التي أَفْرَعه ذُرَاها، وناطَ به عُرَاها؛ وما وَكَلَه إليــه من القيــام، بَحِفْظ الإسلام ، الذي رضيه دينا ، وألبسه بعدله تَحْسينا وبذَّبِّه عنه تَحْصينا ؛ وما ٱستَوْدَعه إيَّاه من جَوامع الحِكم ، وعدَقَه بكَفَالتِه من رعاية الأُمَّم ، وعضَّمــد به آراءَه من التأييد والتوفيق، وأوْجَبه مر. فَرْض طاعِته علىٰ كُلِّ مُطيق \_ يَصْطفى لَمُعُونته علىٰ النَّهوض بمـا حَمَّله الله من أعْبـاء الأمَانه، والشُّـكْر علىٰ ما آختصُّــه به من الوَجَاهة عنده والمَكَانه ؛ ويَستَكْفي فيما أمر به من إحسان الإيَالةِ في برِيَّته ، و يُنتيخب لتفويض أُمُورهم والسُّلوك بهم مَسالكَ رأُفتِه في سِيرتهــ مَنْ يكون ٱصطِفاؤُه لرضا الله عنه مُطابِقا، وآجْتِباؤُه لشرائط المُراد والآفْتراح مُوافقا؛ وآنتصابُه للهمَّات أَفْضَلَ مَابُدِئُ بِهِ وَقُدِّم آعَمَادُه، وإسنادُ الأمرِ الحسيم إليه أَوْفَى مَاعَظُم بتدَّبُّره شأنُه وُرَفِع بنظَره عمَاده؛ و إِنْ وُلِّي ولايةً، جعلها بمهابته حَرَما آمَّنا علىٰ أهلها مِن المَخاوِف، وغَدا حُسْن سيرته بُرهانا على فَضْله يضْطَّر إلى التصديق به الْمُؤَالفُ والْمُخالف؛ وأعاد حميدُ أثَره مُعْلَها ربيِّعا مُمْرِعا ، وقِرْبَ حسنُ ثنائه من المطالب ما كان بعيدًا ممتَنِعا؛ و إِنْ نُدب لِجُلِّي، عاد مظَفَّر المَقَاصد، محُفُوفًا بالَمَيَامن والمَسَاعد؛ ساحبًا ذيْلَ الْفَخْرِ، حَائزًا لِكُنوز الأَجْرِ؛ مُسْتَعِينًا بتوحيده علىٰ العَدَد الِحَمِّ، والعَسْكُر الدُّهُم

<sup>(</sup>١) الدهم بفتح الدال الكثير أنظر اللسان ج ١٥ ص ١٠١ .

و إِنَّ هذه الأوصافَ قد أصبحَتْ لك أيُّها الأميرُأَساميَ لم تَزدْك معْرفه، وخواصًّ المهمَّات إلى ملابَستِك إيَّاها متطلِّعةٌ متشِّرة فه ؛ وأفعالك الحميدة قد بنَتْ لك بكلِّ رِيع مَنَــَارا ، وجعلتْ لك في كل مَكْرُمة سِمَاتٍ وآثارا ؛ وجيلَ رأْى أمير المؤمنين فيك ، قد زادَ توفيقَ مَساعِيك؛ وضاعفَ ٱرتقــاءَ مَعالِيك ، وجعــل الخيرَةَ مقترنةً بَمَقَاصِدِك ومَرَامِيك؛ وسَمَا بك إلى رُبَّة من الوَجَاهة تتذَبْذَبُ دُونَهَا مَطَارِحُ الهِمَم، وأحلَّكَ من الثِّقة بك منْزِلةً لاَتُفْضِي إليها خواطِرُ الظِّنَن والنُّهَم ؛ وتحقَّقَ من يَقينك ومَضاء عَين يمتك، وعدْل سِيرتك وصفاءِ سَريرتك، ماجَعل حظَّك عنده زائدَ النَّمَاء، وَذِكْرَكَ بحضرته مكنوفًا بالشكر والنَّناء؛ ووسائلَك إليه متقبَّلة؛ وقد أَدْرَكَتَ فَ رَيِّق الشَّباب حَزامةَ الكُّهُول، وآستنْجحْت فيمَقَاصدك بضميرِ من الوَلاء مأْهُول؛ ولك البيتُ الذي كَثُر فيــه الأمجادُ والأفاضل، وأحَلَّك في دَعَة الناس من يخافهم المُبارِي والْمَناضل؛ وتساوَتْ في عتقاد تفضيلهم حاَلتَا السِّرّ والجهر، وأَصْلِح بَعَزائمهم ماظهَر من الفَساد في البِّر والبحر؛ وفُتَّ المَطامعَ بفضيلة هــذا النَّسَب وفضــيلة النفْس، ودلت مَا ثُرُك علىٰ مَا ظَهَر من خصائصك دِلالةَ الفَجْرِ علىٰ الشَّمْس •

ولما رآك أمير المؤمنين أهلًا للعَوْن على آستيجابه لُطْفا لله عنده ، والتماس عوائد صُنْعه الجميل فيمن فارق سعيه ونَبذ عَهْده \_ انتضى منك حُساما حا إلى اللَّدواء ، معينا في اللَّواء ، طَبًّا بتأليف الأهواء ؛ لاينبُو غراره ، ولا يُخشى آغتراره ، ولا يُفلَّ عَدُه ، ولا يُفلَّ عَمَدُه ، ولا يُفلَّ معينا في اللَّويه غمدُه ، فانحقنت الدِّماء ، وسكنت الدَّهْماء ؛ وعم الأَمْن ، وعَظَم من الله تعالى الطَّولُ والمَنّ ؛ وأصبح مكانُ القول فيك ذا سَعةٍ فَسِيحا ، ولسانُ الإحماد من الله تعالى الطَّولُ والمَنّ ؛ وأصبح مكانُ القول فيك ذا سَعةٍ فَسِيحا ، ولسانُ الإحماد لأفعالك مُنطلقًا فَصِيحا ؛ وحصلت من الوجاهة عند أمير المؤمنين بحيث [لاتأباك] رُتبةً خَطِيره ، ولا تَنائى عنك بجانبها [منزلة] رفيعةً أثيره ؛ بل عَدَتْ خواصَّها فيك

<sup>(</sup>١) في الأصول بحيث قدرك رتبة الخ. تأمل.

لاً ستجزال حظّها من الجمال بك راغبه، وممتنعاتها لاً ستكرام الأكفاء طالبة للإفضال بل خاطبه ، إذ كان ما يعدم التّنمّة بك لا يعدم شَعنا وآختلالا، وما حظى منها مقاربتك يَتِيه زُهُوَّا بك وآختيالا، فإذا أراد أمير المؤمنين أرب ينظر إلى عمل من أعمال مملكته و يرفّع من محلّه ، ويُفيض عليه من سحائب رأفته ما يكون ماحيًا لآثار جَدْبه وعمله ، ويعمّ بالبركات أقطاره ، ويبلّغ كلّا من أهله مآربه من العدل وأوطاره – آستند منك إلى القوى الأمين، والكامل الذي لايُخدع الظنُّ فيه ولا يمين ، إذا آستُكفي أمرًا حي حماه بالماضيين : حسامه وآعتزامه ، وتمسّك في حفظ نظامه بالحُسْنين : طاعة الله وطاعة إمامه .

ولما كانت مدينة قُوصَ وأعمالها أمْدَى أعمالِ المملكة مَسافَه ، وأبعدها من دار الخلافه ، وتشتمِلُ على كثيرٍ من أجناس الناس ، وأخلاط يُحتاج فيهم إلى إحسان السِّياسة والإيناس ، وعليه مَعَاجُ المسافرين من كلِّ جُ عَمِيق ، وإليه يَقْصد الجُجَّاج إلى بيت الله العتيق \_ رأى أميرُ المؤمنين وبالله توفيقُه أن يَرد ولاية الحرب بها إلى ، ويُعول في تقويم مائدها وضم نشرها عليك ، وأن يَحْسِم بك داءها ، ويُحسِّن بنظرك رُواءها ، ويعم أهلها بك رأفة ومنّا ، فرج أمر ، إلى ديوان الإنشاء بكتب بنظرك رُواءها ، ويعم الدكورة .

فتقلَّدْ ماقلَّدَك أمير المؤمنين وآعتمِدْ على تقوى الله التي جعلها شرَّطا في الإيمان، وأمَّرَ باعتمادِها في السِّرّ والإعلان؛ فقال في "ابه المبين : ﴿ وَآتَقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ﴾ .

وأُمُنْ بالمعُروف وآنَّهَ عن المنكر، وآبسُطْ عدلَ أمير المؤمنين على البارين والحُضَّر؛ وأُمُنْ بالمعُروف وآنَّه على من وجبت عليمه بمقتضىٰ الكتاب والسَّنَّه ، وقُمْ بما أمر الله به

من ذلك بأنفَذ عَنْم وأقوى مُنّه ، وساوِ في الحقّ بين الضعيف والقوى ، وآسِ بين العدُو والوَلِيّ [والذمي ] والمِلِيّ ، وآجعل من تضُمَّه هذه الولايةُ ساكنين في كَنف الوِقاية ، مشمُولين بالصَّون والجماية ، وليُكُنْ أَرَبُهم في الصلاح من أَربِك ، في كَنف الوِقاية ، مشمُولين بالصَّون والجماية ، وليُكُنْ أَربُهم في الصلاح من أَربِك ، فكُلُّ منهم شاكُر لله على النعمة بِك ، وبُثّ في أقطارها ما يحجُزُ النفوسَ العادية عن التظالم ، ويُعيد شِيمَهم بعد العدوان مُعْلِدة إلى التوادع والتَّسَالُم ، ومَنْ أقدم على التظالم ، ويُعيد شِيمَهم بعد العدوان مُعْلِدة إلى التوادع والتَّسَالُم ، ومَنْ أقدم على بجائر الإجرام ، ولم يتحرّج عن الدَّم الحرام ، فآمتيل فيه ما أمر الله به في قوله : (إنّه على بَرَاءُ الذينَ يُعَارِبُونَ اللهَ ورَسُولَه ويَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أُو يُصَلِّم أَنْ أَوْنُ مَنْ خَلَافٍ أُو يُنْفُوا مَنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَمُمْ خِرْيُ فِي الدُّنْيَا وَلَمُ فِي الآخِرة عَذَابٌ عَظِيم ) .

واعتمد المستخدّم في الحكم العزيز والدَّعوة الهاديَّة ـ ثبتهما الله ـ بما يُقوِّى عزْمَه، ويَنفَّذ حُكْمَه، وأجزل حظَّه مَن إعزاز الجانب، وتيسير المَطالِب، وأحسن إليه العَوْنَ على صَوْن المؤمنين، وآجتلابِ المستخيشين، والمستخدّمون في الأموال من مُشَارف وعامل وغيرهما فآندبهم في عَمارة الاعمال، وبلَّنهم في المُرَافدة كُنه الآمال ، وأشدُد منهم في صَوْنِ الارتفاع، وحفظه من الإفراط والضَّياع، وضافرهم على آستخراج الحَرَاج، وخُذهم بحمُل المُعاملين على أعدَل مِنهاج، والرجال العسكريَّة المركزية المستخدّمون معك فاستخدمهم في الحدَم السانِحه، وصَرِّفهم في المُهمَّات القريبة والنازحه، في آستقام على طريق الصواب، أجريت أمورة في المُؤتنظام والاِستتباب، ومَنْ كان للإخلال آلف، وللواجب مُخالفا، قومْت بالتأديب أودّه، وحَدَّثة عن مَوْرِد الفساد الذي تَورَّده،

هذه دُرَر من الوصايا فآبعث (؟) على إحضارِهِ الثقة بهدايتك إلىٰ كلِّ صَوابٍ ،

 <sup>(</sup>١) لعله بعث على اختصارها الثقة الخ تأمل .

وآعتلاقك من الديانة والأمانة بأوْتَق الأسباب؛ وإحاطة علم أميرالمؤمنين بآستغنائك بذاتك، وكمال أَدَوَاتك، عن الإيقاظ والتنبيه، والإرشاد فيما تَنْظُر فيه؛ والله يوفِقُك إلى ما يُرْضِيه، ويجعل الحيرة مكتنفة لما ترويه وتُمضِيه؛ فآعلم هذا وآعمل به إنى ما يُرْضِيه، نقائل .

# \* \* وهذه نسخةُ سجلً بولاية الأعمال الغربيّة، وهي :

أما بعدُ ، فإن أمير المؤمنين لمَــ فضَّله الله به من إمامة الْبَشَر وشَرَّفه، وأناله إيَّاه من الخلافة التي نَظَم بها عقدَ الدين الحَنيف وألَّفه؛ وأمضاه اللهُ له فيأقطار البَسيطة من الأوامر ، ونَقَله إليه من الخصائص النبويَّة التي تجلَّتُ بذكرها فُرُوقُ المَنابِر؛ وَمَكَّنه له من السلطان الذي تخْضَع له الجبابرةُ وتَدين، وعضَّده به من التأبيد الذي أَرْغَم المشركين وخَفَض مَنارَ الْمُلْحدين ؛ وآثَره به من مَزايا التقديس والتمجيد ، وألهْمه إيَّاه من ٱستكمال السِّيرة التي أصبحَ الزمَنُ بجمالها حالىَ الجيد؛ وأنْجد به مُلْكَه من مُوالاة النصر ومُتابعة الإظفار، وحازه له من مَواريث النبوّة المنتقلة إليه عن آبائه الأطهار؛ وآصطفاه له من إيضاح سُبُل الهــدىٰ المعتاد، وألهمه إيَّاه من إســباغ مَلَابس الرحمة علىٰ الحاضر من الأُمَم والْباد؛ ووَقَّر عليه أجتهادَه من استِدْناء المصالح وآجْتِلابها، وصَرَف إليه هِمَمَه من تمهيد مسالك الأَمَنة وفَتْح أبوابها\_ يتصَفَّح أمور دولته تَصَفُّح العانِي بتهذيب أحوا لها ، ويتفَقَّد أعمال مملكتِه تفَقَّدا يُزيل شَعَثُها وُيُوَمِّن من آختلا لِها ؛ ويَعْدق المهمَّات الخطيرةَ بالصدُّور الأفاصل من أصفيائه ، وَيَزِيدُ فِي رَفْعِ مَنازِلِ أُولِيائِهِ إِلَىٰ الغايةِ التي تَشْهَد بَجَلَالةٍ مُواضعهم من جميل آرائه؛ ويُفيضُ عليهم من أنوار سعادته مايظهَر سناه للأبصار، ويمنَّحُهم من أصطفائه مالاَيزالُ دائمَ النَّبات والآستقرار؛ ويُعوِّل في صيانة الرعايا من المَضارِّ؛ وحراسة الأعمال المتميِّزة من عَيْث المفسدين والدُّعَّار، على من تَرُوع مَهابتُـه ضوارى َ الآساد، وتَكُفُل عزائمُه بقطع دا رِ الفَساد؛ ويُبدَّع في السياسة الفاضلة ويُغْرب، وتُعْجب أنباؤه في حسن التدبير وتُطْرِب؛ ويعُمُّ الرعايا بضروب الدَّعَة والسُّكون، ويشْمَلُهم من الأَمنة والطُّمانينة بأنواع وفُنُون؛ وتقومُ كفايتُه بسَد الخَلَل وتقويم الأَوَد، ويبلُغُ في تيَّنه في آكتساب الحَامد إلى أقصى غاية وأبعه أمَد؛ ويُغنى بحفظ النَّواميس وإقامة القوانين، ويَدْأَبُ في آستعال السيرة الشاهدة له باستكال الفضل المبين ولايالُو جُهْدا في تقريب الصَّلاح واستِدْنائه، ويقْصِد من الأفعال الجيلة ماتَلْهَج به الألسُن بإطابة ثنائه.

ولَّىا كنتَ أيُّها الأميرُ تَجْمًا من نجوم الدين المُضِيئة المشرِقه ، وثمرةً من ثَمَرات دَوْحة العَلَاء الزَّكيَّة المُورقه ؛ وفَدًّا في الفضائل البديعه، وفَرْدا فيالحَاسن التي لم تَفُزْ بنظير ذ كُرِها أَذُنُّ سميعه؛ وسيفًا يحْسم داءَ الفساد حَدّاه، وكافِيًا لايتجاوَزُه الإِّقتراح ولا يَتَعَدَّاه؛ وماجدًا حازَ المَفاخرَ عن أهل بيته كابرا عن كابر، وعَلَمَا في المآثِر يهتَّدي به الأعيانُ الأكابِر؛ وهُمامًا تملأ مهابُّته القلوب، وماضـيًا تلوذُ بمَضَائه الأعمــالُ الخطيرة وتتُوب؛ وصَدْرا تُقرّله الرؤساءُ بارتفاع المنزّله، ومُهذَّبا أغْرَتْه شَيَّهُ الرضيَّة بَبَتِّ الإنصاف و بَسْط المَعْدله ؛ وحازمًا لايُغْشيٰ آختِداُعُه وآغترارُه، وعازمًا لاَيكُهَم عزمُه ولا يَكُلُّ غرارُه . وقد ألقَتْ إليكَ المناقبُ قيادَها مُطيعه، وأحلَّتُك الرياسةُ في أشْمَخ ذرْوة رَفيعه؛ وتألَّفتْ عندك الفضائلُ تألُّفَ الجواهر فيالعُقُود، وتكفَّلتْ لك مساعيكَ المحمودةُ بتضاعُف المَيَامن وترادُف السُّعود؛ وتكاملتْ فيك الحلالُ المطابِقة لكَرَم أعراقك، وآسـتُعملت الأفعالُ الشاهدةُ بمبالغتك في وَلاء أمُّتُّـك و إغْراقِك ؛ وحصل لك من الآِنتماء إلى البيتِ الصالحي الكريم ماكَسَبك فخرا لايْبرَح ولايَريم؛ وخصَّك فيكلِّ زمن بُمضاعفة التفْخيم والتقديم؛ وأنالكَ منالإقبال غايةَ الرَّجاء، وجعل وَجاهتَك فسيحة الفناء؛ وسيعةَ الأرجاء . ولك المهابُّة التي تُغْنِي غَناء الجُيوش المتكاثرةِ العَلَد، والشجاعة التى تُسَلِّط قَوارِعَ الدَّمارَ على منْ كَفَر وعنَد؛ والعزمُ الذى آستمدت السيوفُ الباترةُ من مَضَائه، وعَنَّ جانبُ التوحيد بَانْيَضائه لِحهاد أعداءِ الله وآرْتِضائه؛ والإقدامُ الذى تلُوذُ منه أسُودُ الوقائع بالفرار، والبأسُ الذى لا يعْصم منه الهربُ ولا يُنجِّى من بَوَادره الحذار.

وحضر بحضرة أمير المؤمنين فناه ووزيره، وصائن مُلكه وظهيره ، السيدُ الأجلَّ الذي فأثنى عليك ثناءً طالَ وطاب ، وحَرَّر في ذِكْر مَناقِبك وتحاسينك القولَ والخطاب ، وذكرَ مالك [ من الأعمال ] في الأعمال الغَرْبيه ، التي أعادتِ الأَمنةَ على الرعيه ، وما استعملت فيهم من السّيرة العادله ، والسياساتِ الفاضله ، وقرَّر لك الخدمة في ولاية أعمال الغربيَّة ، \_ فحرج أمر أمير المؤمنين إليه بأن يُوعِن إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السجل لك بالولاية المذكورة .

فتقلّد ما قُلّدته عاملًا بتقوى الله سبحانه الذي إليه تصير الأمور، ويعلم خائشة الأعين وما تُحفي الصّدور؛ وقال الله جلّ من قائل في كتابه المكنون: ﴿ إِنَّ الله مَعَ النّدِينَ اتّقَوْا وَالّذِينَ هُمْ مُحسِنُونَ ﴾ فاعمم بالعدل مَنْ تشتمل عليه هذه الولايه، وانته في حياطتهم وكلاءتهم إلى الغايه؛ وصُنهم من كلّ أذّى يُلمُ بساحتهم، وتوقّر على ماعاد باستثباب مصلَحتهم؛ وآخصُص أهل الستر والسلامة بمايصْلح أحوالهم، ويَشرح صدُورَهم ويبشط آمالهم؛ وقايل الأشرار منهم بما يُدَوّخ شِرّتهم، ويكُفّ عن ذوى الحير مَضَرّتهم ، واتشدُد وطأ تك على الدّعار وأهل العناد، وتطلّبهم حيث كأنوا من البلاد، واقصد حماية السّبُل والطّرُقات، وصُنها من غوائل المُفسِدين على ممتز الأوقات، ومَنْ ظفرت به من الحُرْمين فاجعَله مُنْ دَجَوا لأمثاله، وموعظة لمن يسلك مَسلك صَلاله ، والمُقدمون على سَفْك الدّم الحرام، والمرتكِبُون لكائر الذّنوب

<sup>(</sup>١) بياض بالاصول .

والإجرام، فامتثِل فيهم ماأمر اللهُ تعالىٰ به فى كتابه الكريم، إذ يقول: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أُو يُصَلَّبُوا أُو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مَنْ خِلَافٍ أُو يُنْفُوا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَمَمُ خِزْئَى فَى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فَى الآنِيا وَلَهُمْ فَى الآنِيا وَلَهُمْ فَى الآنِيا وَلَهُمْ فَى الآنِيا وَلَهُمْ فَى الآنِي عَظِيمٍ ﴾ .

وأَجْرِلْ حظَّ النَّوَابِ في الحُكُمُ العزيزِ من عِنايتك ، واجعَلْ لهم نصيبًا وافرًا من آهيمامك ورِعاَيتِك ؛ وعاضِدُهم على إقامة مَنار الشرع ، وأجْرِ أحوالهَم على أجمل قضيَّة وأحسنِ وضْع ، والمستخدَّمُون في الأموال ، تُشدّ منهم شَدًا يَبِنَّعُهم الآمال ، ويقضى بترجيعة الارتفاع وتَثمير الاستغلال ؛ وعاضدُهم على عمارة البلاد ، ووازرُهم على ماتكونُ به أحوالها جارية على الاطراد ، والرجالُ المركزيَّةُ والمُجرِّدون فاستنهضهم في المهمَّات القريبة والبَعيده ، وخُذُهم بلزوم المَنَاهج المستقيمة السَّديده ؛ وقابل الناهض منهم بما يستوْجِبه لَنهُضَته ، وقوِّم المقصِّر بما يُوزِع من يَسْلُك مَسْلَكه ويقتفى طريقته ؛ فاعلمُ هذا واعمَلُ به وطالع ؛ إن شاء الله تعالى .

\*\*

وهـذه نسخةُ سجِلِّ بولاية ثغر الإسكندرية، كُتِب به لابن مَصَّال، من إنشاء القاضي الفاضل، وهي :

أما بعدُ ، فإنَّ أمير المؤمنين لَى أكرمهُ الله به من شَرَف المَنْصِب والنِّصاب ، وأجارَ العباد بآبائه الطاهرين من عبادة الأوثان والأَنْصاب ، وأُوردَهم من موارِد حكيه التي كلُّ صادرٍ عن رِيِّ قلبه منها صاد ، وسَعَنَّره بأمره من رياح الصواب التي تَجْرِي بأَمْرِه رُخَاءً حَيْثُ أصاب ، وأضى بسهام عَنائِمه ، من مَقَاتل الباطل ، وحَلَّ بأنوارِ مكارِمه ، من أجياد الأماني العَواطل ، وأنجزَه على يد أياديه من وُعُود سُعودٍ بأنوارِ مكارِمه ، من أجياد الأماني العَواطل ، وتوحَّده به من الإمامة التي أعنَّ بها تظلُّ السُّحُب المَواطل بمثلها هَواطل ، وتوحَّده به من الإمامة التي أعنَّ بها

أحرابَ التوحيد، وأجراه من بَركاته التي لاتقُول الآمالُ لهما هَلْ من مَزيد؛ وأَوْراهُ من فَتَكَاتُه التي لاتقول لهما الآجالُ هلْ منْ مَحِيد، وأجدَّبه من إرادته لأَزْمة الأيام أحاديثها رِقَّ التأبيد، وشرَّف به قَدْره في ملكُوت السموات والأرض والملائكةُ له أنصارٌ والملوكُ له عبيــد ؛ وألهمه من إيداع جَليّ صــنائعه حيثُ لا يُنْكِرُ المقَلَّد ولا يُســتَغْرب التقليــد، وأنطقَ به لسانَ كرمه من بدائع إحسان تَرُوقُ بين التَّرديد والتوليد ــ ينظُر بُنُور الله فيمن ينظُر به للجمهور، ويجلُوعقائلَ المَكَارم علىٰ مَنْ هُو ماهِرٌ في تَقْدِمة الْمُهُور؛ ويُرْجِ الذين يرجُون بوَلَائه تجارةً لن تَبُور، ويقتَدح الأنوارَ الْمُودَعة في سَواد الشَّباب كما يُودَع في سَواد العين بياضُ النُّور؛ ويرْفَع رُتَب الأعيان حتَّى إذا تَعَـاطاها سِواهم ضُرِبَ بينــه و بينها بِسُورٍ ، وتَعُودِ أياديه إلىٰ بيوت النَّعَم فكُلُّ بيتِ تَوَلَّاهُ كالبيت المُعْمُورِ؛ ويُهْدِى السُرُورَ بهــم إلىٰ صُــدُورِ الثُّغورِ، والإبتِسامَ إلىٰ ثُغور الصَّدور؛ ويرىٰ أنهم يستوْجِبُون فواضِلَه ميراثا ، وإذا سُلِّمت إليهم أعِنَّةُ الوِلايات كانتْ لهم تُرَاثا، و إذا تبوَّءُوا الرُّتب العلية كانت الرياســـةُ لهم داراً والسِّياسة أنَّانا ؛ لا سِمَّا الصدرُ الذي عرفته السعادةُ لدولة أمير المؤمنين واحدا يجمعُ فَضْلَ سَلَفَه ، وَنَدْبا ماُعُرِضَتْ عليه جَواهرُ الدُّنيا فَضْلًا عَن أَعْراضِها إلَّا ولَّاها عِطْفَ نَزاهته وظَلَفه ؛ وأَلْمِيًّا تتناثَرُ معانِي المَعالى من شمائله كما تَنْتثر من غُصْن القَلَم يْمَــَارُ أَحْرُفِه، وَكُفّاً للصُّــدور من أنهضَــه بها بنَصِّ تكلُّفُه أنهضه بها فضْلُ كَلَفَه؛ وقَوْامًا بالأمور يَمْضِي عليها مَضاءَ النَّجْمِ في بَحْرِ حِنْدِســـه لا السَّهْمِ في نَحْر هَـــدَفه، ومَلَّاكَا للنُّغور إذا حلَّ منها في إسكَنْدَريَّتها فهو علىٰ الحقيقــة نَجْمُ حلَّ بُرْجَ شَرَفه؛ وطَوْدا للوَقَار يعتَرى الحلمُ منــه إلى أقومه لا إلى أَحْنَفُه، وشَرْطا للإختيار، يكتفي مُصطَفيه منَّـةَ مُعرِّفه وَمَـُّونةً معِّنفه ؛ ومعنَّى للفَخَار ، لم ينتصِـثْ فيــه من لسان واصفه مسمع مستوصفه ، وعلمَ الأنظار ، يبدُو لهم منارُ إشراقه ويخفى عليهم منالُ شَرَفه .

ولَّ كُنتَ أيُّها الأمير واسطةَ عقد هـذه الأوصاف الحُسْني، ومُنْجِدَ ألفاظهـ من الحقيقة بالمعنىٰ الأسنىٰ ؛ المتوحِّدَ من الرياسة باسم لا يجَعُ بعده ولا يُتَنَّىٰ ، الجارِي إلى غايةٍ من المجد لا يُردّ عنها عِنانُه وَلا يثنيٰ ؛ الجديرَ إذا وُلِّي أن يُسْكِن الرعَّيَّةَ اليومَ عَدْلا لا تَسْكُنُه في غدِ عَدْنا ؛ ويُغْجِز فيهـم وعدَ الله الصادقَ في قوله : ﴿ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا ﴾ . المستبِدُّ بالحمد حتَّى ٱستقَرّ فيما يفعَل وٱستقْرىٰ فيما يُكْنَىٰ ؛ النَّبْتَ الذي لا تقرَعُ الأهوالُ صَفاتَه ، النَّدْبَ الذي لا تبلُغ الأَقُوالُ صفاتِه ، الولَّ الذي لا تكَّدِّر الأحوالُ مُصافاتَه ؛ الجامعَ بينَ فضل السوابِق وفَضْل اللواحق، المتجلِّي في سماءِ الرِّياسة نَيِّرا لا تهتِّضمه صُروفُ الليالي المَواحق ؛ المشكورَ الفَعَالَ لَا بِٱلْسِينَةِ الحَقَائِبِ بِلَ بِٱلْسِينَةِ الحِقَائِقِ، المستبِيَّدُ بالهِمَمِ الجَلائلِ المدلولةِ علىٰ المَحَاسن الدقائِق؛ المســــــمدُّ صَوْبَ الصواب من خاطير غيرِ خاطل ، المستجدُّ ثَوْبَ الثواب بِسَعْي ينْصُر الحقّ على الباطل؛ المستعدَّ لعُقَب الأيام بأقْرانِ من الحزم تَثْنِيهَا علىٰ الأعقاب، المستردُّ بَمساعيه فَوارطَ محاسنَ كانتْ مَطُويَّة في ضمائر الأَحْقاب؛ السامِي بهِمَّته ، إلى حيثُ نتقاصَرُ النواظرُ السَّوامي ، الْقَرْطس بعزيمته ، حيثُ لاتبلغ الْأَيْدي الرَّوامِي؛ المستقِلُّ بَقَطٌّ نَواجِم الخطوب وحَسْمِها، المستقرُّ في النفوس أنه يَقُومُ في ظُلَمَها مَقَام نَجْهَا؛ الْمُطْلَقَ وجُها فلا غَرْوَ أَن تُجْلَىٰ بِهِ الجُلُّيْ، المطلقَ وصْفا حسنًا فلا يعرض له أوْلا ولا إَّلا؛ المؤيَّدَ العَزَمات، في صون ما يفَّوْضُ إليه ويَلِيه، المَّتَقَىٰ الوَثَبَات، مَّنْ يُجاوِرُه من الأعداء وَيَلِيه؛ الْمُعْيَى بمسعاه ماشاده أَوْلُوه، والمتوضِّحة فيه نصوصُ الحُبْــد الذي كانوا تأوَّلوه؛ والآوِيَ إلىٰ بيتِ تناسقَتْ في عُقُوده الرؤساءُ الِحَلَّه ، والطالعَ منه في سماء إذا غرَبَتْ منها البدُورُ أَشْرَقَتْ فيها الأهلُّه .

ولقد زدْتَ عليهم وما قَصَّرُوا زيادةَ أبيض الفجْر علىٰ أزْرقه ، وكنتَ شاهَدَ من يَرْوِي مناقبَهِم البديعه، ودليلَ من آدَّعيٰ أن المَكَارِم لكم مَلْكُةٌ وعند سوَاكم وَديعه، وقبِلتَ وصاياهم في المعالِي فكأنما كانتْ لدّيثُم شَريعه، ونَصَرتم الدولة العلويَّة فكنتم لهَ الْمُنْسَلَ أُولِياءَ وأخصُّ شيعه ؛ وتجَّلتْ أنسابُكُم باصطناعها وكفاكم إن عُددتم لصنائع الله صَنيعه، وأباحثُكُم من آصطفائها كلَّ درجةٍ على تعاطى الأطاع عليَّة مَنيعه؛ وقدَّمَتُكُم جيشَ برِّها وبَحْرِها، وكان منكم سيفُ جهادها ونَجْمُ ليلها وفارسُ كرِّها ؛ وصالتْ بَكُمْ عَلَىٰ أعدامُهَا كُلَّ مَصَالَ ، وأغْرَبتْ منْ يليها إلا إذا ٱستقرَّتْ في داركم إلىٰ مَصَّال؛ وحينَ خرجْتَ منها خائفًا تترقَّب، وأبقيتَ فيها حائفايتعقَّب؛ كنتَ الذهبَ المشهور، الذي ما بَهْرجه الرَّغام، والحَــرْفَ المُجْهُور، الذي ما أَدْرجه الإدغام ؛ وكنتَ و إن كنت بينَ الكُفَّار، عنهـم شديدَ النِّفار، وحلاتَ فيهـم محلَّ مؤمنِ آل فِرْعُونَ يَدْعُوهم إلىٰ النجاة و إن دعَوْه إلىٰ النـــار ؛ وعُدْتَ إلىٰ باب أمير المؤمنين عُودَ الغائب إلى رَحْله ، والآيِّب إلى أهلِه ؛ وٱستقرَرْتَ به ٱســـتقرارَ الجوهر في فَصْله ، والفَرْع في أصْله ؛ وأبان الآستشفافُ عن جوهرك الشَّقَّاف، وخرجتَ من تلك الهَفَوات خروجَ الرياح لانُخُرُوجِ الكَفاف ؛ وأعرَبتِ السـعادةُ إذ حيَّتُك بَمِشِيبِ أَسْــوَد ، وتبِـعَ الأماجُد غُبارَك الذي يُرْفَع من طريق السُّودَد ؛ وَٱعتلَقْتَ بُعُرُوهَ الْحِدّ، فَلَسْتَ من دَدِ ولا منْك دَدْ ، وضَبَّرت قلْبَ العيش الأصفىٰ بعــدَ العيْش الأنكَد؛ لاجرم أن أميرَ المؤمنين أنساك سيئةَ أَيْســك بحسنةٍ يومك، وَسَمَا بِكَ إِلَىٰ أَعَلَىٰ رُتَبِ الأُولِياء وأغناك عرب تعرُّضِ سَوْمك، وأَنعَمَ بك على قومٍ ماعزَ فُوا إلا رياسةَ قُومك .

وحضر بحضرة أمير المؤمنين أمينُ مملكته، ويمينُ فَتُكتِه؛ السيدُ الأجل الذي أتىٰ الله سَهُما إلى مصر وهي كنانتُه؛ وأفرده بمزيَّة السـبْق فلا حظَّ لُساجله إلا أن

تَدْمِىٰ بَنَانَتُهُ ، و رعىٰ الرعيَّةَ منه ناظرُّ لاتُلمُّ بناظره مَراودُ الهُجُود ، وقام بالملك منه قَائُمٌ لا يِزَالُ يُورِدُه مَواردَ الْجُود ؛ وأَغْنَتُه يدُ الغَلَاب عن لسان الجَلَاب، ونال نادرةَ الأَمَل في نادَرَة الطِّلَاب ؛ وجَّمَّت فتَكَاتُه من الهَرَمين إلىٰ الحَرَمين ، وصَّرَّف الرُّمحَ تصريفَ القَــلَمَ وَكَأْنِه يَصُولُ ويَصلُّ بقلمين ؛ وردّ اللهُ به العدُوَّ منخَذِلا، وطالَــَا لَقيه فأقام مُنْجَدلا ؛ وأضحىٰ به ذيلُ النعمة منسَحبا وسِــتْر الأَمَنة منْسَدلا ، ودَبَّر الأمورَ فأمسكها حازمًا وعَقلَها متَوكّلاً فأنْهىٰ مالسَلفك عند الأئمة الخلفاء من مزيَّةً الاصطفاء، وما لَكَ في نفسك من الحسَنات التي مابَرِحت بارحةَ الحَفَاء؛ وما ٱطَّلَعَ عليه من خلالك التي ماأخلَّتْ بَمَنْقَبَه ، وأفعالك التي ماتغايرَتْ في يوم ذي نِعْمة ولا يوم ذي مَسْغَبه؛ وما لَكَ من وثائق العُقُود، وما فيك من الأوصاف المؤكِّكة لعَلَائق السُّعود؛ وقررَ لك الخدمةَ في كذا وكذا \_ خرج أمُّ أمير المؤمنين إليه بأن يُوعن إلى ديوان الإنشاء بكتب هذا السجل لك بالحدّم المذكورة وهي التي فُرِّقَت لسَــلَفك وجُمِعتْ لديك، كما أن مجاسنَهم المفَرّقةَ منتظمةُ العِقُود عليــك: ليُكَمِّل لك ولايتَي الثغر والسيادة في حال ، وليسُدُّ بك تَغْر الجهاد وثغر الإمحال، ولتقومَ [فهذا] مقامَ الجُحَفَ ل الجرَّار وفي ذلك مَقامَ الحَيَّا الْهَطَّال ، ولتَكون فرائدُ الإنعام عن دك تُؤَاماً، وليجعل أبتداءَ تصرُّفك لغيرك تَمَاما، وليختصرَ لك طريقَ الكمال، وليَجْرى بك في مَيْدان الشكر طلِيقَ الآمال .

فتقلَّد مَاقُلَّدَته منهما عاملا بتقوى الله التي هي مصالحُ الأعمال، ومَيدانُ الإتحاف والإجمال، وسَبَبُ النجاة في الآبتداء وعندَ المآل؛ قال الله سبحانه في كتابه الذي لم يَجْعَلْ له عَوْجًا : ﴿ وَمَنْ يَتَّتِي اللهَ يَجْعَلْ له تَخْرَجًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) جمع توأم . قال الأزهري ومثسله غنم رباب وإبل ظؤار وهو من الجمع العزيز . انظر اللسان ج ۱٤ ص ۳۳۸ .

وَٱبْسُط العدلَ على من يَحْوِيه هذا الثغرُ الذي هو ثغرُ الثُّغور الباسم، وأَوْلاها بأن تكون أيامُه بأوامر الله وأمر أميرالمؤمنين مَوَاسِم؛ ففيه من صُدُور المحافل، وقلُوب الجَحافل؛ وعُيون المَدَارس، وأعيان الفَوَارس؛ وتُجَّار الدنيا والآخره، وأخيار الأمة المقيمة والمسافره؛ ووُفُور مكارم عدل أمير المؤمنين التي هي بالرَّجاء واردة و بالرضا صادره، مَنْ يؤثر أن يكونَ فضلُ السُّكون لهم شاملا، ورداءُ الأَمْن عليهم سابلا ؛ وسَحابُ الإنعام عليهم هاطِلا، وحالهُم في الآتِّساق لا متغيِّرًا ولا حائِلا. وساوِفي الحق بينَ أَبْعدهم وأقرَبِهم، ومقيمهم ومتَغَرِّبهم؛ وآعتمدُ منهم منْ تقدّم ذكرُه بما يُرْهف فى الطاعة خاطَرَه و يُشْحِذه، و يصُونُه من تَحَيَّف الأيدى الحائرة ويُنْفِذُه، وآخصُصِ العلماءَ بكرامة تُعينهم علىٰ التعليم ، والأعْيانَ بمزيَّة تُوضِّع لهم مالهم من مَزيَّة التقديم ؛ وَٱكْفُفْ عَوادِيَ أَهِلِ الشَّرَهِ والشرِّ، وٱقْمَع غُلَواء من آعتَّر بغير الله وآغَتَّر؛ وتوخُّهم بإقامة المَهَابة و بَسْطها، وكفِّ الشوكة وقَطِّها ؛ وأُمِّر بالمعروف وآنْهَ عن المنكر، وأقم الحَدُودَ إقامةَ من يُثابُ عليها ويُؤْجَر، وتفقَّدُها على حَدِّها غيرَ داخل في الأقلِّ ولا خارج إلى الأكثر؛ وأذْك العيونَ على منْ يُلِمُّ بسواحل الثغر من أَسْــطول العدق اللعين ومراكبِه، وٱحُجُزْ باليقظة بينَه وبينَ تَلْصيص مَطَالِبه، وأَمْنُ أَهلَه بَآتَخاذ الأسلحة التي يُعِزُّ الله بها جانبَه، ويُذِلُّ مجانبَه، وتُبلَغ العدوَّ اللعينَ من ذكرها مايُعْملها وهي في أيديهــم مَوَفَّره، ويَبْذُلها في مَقَاتلهم وبيوتُهم بهــا معمَّره؛ قال الله سبحانه في آياته المتلوّه : ﴿ وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْهِ ﴾ .

واعتمد للأعمال البحريَّة مثل ماتقدّم شرَّحه من تأمين الأخيار وتَرْوِيع الأشرار، وتنتَّع كل مُريب مستخْفٍ بالليل وسارب بالنَّهار؛ ومن ظفِرتَ به قد حارب الله في أرضه، وصار قتْلُه من فَرْضه، فنفَّد حُكمَ الله فيه في آية السيف وأمضه؛ وآدْعُ إلى عمارة بلادها وتخَفَّرها، وتفقَّد المصالح بها وتكثرُّها؛ وإطابة أنفُس المزارعين

بما تحقّفه عنهم من وطاة كانت نقيله، وتقلّله عنهم من مَغارِم لم تكن قليله ؛ فما عَمَرت البلاد بمثل النزاهة التي هي شيمتك المعتاده، والمعدّلة التي هي من خلالك مستفاده ؛ وأعتمد كلّا من النائب في الحكم العزيز والناظير في الدعوة الهاديّة والمُشارف بالنغر والعُمّال برعاية تحفظ مَراتيبهم، وتلْحظ مَطالِبهم، وتُنفّذ الأحكام، وتَبلُغ بما ينظرون فيه من المصالح غايات الممّام، وتُعزّ طائفة الإيمان، وتُظهر عليهم أثرَ الإحسان، وتستدرُّ حلب الأموال، وتستديمُ عمارة الأعمال؛ وتقضى بمواصلة الجمول وتحصيل الغلال، وتعودُ بها عليك عوائدُ الأبر والجمّال؛ ومثلُك آشتهاراً أيّها الأمير مَن ولي فلم تُطل له الوصايا التي يَعتاجُ إلى إطالتها سواه، ويُوثق بما يُذكيه من عيون حزم غير عَوافل ولاسواه، ويعقق أن تقواه رقيب سرّه وتَجُواه، وأن أمير ورَعه يحكم على أسير هواه، والله سبحانه يعلى نعمة أمير المؤمنين لديك مأمولة الدّوام موصولة الحبل، ويُتِمّها عليك كما أبّها على أبو يْك من قبل، إن شاء الله تعالى .

قلت: وعلى هذا النمط كانت سجلات سائر ولايات أعمال الديار المصرية ، وكانت تُكتَب على نظير ذلك في الوجه القبلي ولاية الجنرية ، وولاية الإطفيحية ، وولاية البَهْنساوية ، وولاية البَهْنساوية ، وولاية الأشمونين والطّحاوية ، وولاية السُّيوطية ، وولاية الإنجيميَّة ، وولاية القيَّوم ، وولاية واج البَهْنسا ، وولاية السُّيوطية ، وولاية الواج الخارجة ، ومن الوجه البحري ولاية القليُوبية ، الواج الداخلة ، وولاية الواج الخارجة ، ومن الوجه البحري ولاية القليُوبية ، وولاية وولاية التقهيلة ، وولاية مدينة تنيس و وبها كانت دار الطَّراز و وولاية المَنوفية ، وولاية جزيرة بني نصر ور بما أضيفَت إلى المَنوفية وعُبِّر عنهما بالمَنوفيتين ، وولاية جزيرة قُوْسينيًا ، وولاية البُحيرة ، وولاية تغر رشيد المحروس ، وولاية تغر نَسْتَراوه ، وولاية تَغر دِمْساط ، وولاية الفَرَما ، بساحل الشامى فيا دُونَ العَرِيش ،

وأما البلاد الشاميَّة فقد تقدّم أنها كانتْ خرجتْ عنهم وتملَّكت الفَرَنْج غالبَ سواحل الشام، ولم يبقَ معهم إلا ساحلُ عَسْقلان وماقارَبَه وكان مقَرُّ الولاية بها في عَسْقلان.

## وهذه نسخة سجل بولايتها، وهي :

أما بعدُ ، فإنَّ أوْلَىٰ ما وَقَر أميرُ المؤمنين حظّه مِن العناية والاَشتمال ، واَعتقد الْعَكُوفَ على مَصالحه مِن أَشْرَف القُرُبات وأفضل الأعمال ؛ وأسندَ أمرَه إلىٰ مِن يَستَظُهِر على الأسباب المُعيية بحُسْن صَبْره ، وعَدَقَ النظر فيه بمن لا يُشكِل عليه أمْنَ لَمَائه وَنَفَاذه ومعرفته وخُبْره ، ما كان حِرْزا للرابطين ومَعقلا ، وملتَحدا للجاهدين ومَوْئِلا ، ومُوجِبا لكلِّ مجتهد أن يكون لدرَجات الثواب مرتقيًا متوقلا ، عَمَلا بالحَوْظة للإسلام الذي جعله الله في كَفَالته وضَمَانه ، وتَمَادياً على سياسته التي أقر بفضلها إقرار الضرورة كافَّة مُلوكِ زمانه ؛ وحِرْصا على الأفعال التي لم يزل مقصودا بفضلها إقرار الضرورة كافَّة مُلوكِ زمانه ؛ وحِرْصا على الأفعال التي لم يزل مقصودا فيها بألطاف الله تعالى وتوفيقه ، وتَبتُلا للأمور التي أرشده اللهُ سبحانه في تدبيرها فيها بألطاف الله تعالى وتوفيقه ، وتَبتُلا للأمور التي أرشده اللهُ سبحانه في تدبيرها إلى مَنْهَ ج الصواب وطريقِه ، ومضاعفة من الحسنات عند أوليائه أهل الحق وحْبه وفريقه ،

ولما كانت مدينةُ عَسْقلان \_ حماها الله تعالى \_ غُرَّةً فى بَهِيم الضَّلال والكُفْر، وحَرَما يمت أَرَعَ البَّلاد التي كَلَّمها الشِّرْك بالنابِ والظُّفْر، وهو من أشرَف النَّغور والحُصُون، وأهله أنصارُ الدّين القيِّم المحفوظ المصُون، وكنتَ أيَّا الأمير من أعيان أمَراء الدولة وكَبرائهم، ووُجوهِ أفاضلهم ورُوَسائهم، ولك فى الطاعة استَرْسالُ الأَمْن فى مَواطِن المَخاوف، وفى الذَّبِّ عنها وحمايتها مواقف كريمةً لا تُوازى بالمَواقف، فى مَواطِن المَخاوف، وفى الذَّبِّ عنها وحمايتها مواقف كريمةً لا تُوازى بالمَواقف، وقد وصلْتَ فى وَلَا ثَها القديم بالحديث والتالد بالطريف، وحين وُلِيْتَ مهمًاتِ

آستُنجِد فيها بعَزْمك، وآستُعين عليها بحَزْمك، تهيّب الأعداء فيها ذِكْرَ آسمك، وكان من آثارِك فيها ماشُهر عُفْلُها بوسمك، فلا يُباريك مُبارِ إلا أربَيْت عليه وزِدْت، ولا يُناويك مُناو إلا أنسيت ذكر أو كدت، فكم لك من مقام مجود يسير شاؤه ووصفُه، وكم لك من ذكر جميل يفُوح أرَجُه ويتضوع عَرْفُه، وكم لك من عَمَال في المشايعة لا يقصر أمدُه ولا يكبُو طِرْفُه، والسيد الأجلُّ الأفضلُ الذي عظم الله في المشايعة لا يقصر أمدُه ولا يكبُو طِرْفُه، والسيد الأجلُّ الأفضلُ الذي عظم الله التجرَّد لنصرة الإيمان فقام بحق الله لل غفل الملوكُ وقعدُوا، وأمده بمواد السعد فاستيقظ بمفرده حين نامُوا عن آستخلاصه مما عَراه ورقدُوا؛ وأضحىٰ آنتصابُه آيةً أظهرها الله للله، وغدا آنتصارُه مُعْجِزةً حسم بها في رفع مَنار الدِّين كُلَّ عِله؛ فهِمّته مصروفةً على الدَّفع عنها بأطراف الذَّوابل وحد المَشْرَقِه ، فبلَّغه الله في كلّ ما يحاوله ما يُضاعف خَرْه، وأعانه على ما يقدّمه لمَاده و يجعله في الآخرة ذُخره؛ بحوله ومَنَه، وطَوْله وفضله ،

فلا يزال هذا السيدُ الأجل يُثنى عليك ثناءً يخلّد لك ولَعقبك بَعْدًا باقيا، ويحبُوك من الوصف والإطراء بما يجعلك في مراتب الوَجاهة والنّباهة ساميًا راقيا، ويُرشّعك من الحدّم لأجلّها قَدْرا، ويُعلُك عنك في آفاق سمايًها بَدْرا، ويجعلُ لك بما يؤهّلُك له صِيتًا ويُسَيِّر لك ذِكْرا، وحين جدّد شُكْرك، وأوصل على عادته ما يُشَيِّد أمْرك ، قرر لك ولاية «ثغر الدّين، وكانة قرر لك ولاية «ثغر الدّين، وكانة الموحّدين، ووزَرُ الاتقياء المجاهدين، وشعبى في صدُور الكفرة المعاندين؛ فأمضى أمير المؤمنين مارآه من هذا التقرير، وعلم أن البركة مضمونة فيما يتكلّفه من التدبير؛

<sup>(</sup>١) الْغُفُّل بالضم مالا علامة فيه من القداح والطرق وغيرها ومالاسمة عليه من الدواب انظر القاموس •

وخرج أمرُه إلىٰ ديوان الإنشاء بكتُب هــذا السجل بتقليدك ولايةً هــذا الثغر المحروس وعَملِه ، وما هو منتظم معه من سَهْله وجَبَله .

فاعْرِف قَدْرَ هذه النعمة التي رفَعَتْك على جميع الأَمَراء، وأغناك فيها حُسْن رأى أمير المؤمنين ووزيرِه السيدِ الأجلِّ الأفضلِ عن الوسائط والسُّفَراء ؛ وأحلَّتْك أعلى مراتبِ الرِّفعة والسُّمُو، وأحْظَتْك مع بُعْد الدّار بمزِيَّة القُرْب من قَلْبَيْهما والدُّنُو .

فتقلَّدُ مَا قلَّدُكُ أَمِيرِ المؤمنينِ مِن هـذه الوِلاية الشَّامِخَةِ الْحَلَّ ، التي غَدَا محظُورُها على غيرك مِن المُبَاحِ لك الْحَلَّ ، وتلقَّها مِن الشَّكرِ بَمَا يَجعلُها إليك آوِيَه ، ولدَيْك مقيمةً ثاوِيَه ، وآعَلُ فيها بتقُوى الله التي إذا أظلمتِ الخطوبُ طلعَتْ في ليلها مقيمةً ثاويَه ، وآعَلُ فيها بتقُوى الله التي إذا أظلمتِ الخطوبُ طلعَتْ في ليلها فيا، قال الله عن من قائل : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ و يُعْظِمْ لَهُ أَجْرا ﴾ .

والشروف في الواجب فَرْقا ؛ وأُمُر بالمعروف وابعث عليه ، وانّه عن المُنكر وامنع والمشروف في الواجب فَرْقا ؛ وأُمُر بالمعروف وابعث عليه ، وانّه عن المُنكر وامنع من الإجراء إليه ؛ وأقم الحدود مستمرّا في إقامتها على العاده، ومتوقيّا من نقص مأيؤه مربه منها أو زياده ؛ وأصرف النصيب الأجرّل ، الأوفر الأكل ، إلى الإستيقاظ للمَدوّ المخلول المجاور لك والبحث عن أخباره وعمل المكايد له ، ومواصلته بما يُديم مخافته ووَجلة ؛ وأغرُه في عُقر داره ، واقصده بما يقضي بخفض مَناره ؛ يُديم مخافته ووجلة ؛ وأغرُه في عُقر داره ، واقصده بما يقضي بخفض مَناره ؛ ولا تُنهمل تسيير السَّرايا إليه ، و إطلاع الطلائع بالمكاره عليه ؛ واعتمده بما يُشرد عنه لذيذ مَنامه ، وازْرع في قلبه خوفا يَهابُك به في يقظته وفي أحلامه ، وافعل في أمر من يجرد إليك من عسكر البدل المنصور في تقرير نُوب المناسر ، ولتتخير لها كل متوقب على الإقدام مُتجاسر ، ما تقتضيه الحال مما أنت [أ] قوم لمعرفته ، وأهدى الناس في سبيله وتحجّه ، ووفّر حظّ القاضي المكين متولّى الحثم والمشارفة من الناس في سبيله وتحجّه ، ووفّر حظّ القاضي المكين متولّى الحثم والمشارفة من

إغزازك و إكرامك ، وآشماك وآهمامك ، ورعايتك ومعاضدَتك ، والعمل فى ذلك بما هو معروفٌ من سياستك، ومشهورٌ من رياستك ، وكذلك المستخدّم فى ذلك بما هو معروفٌ من سياستك ، ومشهورٌ من رياستك ، ويبسط أمله ويشرح فى الدّعوة الهاديّة ثبتها الله تعالى ، فاعتمده بما يُعزُّ أمره ، ويبسط أمله ويشرح صدْرة ، وضافرْ على أمر المال ، ووُفُور الاستغلال ، والعمل من ذلك بما فيه أكبر حظِّ للديوان ، وآجرِ على ماهو مشهورٌ عنك فى ولايتك من حُسْن السياسة ، والعمل بقضايا المصلحة ، والتبتّل لما تستقيمُ به أمورُ الخدّمة ، وحفظ أهل السلامة وأرباب الدين ، وإعمال السيف فى مستوجييه من المفسدين والمتمرّدين ، مما أنت أنفذ الوكاة فيه ، وأعلمهم بما يوجبه الصواب ويقتضيه ، فاعلمٌ هذا وآعملُ به ، وطالع على النظر بما تجب المطالعة بمثله ، إن شاء الله تعالى .

## الميذهب الشاني

(أن يفتتَح ما يُكتب في الولاية بلفظ « هـذا ماعَهِد عبدُ الله ووليَّه فلان أبو فلان ، الإمامُ الفلانيُّ أمير المؤمنين ، لفلان الفلاني حينَ وَلَّاه كَيْتَ وكَيْتَ » من غير تعرض لتحميد في أوّل ما يُكتَب ولا في أثنائه ؛ ثم يقال : «أمره بكذا وأمره بكذا » على قاعدة ما كان يكتب في العهود بديوان الخلافة ببغداد، وهو قليل الإستعال عندهم للغاية القُصْوى، ولم أظفَر منه بغير هذا العهد )

وهذه نسخةُ عهد على هذه الطريقة ، كُتِب به عن الحاكم بأمر الله الفاطمى"، للحسبين بن على بن النَّعان ، بقضاء الديار المصرية وأجناد الشام وبلاد المَغْرِب، مضافًا إلى ذلك النظرُ في دُور الضرب والعِيار وأمْرُ الجوامع والمساجد، وهو:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ هنا زيادة نصها «وأما الوظائف الدينية فنها» ثم ترك بياضا بقدرنصف صفحة •

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصول الضرب الثاني وهو سهو من الناسخ •

هذا ماعهد عبدُالله ووليَّه المنصورُ أبوعلى الحاكمُ بأمر الله أميرُ المؤمنين، للقاضى حُسَين بن على بن النَّعان حينَ وَلَّاه الحَكمَ بالمُعزِّيَّة القاهرة ومصرَ ، والإسكندرية وأعمالما ، والحرمين حرسهما الله تعالى ، وأجناد الشام، وأعمال المَغْرِب، وإعلاء المَنابر، وأثمَّة المساجد الحامعة ، والقوَمة عليها والمؤذِّنين بها ، وسائر المتصرِّفين فيها وفى غيرها من المساجد ، والنظر فى مصالحها جميعا ، ومشارفة دار الضَّرب وعيار الذهب والفِضَّة ، مع ما اعتمده أمير المؤمنين وانتحاه ، وقصده وتوحَّاه : من اقتفائه الآوره ، والمائرة على المؤلِّه المدولة ينشرها و يُحيِّيها ، ودنيَّة من أهل القبلة يَدْثُرها و يُعفِّيها ؛ وما التوفيقُ إلابالله ولى أمير المؤمنين عليه توكُّلُه فى الجيرة له ولسائر المسلمين فيا قلَّه وإيَّاه ، من أمورهم وولَّه ،

أمره أن يتَّقِيَ الله عن وجلَّ حقَّ التقوى ، في السِّر والجهر والنَّجُوى ؛ ويعتصِمَ بالنَّبات واليقين والنَّهَى، ويَنْفَصِم من الشَّبُهات والشكوك والهَوى: فإنَّ تقوى الله تبارك وتعالى مَوْئِلُ لمن وَأَل إليها حصين، ومَعْقِل لمن اقتفاها أمين، ومُعوَّل لمن عوَّل على عليها مَكْين؛ ووصيَّةُ الله التي أشاد بفضلها، وزاد في سَناها بما عهد أنه من أهلِها، فقال تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَ اللهِ يَنَ آمَنُوا آتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين ﴾ .

وأمره أنْ لا يُنزل ماولًاه أمير المؤمنين [ إيّاه] من الأحكام فى الدّماء والأَشعار والأبشار، والفُروج والأموال، [عن] منزلته العظمى من حُقُوق الله المحرّمه، وحُرماته المعظّمه، وبيّناته المبيّنة فى آياته الحُكه، وأن يجعل كتابَ الله عن وجلّ وسنّة جدّنا عد خاتم الأنبياء، والمأثور عن أبينا على سيد الأوصياء، وآبائنا الأئمة النّجباءب صلّ الله على رسوله وعليهم \_ قبلة لوّجهه إليها يتوجّه، وعليها يكون المتجه ، فيحكم

<sup>(</sup>١) فى الأصل « إلينا يتوجه وعليها لا يكون متجه » وهوغير مستقيم · تأمل ·

بالحق ويقضى بالقسط، ولا يُحَمِّم الهَوى على العقل، ولا القَسْط على العَدْل، إيثارًا لأمر الله عز وجلَّ حيثُ يقول : ﴿ فَآحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِيعِ الْهُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدُ مِمَا نَسُوا فَيْضَلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدُ مِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَابِ ﴾ : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ على أن لاَتَعْدِلُوا آعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ وَآتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

وأمره أن يُقابِل مارسَمه أميرُ المؤمنين وحده لفَتَاه برْجَوان، من إغزازه والشَّة على يده ، وتنفيذ أحكامه وأقضيته ، والقصر من عنان كلِّ متطاول على الحُمْ ، والقَبْض من شَكَائِمه، بالحق المفترض لله جل وعز ولأمير المؤمنين عليه : من تَرْك المجاملة فيه، والحجابة لذي رَحِم وقُرْ بين، ووَلِيِّ للدولة أو مَوْلى؛ فالحُمْ لله ولحليفته في أرضه، والمستكينُ له لحكم الله وحكم وليِّ للدولة أن يستكين ، والمتطاول عليه ، والمباين للإجابة إليه، حقيقٌ بالإذالة والنَّهوض؛ فليتى الله أن يستَحْيىَ من أحد فى حق له : لا وَاللهُ لا يَسْتَحْيى مِنَ الحَقِي مَن الحَقِي مِن الحَقْمِي مِن الحَقِي مِن الحَقِي مِن الحَقِيقُ اللهِ واللهُ مُن الحَقِيقِ مِن الحَقِيقِ اللهِ والمُن المُن المُؤْمِي مِن الحَقِيقُ المُؤْمِي مِن الحَقِيقِ اللهِ اللهِ واللهُ المُؤْمِي مِن الحَقِيقِ اللهِ والمُن المُؤْمِينِ المُؤْمِي مِن الحَقِيقُ المِن المُؤْمِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِينِ المُؤْمِينُ والمُؤْمِينِ المُؤْمِينِ والمُؤْمِينِ والمُومِينِ والمُؤْمِينِ والمُؤْمِينِ والمُؤْمِينِ والمُؤْمِينِ والمُو

وأمره أن يجعلَ جلوسه للحكم فى المواضع الضاحِيةِ المتحاكمين ويَرْفَعَ عنهم حِجَابه، ويفتح لهم أبوابه، ويُحْسِن لهم آنتصابه ، ويَقْسِمَ بينهم لحظه ولفظه قسمةً لا يُحايى فيها قويًّا لقُوته ، ولا يُردى فيها ضعيفًا لضَعْفه ، بل يميلُ مع الحقّ ويجنح إلى جهته ، ولا يكونُ إلا معَ الحقّ وفي كَفَّته ، ويذكرُ بموقف الحصوم ومحاباتهم بين بديه موقفه ومحاباته بين بديه من خير مُحْضَرًا ومحاباته بين بدى الحكم العدل الديان : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَاعَمَلَتْ من خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ويُحَدِّرُكُمُ الله نَفْسَه ﴾ .

وأمره أن يُنْعِم النظرَ في الشَّهود الذين إليهم يَرْجِع وبهم يَقْطَع في مَنافِذ القَضَايا ومَقــاطع الأحكام، ويستشِفَّ أحوالهم آستِشْــفافا شافيا، ويتعَرَّف دخائِلَهـــم تعرّفا كافيا؛ ويسالَ عن مذاهبهم وتقليّهم في سرهم وجهرهم، والحلّي والخفيّ من أمورهم؛ فمن وجده منهم في العدّالة والأمانه، والترّاهة والصّيانه؛ وتحرّى الصّدق، والشهادة بالحق، على الشّيمة الحُسْنى، والطريقة المُثلى، [أبقاه] وإلا كان بالإسقاط للشهادة أولى، وأن يُطالِع حضرة أمير المؤمنيين بما يبدُوله فيمن يعتله أو يردُّ شهادتة ولا يقبله: ليكونَ في الأمرين على مايحد له ويمسَّله، فيمن يعتله أو يردُّ شهادتة ولا يقبله: ليكونَ في الأمرين على مايحد له ويمسَّله، ويأمن فيا هذه سبيله كلَّ خلل يدخُله؛ إذ كانت الشهادة أش الأحكام، وإليها يرجع الحُكم، والنظرُ فيمن يؤهل لها أحقُّ شيء بالإحكام؛ قال الله تقدست يرجع الحُكم، والنظرُ فيمن يؤهل لها أحقُّ شيء بالإحكام؛ قال الله تقدست برجع الحُكم، والنظرُ فيمن من وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا أَو النّا الله على الله وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا الله وَالنّا في مَرُوا كِرَامًا ﴾ .

وأمره أن يعمَل بأمثِلة أمير المؤمنين له فيمن يلى أموال الأيت م والوَصاياً وأُولِى الله الخَلَل فى عَقُولهم ، والعَجْزِ عن القيام بأموا لهم ، حتى يجوز أمْرها على مايرْضلى الله ووليَّه : من حياطتها وصيانتها من الأُمناء عليها ، وحفظهم لها ، ولَفْظهم لما يحرم ولايحلُّ أكله منها ، فيتَبوَّأ عند الله بُعْدا ومَقْتا ، آكل الحرام والمُوكل له سُعْتا ، ولا يحلُ الحرام والمُوكل له سُعْتا ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ يَا تُكُلُونَ أَمُوالَ اليَتَامَىٰ ظُلْمً اللَّمَ يَا تُكلُونَ فَى بُطُونِهِمْ فَارًا وسَيَصْلُونَ سَعِيرا ﴾ .

وأمره أن يُشارِفَ أَثِمـةَ المساجد والقَوَمةَ عليها ، والخُطباءَ بها والمؤَذِّنين فيها ، وسائرً المتصرِّفين في مشادِّة بن تطهير وسائرً المتصرِّفين في مصالحها ؛ مشارَفةً لايدخُل معها خَللُ في شيء يلزم مثلهُ : من تطهير ساحيّها وأفنيتِها ، والإستبدالِ بمـا تَبَدَّل من حُصُرها في أحيانها ، وعِمارتِها بالمصابيح

<sup>(</sup>١) الأولى " وإضاءتها "كما لايخفى .

فى أوقاتها، والإندار بالصَّلوات فى ساعاتِها، و إقامتِها لأوقاتها، وتوفِيَتها حتَّى رُكُوعها وسُجودها، مع المحافظة عَلىٰ رُسُومها وحدُودها، من غير آخْتِراع ولا آخْتِلاع لشىءٍ منها: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتا ﴾ .

وأمره أن يَرْعىٰ دار الصَّرب وعِيار الذهب والفِضَّة بثقات يحتاطُون عليهما من كل لَبْس، ولا يمكِّنون المتصرِّفين فيهما من سبَبِ يُدْخِل علىٰ المُعاملين بهما شَيْئا من الوَّكْس، إذْ كان بالعَيْن والورقِ تُتَناول الرِّباع، والضِّياع والمَتاع، ويُبْتاع الرقيق، وتنعقدُ المناكح وتتقاضى الحُقوق، فدُخُول الغِش والدَّخَل فيا هذه سبيله بُحرحة للدِّين، وضررُ علىٰ المسلمين؛ يَتَبَرَّا إلىٰ الله منهما أمير المؤمنين .

وأمره أنْ يستعينَ على أعمال الأمصار التي لا يُمكِنه أن يشاهِدَها بأفضلِ وأعلم وأرشد وأعمَدِ من تُمكنه الاستعانة به على ما طَوَّقه أميرُ المؤمنين في استعاله ، قال الله عن وجل : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ والْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ لَيْهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ .

هذا ماعهد أميرُ المؤمنين فأَوْفِ بَعَهْده ، تَهْتِد بَهْديه ، وتُرْشُدْ بُرشْده ، وهذا أوْلُ إمرة أمَّرها لك فاعمَلْ بها ، وحاسِبْ نفسك قَبْل حسابِها ، ولا تدَعْ من عاجل النظر لها أن تَنْظُر لِمَاجها : ﴿ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِها وتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَاعَمِلْتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُون ﴾ .

وكتب في يوم الأحد لسبع ليال بَقين من صفر سنة ٣٨٩ .

### المسددهب الشالث من مذاهب كُتَّاب الدولة الفاطميَّسة

(أن يُفْتَتَح ما يُكتَب في الولايات بخطبة مبتداة بالحمدُ لله كما يكتب في أعْلى الولايات في زماننا، ويقال: « يَحَدُه أمير المؤمنين على كذا وكذا، ويسأله أن يصلي على مجد وآله، وعلى جده على بن أبي طالب» ثم يقال: «وإنَّ أمير المؤمنين لم يزل يَنْظُر فيمَنْ يصلُح لهذه الولاية، وإنه لم يجِدْ من هو كُفُو لها غير الموثى، وإنه ولاه تلك الوظيفة» ثم يُوشى بما يليق به من الوصية؛ ثم يقال: «هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك، وحبتُه عليك، فاعمل به » أو نحو ذلك عما يُعطى هذا المعنى )

وقد أورد على بن خَلَف من إنشائه في كتابه و موادّ البيان ؟ المؤلَّف في ترتيب الكتابة للدولة الفاطمية عدّةَ تقاليدَ لأر باب السُّيوف .

## منها ـــ تقليد في رسم مايُكتَب للوزير، [وهو] :

الحمــدُ لله المنفرد بالملككُوت والســلطان، المستغني عن الُوزَراء والأَعْوان ؛ خالقِ الخَلْق بلا ظَهِير، ومُصوِّرهم فى أحسَنِ تَصْوير؛ الذى دَبَّر فأتقَن التدبير، وعَلَا عن المُكَلِّف والمُشير؛ المانِّ على عباده بأن جعلهم بالتوازُر إخوانا، و بالتظافر أعْوانا؛ وأفقر بعضهم إلى بعض فى النظام أمُورهم، وصلاح بُمْهورِهم .

يحمدُه أمير المؤمنين أن استخلفه في الأرض ، وناط به أسباب البَرْم والنقض ؛ واسترعاه على بَرِيَّته ، واستخلصه لجلافته ؛ وقيَّضه لإعْزاز الإسلام ، وحياطة الأنام ، وإقامة الحُدُود وتنفيذ الأحكام ؛ ويسألُه الصلاة على سيدنا عد خاتم الأنبياء ، وخيرة الأصفياء ؛ المؤيَّد بأفضل الظَّهَراء ، وأكل الوزراء : على بن أبي طالب المتكفِّل في حياته ، بنَصْره وإظهار شريعته ، والقائم بعد وَفَاته ، مَقامَه في أمَّته ؛

صلَّى الله عليهما، وعلى الأئمة من ذرِّ يتهما ، مفاتيج الحقائق، ومصابيج الخلائق؛ وسلَّم، وشرَّف وكرَّم .

و إنَّ الله تعالى نظر لخلقه بعين رحمتِه، وخصَّ كُلَّا منهم بضَرْب من ضُروب نعمته، وأقْدرَهم بالتعاضُد، على آنتظام أمُورهم الوُجودِيه، وأوْجدهم السَّبُل بالترافُد، إلى آستقامة شُئُونِهم الدُّنيويه : لتنْبجِسَ عيُونُ المَعَاوِن بتوازُرِهم، وتَدِرّ أخلافُ المَرَافِق بتظافُرِهم.

وأولى الناس باتّعاذ الوزراء، وآستخلاص الظّهراء، من جعله الله تعالى الله حقّه داعيا، وخلقه راعيا، ولدار الإسلام حاميا، وعن حمّاه مُرامياً، وآستخلفه على الدّنيا وكلّفه سياسة المسلمين والمُعاهدين، ولذلك سأل موسى عليه السلام وهو القوى الأمين، في آستخلاص أخيه هارُونَ لوزارته، وشدّ أزْره بمُوازَرته، فقال: وآجعل لي وَزيرًا مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي آشدُد به أَزْري). وآستوزر عد صلى الله عليه وسلم وهو المؤيّد المعصومُ الذي لاينطق عن الموى آبنَ عمه عليًا سيد الأوصياء، بدليل قوله له: « أنْتَ منّى كهارُونَ من مُوسى إلّا أنّه لا نبي بقدي بقدي » لأن الإمام لو توثّى كلّ ماقرُب و بعد بنفسه، وعول في حيطته على حواسه؛ لنصّ ذلك بتطرق الخمل ، ودخول الوهن والشّال والمسمية الأعوان، وأهل النّعرة في الأديان، وذوى الإستقلال والتشمير، والمعرفة بوجُوه السياسة والتدبير، والحرفة بوجُوه السياسة والتدبير، والحرفة بوجُوه السياسة والتدبير، والحرفة بوجُول ، وأبواب الأموال، ومَصالح الرجال ،

و إنّ أمير المؤمنين لم يزل يرتادُ لوزارته حقيقًا بها مستحقًا نُعتَهَا ؛ جامعًا بين الكفاية والغناء، والمناصحة والولاء، والأبوّة والاختصاص، والطاعة والإخلاص؛ والنّصرة والعزم، وأصالة الرأى والحزم، ونفاسة السياسة والتدبير، والنّظر بالمصلحة في الصغير والكبير؛ والاحتيال والتأديب، وملابسة الأيّام والتجريب؛ والانتماء

إلى كريم المناجب، بضمير المناصب؛ ويُكِّر في الاختيار تقليده، ويُجيل في الانتقاء تأمَّله وتدبَّره، وكلَّما عرَضت له عَيسلة قَمِن تُوا فِق إيثارَه، أخلَفَ نَوْءُها، وكلما لاحث له بارقة تُطابق آختياره، خَبا ضَوْءُها؛ حتى آتهت رويَّتُه إليك، وأوقفه آرتيادُه عليك؛ فرآك لها من يُنهِم أهلا، وبتقمَّص سِرْبالها أوْلى؛ وبالاستبداد بإمرتها أحق وأحرى: لاستمالك على أعيان الخصائص التي كان زيادُ [لها] جامعا، ومُلُولك في أعيان المناقِب التي لم تزل ترومها متحليّا بفرائدها، وماشهرت به من إفاضة وحُلُولك في أعيان المناقِب التي لم تزل ترومها متحليّا بفرائدها، ومناجاتِه بحدارك جاهدا؛ الفلّ لم والإشحاف، وإذالة الحقّ والإنصاف، وإذالة الفلّ لم والإشحاف، وإنالة الحقّ والإنصاف، وإذالة ولنُهُوضك بالخطّب إذا ألمَّ وأشكل، والحادث إذا أهمَّ وأعضل؛ وتقرَّدك بالمساعى الصالحه، والآثار الواضحه؛ والطرائق الحيده، والمذاهب السّديده؛ والتحلّي بالنّزاهة والظّلف، والعَطّل من الطّبع والنّطف؛ وفضل السّيرة، وصدْق السّريره؛ وعبة الخاصّة والعامّه، والمعرفة بقدر الأمانه؛ والإضطلاع بالصّينيعة، والحفظ للوديعه،

فرأى أميرُ المؤمنين برأيه فيا يُريه ، ويقضى له بالصلاح فيا يعزم عليه و يُمضيه ويسدّد مَرامِية ومساعيه ، ويتعَهّدُه فى جميع مقاصده بلطف تحلُو ثِمارُه ، وتحسُنُ عليه وعلى الكافّة آثارُه ، أن قد وللاك النظر في مملكته ، وأعمال دولته : برّها و بحرِها ، وسَهْلها ووَعْرها ، وبَدُوها وحَضرها ، وردّ إليك سياسة رجالها وأجنادها ، وكتّابها وعرفيها ، ورعيّتها ودواوينها ، وآرتفاعها ووجُوه جباياتها وأموالها ، وعَدق بك البسط والقبض ، والحبّر والنّقض ، والحطّ والرفع ، والعطاء والمنْع ، والإنعام والودع ، والتصريف والصّرف ، ثقة بأن الصواب مَنُوط بما تُسْدى وتُلحم ، وتُفيض وتنظم ، وتَشخص وتُوره ، وتُورد ، وتُقرّر وتأتى وتذر .

<sup>(</sup>۱) لعله «تخبُّره» تأمل .

فَلْتَهُنَّأُ هَذه النعمة متملِّيا بَمُلْبَسها، ساريًا في قَبَسها؛ وتَلَقَّها من الشكر بما يَسْتَرْهِنُها وُيُحَلِّدُها، ويُقرّها عليك ويُؤبِّدها؛ وآعرِفْ ماأهّلك له أميرالمؤمنين من هذا المقام الأثير، والمحلِّ الخَطير؛ فإنَّما ذلك فضُلُ الله يُؤْتِيه مَنْ يشاء والله ذُو الفضل العظيم . وأنتَ و إن كَنْتَ مَكَتَفِيًّا بَفْضِل حَصَافتك ، وَثَقَابَة فَطْنتك ، وَحُسْن دَيَانَتِك، وَوَثَاقَةَ تَجْرِبتك \_ عن التبصير ، مستغْنِيا عن التنبيه والتذُّكير ؛ فإن أمير المؤمنين لايمتَنِع أن يزيدَك مر . مَرَاشده ، مايَقفُك علىٰ سَنَن الصواب ومَقَاصده ؛ وهو يَأْمُرُكَ بِتَقْوَىٰ الله تَعَالَىٰ فَي سِرَّكَ وَجَهْرِكَ ، وٱستشعار خَشْيته ومراقبتِه ؛ والله قد جعل لمن ٱتَّقاه مَغْرَجا من ضِيق أمره وحَرَجه، ونصبَ له أعلامًا علىٰ مَنَاهِج فَرَجه. وأن تستعملَ الإنصافَ والعدل، وتُسْبِع الإحسانوالفَضْل؛ وتُلينَ كَنْفَك، وتُظهر لَطَفك ؛ وتُحْسِن سَـيْرك ، وتُفيضَ بِرَّك ؛ وتصْفَح وتَحْـلُم، وتعفُوَ وَتَكُرُم ؛ وتُبصِّرَ مَن ترجُو صلاحَه وتفَهِّمَه ، وتُنْصِفَ من أفرطَ جِماحُه وتُقوِّمَه ؛ وتأخذَ بوتَائق الحَزْم، وجَوامِع العَزْم؛ والغلظةِ والشدّةِ على مَنْ طغىٰ ولَجَّ في غَيِّه وعتا ؛ وبارزَ اللهَ وأميرَ المؤمنين بالخلاف والشِّقاق، والآنحراف والنِّفاق؛ مستعملًا فاضلَ التدبير عند الْمُوادَعه ، وفاصلَ الْمُكافحة عنــد الْمُقارَعَه؛ مُصْلِحا للفاسد، مشَيِّتنا للشارد؛ مَكَثَّرا لأولياء الدولة وخُلَصابُها ، وحاصدًا لُبَغَاتها وأعدابُها ؛ واعظًا مذَكِّرا للغافِل، مَؤَّمَّنا المظلوم الخائف، عنيفًا للظالم الحائف؛ مستَصْلِحا السيئين، مذِّرًا بإحسان المحسنين؛ متنَجِّزا لهم الجزاءَ علىٰ بَلَائهم في الطاعة وآثارِهم في الخدْمه . وأن تنظُرَ في رجال الدولة علىٰ آختلافهم نظراً يَسْلُك بهم سبيلَ السَّداد، ويُجْرِى أمورَهم علىٰ أفضل العُرْف المعتاد . فأما الأماثلُ والأُمَّراء، والأعيان والرؤَساء، فتحفَّظُ علىٰ من أُمِّدت طزيقتُه، وعُرف إخلاصه وطاعتُه، شعار رياستِه، وتزيدُ فتكرمتِه، وتنتهِي به إلىٰ ماتتراءىٰ إليه مَواضِي هُمَّته .

وأمَّا طُوائفُ الأجناد فتُقرَّهم على مَرَاتبهم في ديوان الجيْش المنصُور، وتَخُصَّهم من عِنايتِك بالنصيب المؤنُور، وتستخدِمُهم في سَدّ التَّغور وتسديد الأُمُور؛ وتُراعى وصُولَ أطاعِهم إليهم، أوقات الاستحقاق إليهم؛ وانفاقهم نصاب الوجوب منهم.

وأما الكُتَّاب المستخْدَمون منهم في آستخراج الأموال، وعمارة الأعمال، فتخصَّ كُفاتَهم بما تقتضيه كِفايَتُهم، وأُمناءهم بما تُوجِبه أماناتهم، وتَستبدلُ بالعاجز الخبيثِ الطُّعمه، والطَّبع المستشعرِ شعارَ المذَمَّه: ليتحفظ النَّزِه المامونُ بنزاهت وأمانته، ويُقلِع الدَّنِسُ الخَيُون عن دَنسه وخيانته، وتأمُّر من تختارُه لخدمة أمير المؤمنين منهم أن يَسِيروا بالسِّير الفاضله، ويعملُوا على الرُّسُوم العادله، فلا يضيِّعوا حقًا لبيتِ مال المسلمين، ولا يُحيفوا أحدًا من المعاملين.

وأما الرعيَّة ، فيأمرُك أن تحكم بينها بالسَّوِيه ، وتعتمِدَها بعَدْل القضيه ، وترفَعَ عنها نَيْر الجَوْر ، وتحمِيها من وُلَاة الظلم ، وتسُوسَها بالفضل والرأفة متى آستقامَتْ على الطاعه ، وتأدّبتْ فى التّباعه ، وتُقَوِّمها متى أجْرَتْ إلىٰ المنازح والآفِيتان ، وأصرّت على مَغْضَبة السلطان .

وأما الأموالُ وهي العُدّة التي تُرْهِف عزائمَ الأولياء، وتَغُض من نَواظِر الأعداء؛ فتستَخْرِجها من مَحقّها، وتضَعُها في مستحقّها؛ وتجتهدُ في وُفُورها، وتتوفَّر على ماعاد بدُرُورها؛ وأن تُطالِع أمير المؤمنين بذَرّه وجِلّه ، وعَقْد أمرك وحَلّه ؛ وتُنْهِي إليه كل ماتعزُم على إنهائه ، وترجع فيه إلى رائه : ليُكْرِمك من موادّ تبصيره وتعريفه، ويزيدك من هدايته وتوقيفه ؛ بما يُقْضى بك إلى جادة الخير وسبيله ، ويوضّح لك علم النّجاح ودليله ،

المراد قيامهم بما يجب عليهم من استجادة الخيل والسلاح -

هذا عهد أمير المؤمنين إليك : وقد أوْدَعه من تلويح الإشاره ، ما يُكتفى به عن تصريح العِبَاره ؛ ثقــةً بأنك الأريبُ الألمْعِيّ ، والفَطِنُ اللَّوْذَعيّ ، الذي تنتهي به متُونُ التذكير إلى أطرافِه وحواشِيه ، وتفْضى به هوادى القول إلى أَعجازه وتَوَاليه .

فتقلّد ما قلدكَ أميرُ المؤمنين، وكُنْ عند حُسْن ظَنّه في فضلك، وصَدِّقْ تحيلته في كالك، والله تعالى يعرّف أمير المؤمنين وجه الحيرة في تصيير أمره إليك، وتَعْويله في مهماته عليك، ويوفقك لشُكُر المَوْهِبة في آستِخْلاصك، والمنتحة في آجتِبائك، ويُشِخِك بما حَمَّلك من أعباء مُظاهَرته، وجَشَّمك من أثقال دَوْلته، ويُسَدّدك إلى ما يُدِرَّ عليك أخلاف [نعمته]، والسلامُ عليك ورحمة الله و بركاتُه.



ومنها \_ ماأورده في رَسْم تقليد زَمِّ الأقارب : وهو التقدِمة على أقارب الخليفة ، وهذه نسخته :

الحمد لد الذي آبت دا بنعمته آبت داءً وآفتضابا ، وأعادها جزاءً وثواباً ، ومَيَّد من آختصه بهداية خلقه ، وآستخلصه لإظهار حقه ، بأضفاها عطافا ، وأصفاها نظافا ، وأحسنها شعارا ، وأجملها آثارا ، وآستخرجهم من أطيب البريَّة أعراقا ، وأطهرها شَمَا وأخلاقا ، وأقدمها سُؤددا وعَدا ، وأكرمها أباً وجدًا ، وتوحد بأفضل ذلك وأعلاه ، وأكله وأسناه ، عدا صفوته من خلصائه ، وخيرته من أنبيائه ، فاظهره من المنجب الكريم ، والمنجم الصّميم ، والدّوحة الطاهر عُنصُرها ، الشريف فأظهره من الحُلُو تَمُرها ، ورَشِّع من آختاره من عثرته لسياسة بريّت ، والدعاء إلى توحيده وطاعيه .

يَحَدُه أمير المؤمسين أنْ شرّفه بميراث النُبَوه ، وفضَّله بأكرم الوِلَادة والأبُوّه ؛ وأحَلّه فى الذّروة العالية من الخلافه ؛ وناطَ بِه أمورَ الكافه ؛ ويسألُه الصلاةَ على الله على الله عليهما .

وإن أمير المؤمنين يرى أنَّ من أشرف نهم الله عليه مَوْقِعا، وألطف مواهيه الديه مؤضعا، توفِيقه المحافظة على مَنْ يُواشِعُه في كريم نَسبه، ويمازِجُه في صيم حَسبه، ويُدانيه في طاهير مؤلده، ويُقاربه في طيب عَده، وتنزيل كلِّ ذي تميّز منهم في دين وعلم، ودراية وفهم، وإحلاله بالمنزلة التي يستوجبها بفاضل نسيه، وفضل مكتسبه، ويبعثُ أنظاره على التحلِّ بخصاله، والتزيَّن بخلاله: ليحصُل لهم من فضل الحلائق والآداب، مأيضاهي الحاصل لهم من عَرَاقة المناجب والأنساب، ولذلك لا يزال يُنوط أمورهم، ويكل تدبيرهم، إلى أعيان دولته، وأماثِل خاصَّته، الذين يعتادُون حضرته ويراوحُونها، ويطالهُونه بحقائق أحوا لهم ويُنهونها، ويستخرجُون أمر، في مصالحهم بما يُذلّل لهم قُطوف إحسانه وطَوْله، ويُعْذِب لهم مَشارع بِرّه وفضله، وما توفيقُ أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكّلُ و إليه يُبيب.

#### فإن كان العهد إلى خادم، قال:

ولما كنت بحضرة أمير المؤمنين معدُودا في أُولِي النّباهه، المترشّعين للاِستقلال بأعباء دولتِه وذوي الوجاهه، المُستخلصين لاستكفاء جَلائِل مملكته: لَم الجتمع فيكَ من إبّاء النفس وعزّتها، ووثاقة الدّيانة وحصافتها، وسداد السّيرة والستقاميها، ونقاء السريرة وطهاريها، وتقيلُك مَنْهَج أمير المؤمنين ومذْهَبه، وتمثلُك بهديه وأديه، ونشئك في قُصُور خلافته، وآرتضاعك دَرّ طاعتِه \_ رأى \_ والله تعالى يعزِم له على الخير في آرائه، ويوفقه لصالح القول والعمل في انحائه \_ أنْ قلدك زمَّ بني عمّه الخير في آرائه، ويوفقه لصالح القول والعمل في انحائه \_ أنْ قلدك زمَّ بني عمّه

الأشراف الإسماعيليين ثقةً بسياستك وحميد طريقتك، وإنافةً لمنزلتيك وإعْرابا عن أثيرِ مكانتِك .

و إن كان العهد إلى شريف قيل بدَّلًا من هذا الفصل :

وطّاهِرَ مَوْلِدِهِ، بظاهِر عَتِده، وكريمُ تالدِه بنفيس طارفِه، وجليلَ سالفِه، بنبيلِ وطاهِرَ مَوْلدِه، بظاهِر عَتِده، مُوَرعُ تالدِه بنفيس طارفِه، وجليلَ سالفِه، بنبيلِ آنفِه، مقتفيًّا سَنَن أولِيَّتك، مفَرَّعا على أصُول دَوْحتِك، ضاربًا بالسَّهم المُعَلَّى في الدين والعِلْم، حائزًا خَصْل السَّبْق في الرَّجاحة والفَهم - رأى أمير المؤمنين أنْ قلَّدك نِقابة بي عمِّه الأشرافِ الفلانيين: ثقةً بأنك تَعْرف ما يَجَعُهم و إيّاك من الأرحام الواشِجه، والأواصِر المُتمازِجه، وتُحْسِن السِّيرة بهم، والتعمُّدَ لهم والتوفَّر عليهم .

ثم يوصل الكلام بأى الخطابين قُدّم فيقال:

فتقلَّد مَا قَلَّدَكُ أَمير المؤمنين مستشعرًا تقوى الله وطاعَتَه ، معتقدًا خِيفتَه ومراقبَته ؛ سائرًا فيمَنْ وَلَاك أمير المؤمنين بسيرته ، مسْتَنَّا بسُنته ؛ مثادِّبا بآدابه ، مقتفيا مَناهج صَوابِه ؛ و إ كُرام هذه الأُسْرة [التي] خَصَّها الله تعالى بكرامتِه ، وفَرَض مودِّتَها على أهل طاعتِه ؛ ونَزَّهها عن الأدناس ، وطَهّرها من الأرْجاس ؛ فقال جل قائلًا : ﴿ إِنَّمَ يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ و يُطَهِّركُمْ تَطْهِيرا ﴾ .

وأنسأبه، وآدابه، بالغت في تنبيهه وتعريفه، فإن نَجَع ذلك فيه و إلا بسَطْت يدك إلى تهذيبه، وإصلاحه وتأديبه : ليَستيقظ من مَنامة غِرَّته، ويرجع إلى اللائق بَشَرَف ولادته ؛ وآنظُر فيا أُوقِف عليهم من الأملاك والمستغلَّات، والضّياع والإقطاعات، والرُّسُوم والصّلات؛ وآندُبْ لتولّى ذلك مَنْ تسكُن إلى ثِقَته وأمانيه من الكُمَّاب؛ وراع سيرته في عَمارته، وطريقته في تَثير ماله وزيادته ؛ فإن ألفيته من الكُمَّاب؛ وراع سيرته في عمارته ، وطريقته في تَثير ماله وزيادته به فإن ألفيته كافيًا أمينا أقررته ، وإن وجدْته عاجزا خَنُونا صَرَفْته ؛ واستبدلت به من يُحْسن خَبرك ، ويُطيب أثرك ؛ وأجر الأمر في قسمته بين ذُكورهم وإنائهم على الرسوم التي يشهَدُ بها ديوانهم ؛ وأكتب الرقاع عنهم إلى الحضرة في اقتضاء رُسُومهم ، وما يَعْرض من مهمًات أمورهم ، وتتنجز كلَّ ما يتعلق بهم وتنوبُ عنهم فيه: لتستقيم وما يَعْرض من مهمًات أمورهم ، وتتنجز كلَّ ما يتعلقُ بهم وتنوبُ عنهم فيه: لتستقيم وما يَعْرض من مهمًات أمورهم ، وتتنجز كلَّ ما يتعلق بهم وتنوبُ عنهم فيه: لتستقيم في أحوالهم بحُسْن سَيْرتِك .

هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك فاعملُ به وآنتَه إلى متضمِّنه، إن شاء الله تعالى :



ومنها – ماأورده في رَسْم تقليد بنِقابة العَلَوِيّين، وهو :

الحمدُ لله الذي آ نتجبَ من أشرار عباده قادةً جعلهم لمَصَالحهم نظاما ، وآ نتخب من أخْيار خليقَتِه سادةً صيَّرهم لأمُورهم قواما ؛ وعَدَق بهم هداية مَنْ ضلّ ، وتقويمَ من دَلّ ؛ وتعليمَ من جَهِل ، وتذكيرَ من خَفَل ؛ ونصَبَهم أعلامًا عِلىْ طُرُق الرَّشاد ، وأدلةً على سُبُل السَّداد .

يَعَمُده أَميُر المؤمنين أنِ آختصَّه بأثرةِ الخلافةِ والإمامه ، وميَّزه بمزيَّة الولايةِ على الأُمَّة والزَّعامه ، وأنهضه بماكلَّفه من سياسة برَّيته وتنزيلِهم منازِلهَم من آختصاصه والمُّمَّة والزَّعامه ، وإحْلالهم في عَالمِّم من أستخلاصه والختياره ، ويسأله الصلاةَ علىٰ أشرف

الأَم نِجَارا وأطبيهم عُنْصُرا، وأعظمهم مَفْخَرا؛ سيدنا عد صتى الله عليه وعلى أخيه وآبن عَمّه، وباب حِبْمته وعِلْمه؛ أمير المؤمنين على بن أبى طالب الراسخ في نَسبه، المُداني [له] في حَسبه ؛ سيفه الباتر، ومُعْجِزه الباهر، ومُكاتفه المُظاهِر؛ وعلى الأثمة من ذرِّيتهما المهدييِّن، وسلم تسليا .

وإنَّ أمير المؤمنين بما خَصَّه الله تعالىٰ من شَرَف المَنْجَم والمَوْلِد، وكَرَم المَحْتِد؛ وخوّله من مَناصب الخلفاء والأثمَّة، وناط به من إمامة الأُمَّة ـ يرىٰ أنَّ من نِعَم الله التي يجب التحدّث بشكرها، وتحقق الإفاضة في تَشْرها، توفيقه للنظر في أحوال ذوي مُحْمَته ، وأُولى مُناسَبته ؛ المُواشِحِين له في أَرُومته ، المعتزين إلى كرم ولادته؛ وتوخّيهم بما يُرْفِلُهم في مَلَابس الجمال، ويُوقِلُهم في هَضَبات الجلال؛ ويُرتّبهم في الرّب التي يستوجبونها [ويراها] أولى بمَغارسهم وأنسابِهم، وماسًا بأنفسهم وآدابهم؛ ولذلك يصرف آهتامة إلى ما يجمع لهم بين شَرف الأعراق، وكرم الأخلاق؛ وطهارة العناصر والأواصر، وحيازة المناقب والمآثر،

ولما كنت بحضرة أمير المؤمنين من جِلَّهم العُلَماء ، وطَهَرَهم الأَزْكِاء ؛ وأبرارهم الصَّلَحاء ، وخيارهم الفُضَلاء ، الذين تضارعَتْ أخلاقُهم وأعراقُهم ، وتقارَعتْ أنسابُهم وآدابُهم ، وتشاكهَتْ مواردُهم ومصادرُهم ، وتشابهتْ أوائلُهم وأواخُرهم ، وآتفقت جيُوبُهم ودخائلهم ، وتوضَّت عن الدين والخير غايلُهم ، وأواخُرهم ، وآتفقت جيُوبُهم ودخائلهم ، وتوضَّت عن الدين والخير غايلُهم ، هذا مع مايرعاه أمير المؤمنين من كريم مساعيك في خدمته ، وإصابة مراميك في طاعته ، وأعتصامك بحبل متابعته ، ونهوضك بحقوق ما أسبعَه عليك من فِعمته رأى أمير المؤمنين \_ والله تعالى يقضى له في آرائه بحُسْن الاختيار ، ويُعِده بالعون والتأييد في مجارى الاقدار - أنْ قلَدك النّقابة على الأشراف الطالبيين أجمعين ، المقيمين والتأييد في مجارى الاقدار - أنْ قلَدك النّقابة على الأشراف الطالبيين أجمعين ، المقيمين

با لمضرة وسائر أعمال المملكة شَرْقا وغَرْبا، وبُعْدا وقُرْبا ؛ ثِقةً بأنَّك تصدِّق عَيِلته فيك واعتقاده، وتستدُّ بالاستقلال فيك واعتقاده، وتستدُّ بالاستقلال والعَناء أخلاف إحسانه وفضله، وتمترى بالاضطلاع بمُضْلِع الأثقال فائض امتنانه وطَــوله .

فتقلَّد ما قلَّدك أمير المؤمنين عاملًا بتقوى الله وطاعتِه ، مستشَّعِرا لخيفتِه ومراقبتِه ؛ وأحسِنْ رعاية من عَدَق بك رعايتَه ، وسياسة من وكلّ إليك سياسته .

وآعلم أنَّ أمير المؤمنسين قد مَيِّزك على كأفَّة أهـــل نَسَبك ، وجميع من يُواشجُك ف حَسَبك؛ وجعلك عليهم رئيسا ولهم سائيسا ؛ فاعْرِرف لهم حقَّ القرابة والمشابِّكه، وتَشَاجُر الأنساب وَالْمُشارِكَه ؛ فإن الله تعـالىٰ يقول : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكِ أَجَّا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ ﴾ . وعُمَّهم جميعاً بالتوقير والإكرام، والتفَقُّد والآِهمَّام؛ وٱتَّخِذْ شَيْخَهِم أَبا ، وَكَهْلَهُم أَخا، وطِفْلَهُم ولدا؛ وٱفْرِض لهم من الحَنَان، والإشفاق والفَضْل والإحسان، ماتقتضيه الرِّحِم الدانيــه، والأواصِرُ المُتقارِبه، وكُنْ مع ذلك مَتَفَقِّدا لأحوالهم، مطالِعالسِيَرهم وأفعالهم؛ فمن ألفَيْته سالكًا لأَقْصَد الطرائق، متخلِّقا بَأَحِمُلُ الْخَلَائِقَ؛ حارسًا لشَرَفه، متشَبِّها بسَلفه، فزِدْه في الأَثْرُة زيادةً تُرغِّب أمثالَه في اقتفاء مَذْهبِه ، وتَبَعَثُه على التأذُّب بأدَّبه ؛ ومن وجدْته مستحسَّنًا مالا يليق بَصِّر يح عِرْقه، را كِمَا ما ليس من طُرُقه ، فأيْقِظه بنافِع الوَعْظ، وذكُّره بناجع اللَّفْظ ، فإن ٱستقامَ علىٰ الطريقة الْمُثْلَىٰ ، ورجع إلىٰ الأجْدر والأُوْلىٰ ، عرفْتَ ذلك من فعله ، وفرضتَ له ماتَفْرِضُه لصُلَحاء أهله: فإن الله تعالىٰ قد فتَح باب التو به، ووعَدَ بإقالة أهل الإنابة؛ ومَنِ ٱنحرفَ عن التذكير، وآنصرفَ عن التبصير؛ وأصَّر وتمــادى، وآرتكب ما يُوجِب حدًّا؛ آمتثلتَ أمرَ الله تعالىٰ فيه، وأقمتَ الحدَّ عليه؛ غَيْرَ مُصْغ

إلىٰ شَــَفَاعه، ولا مُوجب لحَّق ذَريعه : فإن أمير المؤمنين يصل من ذَوِي أنسابه، من وَكَّدها بأسبابِه ؛ ويقطَع من أوجب الحقُّ قطيعتَه ، ولا يراعى رَحمَه وقرابَتَــه . ووَكِّلْ بهم من يَرْوِي إليك أخْبــارَهم، ويكشفُ لك آثارَهم : ليعلموا أنهــم ببال من مطالَعتك ، و بعينٍ من آهتهامك ومشارَفتِك ؛ فيكَبُّحُ ذلك جامِحَهم عن العثَار والسَّقَط، و يمنع طامِحَهم من الزَّلَل والغَلَط. وتوَخَّهم في خطابك بالإكرام، وميِّزهم عن محاوَرةِ العَوام؛ ولا تقايِلُ أحدا منهم سَبَدَاء ولا سَبّ، ولاقَدْح في أمَّ ولا أب؛ فإنهم فروعُ دوحةِ أميرالمؤمنين وعِترتُه الذين طهَّرهم الله من الأرجاس، وفَرضَ قِرَاهم علىٰ النَّاس ، ووَقَر آهتهامَك على صِيانةِ النَّسَب من الوَّكُس ، وحياطته من اللَّبْس؛ فإنه نَسَبُ الرسول صلَّى الله عليــه وسلم الذي يتصل يومَ ٱنقطاع الأنْساب ، وسَبُّهُ الذي يتشج يومَ آنفِراط الأسباب؛ وأثبِتْ أسماءَ كأفَّة من يَعْتزي إلىٰ هذا البيت منسوبةً إلىٰ أُصولها : لتأمن من دَخيل مُلصَقِ يتروّر عليها ، ومختَلِق مُلْحَق ينضم إليها . وإن عرف مدَّج نسبًا لاحجة له فيه، ولابينةَ عندَه عليه؛ فغلِّظ له العقاب، وَٱشْهَرِه شُهرة تحجُزُه عن معاودة الكذَّاب ؛ وٱحتَطْ فى أمر الْمَنَاكَح وصُّنها عن العَوامْ، ووَقِّر كرائمَ أهل البيت عن مُلابسة اللِّئام ؛ و إن ٱدَّعَىٰ أحدُ من الرعيَّة حقًّا علىٰ شريف فاحمِلُهـا علىٰ السويَّة وعِده بإنصاف خصمه، وآمنَعُه من ظُلُمه؛ وإن ثَبَت أيضًا في مجلس الْحُكُم حتَّى علىٰ أحد من الأشراف فانزِعْه منـــه [ ووُلْ ] علىٰ من في البلاد ، أهل السَّداد منهم والرَّشاد؛ ومُرْهم بتقيُّل مذهبك، ونَقُل أدبك؛ وأصرف أهتامَك إلى حفظ أوقافهم وأملاكهم ومستَعَلَّاتهم في سائر الأعمال، وحُطْها من العَفَاء والأَضْمِحلال ؛ وتوَفَّر على نثم يرآرتفاعها، وترْجيــة مالهــا ؛

<sup>(</sup>١) الزيادة ليستقيم الكلام ٠

وَاسْتَخْدِمْ لَضَبَطَ حَاصِلِهَا ، وجهات مُنْفَقَهَا ، من تَسْكُن إلىٰ ثقته، وتِثْق بنهْضَتِه ، ووَزِّع ما يرتفع من استغلالها بينهَــم على رُتَبِهم التي يشهد بها ديوانهم .

هـذا عهدُ أمير المؤمنين إليك فآنتهِ إليه منتهجا لتمثيله ؛ معتمدا بدليله ؛ وطالعُ أمير المؤمنين بما التبسَ عليك وأبهم، وأشكلَ واستعجم: ليَقفك على واضح السَّنَن ، ويُرشِدك إلى أحسن السَّنَن ؛ واستعِنْ بالله يَهدِك لمعونته ، واستهده يؤيدُك بهدايته ؛ إن شاء الله تعالى .



ومنها \_ مأأورده فى رسم تقليد بزّمٌ طوائف الرجال .

الحمدُ لله البديع تقديره ، الحكيم تدبيره ؛ الذي أثقن ماصَنَع وأحْكه ، وكلَّ ماأبدع وتَّمه ، وأعطىٰ كلَّ مصلحة مر مصالح عباده نظاما ، وكلَّ مَرْفَق من مرافق خلقه قواما ؛ فلا يُقارَب فيا خَلَق وصور ، ولا يُشَاكل فيا قدّر ودبَّر ، ورأَبَ ثَلْم بريَّته بمن استخلصه من خاصَّتها ، لسياسة عامَّتها ، وا تتخبه من أشرافها ، لتسديد أطرافها ؛ وإقامة من سادَها لإصلاح فاسدِها ، وتقويم مائِدها ، وتوقيفها على سَنَن الصواب ، وتعريفها عجاسن الآداب ،

يهده أميرالمؤمنين أن أحلًه فى المنزلة العليَّة: من اصطفائه واستخلاصه، والذِّروة السنيَّة : من اجتبائه واختصاصه ؛ وفوض إليه تنزيل الرتب وتخويلها، و إقرار المنازل وتحويلها ؛ وناط به البَرْم والنقض ، والرَّفْع والخَفْض ؛ والرَّيْش والحَص ، والزيادة والنَّقْص ؛ وسوّعَه الشَّكر على مواهبه السابغ عطافها ، الفسيحة أكنافها ، البعيدة أطرافها ؛ وريساله ان يصلى على نبي الرحمه ، ومُفيد الحكمه ، سيدنا عهد خاتم البعيدة أطرافها ؛ و إيساله النيات الناسل على نبي الرحمه ، ومُفيد الحكمه ، سيدنا عهد خاتم البعيدة أطرافها ؛ و إيساله النيات العمد على المناس المناس

الرُّسُل ، ومُوضِّع السُّبُل ؛ صلى الله عليه وعلى أخيه وآبنِ عَمِّه ، وخليفته على أُمَّته وَقُومه : على بن أبى طالب أميرالمؤمنين ، ومَوْلىٰ المسلمين ؛ وعلىٰ الأئمة من ذُرّيتهما الطاهرين .

وإنّ أمير المؤمنين بما فوضه الله تعالى إليه من حماية الأنام، والمراماة عن دار الإسلام، وكقّله من عَضّ نواظر أهل العناد، وتنكيس رُوس رؤساء الإلحاد، لا يزال ينظر في مصالح عبيده، وتوقّر سياسة رجال دولته وجنوده ؛ الذين هم حزب الله الغالبون، وجنده المنصورون ؛ ويردّ النظر في أمورهم، والتقدّم عليهم ؛ وزمّ طوائفهم، إلى خواصّ دولته، وأعيان مملكته، الذين بَلاطرائقهم، وحمد خلائقهم: من العناء والكفاية، والسّداد وحُسن السياسة؛ ونقلهم في الحدم فاستقلّوا بأعبائها وأثقالها، ونهضُوا بناهض أعما لها؛ ومضت عن المهم في حياطة البيضة، وآشتدت صرائمهم في تحصين الحوزة، وصدقت نيّاتهم في المراماة عن المله، والمحاماة عن الدعوة والدّوله،

ولَّ كنتَ بحضرة أمير المؤمنين مُعَدّا لمهمّاته، معدودًا في أماثِل كُفاته ؛ مشهورًا بحسن السياسة لما تُورِده وتُصدرُه ، معروفًا بفضل السّيرة فيا تأتيه وتَذَره رأى أمير المؤمنين \_ والله يُرشده لأعْود الآراء بالصلاح والإصلاح ، وأدْناها من الحير والنجاح \_ أنْ قَلَّدك زَمَامٌ طائفة الرجال الفلانيين (ويوصفون بما تقتضيه مكاتهم من الدولة وحسن سيرهم في الحدمة) إنافةً بقَدْرك ، وإبانةً عن خَطَرك ، وتنويها بذكرك ، وتفخيًا لأمرك ،

وهو يَأْمُرُك بتقوى الله تعالى وطاعتِه، وآستشعارِ مراقبته، ورياضةِ خلائِقك على محبَّة العَدْل، وإيثار الفَضْل؛ وآتِباع اللَّطْف، وآجتناب العَسْف، وتوبِّق

الإنصاف، وبَسْط الهيبة من غير إجْحاف؛ وأن تَخُصُّ هـذه الطائفة مر. \_ النظر في أمورها، وتعهُّد صغيرها وكبيرها، بما يُسَدِّد أحوالَهَا، ويحقِّقُ آمالَهَا؛ وتأخُذَها بأحسَن الآداب اللائقة بأمثا لها، وسُلوك الطريقة المعهودة من أعيانهـــا وأماثِـلِها؛ وُتُشْعرها من أمير المؤمنين بمــا يشرَحُ صَدْرَها في خدمتــه، ويُقتر عينها في طاعتِه ؛ والمسارعة إلى مكافحة أعدائه، والتمُّيزِ في نُصُرة أوليائه ؛ وتُطالعَ بحال من يستحقُّ الاحترام، ويستوجبُ إفاضةَ الإنعام؛ وتكتبَ الرِّقاع عنهـــا (مستدَّعيا للرِّ باطات، في الأطاع والعاجزين شاملا في التعويد والتأمير والتلقيب والولايات قاصدا في ذلك مَا يُفَسِّح آمَالِهَا فِي الآجَالِ، ويُوتِّقُهَا بُدُرُورَ الأَمْثَالُ )؛ فإنهم أمراءُ الحُروب، وكُفَّاة الخطوب، الذين يجاهدُون عن الحَوْزة، ويُرامُون عرب الدولة؛ وٱفْرِض لهم من الإكرام، وتامِّ الآِهتمام؛ ماتقتضيه مَكانَّتُهم في الدوله، ومَوْضعهم من الخدْمه؛ وتكفُّلْ أوساطَهم بالرِّعايه، وٱصْرِفْ إليهم شَطْرا موفورا من العنايه؛ وألحْق من بَرَّز منهم وتقدّم ، ونَهَض وخَدَم ، بنظرائه وأمثاله ، وساوِ بينــه و بينَ أشكاله ؛ وتعمَّد أطرافهم بملاحَظتك، وتفقَّدْهم بسِياستِك؛ وخُذْهم بأُزُوم السِّيرِ الحميده، والمذاهب السَّديده؛ والتوفُّر على مأيرْهِف عزائِهم، ويؤيِّد أيديهم؛ ولا تُفَسِّح لأحد من هذه المذاهب في مخالطة العَوَام ولا مشاركة التُّجَّار والإحْتراف، ووكِّلْ بهم من الُّنقباء من َيْتِلِي سِــيَرَهُم ، ويُنْهِي إليك أخبارَهم ؛ فمن علمته قد ٱجْتَرَأُ إلىٰ نَسْخُ المَذْهبِ ، فتناوَلُه باليم الأَدَب؛ وآحْضُصْهم علىٰ الإِدْمان في نَقْل السلاح، والضَّرْب بالسيف، والمطاعنة بالرمح، والإرماء عن القَوْس؛ وميِّز من مَهَر وٱســـتقَل، وقَصِّر بمن ضَجَّع وأَخَلُّ؛ فهم كَالِحَوَارِحِ التي ينفُّعُها التعليم والإجراء، ويضُّرُها الإهمــالُ والإبْقاء؛ وفي صرفك الرُّهتمامَ إليهــم مايزيُّد في رَغْبــة ذي الهمَّة العليَّــه، ويبعَثُ المعروفَ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولم نهتد الى المراد منها .

في النفس الدَّنيَّه؛ وأن تُطالَبهم بالاِستعداد، وآرتباط الحُيُول الجياد؛ والاَستخارِ من السَّلاح الشاك والجُنن ، ولْيَكُنْ ما تُطالبهم بإعداده من هذه الأصناف على حَسَب الفُروض من العَطاء، ولا تُرَخِّص لأحد في الاَقْتناع بما لا يليق بمنزلته ، والرضا بما يقع دُون ما يعتَده أما يُل طَبقيه ، ومَنْ مات من هذه الطائفة وخلَّف ولدا يتيا فضَّمه إلى أمثاله ، وآنظُر في حاله ؛ ووكل به من يفقيه في دينه ، ويعلمه مالا غنى به عن تعليمه من كتاب الله وسُلته ، ومَنْ يهذبه في الحدمة ويعلمه العمل مالا غنى به عن تعليمه من كتاب الله وسُلته ، ومَنْ يهذبه في الحدمة ويعلمه العمل بالاتها ، والتنقل في حالاتها ؛ ويطلق له من إنعام أمير المؤمنين ما يُشتِهْ في اللهوض بما يُسْتَهْض ولوازمِها ، وخُذ كل من تُقدِّمهم بخدمها والحَرْي على عادتها في النَّهوض بما يُسْتَهْض به ، ولا يُقَسِّم في الاستخدام ؛ ولا تُخص قومًا دون قوم بالترفيه والإجمام ؛ فإنّ في ذلك إرهافًا لعزائمهم ، وتقويةً لمُنتَهم ، وإفاضة العدل عليهم ،

هـِذا عهدُ أمير المؤمنين إليك، قد وَكَد به الحِجةَ عليك؛ فتأمَّلُه ناظرا، وراجِعُه متدَبِّرا ؛ وآنتَه إلىٰ مَصَايِره ومَراشِده، وأعملُ علىٰ رُسُـومه وحدُوده، يُوفِّقِ الله مقاصِدَك، ويُسْعِد مَصالِحك ويتولِّاك، إن شاء الله تعالىٰ .

ورُسوم هـذه العهود يتفاضُل الخطابُ فيها بحسب تَفاضُل الطوائف ومَن يوَثَّى عليها . وهذا الأُنمُوذَج متوسِّط تُمكن الزيادةُ عليه والنقصُ منه .

\*\*+

ومنها \_ ما أورده في رسم تقليد بإمارة الحج، وهذه نسخته :

الحمدُ للهِ الذي طهَّر بيته من الأَرْجاس، وجعلَهُ مَثَنَا بهُ النَّاس؛ وآمَنَ مَنْ حلَّه ونزَله، وأُوْجِبَ أَجَر من هاجر إليه ووصَلَه .

يهدُه أمير المؤمنين أن خَصَّه بحيازة البيت الأعظَم، والحِجْر المكرَّم، والحَطِيم وزَمْنَم، وأفضىٰ إليه ميراتَ النبوّة والإمامه، وتُراتَ الحلافة والزَّعامه، وجعله لفرضه موَفِّيا، ولحقوقه مؤَدِيا، ولحدُوده حافظا، ولشرائعه ملاحظا، ويسألهُ أن يصل على مَن أمره بالتأذين في الناس بالحَجّ إلى بيته الحرام لشهادة مَنافِعهم، وتأدية مناسكهم، وقضاء تَفَيْهم، ووفَاء نَذْرهم، وذِكْر خالقهم، والطواف بحَرَمه، والشكر على نِعَمه: سيدنا عهد رسوله صلى الله عليه وعلى وصيه وخليفته، وباب مدينة على بن أبى طالب سيد الوصيّين، وعلى الأثمّة من ذريتهما الطاهرين،

وإنّ أولى ماصرف أمير المؤمنين إليه همّته، ووقر عليه رعايته، مُثابرا عليه، وناهضًا لحق الله تعالى فيه، النظرُ في أمر رُفَق الجيج الشاخصة إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وردّه إلى من حلّ محلّك من الدين، وتميز بما تميّز به صُلحاء المسلمين: من العلم، ورَجَاحة الحِلْم، ونَفَاذِ البصيره، وحُسْن السريره، وعَدل السِّيره، ولذلك رأى أمير المؤمنين أنْ قلّدك أمر رُفَق الحَجِيج المتوجّعة من موضع كذا إلى الحرمين المحروسين، وولّاك الحرب والأحداث بها: واثقًا باستقلالك وغَنائك، وسَدادك و إصابة آرائك، فتقلّد ماقلّدك أمير المؤمنين بعزم ثاقب، ورأي صائب، وهمّة ماضيه، ونَفْس ساميه، وشَمّر فيه تشميراً يُعرّب بعزم ثاقب، ورأي صائب، ويدُلُّ على استقلالك بحقّ الإصطناع، وخُصَّ الجمّاج عن عَلَك من الإضطلاع، ويدُلُّ على استقلالك بحقّ الإصطناع، وخُصَّ الجمّاج في رعايتهم بين الصغير والكبير؛ فإنهم جميعًا إلى الله متوجّهون، وإلى بيته الحرام في رعايتهم بين الصغير والكبير؛ فإنهم جميعًا إلى الله متوجّهون، وإلى بيته الحرام في رعايتهم بين الصغير والكبير؛ فإنهم جميعًا إلى الله متوجّهون، وإلى بيته الحرام في رعايتهم بين الصغير والكبير؛ فإنهم جميعًا إلى الله متوجّهون، وإلى بيته الحرام قاصدُون، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإفدُون؛ قد استقرابوا بعيد الشَّعة، فا قسية المورة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإفدُون؛ قد استقرابوا بعيد الشَّعة، فا قسية وسلم وافدُون؛ قد استقرابوا بعيد الشَّعة،

واستَدْمَثُوا خَشِن المَشَقَّه ، رغبَّة في ثواب الله وعَفُوه ، والنجاة من عقابه وسَطُوه ؛ وتقرَّبا إليه بارتسام أمْرِه وطاعتِه ، وإيجابا للحرمة بالحَلُول في عراص بيته وأفنيته ؛ فَرُافَدَتُهم واجبه ، ومساعدَتُهم لازِبه ؛ حتى يصلُوا إلى بُغيتهم وقد شَمِلتهم السلامة في الأنفس والأموال ، والأمنة في الخيل والرجال : متوجّهين وقارّين وقافلين ، بعد أن يشْهَدُوا منافِعهم ، ويُؤدّوا مناسكهم ، ويعملُوا بما حُدّ لهم ، ورُدَّهم في سيرهم عن الآزدحام ، وربّهم على الآنتظام ؛ وراعهم في وُرُود المَنساهل ، وامنعهم من التحادث عليها والتكاثر فيها ؛ حتى لا ينفصلُوا منها إلّا بعد الآرتواء ، ووقوع النّساوي والآكتفاء ؛ وقدّم أمامَهُم من يمنعُهم من التسرُّع ، وأخر وراءهم من التسرُّع ، وأخر وراءهم من عنفظهم من التقطّع ؛ وربّب ساقتَهم ، ولا تُخلّ بحفظهم من جميع جهاتهم ؛ وطالع أمير المؤمنين في كل منزل تنزلُه ومحلل تحلّه بحقيقة أمرك ليقف عليها ، ويُحدّك عما يُنهضك فيها .

هـذا عهدُ أمير المؤمنين إليك فتدبَّره عاملًا عليه؛ متبصِّرا بمـا فيه، عاملًا بمـا . يحسُن موقعُه لك، ويزيدك من رضا الله وثوابه، إن شاء الله تعالىٰ .



ومنها ــ ماأورده فى رسم تقليد الإمارة علىٰ الِجهاد ، وهذه نسخته :

الحمد لله الصادق وعُدُه ، الغالب جُنْدُه ، ناصر الحق ومُديله ، وخاذِل الباطل ومُديله ، وخاذِل الباطل ومُديله ، عُلِّ النَّكُ بمن آنصرف عن سبيله ، ومُنزلِ العقاب بمن تحرَّف عن دليله ؛ الذي آختار دينَ الإسلام فأعلى مَنارَه ، ووَضَّعَ أنواره ؛ وآستخلَص له من أوليائه أعضادا لاتأخُذُهم في الحق لومةُ لائم ، ولا يُغْمِضُون عن المكافحة دُونَه جَفْنَ حالم ؛

وَجَزَاهِمَ عَلَىٰ سَعْيِهِمَ فَى نُصْرَتُهَ جَزَاءً فَيه يَتَنافَسُ المَتَنافِسُونَ ، و إلى غاياتِه يَرْتَمَى بالهِمَمِ الحُجِدُونَ ، وصدًا من الله تعالىٰ فى إعزاز دينه ، و إنجاز ماوعَد به خُلفاءَه من إظهاره وتمكينِه ، وقطًا لَشَوْكَة أهـل العناد ، وتَعْفِيةً لآثار ذَوِى الفساد ، وتوفيرًا لأَحاظى من بَذَل الاَّحِتهاد، من سُعَداء عبادِه فى الجهاد .

يعدُه أمير المؤمنين أن آختصّه بلطيف الصَّنع فيا آستَرْعاه ، ووقّه للعمل بما يُرْضِيه فيا وَلاه ، وأعانه على المُراماة عن دار المسلمين ، والمحاماة عن ذمار الدّين ، ومجاهدة [مَنْ] ندَّعنهما صادفا ، ونكب عن سبيلهما مُنْصِرفا ، و إبادة من عَند عن طاعته وآتَّذ معه إلحا آخر لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يقُول المُشْرِكُون عُلُوّا كبيرا ، واستِنزالهم من صَياصِيهم قَهُ وا قَتِسارا ، و إخراجِهم عن بيوتهم عن أ واقتيدرا ، و إذا قتهم من صَياصِيهم قَهُ وا عاقبة كُفْرهم ، اتبّاعا لقول الله تعالى إذ يقول : ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا وَ الله الله الله الله الله الله الله مع المُتّقين ﴾ .

ويساله أن يصلِّى على أشهر الحلق نُورا وفضلا ، وأطهر البريَّة فَرْعا وأصلا ، وأرشد الأبياء دَلِيلا ، وأقصد الرُّسُل سبيلا : عد رسوله الذي آبتعشه وقد توعَّر طريقُ الحق عافيا ، وتَعَوْر نُورُ الهَدى خافيا ، والنساس يتَسَكَّمُون في حَنادِس الغَمرات ، ويتورِّطُون في مَهاوى الهَلكات ، لايغرِفُون أنهم ضَلَّال فيستَهُدُون ، ولا عُمَّى فيستَبْصرون ، فأيَّده وعضده ، ووققه وسَده ، ونصره وأظهره ، وأعانه وازرَه ، وأنتخب له من صَفُوة خلقه ،أولياء كاتفُوه على ظهور حقّه ، سَمَحُوا بالأنفس وازرَه ، والأموال الحريزة ، وجاهدُوا معه بأيد باسطة ماضيه ، وعزائم متكافية العزيزه ، وقلوب على الكفار قسيَّة قاسيه ، وعلى المؤمنين رَوُوفة حانية . فلمَا صدَقُوا ماعاهَدُوا الله عليه ، وقلوب على الكفار قسيَّة قاسيه ، وعلى المؤمنين رَوُوفة حانية . فلمَا صدَقُوا ماعاهَدُوا الله عليه ، وقلوب على الكفار قسيَّة قاسيه ، وعلى المؤمنين رَوُوفة حانية . فلمَا صدَقُوا ماعاهَدُوا الله عليه ، وقلوب على الكفار قسيَّة قاسيه ، وعلى المؤمنين رَوُوفة حانية . فلمَا صدَقُوا ماعاهَدُوا الله عليه ، والرتسمُوا أمره وآنتَهُوا إليه ، شركهم معه في الوصْف والثناء ،

وأضافَهُم إليه فى المَدْح والإطراء؛ فقال جل قائلا : ﴿ عِبْدُ رَسُولُ اللهِ وَالذِّينَ مَعَهُ أَمِير المؤمنين أشداء على الكُفَّارِ رُحماء بَيْنَهُم ﴾ . صلى الله عليه وعلى أخيه وآبن عمّه أمير المؤمنين على بن أبى طالب سيف الله الفاصل، وسنانه العامل؛ ومُعجز رسُوله البهم، ووزيره المُظاهِر؛ مُبيد الشَّجْعان، ومُبير الأقران؛ ومُقطِّر الفُرسان، ومُكسِّر الطلهِر، ومنكِّس الأوثان، ومُعِزِّ الإيمان، الذي سبق الناس إلى الإسلام، وتقدّمَهم فى الصّلة والصّيام؛ وعلى الأثمة من ذرّيتهما الميامين، البَرَرة الطاهِرين، وسلّم تسليا.

وإنَّ أمير المؤمنين بما كلُّفه الله تعـالىٰ من [أمر] دِينــه، ووَعَده من إظهاره وتمكينه؛ يرى أنَّ أفضل مارَنَا إليه ببصَر بَصيرته، ورمىٰ نَحْوه بطامِح همَّته، ماشَملت الدينَ والدنيا بركتُه ، وعمَّت الإسلامَ والمسلمين عائدتُه ؛ وحلَّ مَحلَّ الغيث إذا تَدَقَّق وَهَمَع،والنهارِ إذا تألُّق ولَمَعَ. ولا شيءَ أعودُ على الأُمه، وأَدْعىٰ إلىٰ سُبُوغ النَّعمه، من عُلُو كلمتهم، وآرتفاع رايتهِم، وتحصين حَوْزتهم، و إيمان مَنَصَّتهم؛ وتأديةِ الفريضـة في مجاهدةِ أعدائهـم ، وصَرْفهم عن غُلُوائهم ؛ وٱقتيادِهم بالإِذلال والصُّــغَار ، وكَبْحهم بشَّكائم الإهوان والآقتِسار؛ ومواصلتهِم بغَزْو الديار ، وتَعْفِية الآثار؛ وإيداع الزُّعْب في صُدُورهم، وتكذيبِ أمانِيٌّ غُرُورهم؛ ووَعْظِهم بالسِنة القواضب، ومكاتبتهم على أيدى الكَمَّاتُ : لما في ذلك من ذُلِّ الشِّركِ وَثُبُوره، وعِزِّ التوحيد وظُهوره؛ وُوضُوح حَجَّة أولياء الله تعالى على أعدائِه بما يُنزلِه عليهم من نَصْرِه وَمَعُونِتِه ، و يؤيِّدهم به من تأييده وعِنَايته ؛ لاجَرَمَ أنْ أمير المؤمنين مصْرُوف العَزْمه، موةُوفُ الهمَّه، علىٰ تنفيذ البُعُوث والسَّرايا، والمواصلة بالجُيُوش والعَرَايا؛ وتجهيز المرتَزقة من أولياء الدوله ، وجَضَّ المُطَّوّعة من أهْــل المله ، على ماأمر الله تعالىٰ به من غَزُو المشركين ، وجهاد المُلْحدين ؛ نافذًا في ذٰلك بنفسه ، و باذلا فيه

عن يزَمُهُجته ، عند تسَهُّل السبُل إلى البِعثة ، ووجُود الفُسْحة ، ومعوّلا فيه عند التعذّر على أهل الشّجاعة والرَّجاحة من أعيان أهل الإسلام الذين أيْقَنَتْ ضمائرهم ، وخلَصتْ بصائرهم ، ورغبُوا في عاجل الذكر الجميل ، وآجل الأَبْر الجزيل ، وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى أن يُجُريه فيا يُصْدِر ويُورِد ، على أفضل مالم يزَلْ يُولى ويُعود : من التوفيق في رأيه وعَرْمه ، والتسديد في تدبيره وحرْمه ، ويؤتيه من يُولى ويُعود : من التوفيق في رأيه وعرْمه ، والتسديد في تدبيره وحرْمه ، ويؤتيه من ذلك أفضل ما آناه وليًّا استخلفه ، وأمينًا كفَّله عبادَه وكلَّفه ، وما توفيقُ أمير المؤمنين إلَّا بالله عليه يتوكِّلُ و إليه يُنيب ،

ولما كنت بحضرة أمير المؤمنين ممن يُعده بحلائل مهمّاته ، ويَعدّه من أعيان كُفَاته ، ورآه سِدَادا للحَلَل ، وعمادًا في الحادث الجَلَل ، وسَهْما في كَانتِه صائبا ، وشهابا في سماء دولته ثاقبا ، وسيفا بيد الدين قاطعا ، وبجنًا عن الحَوْزة دافعا ـ رأى ـ وبالله التوفيق ـ أن يُقدّمك على جُيُوش المسلمين ، وبعوثهم الشاخصة إلى جهاد المشركين ، فقلّدك الحرب والأحداث بها ، وعقد لك لواء بيده يَلْوي إليك الأعناق ، ويُنكِّس لك رُءوس أهل الشّقاق ، وشرّفك بفاخر ملابسه ومُهلانه ، وضاعف لديك مواد إحسانه ، وحباك بطوق من التّبر ، مرضع بفاخر الدَّر ، عادقًا هذه الحدمة منك مواد إلى النّجابه ، واثقًا بما تنطوى عليه من الإخلاص والولايه ، ونتعلى به من العَناء المأران النّجابه ، واثقاً بما تنظوى عليه من الإخلاص والولايه ، ونتعلى به من العَناء والكفايه ؛ وتفترضه من الاستمرار على سَنن الطاعه ، والاستقامة على سَمْتِ الانقياد والتّباعه ، وتوجُبه من مناصحة المسلمين ، والتسمير في نُصْرة الدين .

فتقلَّدُ ماقلَّدك أميرُ المؤمنين مستشعرًا تقوى الله وطاعتَ في الإسرارِ والإعلان، معتقِدًا خِيفتَه ومراقبَته في الإظهار والإبْطان؛ مخلِصَ القلب، رابطَ اللُّبّ ؛ واثقا

بنصر الله الذي يُسْبِغه علىٰ خُلَصائه ، ويُفْرغه علىٰ أُولِسائه ؛ آخذًا بَوَثَائِق الحزْم، مِتْمَسِّكَا بِعِلائقِ الْعَزْمِ؛ ناظرًا مر. وراء العَوَاقب، متفرِّسا في وُجُوه التجارِب؛ مَقَلِّصًا شُجُوفِ الآراء بِإِضْفَاء غَيَــار التدبير، مُمــرًّا مرائر التقرير ؛ مُوغلا في المَخَاتل والمكايد، حارسًا للطالع والمَرَاصد؛ يَقْظَانَ النفْس والناظر، متحرّزًا في موقف الواني والْمُخَاطِي. وأن تتوجه على بركة اللهِ وعوْنه وحسن توفيقه، ويُمْن تأييده؛ بعــد أن تتسلُّم من الجُيوش المنصورة جرائدَ بعدَّة رجال أمير المؤمنين السائرين تحتَّ رايتك ، المُنُوطِين بسِياسـيّك؛ وتَعْرِضَهُم عليها، فتتَخَيَّرُ من شُهرت بسَالتُـه وكَفَاحه، وعَتقَ جَوادُه وَكُلُ سِلاحه ؛ وعُرِف بصدْق العزيمة في مُقارَعة الأعداء ، وحُسْن الطويَّة في الإخلاص والوَلَاء ؛ وتستَبْدُلُ بالوَرَعَ الْجَبَّان ، والرِّعديد الضعيف الْجَنَّان ؛ الناقص العُـدّه، المَقَصِّر النَّجْده؛ المدُخُول النِّيُّـه، النَّغُلْ الطَّويَّه؛ فإذا كَلَت العدّة من أهـل الجَلَد والشَّهامه ، وأُولى الحَمَـاسة والصَّرامه ؛ ٱسـتدعَيْت من بيت المال مأينْفَق فيهم من مستَحَق أطاعهم ، ومَعُونة طريقهم ؛ وأجريتَ النفقةَ فيهم علىٰ أيدى عارضيهِم وكُتَّابِهم ؛ فإذا أزحْتَ عَلَلهم فاستصحبْ من العُدَد والسِّلاح واللَّهِ وَالأَرْواد والأموال ما يُرْهُبُ الأعداء ، ويُنْهِض الأوْلياء ؛ وأَذِّنْ في مُطَّوّعة المسلمين، بجِهاد الْمُشْرَكين؛ في [كُل] بَلْدةٍ تُنزِلُك ، وَعَلَّة تُحُلُّها ؛ وَٱبْذُلْ لهم الظُّهْر والمسيرة والمَعُونة بالسلاح وما يسـتَدْعونه ؛ وأرْهفْ عزَائْمَهم في غَزْو الكُفَّار ، و إجلائِهِم عن الأوطانُ والدِّيارِ ؛ وٱسْلُك الطريقَ القاصد، ولا تُفارِقْ أهلَ المَناَهل والمَوَارد ؛ ولا تُغِــدُّ الســيرَ إغْذاذا تنقطِعُ له الرجال وتتأخُّر به الأَزْواد ، ولا تتلَوْمُ في المَنَازِل تَلْؤُما تَتَصَرَّم فيــه الآماد؛ ويُوجِدُ المشركين مُهْلة للإحتيال والإستِعْداد؛ وراع جَيْشَك عند الحَلِّ والتَّرْحال، ولاتُبَاعِدْ بين مَضارِبٍــم إذا نزَلُوا، ولا تمكُّنهُم

<sup>(</sup>١) في الأصول المهروق الطوية ولم نجد هذه المـــادة •

من التفرَّد إذا آرتحَلُوا ؛ وخُدْهم بالاَجتاع والاَلتئام ، والتآلُف والاَنتظام؛ ولاسمَّا إِذا حَصَلُوا في أرض العَدُو فإنَّهم ربَّا ٱهْتَبَلُوا الفُرْصة في المَسير المتَسَرِّع، والمَبِيت المتفرِّد، ونالوا منه ماتُتَوسَّم به الهضيمةُ علىٰ أهل الإسلام، والعياذ بالله .

وإذادانيت القوم فأعط الحَزَامَة حقَّها، مستعملا تارةً للدَّهاء والخداع، وأخرى للِّقاء والقوراع؛ فربما أغنَت المُساتره، عن المُكاشره؛ ونابتْ تَخايِل التَّلطُف، عن مَدَاخل التعشف؛ وقدقال إمامُ عن مَدَاخل التعشف؛ وقدقال إمامُ الحرب؛ وزعيمُ الطَّعْن والضَّرب: والحَرْبُ خَدْعة».

وإذا عزمتَ على المصاع والمنافه ، والإيقاع والمكافه ، فبت من سَرَعَان الفرْسان الذين لاتشكُّ في محض نصحهم ، ولا ترتابُ بصدق نياتهم ، طلائع تُطْلِعك على الأخبار ، وعيونًا تكشف لك حقائق الآثار ، وتَغُضَّ الطَّرف عن مجاورى الديار ، ومر مَنْ تقدّمه عليهم بأن لا يقْتحم خَطَرا ، ولا يركب غَرَدا ، وليكُنْ مَنْ تُنف ذه ومر مَنْ تقدّمه عليهم بأن لا يقتحم خَطَرا ، والدخلات والأودية والفَجوات ، في ذلك [من] أهل الخبرة بالطُّرق والساحات ، والدخلات والأودية والفَجوات ، حتى لا يتم للعدو فيهم حيله ، ولا يناظم منه غيله ، فإذا أتوْك بالخبر اليقين ، وأقبسُوك قبس النُّور المبين ، بدأت الحرب مستخيرًا لله تعالى ، مقدمًا أمامك الاستنجاح به ، واستنزال النصرمن عنده ، مربِّبًا للكتائب ، معبيًا للصَّفوف والمقانب ، زاحفًا بالراجل عصمنا بالفارس والرامي مجتنًا بالتارس ، واشَّعَر القلب والجناحين بالشَّجعان عصمنا بالفارس والرامي مجتنًا بالتارس ، واشُّعَر القلب والخباحين بالشَّجعان الراجي المستبقين ، والأبطال الحلاسين ، وأنزل إلى رحى الحرب من خفَّ ركابه من الأنجاد الراغبين في عُلُو الصِّيت والذكر ، الطالبين الفوز بالثواب والأجر ، واجعمل وراءهم الراغبين في عُلُو الصِّيت والذكر ، الطالبين الفوز بالثواب والأجر ، وأجعمل وراءهم على ردًا ، وأعدهم مددا يُوازرونهم إن يجئهم مالا يطيقونه و يَعين (؟) ، ويُطايرونهم على ردًا ، وأعدهم مددا يُوازرونهم إن يجئهم مالا يطيقونه و يَعين (؟) ، ويُطايرونهم على

<sup>(</sup>١) أَى آغتنموا الفرصة الخ -

مَا خلص إليهــم وادعين؛ وقِفْ من التأخير والإقدام، والنَّفُوذ والإُحجام، موقفًا تُعْطِى الحَزامة فيه حَظَّها، والرويَّة قِسْطها؛ مصَمِّما ماكان التصميم أَدْنَىٰ لاتتهاز الفُرْصه، وآهتبال الغِرّه؛ متلوِّما ماكان التلومُ أحمدَ للعاقبة، وأسلم للَغَبَّة .

وآعلم أنَّ ربح النصر قد تهُبُّ للكافرين على المسلمين، فلايكُنْ ذلك قادحًا منك في الدِّين. فإن الله تعالى يستَدْرِج بُسنَّة الباطل لابُسنَّة الإظفار، ويُريهم الإقدار في مَغَايِل الأقدار؛ حتى إذا فَرِحُوا بما أُوتُوا أوردتُهم كَواذبُ أمانِيهم موارد الهلكة، وأخذُوا بَعْتُه، ودالتُ دولةُ الحق لأوليائها مرفوعة الأعلام، آخذةً بنواصي العُدَاة والأقدام ، وتحقَّقُ أنَّ الأمور بخواتيمها ، والأعمال بتمامها ، وأنه وليُّ [المؤمنين] ، ماحمَع موقفُ فَتَنَى شَلِّ ويقين ، وكُفْر ودين ، إلا كان الفَلْج والنصر لأهل التَّق الله والدّين ، والخسارةُ والبوارُ على الشاكين الكافرين ، تصديقًا لوعده تعالى إذ يقول : (ولقَدْ سَبَقَتْ كَامُتُنَا لِعِبادِنَا المُرْسَلِينَ إنَّهُمْ لَمُ المَنْصُورُون و إنَّ جُنْدنا لَمُمُ الغالبُون ﴾ .

وتحفظ بَنْهُسك ولا تُلقِها في المَهَالك متهورا ، ولا تَرْم بها في المَتالِف مُخاطِرا ، ولا تُساعدُها على مطاوعة الحميَّة والنَّخُوه ، وتحرّز قبل السَّقْطة والهَفُوه ، فإنك - وإن كنت واحدا من الجيش - أوحَدُهم الذين يتبادَرُون إليه ، ويعتمدُون في السياسة عليه ، والعين ساميه ، وإن ألمَّ بك - والله عليه ، والعين ساميه ، وإن ألمَّ بك - والله يعصمُك - خَطْب ، أو نالك - والله يكفيك - رَيْب ، توجَّه الخَلل ، وأرُهف حدُّ الوَهن والشَّلل ، وإن دعنك نفسُك إلى الجهاد ، وحملك تصرّفُك على الكِفَاح والحلاد ، فليكُن ذلك عند الإحجام ، وترَلزُل الأقدام : فإنَّ ذلك يَشْحَذ عن المَّالل المسلمين ، ويقوى شَكامُم المتاتِّرين ، فيرَ مضيِّع المُذَر ، في الورْد والصَّدر ، وكذلك فأحرُس أماثِل القُواد ، ووجُوه الأجناد ، الذين تُشفىٰ صدُورُ الكفَّار بمَصارِعهم ، فاحْرُس أماثِل القُواد ، ووجُوه الأجناد ، الذين تُشفىٰ صدُورُ الكفَّار بمَصارِعهم ، فاحْرُس أماثِل القُواد ، ووجُوه الأجناد ، الذين تُشفىٰ صدُورُ الكفَّار بمَصارِعهم ،

وتُنْقَع غُلَلهم بَمَضايعهِم؛ وحامِ عنهم حِماية الجُفُون عن المُقَل، وصُنْهم صيانة الصَّوارِم من الخَلَل؛ ودافع عن كافة [جند] المسلمين المرتزقين والمتطوّعين، فإنَّ الله تعالى قد كافى بين دمائهم، وسوَّى بين ضُعفائهِم وأقويائهِم؛ على أنه سبحانه قد وعدَهم عن بَدْل الأنفس في مجاهدة المُلْحِدين، وإبادة المشركين، الجزاء الجسيم، والنعيم المقيم؛ والبعاد الذي لا يعترضُه أنقضاء.

وقد من أماثل الأمراء المشهورين بالسّبة والنّبعدة ، والبَصَارة والمَهَارة والحِبْرة بشُسقة البحر والقِتال فيه ، ومُره بالتّسجيل وملازمة السّيف والإرساء من الشّطوط بحيث البحر والقِتال فيه ، ومُره بالتّسجيل وملازمة السّيف والإرساء من الشّطوط بحيث يتأمّل مَضاربك ، ليكون ما حمل عليها من ميرة وعدة قريبًا منك ، فإن نازلت تَغرا من تغور الساحل فاملاه بالخيل من برّه ، وبالسفائ من بحره ، واستخدم لحفظ مافيها من الأزواد والأسلحة والعُدد والنّفط ودُهن البلسان والحبال والعرادات وغيرها من الآلات مَنْ تَتِق بأمانته ومعرفته ، وتقدّم إليهم بالحوطة على ما يخرجونه من العوارى واسترجاعه بعد الغنى عنه ، وإستخليم بالله استظهرا يُحَدُ موقِعُه لك ، ويعرف به والرّجاحة والفَهْم ، والدّراية والعلم ، واستخليص لمجالستك من أهل الأصالة والحزم ، والرّجاحة والفَهْم ، والدّراية والعلم ، والتجارب في ممارسة الحروب ، وملابسة الحُطوب ، من ترجع إلى رأيه فيا أشكل ، وتعتمدُ على تجربته فيا أعضل ، ولا تستبدّ برأيك فإنّ الاستبداد يُعمّى المراشد، ويُبهم المقاصد .

ولَّ كَانَتَ الشُّورَىٰ لِقَاحَ الأَفْهَامِ، والكَاشِفَةَ لَغُواشِي الإِبْهَامِ، أمر الله تعالىٰ بها نبيِّه عليه السلام فقال: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ يُحِبُّ المتوكِّلين ﴾ .

ولا تُشاوِرْ جَبَانا ولا مَتَبِطا عن آنتهاز الفرصة المكنة، ولا متَهَوِّرا يحِلُك على الغرَّة المُهْلكة ، وتأَن في الآراء فإنَّ التأنِّي يُجِمُّ الألباب ، ويجلُو وجه الصواب ، ويقلِّص سُجُوف الأرتياب ، وآضرِب بعض الآراء ببعض وسَجَلْها ، وأجلُ فكرَكَ فيها وتأمَّلها ، فإذا صرَّحَتْ عن زُبْدتها ، وآنشقَّت أكامها عن تَمَرتها ، فأمض صحيحها ، وآخيه فإذا صرَّحَتْ عن زُبْدتها ، وآنشقَّت أكامها عن تَمَرتها ، فأمض صحيحها ، وأذقهم نجيحها ، وإذا آستَوى بك وبالعدو مَرْحى الحَرْب فَرِقْهم بنار الطَّعْن ، وأذِقهم وبال أمْرِهم ، وعاقبة كُفْرهم ، ولا تَرقَّ لهم ، وأتَبِع ماأمر الله تعالى به في الغلظة وبالله أمْرِهم ، وعاقبة كُفْرهم ، ولا تَرقَّ لهم ؛ وأتَبِع ماأمر الله تعالى به في الغلظة عليم ، فإنه يقول : ﴿ يَابَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الكُفَّارِ ولْيَجِدُوا فِيكُم عَلْمَا الله مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ ، فإن جنَحُوا للسَّم والمُوادَعة مصانعين ، فقابل عَلْفَلةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ ، فإن جنَحُوا للسَّم والمُوادَعة مصانعين ، فقابل بالقبول ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّامُ وَالْمُوادَعَة مَا وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ الله بالله مُو السَّمِيعُ العَلِيم ) .

وآبُدُن الأمان لمن طَلَبه، وآغرضه على من لم يَطْلُبه، وفِ لمن تُعاهده بعهده، وآبُدُت لمن تُعاقده على عَقْده ؛ ولا تجعل ما تُقْرِطه من ذلك ذَرِيعة ، إلى الخديعه، ولا وَسيلة ، إلى الغيلة : فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ولا وَسيلة ، إلى الغيلة : فإن الله سبحانه وتعالى يقول : و الناسُ عند شروطهم " وإذا بالعُقُود ﴾ ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول : و الناسُ عند شروطهم " وإذا أعانك الله على التتاح مَعْقل من مَعاقل المشركين، واستضافته إلى مابأيدى المسلمين، فأر فع السيف عن قاطنيه، واعتمد اللَّطف بالمقيمين فيه ؛ وادعهم إلى الإسلام، واتن عليهم ما وعد الله به أهله من كريم المقام؛ فمن أجابك إلى استشعار ظله، والاعتصام بحبله ؛ فافرض له ما تَقْرضه لإخُوانك في الدّين، وآضمُم اليهم من علماء والاعتصام بحبله ؛ فافرض له ما تَقْرضه لإخُوانك في الدّين، وآضمُم اليهم من علماء المسلمين من يُبصّرهم و يُرشِدهم ، ويُثقّفهم ويسدّدُهم ؛ وخير مَنْ آثر المُقام على دينه المسلمين من يُبصّرهم و يُرشِدهم ، ويُثقّفهم ويسدّدُهم ؛ وخير مَنْ آثر المُقام على دينه بين تأدية الجزية ، والاستعباد والمُلكة؛ فإن أدّوا الجزية فأجْرِهم مجُرى أهل الذمّة بين تأدية الجزية ، والاستعباد والمُلكة؛ فإن أدّوا الجزية فأجْرِهم مجُرى أهل الذمّة

<sup>(</sup>۱) أى المكان الذي تدور عليه رحى الحرب .

المعاهَدين، وخُصَّهم من الرِّعاية بما أمر به في الدين؛ و إن أبَوَّا ذلك فإن الله تعالىٰ قد أباح دماءَ رجالهم، وآستِعبادَ ذراريِّهم ويسائهم؛ وآبتَنِ بالمَعْقل مسجدا جامعاً يجمُّع فيه بالمسلمين، ويُخطب على منْبره لأميرالمؤمنين؛ وآرفَعْ مَنارتَه حتَّى تعْلُوعلىٰ كنائس المشركين؛ وٱنِصبْ فيــه إمامًا يؤدِّى الصلاةَ في أوقاتهـا، وخطيبًا مصْقَعا يخطُب الناسَ ويعظُهم ، ومكبِّرين يَدْعُون إلى الصلوات ، ويَنِّبُّون على حقائق الأوقات ؛ وتُقواما وخُدّاما يتوَلَّوْن تنو يرَمَصا بِيحه، وتعهُّد تنظيفِه وُفُرُشه، وأطلِق لهم من الأرزاق والجِوايات ما يبَعْثُهم على ملازمت ويُعِينهم على خدمته ؛ وٱحتَطْ على من يحصُــل في يدك من أسرى المشركين، لتَفْدِى بهم مَن في قبضتِهم من أَسَراء المسلمين؛ وإذا عرضُوا عليك الفِداءَ فاحذَرْ من خديعةٍ تتمُّ فيه، أوحيلة نتوجُّه في آفتكاك معروف منهم بمجهولٍ من أهل الإسلام ؛ وإن كان الله تعالىٰ قد فضَّل أدْنياءَ المسلمين علىٰ عُظَاء الْمُلْحِدين، ولم يسوِّ بينهم في دُنْيا ولا آخرةِ ولا دِين؛ إلا أنَّ هذا مما يوجب الحُزْمُ الحَوْطةَ فيــه . وإن ظفرتَ بنَسيب لطاغيَتهم المتمَلِّك عليهم أو خَصيص به فاحملُه إلىٰ حضرة أمير المؤمنين ، ليُقَرَّبها رهينةً علىٰ مَنْ قبَلهــم من المأسُورين ، وسبيلا إلىٰ ٱنْتَرَاع ما يبـذُلُونه في فدايتــه من المَعاقل والحُصُون . وقد أمضي لك أمير المؤمنين أن تعقدَ الهُدْنة معهم إذا رَغُبُوا فيها علىٰ الشرائط التي تُعُود بُعُلُو كلمة الملَّه، وتجمُّ الخواطرَ والٱستظهارَ للدوله ؛ فعاقدْهم محتاطا، وآشترط عليهم مُشطًّا ؛ وتجَّرَّرْ في العقد مَّمَّا يُوجِب تأوُّلا ، ويدخل وَهْنا ، ويطرِّق وَهْيا . وتحفَّظْ بجَوَالي المُعاهَدين والأموال المقْبُوضة في داء الغَلَّات والغنائم وسَنِّي المشركين حتى يُعْمَل ذلك إلى بيت مال المسلمين؛ فينظَّرَ أميرالمؤمنين في تفريقه على مستحقِّه، و إيصاله

 <sup>(</sup>١) اشتهر هـــذا البناء على الأنسنة و في رسائل الأفاضل ولكن لم تجده في كتب اللغة و إنمــا الذي فيها
 بهذا المعنى «فلان تُخيص بفلان أي خاص به وله به خصية» فتأمل .

إلى مستوْجبه؛ وٱفْحَصْ عن أحوال المستأمنين إليك تفحُّصا يكشِف ضمائرَهم، ويبلُوسرائرَهم؛ وتحرّزُ منهـم تحرُّزا يؤمّنُك مكايِدهم وحيّلَهم، وخدايّعهم وغِيلَهم؛ وإذا نَازَلتَ حَصْنا من حَصُون الكفار ، فكن على يَقظة من عَاتِلهم في الليــل والنهار؛ وانصب الحَرَس والأرْصاد، وآحذَر الغرّة ولاُتُهْمل الاّعتداد : لتعرّف أعداءَ الله أن طَرْفك ساهد ، وجَنانَك راصد ، وتفقَّد أمر الحيش وأزح علَّه من ترْقُبُه في الأطاع والمواكدات، ومُطَّوِّعته في المَعَاون والحِرايات؛ ولا تغْفُلْ عنهم غفلةً تضطَّرُهم إلى الإنفلال، وتدعُوهم إلى الأنفصال؛ وأحسن إلى من حَسُن في الكفاح أثرُه ، وطابَ في الإبلاء خَبرُه ؛ وعده عن أمير المؤمنين بالحِبَاء الجزيل؛ والعَطاء والتُّنْوِيل؛ فإنَّ ذٰلك قادِحُ لعزائم الأوْلياء، باعثُ لهم على التصميم في الِّلقاء؛ فإذا أنتَ \_ بمشيئة الله \_ شفيْتَ الصَّدور، وآحتذيْت المأمُور، وأعزَزْت الدين، وذَلَلْت المُلْحدين ؛ ودوّختَ البلاد، ونكِّست رءُوس أهل العناد، فأنقلِبْ بعساكر أمير المؤمنين، ومُطَّوِّعة المسلمين، إلى حضرته واثقًا بجميل جَزائه، وجليل حبَّائه؛ وطالِعْ في مَوْردك ومَصْـدَرك ، بمـا يجـنّدُه الله لك ويفتّحُه على يدك ؛ وآذُكُرْ ما أشكل عليك ليُمدِّك أميرُ المؤمنين بالتبصير والتوقيف، والتعليم والتعْريف ؟ وآستعنْ بالله فهو خيرُ معين، وتوكَّلْ علىٰ الله فإنه نعم الوكيل •

هذا عهدُ أميرالمؤمنين إليك، فَآعَمَلْ به وَآنتهِ إليه يَسَدّد الله مَساعَيك، ويصوّب مَرامِيك؛ إن شاء الله تعالى .

قلت : وأورد في خلال ذلك من تقاليــد أرباب الســيوف جملة أســقَط من صدرها التحميدات .

ماأوردَه في رسم تقليد الإمارة على قتال أهل البغي أن يُقال بعد التحميد مامثالُه :

و إِنَّ الله تعــالىٰ أوجبَ طاعةَ أُولى الأمْر علىٰ كافَّة المؤمنين، وأ كَّد فرضَها علىٰ جميع المسلمين ، فقال جل قائلًا : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهَ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولَ وأُولَى الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ . علمًا منه تعالى بأنَّ الطاعة ملاكُ الأمر ونظامُه ، ومسَاك الْجُهُور وقوامُه ، وأنه لاتِتُمُّ سياسُةُ مع الشِّقاق والاِنحراف . وأمر سبحانه باستِتابة من ألقيٰ العصْمة من يَده ، ونبـذَ الطاعةَ وراء ظَهْره ، بشافى المَوَاعظ والتبصـير ، ونافع التنبيــه والتذكير؛ فإنْ أقلَع وتاب، ورجَع وأناب؛ و إلا جُوهِــد وقُوتِل، وَقُو بِل بِالرَّدْعِ حَتَّى يُقْبِلِ وَيَعْتَصُمَ بِالطَّاعَهِ، وَيَنْتَظِّمَ فَى سِلْكَ الجمَّاعَة ؛ فقالِ تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ . وقال : ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ الله ﴾. و إنَّ الغُلاة فارقُوا آجتاعَ المسلمين، وآنسلخُوا من طاعة أمير المؤمنين؛ نابِذين لَبَيْعته، شائين بُطْل دعوته؛ وشقُّوا عصا الإسلام، وآستخَفُّوا مجمل الحرام ، وآستوطَّعُوا مَرْكَب السيئات والآثام ؛ وعَرَّجوا عن قَويم السَّنَن ، وسَمَّوْا باراذل البِدَع أفاضلَ السُّنَن؛ وسعَوا في الأرض بالفَسَاد، وجاهَروا بالعِصْيان والعنَاد؛ وَكَاتَبُهم أميرُ المؤمنين مبصِّرا، ومُعْذرا مُنْذرا ومُخوِّفًا محذِّرا؛ ودعاهُم إلىٰ التي هي أصلَحُ في الأُوليٰ والأُنْرِيٰ، وأربح في البَّدْء والعُقْبيٰ؛ وأعلمهم أنَّ الله تعالىٰ لا يقبل صلاتَهم ولا صِيامَهم ، ولا حَجُّهم ولا زكاتَهم ، ولا يُميْضي قضاياهم ولا حُكوماتهـم، ولا عقودَهم ومُناكحاتهم، ما دامُوا علىٰ معصية إمامهم، ومُفَارقة وليٌّ أَمْرِهِم؛ الذي أوجبَ عليهم طاعتَه، وفرض في أعناقهم تِباعتَه؛ وتابَعَ في ذلك مواصلا، ووالاه مُكاتِب ومُراسلا ، فأصَرُّوا على العَقُوق ، وٱستمرُّوا على ٱطِّراح الْحَقُوق؛ ودعَوْا إلىٰ الأَسْوَإ لها من إقدام الْجَيُوش عليهم ، ونَقْدل العساكر إليهم؛ ومقابلتِهم بما يقوم أوَدَهم، ويُصْلِحُ فاسدهم، ويَزَع جاهلهم، ويُوقظ غافِلَهم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل الغلاب وليس بواضح المعنى والمراد البغاة •

و إنَّ أمير المؤمنين تخيَّرُك للتقدّم على الجيش الهاتف تَحْوَهم: لما يعلمه من شَهامتِك وصَرَامتِك ، وسَدادِك وسِياستِك ، وإخلاصك ووفائِك ، وكفايتك وغَنائِك ، (ويوصف بما تقتضيه منزلته، والأمر الذي هو أهْل له ).

وهو يَأْمُرُكُ أَنْ تَقَدُّمُ النَّفُوذُ إليهم ، مستنجحاً دعاءَ أمير المؤمنين ، مستنزلا لصُرُوف الغالبين ؛ مستشعرًا لباسَ التقوى، في الإعلان والنَّجُوي، فإذا نازلْتهم في عُقْر دارهم، فأذِقْهم بالمضايقة وبالَ أمْرِهم ؛ وٱسْلُكْ بهم سبيلَ أمير المؤمنين وَٱفْتَتِحْهِم بِالإِرشاد ، وحُوضَّهم على ما يقضى بصَلَاح الدنيا والمَعَـاد ؛ فإن ٱستقاموا وتنصَّــلُوا وراجعُوا ورجعُوا فأعطهم الأمان ، وأفضُ عليهــم ظلَّ الإحسان؛ وإن أَصَرُّوا وَتَمَرَّدُوا ، وجاهدُوا وآعتَدوا ، فشمِّرْ لمنازلتهم ، وصِّم في مقاتلَتهم ؛ واثقًا بأن الله تعالىٰ قد قضىٰ بالنصر لأولياء أمير المؤمنين وأهل طاعتِه، والخِــدُلان لأعدائه وأهل مَعْصيته؛ إبانةً بذلك عن تأييده لمن آعتَصَم بحبله ، ودفْعه لمن آنسلخ من ظِلَّه ؛ وُحَجَّةً بالغـةً لمن تمسَّك بطاعته، وموعظةً شافيةً لمن ٱستَخَفَّ بَحُــل معصيته؛ فإن مَلَّكُكُ الله تعالىٰ البلاد ، وطَهَّرها من أهـل الفساد ؛ وشَرَّد عنها الدُّعَّار والأشرار، إلى أقاصي الدِّيار؛ فَآجْبُبْ نَواعِقَ الفتنة والضَّلاله، وعَفِّ آثارَ ذَوِي الغيِّ والجَهَاله؛ وأُسْبِغ الأَّمْن علىٰ أهـل السَّلامه، وأفْرغ العدلَ علىٰ مَنْ سلك سبيلَ الاستقامه؛ وأَجْرِ الأَمْرَ فِي الْخُطْبَةِ لأميرِ المؤمنينِ علىٰ الرَّسْمِ المحدُودِ ، والمَنْهَجِ المعهود؛ وطالِعْه بما أنتهيتَ إليه، ليكاتِبَك بما تعتمدُ عليه .

ويضمَّن هذا العهد مايقع فيه من شروط العهد المتقدّم، ويُؤْمَر أن لايستصحب من الحُند إلّا من يثق بإخلاصه وصفائه، ويَسْكُن إلىٰ أمانته ووَفَائه ، وأن يُرفُض المُند إلّا من النَّغِل الطويَّه ، فإنه لاشيءَ أضَرَّ على المحاربة من لقاء عدة بجَيْشٍ

تُخامِرين، وجند مُمَاكِرين؛ وقد يكون في العساكر مَنْ يُداهِن ويظهر الحدمة وهو في مثـل العَدُق: إما لأن بينهما سالف وداد وولاية قد تأصَّلت بإطاع وإفساد، أو يكون لسلطانه قليلَ الإحماد، وهذا الذي أوردناه ليس بمثال جامع وإنما هو الذي يتميز به هذا العهدُ عما تقدّمه، والكاتبُ إذا آحتاج إلى آستعاله رتبه وقدّم ما يجب تقديمه، وأخر ما يجب تأخيره و [أضاف اليه ما تجب] إضافته؛ إن شاء الله تعالى،

## **+**

## وهذه نسخة سجلِّ بولاية مصر، وهي :

الحمُّدُ لله، الموِّقْق إلىٰ دواعى رضاه، المحسنِ العونَ علىٰ ماأوجب المزيد من إفضاله وآقْتضاه ؛ المثيبِ علىٰ ماهدىٰ إليـه من طاعتِه ، القابل عملَ مَن ٱستنفَدَ في الشكر أقصىٰ طاقتِه؛ المتكفِّل بمصالح عباده، المُولى من مواهبه ماتعْجز الحواطرُ والألسنةُ عن تَعْداده ؛ وصلَّى الله على جدّنا مجدِ الذي جعل ٱتِّباعَه سبيلًا إلى سَكَن جَنَّات الْخُلُود، وآلَتْ بهداه نارُ الكفر إلى الْمُمُود والْخُمُود؛ وأَنقَذَ من مَهاوِي الضَّلال، وَوَسَم مَنْ حادَّه وحادَ عن سبيله بالصَّغَار والإذْلال؛ وخلَّفَ في أُمَّتُه الثقلين كتابَ الله وعِترَتُه ، وأبقى بهما فيهم آيتَه وهدايَّتَه ؛ وعلىٰ أخيه وآبن عمِّه أبينا أمير المؤمنين على بن أبي طالب مُبْرِم أسباب الشريعة ومُعْكِمها، ومُطْلِق سيوفِه في نُفُوس أعداء الملة وُمُحَكِّيها؛ وبابِ مدينة علم النُّبوة التي لاَيْدْخَل إليها إلَّا منه، وسيد من عَنَّاهم الله بقوله: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهِ ﴾ وعلىٰ آلها الأثمة الهُداة قُوَّامِ الإسلام، وَقَرْضِه ؛ ورُكُن العصمة الذي مَنْ لِحا إليه نَجَا، والحِصِنِ الذي ماخابَ من أمَّه فَرَجَا منهُ فَرَجا؛ وسلَّم وعظَّم، ووالىٰ وَكُرَّم •

و إنَّ أمير المؤمنين لَمَا أُوْدَعه الله إيَّاه من أسرار الحُكْمَـه، وآجْتباه له من إمامة الأُمَّه؛ وآختاره له من كَلَاءة الخليقة و إيَالتها، وحفْظ حَوْزتها من المَحَاوف ورعايتها؛ وما خصُّه به من نُبُوة النبوَّة والرِّساله ،وأفردَ به رأيَّه من الجَزَالة والأصَاله ؛ وآكتنَفَ به أنحاءَه من التوفيق الذي لا يَصْدف عن غرض الإصابة ولا يَحيد، وعضَّده به من التأييد القاضي لعَزَائمه ببلُوغ الغَرض في نُصْرة التوحيد ؛ وٱستَوْدَعه إيَّاه من الإقبال الذى يجعل المستحيل لمُراده إمْكانا، والتأييد الذى أوضح به لإماميّه بُرْهانا؛ وتوَحَّده به من العصْمة التي تُصِيب بها مَرَاميـه مَواقِعَ الرَّشِاد ، وتضْمَن الحَيَّرَة لمـا يُعانيه للدِّين والدنيا به حظَّاها ؛ وتتظاهَرُ به ضروبُ الصلاح على الأمه، وتحيا به سُنَن الخيرات وتيمُّ النعمه ؛ وينظُر لمن ٱلستوْدَعه الله إيَّاهم من بريَّته نظَرَ المُؤدِّى الأمانةِ إلى مؤتَّمِنه ، المستَوْدع فيما يُتقَرِّب به إليه من البرِّ شُكَّرَ سوابِغ مَنائحه ومنَنه ، ويُقَرِّب علىٰ الأمة مَنالَ الخير بٱصطفائه مَنْ يكون لأفاضل الشِّيمَ مستكملا، وإلىٰ ماأزْلفه إلى الله سبحانه من طاعة أمير المؤمنين متوصِّلا، ولشَوَاذَّ الثناء بفاضل سيرته متحلِّيا، وللتَسَمُّح في قوانين السِّياسة مجتنبا؛ ولما علم [رَغْبةَ] الرعية فيه منتصبا، وفيما بلُّغهم أقصىٰ الآمال متسبِّبا؛ وبمراقبة الله فيما يأتِي ويَذَر متديِّنا، وبُحُسْن الجزاء علىٰ العمل بَمَرْضاته متيقِّنا : ليكون أمير المؤمنين قد قضى [ماأوجب عليه] مستخْلِفُه بآجتبائه وآصطفائه، وآستَحْمَد إليه بإسناد جلائل الخدّم إليه وآســتِكْفائه، وأتى ماتكون السلامةُ مضمونةً في مَباديه وعواقبِه، وأَحْظىٰ بنيل الْمُراد في جميع جهاته وجَوانبه؛ مستديًّا نِعَمَ الله التي أسداها إليه وأوْلاها ، مُواصِلًا حمدَه على مننه التي ظاهرها عليه ووَالَاها؛ ويستعينُه علىٰ لَوَازِم عَوارفه التي من أَجَلُّهَا خَطَرًا، وأحمدها فيالبريَّة أثرا ، وأجَمعها لَمَنَافع الخـاص والعام ، وأعودها بحماية حَوْزة الإســلام ؛ وأشهَدها

ببراهين الأئمة ، وأدّمّا على عناية الله بهذه الأمّة ، مامُنِحَه أميرُ المؤمنين من مُوازرة فتاه ووزيره ، ومعينه على المصالح وظهيره ؛ السيد الأجل العادل أمير الجيوش أبي الحسن على الظافري ، والدعاء والذي أظهر الله به لأمير المؤمنين آيات حُقوقه ، وأستأصل ببأسه شأفة من تتابع في مُرُوقه وبالغ في عُقُوقه ، وكسا الدهْرَ بإيالته مَلابِسَ الجمّال ، وفسَّح بفاضل سيرته بجال الآمال ، وبذلَ من الجهاد غاية الأجتهاد، ووالى من عمارة البلاد ماأنطق بجده الجمّاد، وأستخلص نخائل الصّدور بلطف سياسته ووسع عدله ، ورغبت غرائب الآمال في الإيواء إلى سابغ فضله ، بلطف سياسته ووسع عدله ، ورغبت غرائب الآمال في الإيواء إلى سابغ فضله ، وتبارت الليالي والأيام في خدمة أغراضه في أعاديه ، وأسترق قلوب الأولياء بما يُواليه من بيض أياديه ، ووضع الأشياء في مواضعها غير عُابٍ ولا مرخص ، ولم يَحْظَ من بيض أياديه ، والتأوفيق ، فالله تعالى يجعل مدّته غير متناهية إلى مدى ، والنصر والتوفيق الخالق والخُلُوق ، فالله تعالى يجعل مدّته غير متناهية إلى مدى ، والنصر والتوفيق لآرائه مَدَدا ، ويخلّد أبدا سعْده ، ويُغْجِز لأمير المؤمنين على يده وعْدَه .

ولما كانتُ منزلتُه عند أمير المؤمنين المنزلة التي نتطامَنُ دُومَهَا المنازلُ والرَّبَ ، وجلَّتُ أن ينالهَا أحدُ ممن بَعُد أو قَرُب ، وأفعالُه قُدوةً يُهتدَىٰ بأمثالها في الشُّكوك ، وسيرتُه قد عظمتُ عن أن نتعاطیٰ مماثلتَها هِمَ الملوك ، وعلَّه عنده من الكال بحيث تستحكم النَّقةُ بآختياره ، ويُرجَع في عقد الأمور وحلِّها إلى اتباع آثاره ومُوافقة إيثاره ، وكانتُ مَراتبِهم من قُرْبه ، إيثاره ، وكانتُ مَراتبِهم من قُرْبه ، وموضعُهم من رضاه مُضاهيًا لموضعهم من قلبه ، ومكانمُهم من الحُظُوة لديه مُناسِبا لكَانِهم من الزُّلفة عنده ، وأحقَّهم بسَناء الرُّتَبَ من أقبسه زَنْدَه وكساه مجده ، ولاسمًّا مَنْ لم يخرُجُ منه عن حُمُم الولد ، وحلَّ منه علَّ القلْب من الكَيد ، ونشاً في دَوْحته مَنْ لم يخرُجُ منه عن حُمُم الولد ، وحلَّ منه علَّ القلْب من الكَيد ، ونشاً في دَوْحته مُضافيرا ، وطلَع في سماء جلالِه قمرا مُنيرا ، واعتلىٰ بجِدّه ، وقطَع بحده ، وتظاهرَتْ

شواهدُ سعْده في مَهده ؛ وكنتَ أيها الأميرُ الحاوى لهـذا الفضل المبين ، المعتَلَقَ من ولاء أمير المؤمنين بالحبْل المَتِين؛ الذي نشأُ متوَقِّلا في دَرَج المَعَالي، وغدا متقَيِّلا في ظلال الصُّوارم والعَوَالي؛ وأخذتَ بمَرَاشد السيدالأجلِّ العادل فزدْتَ عن الظُّنون وأَوْفَيْت، ووعدَتْ عنك فَصَدَّقْتَ ضَمانَهَا وَوَقِّيت؛ ومازلت بعين الإجلال والتعظيم • مَلْمُوحًا، و بأفضل خِلال الرُّؤساء ممُنُوحًا؛ ولِحَلَائِل المراتب مُؤهَّلا، وبلسان الإجماع مَفَضَّلا ؛ ولَمَا أعيا من أدواء الِّنفاق حاسمًا ، وفي مَوَاقف اَلْحَاوف رابطُ الْحَاش حازما؛ ولما يُعَدُّ الأماجدُ له مذْخُورَ المَضاء ، وفيما تُعانيه وتلابسُـه مُوفَّق الآراء؛ وقد أكتنَفَك من ٱتِّباعك هَدْى السيد الأجل العادل ــ أدام الله قدرتَه وولاءًه ــ ناصر الدين، الأجل المظفَّر المقدّم الأمين؛ سيف الإمام، ركن الإسلام، شرفِ الأنام؛ فخرا لمُلُوك، مقدّم الجيوش، ذي الفضائل، خليل أميرالمؤمنين؛ أبي الفضائل عبَّاس الظافريِّ العادليِّ ، أدام الله به الإمتاع ، وعضَّده وأحسَنَ عنه الدِّفاع ، الذي هو فخرُ المُلُوك ونجُلُهــم ، وأثراهم من المفاخر وأجَلُّهم ؛ وأقدَمُهم في الرياســة قَدَما وأَعَرَقُهم، وأَطْيَبُهُم أَرَجَ ثناءٍ وأَعَبَقُهم .. ماجعلك أعلىٰ الأعيان مَفْخَراً ، وأكرمَ الجواهر عُنْصُرا ؛ وأولاهم بآلاءِ أمير المؤمنين وعَطائِه ، وأَسْبَقَهم في مِضْهار آختياره وِآجتبائِه؛ وأثَبَتَهم عندَه مَكَانَه ، وأُهراهم في خِدَمه بتأدية الأَمَانَه ؛ وقد عَرَف من \* مَوَاقَفَكَ المَشْهُودِه، ومَقاماتِك المحمُودِه؛ ماكان منــك في نَوْ بَة ٱبن مَصَّال وُجُمُوع ضَــلَاله، وما ٱستفاضَ من كُونك سبَبَ ٱنهزامه وٱنْفلاله؛ وٱنقلابِ تدبيرِه عليــه وآنعكاسه، والتفريق بين جَسَده وراسه؛ وحصل لك بذُّلك من إحماد أمير المؤمنين ما لايبُلُغُ الوصفُ مَدَاه ، إذ كان قد جرّد سـيْفَ نصر والدك الأجل المُظَفَّر وأنت حَدّاه \_ رأى أمير المؤمنين \_ و بالله توفيقُه \_ أن لأيضيّع مافيك من جَوْهي مَكنُون، ولا يرجعَ في أمر نَبَاهتِك إلى ماتَدُل عليه السِّنُون ؛ إذ كَنتَ للكمال مع فَتَاءِ السِّنِّ

حائزا، و بمزيَّة أصطناع أمير المؤمنين وأخيارِه إيَّاك فائزا، وفاوض السيدُ الأجلُّ العادل ـ أدام الله قدرته ـ ف تشريفِك بولاية يكشف بها شُفُوفَ جوهرك، ويُوصِّ لكافَّة البريَّة بمباشرتِكَ إيَّاها ما آستقر عنده من جميل مُخْتَبَرِك، ووَقَع التعيينُ على تقليدك ولاية مصر وما مع ذلك من الصِّناعتين وغيرهما من حقُوقهما وفامضي أميرُ المؤمنين ذلك لما لهذه الولاية من الحُظُوة بالقُرْب والدُّنُو، وليوَفِّر على الإيشار على أن يبلِّغ نظرك إلى غاياتِ العُلُو والسمو، وحرج أمرُه إلى ديوان الإنشاء بكتب هدذا السجل بتقليدك الحدمة المذكورة : علما بانتظام شُخُونها بإيَالتِك، وحياطة حوْزتها بسطاك ومَهابتِك، وتحقَّقًا أنَّ بسياستك تعمُّها المصالح، ونتظاهرُ عليها المَيامِنُ والمَناعِ والمَامِن عليها من الأعصار، ويَشَضح بك البرهانُ لمن بعُقارنَتك من الميزة ما لم تَعْظ به فيا سلف من الأعصار؛ ويَشَضح بك البرهانُ لمن بالغ في تفضيلها، وتتال من فائض العدل بسيرتيك ما تكاد تغني به عن نيلها .

فتقلّد ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك : معتمدًا على تقوى الله الذي إليه تصير الأمور، ويَعْلَمُ خائِنة الأَعْين وما تُخْفِي الصَّدُور؛ قال الله تعالى في محمّ كتابه المبين : وإنا الذين آمَنُوا آتَّهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقين ، واجعل من تحويه هذه المدينة بالعدل مشمولين، وعلى أجمل السِّيرة والرسوم محمُولين؛ وساو في الحمّ بين الشريف والدّنى ، وآسِ في المقدار بين الملِّي والدِّين ؛ وأقيم الحدود على من تجب عليه بمقتضى الكتاب وصحيح الآثار، ولا نتعدها بإقلال ولا إكتار، وفي هذه المدينة من ذوي الأنساب، وأعيار ولا نتعدد ومتميّري الكتاب، وأماثل الشهود : فاعتمد تمييزهم والاحتفاء بهم، ومعونتهم على مطالبهم ومحابّم، وكذلك مَنْ تضمّنت هذه الولاية من التّجار والرعية، وتوخّهم بما يُسَكِّن جاشهم، ويُزيل استيحاشهم، ويَفْسَح لهم من التّجار والرعية، وتوخّهم بما يُسَكِّن جاشهم، ويُزيل استيحاشهم، ويَفْسَح لهم في الرجاء والأمل، ويُعينُهم على صالح العمل، وتقدّم بحفظ الجامع العتيق وصَوْنه في الرجاء والأمل، ويُعينُهم على صالح العمل، وتقدّم بحفظ الجامع العتيق وصَوْنه

وتوفيره ، على مايليق به وتوقيره ، وآمنع من آبتذاله فى غير ماجُعِل له ، ونُصِب له ، من الإعلان بذكره فيه وأهله ، ووقر تامَّ العنايه ، وشاملَ الرَّعايه ، على مَن به من الفَقَهاء والعلماء ، والمتصدِّرين والقراء ، وحُضَّهم بالتكرمة على المبالغة فى طلب العُلُوم ، والتروّد من صالح الأعمال ليوم الوقت المعلوم ، وخُدْ جميع المستخدّمين معك بلزوم الطرائق الحميده ، والمقاصد المستوفقة السديده ، فمن آستمَّر على ماترضاه من آجتهاده ، وتستوفقه من صواب آعتاده ، أجريته على رَسْمه فى الرعايه ، وتوخيّنة بالصور في والحمايه ، والمقتة بوفور حظّك من الصواب ، وإجرائك على وما يقضى بتقويمه وتهذيه ، والنّقة بوفور حظّك من الصواب ، وإجرائك على مأيناط بك على الإستينباب ، أغنى عن الإطالة لك فى الوصايا والإسهاب ، والله تعالى من يقرن الخير بما تنظر فيه ، ويجعل التوفيق مضمُونا فيا تذره وتأتيه ، ويُفيلك من يقرن السعادة ما أنت له أهل ، ويُتمَّ نعمته عليْكَ كما أتمها على أبو يُك من قبل ، فاعلمُ وهذا وآعمل به ، إن شاء الله تعالى .



ومن السجِلَّات بالوظائف الدينيَّة علىٰ هذه الطريقة ماكَتَب به القاضى الفاضل عن العاضد بولاية بعض القُضاة، وهو :

الحمدُ لله الواسعة عَطايَاه، الوازعة قضاياه، المشتملة على أقسام الحَلْق قِسَمُه، المبرُورِ في سُؤالهم يوم فصلِ القضاء قَسَمُه، المسطورِ في كتابه الذي مافَرَط فيه من شيء مُعَلَّلُ الشرع ومُعَرَّمُه، المتمثَّلِ فيه لمن مَثلُه مُطاعُ الأمر ومسَلَّمه، الكريم الذي لايُضِيع ثوابَ العاملين، ولا يقطع أسباب الآملين، ولا يمنعُ طِلاَبَ السائلين؛ العدلِ الذي قامتْ حَبِّتُه على الناكبين والعادلين، والحقّ الذي يقضى بالحقّ وهو خيرُ

الفاصلين؛ مُصَفِّى مَشارع الشريعة من أعراض الكَدَر، وحامِي مَعاقل المِلَّة من آنتقاض المَدَر؛ ومنَزَّه أوليائه من تَحَاسنها في رياضِ الفكر، ومعرَّفهِم بمــا عـرض عليهم من إنافتها لأرتياض النظر، وآرتكاض الفطّن والفطّر ؛ جاعل الحُكمُ سلطانَه الذي يَأْوِي اللهيفُ إلىٰ ظلَّه ، وحماه الذي يلْجَأ الضعيف إلىٰ عَدْله ؛ ومَفْزَعَ الرائعُ الذي يقفُ المشروفُ والشريفُ عند فصَّله ، وشفاءَ العلل الذي يَذْهَب بكل [مافى] صَدْر من علَّه ؛ ومَشْرَعَ الإنصاف الذي يُفْضي إلىٰ الظَّمَإ فيضُ سَجْله ، ومَوعِدَ الخلائق يوم تُطُوىٰ السماءُ كطِّيِّ سِجلَّة ، ومُظْهره لَيْظُهَر به هـذا الدينُ على الَّدينُ كُلِّه؛ والآمر فيما أشكل منه بالتعريج إلى مستَنْبِطه من أهله، وجاعِلِ الأئمة الهادين الجُجَج على مَنْ رجَع إلىٰ قياس عقــله أوتقليد جَهْـله ؛ وأحدَ الثقلين الذي يحفِّف عن كُلِّ غارب كل ثِقْله ، وأخوه الكتابُ فلن يفتَرقا حتَّى يردَا الحوضَ يومَ نَهْله وعَلَّه؛ وصراطَه المستقيمَ الذي من أتىٰ اليومَ فيها بَزَّلة رأيه أتىٰ غدا بزلة فعْله، ومَنارَ الأنوار المضروبَ على طُرُق السارى في ليل الضَّلال وسُبْله ، وسبَبَ العصمة التي أشار فيها إلى الاعتصام بحَبْــله ؛ وصلَّى الله على جدّنا مجد الذي عَظُم به جَدُّنا ، وآعتَاق بســبَبِهِ تَجْدُنا ؛ ووجبَ به علىٰ كل من وَادّ الله ورسولَه وُدُّنا ، وأوْ رثنا من علمه ماحاز لن شَرْفَي الدين والدُّنَا ؛ وحلم به نجِير مر. ضاقَتْ به المذاهبُ فرَجَا فَرَجًا، وحكَّمه المشرُّكُون فيما شَجَر بينهم فلم يجِدُوا في أنْفُسِهم بمـا قضيٰ حَرَجا ؛ وعلىٰ أخيه وأبن عمِّه، القائم مَقَامه بفصل حكه وفَضْل عِلْمه ؛ أميرِ المؤمنين على بن أبى طالب الذي حُرزَله من المكْرُمات أبابُها ، وطابت بغُبار حلمه إقامةُ الألباب و إلبابُها؛ وميَّزه علىٰ الكاَّفة بقوله : ﴿ أَنَا مَدينَةُ العِلْمِ وَعَلَّى بِأَبُهَا ﴾ وشهد طورًا بأنه

<sup>(</sup>١) أي الحائف .

أفتاهم، فعُلِم أنه أقربُهُم به شَبَها وفى مَدىٰ الفضل أقصاهم؛ وعلى الأئمة من ذرّ يتهما الذين أنعَمُوا فأجرَلُوا ، وحكمُوا فعــدَلُوا ؛ وحُمِّلُوا ثِقْــلَ الأمانة فحمَلُوا ، وجاهَدُوا في سبيل الله فعَلَوْا بما فعَلُوا ؛ وآستوجبُوا الحمدَ بما أَوْلُوا والأَجرَ بما وُلُوا ؛ صلاةً مأمونةً من الشُبُهات، متوضِّحة الشِّيات ،

ولما كان حُكُمُ الصواب في الحُكُم بين الناس أن يُعتارَ مَنْ بانَ صوابُه وآتَّضَح، وبان عنــه حكمُ الهوى الذي فَضَح ؛ وأصغىٰ ضميرَه إلىٰ لسان الحــقِّ الذي فَصح ، وعُرِض جوهرُه علىٰ مَحَكِّ النَّقْد فصَحٍّ؛ ومُيِّز بينه وبينَ الرجال فتَقُل وَزْنا ورَجَحٍ، وآحتجَّ به الإسلامُ علىٰمن نَوىٰ مُناواتَه فَنجَح؛ ووَلَى الأحكامَ بين المسلمين فأصْلح وصَلَح، وتَسَمَّح إذا كان الحقُّ له وإذا ما كانَ فيه فما أَسُمَحَ ولا سَمَح؛ وجدَّد جدُّه من مَعَالم العلوم ماصَّعَّ رسمُه وَأُنْحٌ ، وأطلعتْه على خَفَايا المشكلات بَديهةُ فكره لَتَّ الْمَح؛ وملكَ عنانَ هواه رأيُه فِحَنَّح إلىٰ هواه وما جَمَّح، وشرَح صــدرَ الاختيار بما ملأ الأخيار من محاسنه وشرَح، وتعالىٰ الاقتراحُ لهذه المرتبة فكان وَفْقَ ما أراد وفوقَ ما ٱقتَرَح؛ وتشبَّث بعينِ الأعمال الصالحة وتمسَّك، وتَنزَّه عن داء يلازمُها وأعراض تَشِينُها وتنسَّك؛ وَكَثُر الخوضُ في الباطل فإما صَدَع بالحق و إمَّا أمْسَك؛ وأعدىٰ فَصْلَه وِفَصْلَه علىٰ من شَكَا أو شَكَّ، وغضَّ عينَيْه عَمَّا أُعطى سواه ومُتِّع به، وآشترىٰ طُولَ راحتِه بنَصيبه الآنَ من نَصَبِه، وحسره (؟) النعمة من تَعَبِه؛ وأيس الظالمُ من مُمَــالاتِه ومُبالاتِه ، وطمِع المظلومُ بقُرْب إعاناتِه وبُعْد إعناته ؛ ومَّر مُنَّ الدهر وَحَلَا خُلُوهُ فلم يشهَدْ باستمِــَالاتِه عن حالاته، ولم يُرْضَ أحدبه خُكُمَ صَرفِ دهر يجرِي بأذاته ؛ ولا كشفَتْ منه التجاربُ إلا عن البَصائر التي تَرُوق السُّمَّاع

<sup>(</sup>۱) أى فا أنقاد ولان ولا سمح أى جاد وسخا ٠

<sup>(</sup>٢) أى درس وعفا . انظر اللسان .

والنَّظَّار، والحسناتِ التي قضَتْ بصائرُها بقضاءِ مناظرة الأنظار؛ والديانةِ التي عَمَرت المحاريب في الليل وأطرافِ النهار، والأمانةِ التي آستمسك عَقْدُها فما خيف عليه أن يَتَدَاعَىٰ ولا أن يَنْهار، والصيانةِ التي آستوىٰ فَوْقَ مَرْكَبَها فَحَلَّت بجنَّاتِ عَدْن تجرِى مَن تحتِها الأَنْهار.

ولمَّاكنت أيُّها القاضي ملْتقيْ هذه الأوصاف وطَيِّعَهَا، ومَشْرقَ نحرها ومَطْلَعَها، وَمَلْقَىٰ عَصَا ٱرتيادَهَا وَمَنْجَعَهَا ، وَمَوْرَدَ فَرَطَ تلك الأموالِ وَمَشْرَعَهَا، ومُرادَ هــذه السِّيَاتِ التي تقَعُ منك موقعَها، وتألُّفُ عندَك مَوْضعَها، وأصلَ هذه المحامد التي إن 'ٱستَعْلَقَت بسِوَاه فمنه فَرَّعَها، وقارعَ صَفاة هذه الذِّروة التي ماكان لغيره أن يَقْرَعَها، ومن تَعُدُّه الخناصرُ أتتى كُفاة الرتب وأوْرَعَها، وأبلجَ أَبَاة الرَّيْب وأَرْدَعَها، وأَشدَها قيامًا ومَقامًا في ذات الله وان كان له أطوَعَها؛ وأمضاها حدًّا إذا كَفَّ الباطلَ الغُرُوبِ ، وأشرَقَها شمسًا لاتتوارىٰ بحجابِ الغُرُوبِ، وأقْواها سَـلَّةً في تنفيذ حكم حقِّ إذا ضَعُف الطالبُ والمُطْلُوبِ ، وأنْقاها صحيفةً بما أُوْدَعها من نُور العـمل المكتُوب، وأبْداها زُهْدا في دنياه إذا أنْمَوْا بوعْدها الكاذب أمَلَ إيتائها المكْذوب، وأدومَها مصاحبةً لشكر لايستقلُّ به رفيقُها المصحُوب، وأقْوَمَها طريقةً في الحَسنات فَ اللَّهِ عَلَى الْحُوبِ مَلْحُوبِ، وأَقْواها طُمأً بِينةَ قلب إلىٰ ذِكْرِ الذي تَطْمَئُّنَّ بِهِ القلوب؛ وأنهضَها عَزْما بما أعيا الهِمَم من تكاليف الطاعة وآد بسمع ويصّر وفؤاد، وأَقْدَرَهَا عَلَىٰ مِجَاهِدَةُ الشَّهَواتُ أَشَدَّ الجَهادُ ؛ وأَنظَرَهَا لنفسه في تحصيل عمل يشهد له يومَ قِيامِ الأشهاد، وأمهَدَها لِحَنْبه وذخائرُ التقوىٰ نِعْمَ المهاد .

(۱) وإلى اليقين الذي ظهرتْ شواهدُه ، والعملِ الذي جُمِعتْ إليك شوارِدُه ، والدِّين الذي صَفَتْ إليك موارِدُه ، والعِلْمِ الذي هَبَّتْ بمذاكرتِك رواكدُه ، والفَهْم

<sup>(</sup>١) مراده وكل ذلك مضاف إلى اليقين الخ .

الذي تظاهرَتْ بمناظرتِك مَراشــدُه؛ والنظر الذي ألقيٰ فُرْسَانَ الجدَال بالجُدَالَةُ ، والأثر الذي يُقضى به عليك بالعَدَالَه؛ والمحاماة عن الحقِّ بما يقضى لمخالفِه بالإذالة ولمؤالفه بالإِدَالَهُ ، والإِرشاد الذي ما بدا لفَهُم الشاكِّ إلا بَدَا له ؛ والْفُتْيَا التي ضر بَتْ ثَبَجَ الباطلِ بُسيوفِها، وحَّلَتْ مَسامِعَ المستفيدينَ بُشُنُوفِها؛ والحلالةِ التي لأيُمَلُّ مسمُوع أوصافها ، والعدالة التي لأيمَلُّ (؟) مشرُوع إنصافها ، وكم ليلة أغمدْتَ ظلامَها في نُورِ التهجُّد والناس هُجُود ، وسكَّنْتَ جُفونَ مناقبها بيَقَظات السُّجُود، وأنشأت الخشيةُ عَمامَها فاطفأت بماء الدمع النار ذاتَ الوَقُود؛ وبلغتَ رياضةَ الجوارح التي تُريد ورياضَ القلب التي تَرُود ؛ فأسفر الصبحُ منك عن سار واقف ، وأستسرّ لك القَبُول عن أُنْس خائِف؛ وتأرَّجتْ أنفاسُ الأسحــار باســـتغفارك، وتَمَّ عُنوانُ السُّجود بأسرارك، وٱبيضَّتْ شيَةُ الليل بحلي آثارك؛ وٱكتنفَتْك الطَّهارةُ حتَّى كَأنَّك مُصْحَف ، وأرَهَفَتْ ك الديانةُ حتَّى كأنك مُرْهَف ؛ وحالَفَتْك الرَّكانةُ وكأنك مع وعرَفْتُكَ الأحكامُ بأنك ماض على الحقائق عند الشُّـبَه تتوقَّف، وألفتْـك النزاهةُ فشهد عدولٌ أن نكرةَ المطامِع عندَك لانتعَرّف؛ وصرَفَتَك النزاهةُ عن دُنْيا إن كانتْ عرائسُها تُرَفُّ فَغَدًّا مواردُها تُنزَّف، وآستشرفَتْك المنازلُ التي لاتزالُ بأعناق الأشراف تُستشرَف ؛ وما رأَسْت، حتى درَسْت ؛ ولا تَنَبَّهت، حتى تَفَقَّهت ؛ ولا أَقْنيت حتى أَفْنيت المحابر، ولا تصدّرتَ حتَّى تصبَّرت علىٰ كُلّفِ تغلِب الصابر؛ فما حَابَاكَ من حَبَاك، ولا قدّمك حتَّى علم أن سِوَاك ماساواك؛ فرِ ياستُك لم تكن فَلْته، وآستشرافُ وجه الرياسة لك لم يَكُنْ لَفْته؛ بل تنقَّلتَ متدَّرِّجاً ، وأثنىٰ عليك لسانُ حَقَيْقَة مَا كَانَ مَتَلَجَّلِجًا ؛ ولو أَقعَــدَك حَسَــبُك أو أباك ، لقبِلك المحِدُ ومَا أَبَاك ؛

فكيف ولك نفس بنَّتْ لك الشَرفَ الحالد، وجمعَت الطريفَ منه إلى التالِد، ولم تقْنَع بما ورِثْتَ من تُراثِ رياسةِ الوَالِد .

والسيد الأجلُّ الذي أعاد إلى الدولة رَوْنق نَضارتِها ، بعد رَوْنق إضارتها ، وأفاضت عليه حَيا إشارتها ، وأضافت إليه نَصَّ إشارتها ، وآعطَنه السعادةُ أفضل إمارتها ، بما أعطَنه من فضل وزارتها ، وآشتملت مَعاني النّجاح من صَفْحة بِشره التي عَجَّلناك الآمال بيشارتها ، وأقرّت حركاتُه الخلافة في دارِها والأنوار في دارتها ، وقصّرت مهابتُه أيدي الأعداء بعد آستطالتها ، وأخمدت نارهم بعد آستطارتها ، وفصّرت مهابتُه الأسود فلم تُرع الأسماع بزأرها ولا العيون بزيارتها - يَعدك للصّدور وذلّلت رياضتُه الأسود فلم تَرع الأسماع بزأرها ولا العيون بزيارتها - يَعدك للصّدور ويحسنن ملبوسه بِشرا ، ويراك أولى من أقام الحقّ لازمًا جَواده ، وأقعد الباطل ويحسن ملبوسه بِشرا ، ويراك أولى من أقام الحقّ لازمًا جَواده ، وأقعد الباطل حاسمًا مَواده ، ويصفك بالعدل الذي يتأكم عليه الأضداد ، والسّداد الذي حاسمًا مَواده ، وبينه بالأسداد ، والنزاهة المنزّهة عن التصنّع بالرياء ، والسريرة الحسنة الرواء .

ولما قرر لك النيابة عنه فى الصلاة والخطابة والقضاء والمَظَالم والإشراف على الجوامع والمساجد ودارِ ضَرْب العين والورق والسِّكَة بالحَضْرة وسائر أعمال المملكة، أمضى أمير المؤمنين ماقرر، وتخيَّر لهذه العطية من تخيَّر، ستُحونا إلى أمانيك التى حملت نوقها، ورُكُونا إلى ديانيك التى أوجبَتْ تطلُّع هذه الرتبة إليك وسَوْقها، وعلما أنك فارسُها الذى آتَسع مِيدَانُه، وواحدُها الذى رَجَح مِيزانُه، وكُفْؤُها الذى تَجَرَّم مكانُه .

فتقلَّد مَا قلَّدت مر ذلك عاملا بتقوى الله التي يفوز العامل بها في مواقف الإسخاط، ويجوزُ بها السالكُ مَتالِفَ الصراط، ويجوزُ بها الآملُ معارفَ الإحتياط؛

قَالَ اللهَ فِي فُرْقَانِهِ الذِي نزله على عبده ليكون للعالمين نذيراً : ﴿ يَأَيُّكُ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورا ﴾ •

والحكم فهو عقد اللباس دُنْيا ودِينا ، وسبيلُ الحق الذي يسْلُكُه مَنْ جَرَىٰ شمالا وسلَّك يمينًا؛ وَبِه كُفُّ الله الأيديُّ المتعدِّيه، وأنقَذَ من النَّار النفوسَ المتردِّيه؛ وأقام حُدُودَ كُلِّ من آستحقُّها ولم يتوَقُّها، وأوجب قِصاصَ الدماء علىٰ من أراقَهـــا وآستَباحَ رقُّها ؛ وبه يقف القوتُّ والضعيفُ مَوْقفا واحدا ، وَيَظهَرُ أُولُو عدلِ الله لمن كان بعين قلبه مُشاهِدا ؛ وبه 'نتبيَّن مواقعُ التحليل والتحريم، وفيه نتَعيَّن مقاطِعُ الْحُكُم بالتحكيم؛ ولَمَجالِسِه الوقارُ فهي جَنَّة لا لَغْوَ فيهـا ولا تَأْثِيم، والظالمُ فيــه و إن ظَفِر فإنما ظَفِر بما يُقطع له من نار الجحيم . ولا تجعل بين المتحاكمينِ إليك من فَرْق، وساو في الحكم بين كأنَّة الخاْق؛ ولا تَحْكُم بحُجَّة أحد الخصمين و إن كان لها السَّبْق: ﴿ فَآحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِكَ أَنْوَلَ اللَّهُ وَلا تَدَّبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ ﴾ . ولا تَقْطَع بعلْمك و إن كنتَ علما، ولا تُبالِ في الله أن يُغْضِب ظالمًا وُتُرْضِيَ مظْلُوما؛ وأجعل لنفسك من نَظَرك و إصغائك بين المترافعين إليك مقسومًا، فلا تحقر خطأ الحكم وتجنب منه بينهما ما تجده [عند] الله عظيما : وآحُكُمْ بِينَهُمْ بِمَكَ أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَكُنْ للخِمَائِينِينَ خَصِيهَا . وَتَجَلَّبُبُ بِالْوَقَارِ الذي يَبِيِّن فَصْــَلَ الْمَلهُ ، و يشهد للكُفْر بِالذِّلَّهُ ، ويُلْبِسُك فَحَرَالسَّراة الجلَّه ؛ ولا يمَنعْك مذمومُ التكبُّر، عن مجمود التدَبُّر؛ ولا جَبْرَ لَكَسْر التجبُّر، ولا خير فيمن لا يُمْهِل رويَّة التحير فالعجلةُ تضيِّق مَيْدان التخيُّر؛ و إذا أُوضِعَ الملتبسُ لفَهْمِك، وعَنَّ القطعُ بفصْل حُكْك؛ فأفهم الظالمَ ماتوَّجه عليــه لَحَصْمه، فَرُ بَمَا أُوتِي مِن سُوء فهمه لامن طريقِ ظُلْمه ؛ ولعله لا يَجَعُ عليه بين فَوْت مرادِه وبقاءِ إثمه؛ وذاكر الْمُقْدِمين علىٰ اليمين، بمـا علىٰ مَنْ يَمِين ؛ وأن كاذبَها يَدَع الديارَ

بَلَاقِع ، وأن خَرْق الْجُرْأَة علىٰ الله ماله من راقع ، وصَرْفه الفِي عن الإيضاح ، فآستعملُ ولا رافع ، ومَنْ قطعه الحَصَر عن الإفصاح ، وصَرَفه البِي عن الإيضاح ، فآستعملُ معه أناة تُوضِّع مايختلج في صدْره ، ورفقا يُفصح مايختلج في فكره ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنَّكُم لتَخْتَصمُون إلى ولعَلَّ أَحَدَكم أنْ يكُونَ أَلْمَنَ عَجَّته من الآخر فأقضي له على نحو ماأشمع " ولدُخول المجالس دَهْشة تُورِث اللسان عُقْله ، ولمفاجأة المحافل حَيْرة تُعقب البيان مُهله ، فواجب عليك ممن تدلّه أن تذلّه ، وممن يُشدَه أن تَشُده أن تَشُده : لتقضي بما تقضي ، وتُمضى الحكم بحقيقة تمضى ، وأن ومن يُشدَه أن تَشُده أن تَشُده أن تَشُرت عن والله ولاموصومًا وقوعك فيأذراكها ، وتعذرك عن ادراكها ، ولست معصوما من المَغالط ، ولاموصومًا وقوعك فيأذراكها ، وتعذرك عن ادراكها ، ولست معصوما من المَغالط ، ولاموصومًا بالحطا الفارط ، ولا مَلُوما [ إلا ] إذا أقمت على ما الله منه ساخط ، فقد ذَمَّ الله من بالحطا الفارط ، ولا مَلُوما [ إلا ] إذا أقمت على ما الله منه ساخط ، فقد ذَمَّ الله من الله وهو مَعهُمْ " ، فقال تعالى : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِن النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِن الله وهو مَعهُمْ " ،

وكتابُ الله وسنة رسوله السّراجان اللذان ما صَلَّ هُداهما ، والمهادان اللذان ما صَكَّه ما أوضحهما إليه وأبداهما ، وقد أغنت نصوصُهما عن الأقيسه ، وأوضع خُصوصُهما عاملة الأمور المُلتبسه ، قال الله سبحانه : ﴿ ما فَرَّطْنَا فِي الكتَّابِ مِنْ شَيْء ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَمَا آنَا كُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوه وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ وإن أشكات نازلة عير مسطوره ، وأعضلت واقعة غير محصوره ، فاستَرْشد أمير المؤمنين في أمرها ، وقف مسطوره ، وأعضلت واقعة غير محصوره ، فاستَرْشد أمير المؤمنين في أمرها ، وقف على بحار علمه فلن تعدم سيْح دَرّها ، فأمير المؤمنين الذي أمر الله عند التنازع بأن نرد [اليه] ماأعضل ، وأثم أخذك للاستنباط [الامِن ] الذين حكم الله أن يُرد عليهم نما أشكل .

<sup>(</sup>١) زدنا هاتين الكلمتين على ما في الاصل لأن الكلام بدون زيادتهما لايفهم . تأمل .

والشهادة فلقد أمر الله بإقامتها وكفى بالله شهيدا، وكفى بذلك جَلَالة وتمجيدا؛ ولا نُتَّخذ إلا العُدول المَقانع، ولا تسمَعْ منهم إلا لمن هو لأمر الله سامِع؛ فهم الأعوانُ التي تُدفَع بها نارُ جهنم، والجُنن التي يتّقي بها الحاكم سهام الآثام فيما حلّل وحرَّم؛ وإلى علمهم آنتهت مقاطع الحقوق التي الله بها أعلم؛ وما سرى حكم الا بعد أن تجد أقواله دليدلا، ولك السمع ولهم البصر وكل أولئك كان عنه مَسْتُولا؛ وآستشفَّ أمورهم فمن ألفيته آلفا لمحَجَّة الصواب، عائفا لمَضَلَّة الارتياب؛ لأيحاف بالإغضاب، ولا يُحسبُ حسابا إلا ليوم الحساب، فاسمع مقالتَد، وأقر عدالته ، ومن كان عن السبيل ناكماً ، وللهوى راكما ؛ فأرْجِله عن ظهر العَداله ، ونتبَع زَلَله بالإزاله ؛ وواصِلْ فيهم ألسنة حكك ، وأوجُه علمك ؛ فلا تستنب إلا من تعلم أن خطأه عليك وصوابة لك ، ولا تعول إلاّ على من لا يُخْجِل نفسك ولا يُذُمَّ تعويلك .

وكاتبُك فقالمُه لسانك، ولسانه تَرجُمانك؛ إن وَقَّع فإليك تُنْسَب مواقع توقيعِه، و إن وصل حكما بمسطوره فيقدارك مسطورٌ من مسمُوعه؛ فلا ترضَ بالدُّون فما يدَوّن، ولا تعوّل إلا على كل من تصوّر وتصوّن .

وحاجِبُك فهو عينُك وإن سُمِّى حاجبا، ووجْهُك الذى تلقىٰ به إذا كنْتَ غائبا ؛ فاخَتَرْ من يكون متخيِّرا فى المَقَال ، متحلِّيا بحُسْن الفِعال ، مجرَّبا فى جميع الأحوال ؛ لايلتفتُ إلىٰ دنيا دينُه، ولا يخونك أمانَتَه ولا تمتد يمينُه ، ولا يقول عنه ولا عن نفسه إلا مايزينُك ويزينُه، ولا يخفُّ إلىٰ ماتخفُ به مَوازينُه .

والخطباء فُرْسان المنابر، وألسنة المحاضر، وتراجِمُ الشعائر؛ وأئمةُ المجَامع، وسُفَراءَ القلوب بوَساطة المسامع لَقَامها الرافع؛ ومُبرَّها الفارعُ من القلوب علىٰ دائها، وتدحر حربُه شياطين الأم عند آعتدائها؛ ويُعرب عن الهداية ويبالغ بلاغَتَه في إهدائها؛ ويتقِنُ مخارج الحروف مُحسِنا في أدائها و إبدائها، وتَحُلَّ موعظتُه عن العيون الجامدة عُقَدَ وكائبًا، وينادى القلوب الصَّدية فيكون صَدَاه صوب بكائها، ويستشعرُ أردية الوَقار فتشهد المنابرله بارتدائها ؛ وتغذى النفوس مواعظه إذا قصدتُه بآستنصارها على القلوب واستعدائها .

والأيت ما فأنت لهم والد ، وأَجْرُ نَفَقَتك عليهم فى الصحيفة وارد ؛ وهم ودائعُ الله لديْك ، وذخائرُ الآباء [1] لَّا أنهم فى يدَيْك ؛ فأحْسِن بهم السياسة بالشَّفقه ، وأحسن لهم التدبير بالنَّفقه ؛ ومن آنست رُشْدَه ، فأدفع مالَهُ إليه ، ومن لم تستَرْشِدْ قَصْده ، فأنفق منه عليه ؛ قال الله تنبيهًا وتحذيرًا : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَمُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ إِنَّه كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ .

والمساجد بيوت الله التى يُسَبَّح له فيها بالغُدُّة والآصال، ومَظانُّ العبادة التى يعمُرها أهل الإعتلاقِ بمعْروفه والإفضال؛ ومَصاعِدُ الكَلِم الطيب والعملِ الصالح، وأسواقُ الآخرة التى يُوجب فيها المشترُّون صَفْقة البَيْع الرامح؛ فعبِّد الطريق إلى زيارتِها، وٱشْرَحْ قلوبَ المتطهِّرين بطهارتها، وآنِسِ القائمينَ بالليل والمستغْفِرين بالأسحارِ بإنارتها.

والمضروبُ بدار الضرب فهو عينُ ما تجب عليه الزَّكُوات، ونفس ما تُحازُ [به] المستَمْلَكات؛ ومدارُ ماتشتملُ عليه المُعامَلات، وقيمُ ماتُحقَن به الدماء في الدِّيات، ومنتهىٰ ما تُوفَى به الصَّدُقات؛ وتُوصى به الصَّدقات؛ فتولَّ أخذَ عياره، ومباشرةَ تصفية دِرْهمه وديناره، وأخلِصه لتنجُومن النار بلَفَحات نارِه؛ واحفظ شكله الذي ينقش خاتم جوازِه؛ والأسماءُ المسطّرة عليه وسيلةُ امتيازه علىٰ بقية الأحجار وإعْزازه.

والوكالة على باب الحكم فهى كفاح المتناصلين، وسلاح المتناصلين؛ ومن ينتفع بها لا يُعْزل من الخطاب، كما لا ينصّب بها من يَفتح له الباطلُ الأبواب؛ فلا تُوعِها الا يُعْزل من الخطاب، كما لا ينصّب بها من يَفتح له الباطلُ الأبواب؛ فلا تُوعِها الله عسمته الدُّربه، في السرعة من القُرْبه، وتدبر قول الله: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّه ﴾ ممن يُؤمّن على النساء والرجال، ولا يُعْجِبه إرسالُ لسانه في الحلال، ولا يُعْجِبه إرسالُ لسانه في الحلال، ولا يُعْجِبه إرسالُ لسانه في الحلال، ولا يُبطلُ الحق إذا أطلق لسانه في سَعة الحَجال ،

والمتصرّفون الذين هم أيدى الشريعة التي تُشْخِص الخُصوم ، ويُستعانُ بهمَ علىٰ قَمْع الظَّلوم ونَفْع المظلوم ، فتخيَّرُ أن يكون أكبرهم من أهل طبقته ، وأمدهم تحسينا لسُمْعته وتحصينا لأمانته .

هذا عهدُ أمير المؤمنين إليك فاهتد بهديه ، وقُمْ بفرض رَعْيه وحقّ وَعْيه ، وكريم سعى الآخرة أحسَنَ سَعْيه ، وتصرَّفُ بين أمر الحقّ ونهيه ، والله سبحانه يبلّغك من مناجح أمريك ، مالا تبلّغه بمطامح فكرك ، وييسر لك من بديهة الإرشاد ، ماتعجز عنه رويَّة الارتياد ، فاعلمْ هذا من أمير المؤمنين ورَسْمه ، واعمل بموجبه وحُكمه ،

+"+

ومن ذلك ماأورده على بن خلف الكاتب في كتابه و موادّ البيان " في سجلًّ بالدعوة للدولة والمشايعة لها، والموافقة على مذْهَبها، وهو:

الحمدُ لله خالِق ما وقع تحت القياس والحَواس ، والمتعالى عن أن تُدرِكه البصائرُ الجمدُ لله خالِق ما وقع تحت القياس والحَواس ، والمتعالى عن أن تُدرِكه البصائرُ بالإيناس ، الذي آختار الإسلام فأظهره وعظّمه ، واستخلص الإيمانَ فأعزَّه وأحرَمه ، وأوجب بهما الحجة على الخلائق ، وهداهم بأنوارِهما إلى أقصد الطرائق ، وحاطَهُما بأوليائه الراشدين شُموسِ الحقائق ؛ الذين نَصَبهم في أرضه

<sup>(</sup>١) يريد بالقياس المعقول .

أعلاما، وجعلهم بين عِبَاده حُكَّاما؛ فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِّــةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنا إَلَيْهِمْ فِعْلَ الحَيْراتِ وإقَامَ الصَّلاةِ وإيتَاءَ الزَّكاةِ وكانُوا لَنَا عابِدينَ ﴾ .

يَحَدُه أمير المؤمنين أنِ آصطفاه لحلافتِه ، وخصَّه بلطائف حِمْتِه ، وأقامه دليلًا على مَنَاهِ هِدايتِه ، وداعيًا إلى سبيل رحمتِه ، ويسألُه الصلاة على سيدنا عهد نبيّه الذي آبتعَنَه رحمة للعالمين ، فأوضح معالم الدين ، وشَرَع ظواهره المسلمين ، وأودع بواطنه لوصيّه سيد الوصيين : على بن أبى طالب أمير المؤمنين ، وفوض إليه هداية المستجيبين ، والتأليف بين قلوب المؤمنين ، ففجّر ينابيع الرَّشاد ، وغور ضلالات الإلماد ، وقاتل على التأويل كما قاتل على الرسل ، حتى أنار وأوضَح السُّبُل ، وحسر الإلماد ، وأطلع شمس البرهان ، صلى الله عليهما ، وعلى الأئمة من ذرِّيتهما ، نقاب البيان ، وأعلام الإيمان ، وخلفاء الرحن ، وسلم عليهم ماتعاقب الملوان ، وترادَف الجديدان ،

وإنَّ أمير المؤمنين بما منحه الله تعالى من شَرَف الحَمَّه ، وأورثه من مَنْصِب الإمامة والأَثمَّة ، وفقض إليه من التوقيف على حدُود الدين، وتبصير من اعتصم بحبله من المؤمنين، وتنوير بصائر من استمسك بعروته من المستجيبين يعلن بإقامة الدعوة الهاديَّة بين أوليائه ، وسُبُوغ ظلِّها على أشياعه وخلَصائه ، وتغذية أفهامهم بلبانها ، وأدهاف عقولهم بلبانها ، وتهذيب أفكارهم بلطائفها ، وإنقاذهم من حيرة الشُكُوك بمَعارفها ، وتوقيفهم من عُلُومها على ما يَلْحَب لهم سبل الرِّضوان، ويُفْضى بهم إلى روح الجنان وريح الحنان، والخلود السرمدى في جوار الجواد المنَّان ما يزالُ نظره مصروفًا إلى تَوْطها بناشى في حجُرها ، مغتذ بدَرِها سارٍ في نُورها ، عالم بسرائرها المَدْفُونه ، وعَوامِضها المُكْنُونه ، موفِّرا على ذلك الخيارة ، وقاصِية انتقادِه بسرائرها المَدْفُونه ، وعَوامِضها المُكْنُونه ، موفِّرا على ذلك الخيارة ، وقاصِية انتقادِه بسرائرها المَدْفُونه ، وعَوامِضها المُكُنُونه ، ووقفَه الارتيادُ عليك ، فاسندَها منك إلى والخيبارة ، وقاصِية النقادِه والخيباد الله على المناس المنه المناس الله على المناس المناس الله على المناس الله على المناس المناس الله على المناس المناس المناس المناس الله على المناس ال

كفئها وكافيها ، ومِدْرَهِها المبرِّزِ فيها ؛ ولسانها المترجم عن حقائقها الخفيَّه ، ودقائقها المطويَّة ؛ ثقةً بوَثَاقة دينك، وصَّة يقينك ؛ وشهود هَدْيك وهُدَاك ، وفضل سِيرتِك في كل ماوَلَّاك ؛ ومحض إخلاصك ، وقديم الختصاصك ؛ وأجراك على رَسْم هذه الخدْمة في التشريف والحُمُّلان ، والتنويه ومُضاعفة الإحسان .

فتقلَّدُ مَا قَلَّدَكُ أَمِيرِ المؤمنيِنِ مستشْعِرا للتقوىٰ، عادلا عن الهَوىٰ، سالكًا سبيلَ الهُدىٰ، فإنَّ التقوىٰ أحصَنُ الجُنَنَ، وأزينُ الزِّينَ، و ( آدْعُ إلىٰ سبيلِ رَبِّكَ بِالحُكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾ . فإن الله تعالىٰ يقول : ( وَمَنْ يُؤْتَ الحَكْمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيْرا كَثِيرا ﴾ . وحص على ذلك فقال سبحانه : ( وَمَنْ أَحْسَنُ اللهِ وعَمِلَ صَالِحًا وقَالَ إنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ .

وخُد العهدَ على كل مستجيب راغب ، وشُد العقدَ على كل مُنقادٍ ظاهِر ، مَن يَظْهر لك إخلاصُه ويقينُه ، ويصحُ عندك عَفافه ودِينُه ، وحُصَّهم على الوفاء بما تُعاهدُهم عليه ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْءُولا) ، بما تُعاهدُهم عليه ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْءُولا) ، ويقول جل من قائل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْق أَيديهِم فَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه ﴾ و[كفّ] كافّة أهل الخلاف والعناد ، وجادلهم باللَّطف والسَّداد ، واقبَل منهم مَنْ أقبل إليك بالطَّوْع والإنقياد ؛ ولا تُكره أحدا على متابِعتِك والدخول في بَيْعتِك ، وإن حَمَتَك على ذلك الشفقةُ والرأفةُ والحَنان والعاطفة : فإنَّ الله تعالى يقول لمن بعثه داعيًا إليه بإذنه : عجد صلَّى الله عليه وسلم : ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَاسِ وَلُو حَصْتَ بُؤُمِنِين ﴾ .

ولا تُلْقِ الوديعـةَ إلا لِحُفَّاظ الوَدَائع، ولا تُلْق الحَبَّ إلا في مَنْرَعة لاتُكْدِي على الزارع؛ وتوَخَّ لغَرْسـك أجلَّ المَغَارس، وتُوردُهُم مشارع ماءِ الحياة المَعين،

وتُقرّبهُم بقُرْبان المخلصين ؛ وتخرِجُهم من ظُلَم الشكوك والشَّبهات، إلى نُور البراهين والمؤمنات ؛ واثلُ مجالس الحِكم التي تخرج إليك في الحضرة على المؤمنين والمؤمنات ؛ والمستجيبين والمستجيبات ، في قُصُور الحلافة الزاهره ، والمسجد الجامع بالمُعزِيَّة والمستجيبين والمستجيبات ، في قُصُور الحلاقة الزاهره ، والمسجد الجامع بالمُعزِيَّة القاهره ؛ وصُنْ أسرار الحِكم إلا عن أهلها ، ولا تَبْذُهُما إلا لمستحقِّها ، ولا تكشف السخفيفين ما يَعْجزون عن تحمُّله ، ولا تستقلُ أفهامُهم بتقبَّله ؛ وآجمعُ من التبصر بين أدلة الشرائع والعقُول ، ودُلَّ على اتصال المتل بالممنون ؛ فإن الظواهم أجسامُ والبواطن أشس والظواهم أرواحها ؛ وإنه لا قوام للأشباح والبواطن أشباح ، ولو آفترقا لفسد النظام ، واتسخ الإيماد ، ولا قتصر من البيان ، على ما يحرُس في النفوس صُور الإيمان ، ويصونُ المستضعفين من الافتيان ؛ وانهمُ عن الإثم ظاهره و باطنه ، وكامنه وعالينه ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ وذَرُوا ظاهِمَ الإثمُ وباطنه ﴾ .

واتَّخِذْ كتاب الله مصباحًا تقتيس أنواره، ودليلا تقتفي آثاره؛ واتله متبصرا ، وردّده منذكّرا ، وتأمّله متفكرا ؛ وتدّبر غوامض معانيه ، وانشر ماطوى من الحكم فيه ؛ وتصرّف مع ماحلّله وحرَّمه ، ونقضه وأبرمه ، فقد فَصّله الله وأحكمه ؛ واجعل فيه ؛ وتصرّف مع ماحلّله وحرَّمه ، ونقضه وأبرمه ، فقد فَصّله الله وأحكمه ، واجعل شرعه القويم الذي خصّ به ذوى الألباب ، وأودَعه جوامع الصلوات وتحاسن الآداب ، سببا تتّبع جادّته ، وتبلغ في الاحتجاج تحجّته ، وتمسّك بظاهر ، وتأويله ومُثله ، ولا تعدل عن مَنْهجه وسُبله ، وآضُم نَشر المؤمنين ، واجمع شمّل المستجيبين ، وأرشدهم إلى طاعة أمير المؤمنين ؛ وسوّ بينهم في الوعظ والإرشاد ، والله تعالى يقول في بيته الحرام : ﴿ سَواءً الْعَاكِفُ فِيهِ والْبَاد ﴾ . وزدهم من الفوائد والموادّ يقول في بيته الحرام : ﴿ سَواءً الْعَاكِفُ فِيهِ والْبَاد ﴾ . وزدهم من الفوائد والموادّ على حسّب قُواهم من القبول ، وما يظهر لك من جَوْدة المحصُول ؛ ودَرّجهم بالعلم ووفّ المؤمن حقّه من الاحترام ، ولا تُعدم الحاهل عندك قولًا سلاما كما علم رَبّ

السلام . وتوخُّ رعاية المؤمنين، وحمايةَ المعاهَدِين، ومَيِّرهم من العامَّة بمــا مَيِّرهم الله من فضل الإيمان والدين ؛ وألنَّ لهم جانبِك وآخنُ عليهم وٱلطُّفْ ، وٱبسُطْ لهم وجَهَك وأقبِلُ إليهـم وآعْظف ؛ فقد سمعتَ قولَ الله تعـاليٰ لسيد المرسلين : ﴿ وَآخُفُضْ جَنَاحَكَ لَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين ﴾ . ولا تُفَسِّح لأحد منهم في التطاول بالدين، ولَا الإضرارِ بأحد من المعاهَدِين والذِّمِّيِّين، وَمَيِّزهم بالتواضُع الذي هو حِلْيةُ المؤمِنِين ؛ وإذا أَلْبَسَ عليك أمَّرُ وأَشْكَل، وصَعُب لديْكَ مَرَامٌ وأَعْضل، فَأَنْهِه إلاْ حضرة الإمامة مُتَّبِعا قول الله تعالىٰ : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لاِ تَعْلَمُون ﴾ • وقوله : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذٰلكَ خَيْرٌوأَحْسَنُ تَأْوِيلا ﴾ : ليخرجَ إليـك من بصائر توقيفِها، ومَرَاشـــد تعريفِهَا؛ مَايَقِفُك علىٰ مَنَاهِجِ الحقيقه، ويَذْهَبُ [بك] في لاحِبِ الطَّرِيقه؛ وٱقبِضْ ما يحِمُّلُه المؤمنون لك من الزكاة والحزَّى والأنْماس والْقُرُ بات وما يحرى هذا المجرى؛ وتتقــدُّمُ إلىٰ كاتب الدعوة بإثبات أسمــاءِ أربابه ، وآحِلُه إلىٰ أمير المؤمنين لينتفع مخرجُوه بتنقيله له ووُصُوله إليه، وتَبرأَ ذِتمُهم عند الله منه. وٱستنبْ عنك في أعمال الدعوة من شُيُوخ علم الحكمة ومَنْ تَثِق بديانتِــه ، وتسكُنُ فيــه إلىٰ وُفُور صِناعته ؛ وآعْهَدَ إليهم كما عُهِــد إليك ، وخُذْ عليهم كما أُخذِ عليك ؛ وآستطُاقُ لهم من فضل أمير المؤمنين مأيعينهم على حدَّمته، ويحمِلُ يُقْلَهم عن أهل دَعْوته ؛ وٱستخْدم كاتبا دَيِّفَ أمينا مُؤْمِف بصيرًا عارفا ، حقيقًا بالإطلاع على أسرار الحِجْمة التي أمر الله بصيانتِها وكثَّانها عرب غير أهلِها، نقيا حَصيفا لطيفا، يُنْزِلهم في مجلسك بحسَبِ مراتبهِم من العلم والدين والفضل .

<sup>(</sup>١) جمع جزية وهي خراج الارض وما يؤخذ من الذميُّ .

هذا عهد أميرالمؤمنين إليك فتدَّبَره متبصِّرا، وراجِعْه متدَّبِرا، وبه الوَصايَا تَهْدِى وتُسَدِّد، وتَوَفِّق وتُرْشِد؛ وآستعِنْ بالله يُمِدَّك بمعُونتِه، ويُدِم حظَّك من هدايتِـه، إن شاء الله تعالىٰ .

قلت : وعلى هذا سائرُ السجلات من هذا النوع ، وقد أورد فى وموادّ البيان " سجِلّات غيرَ هذه حذف منها التحميدَ وآقتَصرعلىٰ مَقاصدها، وفيها ذُكِر من ذلك مَڤْنَع ،

## المسلمة الرابع

( مما كان يكتب لأرباب الولايات بالدّولة الفاطمية مرتبة الأصاغر من أرباب السّيوف والأقلام )

وليس لهذه الرتبة صِيَّخ محصورةً فى الآفتتاح، بل تُفْتَتح بلفظ: «إنَّ أمير المؤمنين لل آناه الله [من] كذا يفعل كذا وكذا ولَّ كنتَ بصفة كذا ، وحضر بحضرة المير المؤمنين فَتاهُ ووزيره فلان وأشار بكذا، قرركَ أمير المؤمنين فى كذا » أويقال: «إن أوليك» أو «إنَّ أحقَّ» أو «إنَّ أجدر» أو «أفَمَن» أو «مَنْ حسُنَتْ طريقتُه» أو «مَنْ كان متَصفا بكذا كان خليقًا بكذا» أو «ولَّ كان كذا» أو «منشور تقدّم بكتْبه فلان » ونحو ذلك .

فَنَ الْمُكَتَنَّبِ عَنَ الْخَلِيفَةُ مِنَ هَذَهُ الْمُرْتِبَةُ لِأَرْبَابِ السيوفِ نَسْخَةُ سِجِلِّ بَرَمٍّ ، إِنَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ لِمَلَ آتَاهُ الله مِن الْحَلِّ الأَرْفَعِ ، وجعله اليومَ الآمِرَ المطاعَ وغدًا الشفيعَ المشقَّع؛ يتعهَّد عبيدَه بعِهَاد كَرَمه ، ويُجِيرِ من هَجْرِ النوائب من يُحاوِل ظِلَّ

<sup>(</sup>۱) الهجيروالهجيرة والهجر والهاجرة نصف النهارعند زوال الشمس الى العصر وقيـــل فى كل ذلك انه شدّة الحر . انظر اللسان ج ۷ ص ۱۱۵ .

حَوادِثِ الدهرِ به و لِمَه ، فلا زال بأُمُورهم عانيا ، و بَمَكارم شيته عن رَفْع مسائلهم عانيا ، و بَمَكارم شيته عن رَفْع مسائلهم عانيا ، و بَمَكارم شيته عن رَفْع مسائلهم عانيا ، لاستما من حسن في الحدمة أثراً وطاب خَبرا ، ونُشِرتْ أوصافه في أيدى الثّناء فكانتْ بُرودا وحبرا ، و نَمِن له الإحسانُ في كل زمانِ أن يأتي مستحمدا لامعتذرا ، وعُدقت به بجار المحاماة في أخرجتْ منه إلا جَوْهرا ، وغَرَس مقدّماتِ المخالصة وكان لسانج الإنعام مستشمرا ، وصقل التجريبُ صفيحة طبعه وكان لضريبة الحرف مستأمرا ، وآستبد بموجبات المحامد مؤثرا لها ومُستأثرا ، وجُعلتْ لدَيْه أسبابُ الاستقلال التي قلَّتْ عند سِواه فظلٌ منها مهدا (؟) متكثرا .

ولما كنت أيًّا الأمير ممن قام له هذا الوصفُ مَقام الاسم [من] المسمى، وتوضَّعت عَايِلُه به فلم يكن من اللغز المُعمَّى، وقام يقرر من الحدمة مشتملا، واستقل بشرائط التعويل مستكلا، وأدرك غايات المحاسن عجِلّا متمَّ لهلا، وضمنت له الشبيبة أن يعلوكاهل الرياسة متكمِّلا، واشتهر بالتقدَّم فلم تعرف به أوضاح الصنائع عُفلا ولا عَبهلا، واستوجب أن لا يزال في أفق الإنعام مُنهلًا عليه يُغادر لديه غديرًا ومنهلا، واستحق أن يملأ يديه من ناظره متامِّلا، وأدى فريضة العصيحة كافلًا متكفّلا ومُعملا لامتعملا، ونهض بتكاليف الحدمة متحمّلا فيها مالم يزل متحمّلا .

وحضر بحضرة أمير المؤمنين فتاهُ الذي أفتاه التوفيقُ باستِبْراره، ووليَّه الذي حَضر بحضرة أمير المؤمنين فتاهُ الذي أفتاه التوفيقُ باستِبْراره، المهنَّد باسه،

التمهل التقدّم وتمهل في الأمر تقدّم فيه ٠ انظر اللسان ٠

<sup>(</sup>٢) بياض بقــدركلة ٠

وليْثُ حَرْبِهِ والسِّنانِ نَابِ، وسِحابُ الرحمة إلى الإسلام بها حصل رسى خضر الجناب، ومتعب الرائح في غَيِّه حتى عَزُب في سُهوب الإسهاب بأطناب الإطناب، ومستحق المدائح التي يُعطَّر بها الجَنَاب، ويُعطَّل بها الرِّكاب، والملكُ الذي خدمه الملوكُ لالرتبة الغَنَاء عنه بل لُرَّبة المَنَاب، فذكرك بما جَمَّلك، واستمطر لك من الإحسان ماجَمَّ لك، واستوفق في مُناصحة الدولة عَمَلك، وقرَّبتْ عليك بسفَارته بحضرة أمير المؤمنين أملك ، وقرر لك الخدمة بالزَّمِّ الفلاني إخلادًا إلى ماتنطوي عليه جُمْلتُك، واعتماداً على ما تعزبه كامتك ، فأجابه أمير المؤمنين إلى ماأجابك ماتيد ، وتقدم أمره باستخدامك فيا عُين عليه ، وخرج أمره إلى ديوان الإنشاء بكتُب هذا السجل بتقليدك ذلك .

فتقلّد مأقلّدته مستشعرا لباس التقوى، ناهيًا للنفْس عن الهَوى؛ سالكًا الطريقة المُثلى، قال الله سبحانه: ﴿ وَالعاقبةُ لِلتَّقُوى ﴾ . وهذه الخدمةُ من أمراء قبائل العَرب، وهي المَنْبَع وسواها الغَرب، وما فيها من يُدْعى إلى خدمة إلا طَبَق المفْصَل وأتى على الأرب؛ فَخَدُها بالمرسُوم لما تُندب له من المهمّات السانحة والعوارض؛ والخُفُوف إليها بالأسلِحة الرَّوائِع والخُبُول النَّواهِض، وأثرِم رجالها أن تحفظ من الطُرُقات مايصاقبها، وأن تسوق كل نفس بجنايتها إلى من يعفُوعنها أو يُعاقبها؛ وقدّم العَرْض الذي يُستدلُّ به على مَن كان بالوفاء ساقطا، وعن أعمال الملكة سريرة ماخطا؛ ليسترجع الديوانُ ما كان بيده، ويفتضح من كانت الحيانة سريرة مقصده؛ فاعلمُ هذا واعمَلُ به ،

<sup>(</sup>١) الغرب بالتحريك من معانيه المـا. يقطر من الدلو بين الحوض والبئر أنظر القاموس .

#### \*\*

ومن ذلك نسخة سجل بولاية ثغر، وهي :

إِنَّ أَوْلِى مِن رَقَّاه إِنعَامُ أَمِيرِ المؤمنين إِلَىٰ الحَلِّ اليَفَاع، وشَفَعَتْ فيه وسائِلُ فضائله فَعَنِي عِن الاِستِشْفاع ، وعَظُم له النفع لما به من عظيم الاِنتِفاع، وجردته يدُ الاَختيار سِيْقًا مِن سُيُوف الذَّبِ عِن الملَّة والدِّفاع ، واَستقر في الرَّب التي لاَتُنْقَل يدُ الاَختيار سِيْقًا مِن سُيُوف الذَّبِ عِن الملَّة والدِّفاع ، وأستقر في الرَّب التي لاَتُنْقَل إلا إلى الاِرتِفاع ، وجُليّت عليه وجوه النعاء واضحة اللَّنام واضعة اللَّنام واضعة اللَّفاع ، ونيطت منه وصايا الحَزْم بحافظ لَمَ واع، وتوفَّرت عليه بواعث الصنائع ودعت إليه دَواع م مَنْ ترشَّع بالاِستحقاق للرتب السنيّة وتأهّل ، وسبق الحارين في حَلْبة الإخلاص على أنهم جَهدوا وتمهّل ، واستوجب المتطاء كاهل الرياسة بالفتك الذي شَبَّ والرأى الذي تكهل ، وثبت جأشه في المَقامات التي يُراعُ لها كُلُّ رُوع ويَدْهَل ، ومَنعَتْ مهابتُه العدوَّ أن يَجْهَل عليه وأبتُ له حَصافتُه أن الرياسة بالفتك الذي شَتُه بالمَطلَب الأصعب من العَلاء وأنفت من المَطلَب الأَسْهل ، وولي الولايات الجليلة فظلّت الرعايا تَعُلُّ من مَواردِ عَدْله وَتَنْهَل ، ونشأت لهم وفي الولايات الجليلة فظلّت الرعايا تَعُلُّ من مَواردِ عَدْله وَتَنْهَل ، ونشأت لهم التَّه الرحاب التي بَرْقُها يَتَهالً وعارضُها يَهْل ،

وللسامات ؛ المتنقل في درَجات التَّقدِمة والكَرامات ، البعيدَ القَدْر من المُساواة والمُسامات ؛ المتنقل في درَجات التَّقدِمة والكَرامات ، المنفَرِجة عن أنوار فتكاته ظُلُمات المَقامات ؛ المُعَد النَّجْدة لمَواقف الباساء والضراء والرادَّ على أعقابِها الأبطال المُعلمة بالفَتكات المُعلمات ، الدائم الغَرام بمَقامات الرِّياسة وإن كانتْ عظيمة المُؤَن جسيمة الغَرامات ، القائم بما تُوجِبه عليه صنائع أمير المؤمنين من حقوق المُدافعة عن الحَوْزة وفروض المُرامات ، المتظاهرة فيه شواهدُ الفضائل بأصدق الأعذار

وأوضَح العلامات؛ المشهورَ المَقامات، إذا جرتْ إمن مُتُون الصِّفاح جداولُ وآهتَزَّت من غُصُون الرِّمَاح قامَات؛ الآخِذَ بالأرصاد علىٰ العــدا بسُيوفِ تَرقُب الرِّقاب وتهمُ في الهامات ؛ الكافي الذي تَنَقُّل في الخدِّم فكان من الشُّـكْرِ مُثْرَى الأَثْرَ، وٱنتُدب في المهمَّات فكان مَثابَ التَّواءِ مُسْفَر السَّـفَر ؛ المعروفَ في تصرُّفاته بانتهـازِ النُّجْح وَقَصْرِالبِجِحِ، والمعوّلَ علىٰ أن تصفّه أفعاله بشرجٍ لصّدْر الآختياربه شَرْحٍ، المعدودَ يوم الَّوْع من كُفَّاة الخَطْب وُحماة السَّرْح ، المــاضِيَ الحدِّ إذا كان الســيفُ لعدم الضارب مشتَبِهَ الحَدّ بالصَّفْح ؛ وقدَّم فعلَ الاستقلال ، وأخَّر سُؤال الاِّســتِغْلال ، وأسكنه من المُخالصة إلى دارِ سُبلوغ الآمالِ مِعْلال ، وآرتفعتَ كاهل المجد بسعى لْحُظُورِها به ٱستِحْلال ؛ وسَمَّلت إلى الطاعة كلُّ مُعْتاص من المَطَالب ، وغدًا الاستحقاقُ بمُرادِك نِعْم الكفيلُ و بأمَلك نِعْم الطالب ، وٱشـــتهرتَ بخلالِ ٱقتضتِ الَّرْغبةَ فيما ٱقتضَتْه إليك من الرغائب، وعَظُم النفعُ بك حتَّى لاَ نَفْع مع غيْبتك بحاضر ولا ضَرِرَ مع خُضُورك بغائب . ومثَل بحضرة أمير المؤمنين فَتَاه ووليُّه وأمينُه السيدُ الأجل، الذي سارتْ أوصافُه مَسير الشمس وأنارَتْ إنارَتَهَا ، وسقَتْ مَكارمُه سَوْقَ الْغُيُّوث وأمارَتْ إمارَتَها؛ وسرَتْ خيولُه مَسْرىٰ طَيْف الْحَيال و إن كرِه الأعداءُ زيارتَها، وقامتْ مهابَتُه مَقامها في البلاد وأغارَتْ علىٰ القلوب إغارَتَها، ونازعَ الأقمارَ بِعُلُوِّ القدر دارَهَا وما حسُبُوا الَّدَسْت له دارَتَهَا ، وأشارتْ له السعادةُ العلَوية وأُمْضَىٰ التلطُّفُ إشارتَهَا وأحسَن به شارَتَهَا ؛ وطالَعَ بمــا أنت عليه من طاعةٍ تَبْذُل فيهـا الطَّاقة، وكفاية إذا تَعاطاها الوصفُ المَّسِع ضَيَّق عنها النُّطْقُ نِطاقَه؛ وعَدَّك في سَرَعان الأولياء إذا رَتَّب سواك في الساقه، وآحتَسَب بمالَكَ من حسنات نَظْمها نَظْمِ السِّياقه . وبمَا قرَّره لك من الخِدْمة إلى ولاية كذاــ خرج أمر أمير المؤمنين بأن يُوعَن إلىٰ ديوان الانشاء بكتُب هـــذا السجل لك بالخِدمة المذكورة ، سكُونا إلىٰ مُناصحتِك التي سكنَتْ ضيركَ، ورُكُونًا إلى موالاتك التي حقَّقت أملك وتَشْدِيرَك، وإيرادًا لك إلى المَوَارد التي تُوجِب تقديمَك وتصْديرك .

فتقلَّد ما قُلِّدته منها بادئا بتقوى الله التي إن جعَلْتها جُنَّتك كانتْ جَنَّتك ، و إن ٱستشْعَرتها عُمدتك أنجزَتْ في الدارين من السعادتين عدَتك ؛ قال الله تعالىٰ في كتابه المُكْنُونَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسُنُونَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَيُنجِّى اللَّهُ الَّذِينَ ٱتَّقَوْا مِمَفَانَتِهِمْ لَا يَمَثُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون ﴾ . وآبدأُ في هذا الثغر الجليــل قدرُه ، المصاقب لما به محلُّ الســعد ومقَرُّه ، الميسَّر به لكلِّ عاملِ ثوابُهُ وأُجْرُهُ ، المحضوض علىٰ رِبَاطه لمن توفَّر حظُّه من ذخائر الآخرة فأحسس ذُنْحُهِ عِدْلُ القَضَايَا، وَصَوْنُ الرَّعَايَا؛ وبثِّ السَّرايَا، وترويع العدوِّ من جميع المَطَالع والثَّنايا ، و إهداء المَنَايا إليه في الغُدُوات والعَشَايا ، والتطَّلُّع على مَايُجِنَّه من المَكايِد والخَفَايا، وكفاية أوساط الصَّفَاح مصافحَة أطراف الرِّماح تَحَايا ، ولا تخليه أن تُجهِّز في كل يوم إليه رايةً أو تُنَفِّذ فيه رايا ، وأن تسترزق الله أموالَهُ مَعَانِمَ وحريمَه سَبَايًا ، وتُطْلِع عليهم في عُقْر دارهِم طَوالِعَ المنايا وقَوارِعَ الرِّزَايا ؛ حتى لا تلوحَ فُرْجَةً إِلا ٱقتحَمْتُها ، ولا تعنُّ فُرصةً إلا ٱغتنمْتَها ؛ وٱمدُدْ علىٰ مَنْ بهــذا الثغر جَنَاح الرِّعاية والذَّبّ، ومَهِّد لهم جانبَ العدل ليتبَوَّءُوا فيـه آمنِي السِّرِّ والسَّرْب؛ وصُنْهم صيانةً ترفَع عنهم عَوادِيَ المضارّ ، وتُوطد لهم أكنافَ السكونِ والأِستقُرار ؛ وآعتمِدْ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يطلقُ فيكَ ألســـنةَ المادحين ، ويْنظُمُك في سِلك من نَحَاه الله بقوله: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأُولِئكَ من الصَّالِحِين ﴾ •

وأقيم الحدّ علىٰ مَنْ وجب عليه إقامةً لانتعدّى فيها الواجِب، ولاتُفارقُ بها مَنْهَج الحقّ اللّحِب؛ وتوخّ متولّى الحمّ بإعزاز ينفّذ حُكّمة، وإكرام يَشُدّ في الحق عَرْمَة، ويردَعُ الظالمَ ويمنعُ ظُلْمه؛ وكذلك المستخدّمُ في الدعوة الهاديّة عامِله بما يَشُدّ أوزره، ويشرحُ في دعاء المستجيبين صدْره؛ وبالنغ في عَضْد المستخدّمين مبالغة تُدرّ بها الأموال، وتُوجِد بها السبيلَ إلى توفير عطيّات الرجال، وتُوجِد به وشرور الحَجَال ؛ وآمنعُ من يتعرّض لكَسْب الضرائب، والإخلال بالزام الواجِب؛ وشرور المحقل بوارام الواجِب؛ وشرور الاقلاب، وقصد سرح المال بالنّباب؛ وأقمْ السّور شطرا من اهتمامك تعمر أبراجه وأبدانة، وتستخدمُ حُرَّاسه وأعوانة؛ وترتب عليه الوَقُودَ في الليالي المُظلمة، وتُعجِز إعن] مناله المطامِع الميسورة والأيدى المتسنّمة ، وواصلُ من عمائره مايتلافي الخلل [عن] مناله المطامِع الميسورة والأيدى المتسنّمة ، وواصلُ من عمائره مايتلافي الخلل قبل آنفراجه ، ويُعيد مَبْدأ الغارة على أدراجه ، فالقليلُ بالغَفْلة يستدعى كثرة قبل آوما، وربَّما لم تُصِب فيه المرمى ولم يَنْجَع المَرام ،

ومراكبُ الأسطول المنصورة فولِّ مَنْ ترتضي نُهُوضَه ، ومن يقُوم بشرائط الجهاد المفرُوضه ، وإذا آنس فرصة لم يعترضها التفويت ، وإذا آنل به القرن ناداه بعَنْ المستَميت ، وإذا عَرا المجتمع عرَّض جمْعه للتشتيت ؛ واحتط على حواصل هذه المراكب فبها قوّة الإسلام على عدُقه ، ومدَدُ استظهاره وعُلُوه ، وأقر من الرؤساء من له حيسلة في الأسفار ، وخُبرة بمكايد الغارات والحصار ، ومُشابرة من الرؤساء من له حيسلة في الأسفار ، وخُبرة بمكايد الغارات والحصار ، ومُشابرة يقتدر بها على فتح أبواب المنافع وسد أبواب المضار ؛ ولك من البصيرة الجامعة ، والألمعة ، ماأنت به جَديرً أن تكونَ لك الذّكرى نافِعه ؛ فاعلمْ هذا وأعمَل مه ؛ إن شاء الله تعالى .

# النوع الثانى الديار المصرية (مماكان يكتب فى الدولة الفاطمية بالديار المصرية ماكان يكتب عن الوزير)

وقد علمت فى الكلام على "المسالك والمالك" أنَّ الوزير إذ ذاك كان فى منزلة (١) السلطان الآن، وكان الشأنُ فيا يكتب فيه أن يفتتَح بما يفتتح به المذهبُ الثالث مما كان يكتب عن الخليفة ، وهو أن يفتتَح مايكتب بلفظ : « إنَّ أوْلى » أو « إنَّ أحق » أو « إنَّ أجدر » أو « إنَّ أقْمَن » أو « من حسَنَت طريقتُ ه » أو «مَنْ كان متَّصفا بكذا كان خليقًا بكذا » و « بلَّ كان فلان » أو « التَّ كنت » على نحو ماتقدم ،

ثم ما يُكتب عن الوزير: تارةً يكتب بأمر الخليفة، وتارةً يصْدُر عن الوزير آستِقْلالا، فيَبيِّنه الكاتبُ في كتابته. وهي: إما لصاحب سيف، أو قلم.

فر المكتتب عن الوزير في الدولة الفاطمية لأصحاب السَّيوف نسخةُ سِجل بولاية الاسكندرية من إنشاء القاضي الفاضل رحمه الله، وهي :

مَنْ عُدّ من الأولياء الأماثيل، ووُجِد عند الانتقاد قليل المُاثيل؛ وتوسَّل بالحَسَنات التي يُقْبل عنده منها تشفيع الوَسَائل، وتُقْبل السفارةُ له الشاملةُ الاستحقاقِ الذي يُغْنِي عن المَسَائِل؛ ولطُف فكره لاقتناء الشِّيم الموجبةِ لارتقاء الدرجات الحَلائل، وألقَتِ الرُّتِب قناعَها له عِنْدَ الكُفْء الذي يُقدِّم لها أفضلَ مُهُور الحَلائل، وأسفرت مواقفُ العَناء منه عن الهِزَبْر الشهمِ واللَّوذَعِيِّ الحُلَاحل، وأفرج له الكُفَاة وأسفرت مواقفُ العَناء منه عن الهِزَبْر الشهمِ واللَّوذَعِيِّ الحُلَاحل، وأفرج له الكُفَاة

<sup>(</sup>١) لعل الصواب « المذهب الرابع » •

عَن صَـدُور المنازل الرفيعة فلم يُكُنْ بينَـه وبينَها حائِل ، وآستقلَّ بعظيم ما يُفَوَّض إليه فلم تحمِل الأقوامُ ماهو حامِل ، وآتَسع بَجَال كِفَايتهِ في كلِّ أَمْرٍ يضيق بالمُباشر ضيق كِفَّة الحابل ، وتَتَبَع آثارَ الحَلِل بعَـزَماته تَتَبُع الغيثِ آثار الدِّيار المَوَاحل \_ كانت الولاياتُ الجليلاتُ له من المُعَد المَدَّخر ، وقرَّبتْ عليه منازلَ الآثارِ التي يُتَجَمَّل بها و يُفْتَخر .

ولماكانَ الأميرُ جامعًا لما أُفيض فيه من هـذه الصِّفه، وموصُّوفا بها من كلِّ لسانب صادق ونية منصفه ، جاريةً على غيره مَجْرى النكرة ومستندةً إليــه ٱستِنادَ المُعْرِفه، مشتملًا على خلال كغرائب المكارم مستوفية مَثَالَفِّه ، كَلِفًا بِالشِّمَ الحميدة إذا ٱفتَضَحتْ بها الشُّمُ المتكلِّفه، قَناً أن يُوفِّي فيتقرض سعيه إذا ٱقترضت المساعى المتسَلَّفه ، نَمَّا ضا بالمَصَاعب عند ما تختلف في إعطائها العزائمُ المتَخَلِّفه ؛ آويًا من رَجَاحته إلى المَعْـقِل الحَرِيزِ والحِصْنِ الحصين ، حاويًا لفضائلَ حسنةِ منهــا الفَتْك الجَرَّى والرأىُ الَّرْصِينِ ؛ مُقْدما على الأهوال إذا تَعَلَّقَت وُجُوهها غيرا ، مُصرًا على الخَطَرات حتى يَظُنَّه الْغُمْرِ عُمَرا ؛ مصافحاً للرماح ، إذا بدَتْ أناملُ الأسنَّه ، مباشرا للصِّفاح ، إذا ذُعِرِتْ لَهُ النفُسُ المطمئيَّة؛ جديرًا أن يُرِّدُ الخيلَ المُغيرةَ تَدْمَىٰ نحورُها، وتمدَّحك وتذَّمها الجَرَاحِ التي ٱشتَمَلَت عليها ظُهُورُها ، وسمَــا للأعداء سيوفُك فعندك مُحمودُها وفيهم صدُورُها \_ رأينا بما آتاه الله من رأَى لايستأخِّرُ أن يَستخير، ونظرِ يستمرُّ أن يْمُتَّاحَ من موارد الرَّشاد ويستَنير ؛ ما خرجَ به أمرُنا من ولايتك لتَغْر الإسكندرية بعــد أن طالعْن مولانا صلواتُ الله عليــه بمــا رأَيْنا ، وآسترشَــدْنا بَمَيَامن إمضائه مَا أَمَضَيْنًا ﴾ وَفَاوَضْنَاه فِيمَا فَوَضْنَاه إليك وأَفْضَيْنًا ﴾ وقضَيْنًا حقَّ الْحَدْمَة فيما آستَمْطُرْنَا من صَوْب وآقتضينا ؛ إذ كان اللهُ قد خَصَّ خلالَه بُمُواتاة الأقدار ، وَوقَف المَيامَنَ على ما يُمْضيه ويُوقف من أعنَّة الإيراد والإصدار ؛ وجعــل الْحَيرَةُ فيما

يختار، والحقَّ دائرًا حيثُ دار، وأخْلَص للأولياء المستَشْعِرِين بولائِه بخالصة ذِكْرَىٰ الدار، وجعل رأية قُطْبا في سماء الخلافة عليه في مصالح خلق الله المَدار؛ فصَحَّح ماعرضناه على مقام خلافته وصوبه، وناجَتْه بديهُ الإلهام بما أغنتُه عمَّ صعَّد فيه المستشيرُ وصوبه ؛ وخرج الينا بأن يمضىٰ لك هذا الأمر، ويُفوض إليك هذا الثغر.

فاتق بل هـ ده النعمة بشكر يوجب استيفاء باقيها ، واعتداد يهد درجات مراقيها ، متنجزا وعد الله لمستوفيه بإيلاء المزيد ، الجدير باحالته من حالة التقليد إلى حالة التخليد ؛ جاعلا تقوى الله حجته في يقطعه ويصله ، وعمدته في يمنعه ويبذله ، قال الله سبحانه في كتابه الذي فضله على كل كتاب : ﴿ وَتَزوّدُوا فإنّ خَيْر الزّادِ التّقُوى وا تَقُونِ يأولِي الألباب ﴾ ، ولا تجعل في حُمْك بين الحصاء فرقا و إن عدل أحدهما ، وليكن على الحق الذي لا مُفاضلة فيه مَقْعدُهما عندك ومَوْردُهما ، وا تتصف المظلوم من الطالم ، واعمَل في ذلك عمل من لا تأخذه في الله لومة كلائم ، وأقم الحدود متحرّيا ، وأمضها إمضاء من لا يزال بعين طاعة الله متحلّيا ، ونفّدها غير مُكثر ولا مُقلّ ، فإن المُكثر متعدّ والمُقلّ عُل ،

وقد علمت ما للقاضى من التَّقْدِمة الشهيره، والرَّبَة الأَثِيره ؛ والمَسَاعى التى هى بالسنة الحمد مأْثُوره، والأقوال التى هى في صحائف حُسن الذكر مسْطُوره؛ والحُرمات التى شهدت بها الأيامُ والليالي ، والمَوَاتِّ التى آنتظمت فى سُلوك التصرُّفاتِ آنتظامَ اللّا لى ، والصّفات التى زهَتْ بها أجيادُ المحامد الحَوالى ؛ وله الخُبرة بقوانين هذا الثغر وأحكامه ، والعادةُ التى لاخلاف أنها لمصالح ما يُباشِره وإحكامه ، وأنت مقدَّم أرباب السيوف فى التَّغر وهو مقدّم أرباب أقلامه ؛ فآغرف له منزلته مقدَّم أرباب السيوف فى التَّغر وهو مقدّم أرباب أقلامه ؛ فآغرف له منزلته

فى الجَدَم المَنُوطةِ بَكَفَالته ، والأمور المَحُوطة بإيالته ، ووَفَّه من أثر الإكبار حَقَّه ، ويَسِّرفيا آشتد عليه من مَعُونتك طُرُقه ، وأعِنِ الداعِيَ على ماهو بسبيله من الإرشاد، وقُمَّ فى إعلاء مَنارِه قيامَ المُغْرِم الشاد ،

والأموال أولى ما صرّفت إليها همّك ، ووقفت عليها عَزْمَك ؛ فاستَنْهِض المستخْدَمين فيا يُسْتادى، ولا تمكّنْهم أن يُحدِثوا رسما ولا يُسقطوا مُعتادا ؛ ولا بدّ من المُقام بظاهر البحر مدّة آنفتاحه ، وتفقّد الأسطول المقيم بالميناء تفقّدا يستوعبُ أسباب إصلاحه ، وأذْك العُيون على سواحله فلم يخْلُ أمر العدة من طارق ليل وخاطف نهار ، وذُدْهم عن بَعَتات هجُومهم بما يبلُغُهم عنك من دوام التيقّظ والاستظهار ، وآستنهض الرجال في نوائب الحدة م وحوادِثها ، وصرّفهم على موجبات المتجدّدات وبواعثها .

وهـذا النغرُ ففيه من أرباب الزَّوايا العاكفين على العبادات، والعلماء الداعينَ الناسَ إلى الإفادات، من لايُدَّخر الإكرام إلا لأن يؤدِّى إلى استحقاقهم، ولا يُصانُ المال إلا لأن يُودِّى إلى استحقاقهم، ولا يُصانُ المال إلا لأن يُبذَل لاستحقاقهم، فأوصِلْ إليهم ماهو مقرَّر لهم إيصالا هنيًا، وأعفهم من مئُونة الهَزِّ وساقط عليهم رُطَبا جَنِيًا، واستنهض لنا دعواتهم فإنها أسهم الأسحار، واستخلص لنا نيَّتهم فهم لنا جُنْد الليل وغيرهم لنا جُنْدُ النهار، والسلام،

+ +

ومن ذلك نسخةُ سجِلٍّ بحماية الرِّباع ، وهي :

مَنْ كَانَ فِيمَا يَتُولَّاهُ مَشْكُورَ السَّعْيِ مَحْمُودَ الأَثْرَ؛ مستعملًا من النصح وبَذْل الجُهْد ما يزيدُ الْخُبْرِ فيه علىٰ طَيِّب الخَبَر؛ معتمدا ما يدُلُّ علىٰ درايةٍ وخُبْرة ودُرْ به، متوخِّيا

<sup>(</sup>١) لعــــله لاستيجابهم .

ما يجعل الحدّم إذا مارُدّت إليه لم تَحُلَّ في دار غُرْبه \_ ٱستحق أَن يُورَىٰ زندُه، ويُوهَف حدُّه، وتُقوَّى مُنَّتُه، وتُشْحَذ قريحتُه .

ولما كنت أيّها الأمير ممن عُرف نفاذُه وأُهمِدت خِلالُه ، وشُكِرت طرائفُه وآرتُضيت أفعالُه ، وظهر فيما يباشره غَناؤُه وآستقلالُه ، وجمع إلى الكفاية نزاهه ، وإلى الأمانة نباهه ، وإلى اليقظة عَفافا وسدادا ، وإلى النهضة حَرامةً لا يجدُ الطالب عليها مستزادا \_ تقدّم فتى مولانا وسيدنا باستخدامك في حماية الرّباع السلطانية بالمعزية القاهرة المحروسة : سكونا إلى جدّك وتشميرك ، وتعويلًا على تأتيك وتدييرك ، فاستخر الله وباشر مارد إليك من هذه الجاية بعَزْم لا يُمازِجه فُتُور ، وحَرْم لا يصاحبُه فُصُور ، وآكشِف أحوالَ هذه الرّباع كشفا يُعرَف به حالهًا ، ويُعلم منه استقامتُها واختلالها ، وانتصب لاستخراج ما لها من الشّكان ، واستعمل في استيدائِه غاية الاستطاعة والإمكان .

ومِلاكُ الأمر فيها أن نتعهدها بالطواف فيها ، وأن تحافظ على حِراسة غيرها ، وتناوُلِ أُجرِها ؛ ورَمِّ مالعله يستَرِمُّ منهاو يتشعَّث ، والعكوفِ على ذلك بحيث لا يتوقَّف فيه أمرٌ ولا يتربَّث ، وحملِ مالِ آرتفاعها إلى بيت المال المعمور بعد ما يُصْرف في مصالحها ، و يُطلق فيما يعبَّت به عليها ؛ ولك مر الأمير مَنْ يُعِينك و يُغَيِدك ، و يظاف وُلك على آنتظام شُتُونك ومقصدك : من الاستمال ويلبي دعوتك و يعضدك ؛ و يظافرك على آنتظام شُتُونك ومقصدك : من الاستمال بما يزيد على تأميلك ؛ فآجعل عليه آعتادك ، و به في الحلّ والعقد آستَرْشادك ؛ فاعلمَ هذا وآعمُل به ؛ إن شاء الله تعالى .

\*\*\*

ومن الوظائف المكتَّتَبة عرب الوزير لأرباب الوظائف الدينيــة نسخة سِجِل بالحكم بقُوصَ ومشارفة أعمال الصعيد، وهي :

من تقدّمتْ لأسلافه خِدَم ومُناصَحَات، وكانوا مشهورين بأنَّ طرائقهم فى السَّداد مستقياتُ واضحات؛ وعُرِف جميعُهم بالصِّيانة والدِّيانه، والثِّقة والأمانه؛ والمحافظة على مايُحْظيهم عند وَلَى نِعمتهم، والعمل بما يقْضى بطيب ذكرهم وحُسْن شُمعتِهم، كان ذلك ذريعةً له ووسيله، وماتَّة يَنَال بها المَواهبَ الجزيله .

ولماكنت أيها القاضي على القضيَّة المرضيَّة من ولاء الدولة وطاعتها، والحرص علىٰ الإخلاص ْلهــا ومشايَعتها؛ والتحلِّي بالعلم والتمييز في أربابه ، والتعلُّق بفعل الخير والتمسُّك بأسبابه ؛ والعمل بما ينفُعك في عاجلتِك وآجلتِك، والآجتهاد فيما يبعثُ علىٰ وُفُور حظِّك من الإنعام وزيادتِك ؛ وكانت لك دُرْبة فيما تُعانيــه ودرايه ، وصَوْلة فحُسْن التَأتِّي إلىٰ أمدٍ بعيدٍ وغايه ؛وقد تقدّمتْ لأخيك القاضي الرشيد\_ رحمه الله\_ خدمةً أبانتْ عن حرصه ومناصحتِه، وأعربَتْ عن وُفُور نصيبِه من النَّهيٰ ورَجَاحته؛ فادَّىٰ ذٰلك إلىٰ بلُوغه من رُتَب أمشاله أقصاها ، وإلىٰ أن ٱســـتقرَّتْ خدَّمه عليـــه وَأَلْقَتُ عَسَدَهُ عَصَاهًا ﴾ وهـذه نصيبك إذا ٱقتَفَيْتُهَا فقد عرَفْت مَفْضاها ، وإذا عكفْت عليها نالك من الإحسان على حَسَبها ومقتَضَاها\_ تقدّم فتى مولانا وســيدنا باستخدامك في النِّيابة في الحكم بمدينة قُوص والمشارفة بأعمال الصعيد الأعلى : تنويهًا بك وتكريمًا لك ، وتمهيدًا لمكان الأصطناع الذي رَتَّبك فيـــه وأحلُّك ؛ فَاعْرِفَ قَدَرَ هَــذَهُ النَّعْمَهُ ، وقايِلُهَا سَبَـذُلُ الطاقة في النُّصْحِ في الحــدمه ، وبالغ فى الشكر الذى يُثَبِّتُها عندك ويُديمها لك ، وآحرص علىٰ القيام بحقِّها حرْصا تَبُذُّ به

نظراءك وأمث الك؛ وأعمل في ذلك بما تضمنه التقليد المكتتب لك من مجلس القاضى الأعن الماجد أدام الله تمكينه ، وما أودعه من وصايا مُرشده ، وهدايات إلى الصواب مُقرِّبة وعن الخطإ مُبعده ، وأفعل في أمر المشارفة ما آشتملَت عليه التذكرة المعمولة من الديوان فإنه يُوضِّح لك مَنْهَج الصّلاح ، ويأتيك منه بما يَزيد على البغية والاقتراح ، وآنتصب للعارة والاستكثار من الزراعة بالمعدلة على المُعاملين ، والاستخراج لحقوق بيت المال على أحسن القوانين ، وواصل من الحُول ، ما يكون محققا المظنون فيك والمأمول ، فأعلم هذا وأعمل به ، إن شاء الله عن وجل ،



ومن ذلك نسخة سجل بالنيابة في الحكم والأحباس والجَوَالي بتَغر دمَّياط، وهي :

أحقَّ من كانتِ المواهبُ عنده مُحَلَّده ، والمنائِحُ إليه متواصلةً متجدّده ، والعوارفُ تَفِدُ عليه فَتَخَمِّ فَ مَعْناه وتُقيم ، والفواضلُ تأتِي نحوه فتستقر في مَعْواه ولا تَرِيم ، والنّع الشّتى لا تشكو في مَواطيه استيحاشا ولا اعترابا ، والمنن إذا حُبي بهاكان نَيْلُه لها استحقاقا منه لها واستيجابا من كُرمت أعراقه وعَاتِدُه ، وشُهرت أوصافه وعامدُه ، وصفت في الحَالصة مصادرُه ومواردُه ، وكثرت في تقريط ه غرائبُ النّناء وشواردُه ، وشيّد مَنار أسلافه بالتخلّق بخلائقهم ، وأبي الحديث عنهم بانتها جسُبلهم وطرائقهم ، وأحسن بِرهم ، في الاقتفاء لأثرهم والاقتداء بهديم ، وإحياء ذكرهم ، بالعمل بماكانُوا عليه في عَوْدهم وبَدْيهم .

ولما كِنتَ أيُّهَا القاضى لهذه الخلال جامعا ، وإلى المَرَاشـد مُصْغِيا سامعا ، وألى المَرَاشـد مُصْغِيا سامعا ، ولبُلُوغ ماناله أسـلافُك بالمناصحَات راجيًا طامعا ، ولك فيما يُسـنَد إليك نظرٌ يدُل

على صدواب آرائك ؛ وفيما يُرَدُّ إلىٰ تولِّيك كفايُّهُ تُميِّزك على نُظرائك ؛ ولَمَّ نُدبت للأحكام الشرعية، أبنتَ عن الديانة والألمعيَّه ؛ وحينَ باشرتَ الأعمالَ الدِّيوانيَّه، نصَحْت وآجتهدْتَ وأخلصْتَ النِّيه ؛ والذي بيَدك يتمسَّك بك، ويتعلَّق بسبَبك؛ لأنك لما ٱستُكفيتَه نهضتَ وأحسنت، فلذلك يأبي أن يُكَلَّفَ عيرُك وأن لايتكَفَّله إلا أنت \_ تقدّم فتى مولانا وسيدنا بكتب هذا المنشور بتجديد نَظَرك فما هو بيَدك من النيابة في الحكم العزيز بثغر دمْياط \_ حماه الله تعمالي \_ والمشارفة على الأحباس به ، وعلىٰ مستخْرَج الجَوَالى فيله ، تقويةً لعَزْمك، وإمضاءً لحُكُمك، وشــــــــّـاً لأَزْرك، وتأكيدًا لأمْرك، وإنفاذًا لقولك، وبَسْــطا ليَدك، وإيضــاحًا لميزَتِك، وإظهارا لتَكْرُمتك، وإبانةً عن حسن النِّية وإعرابًا عن جميل الرأى فيك؛ فاجر علىٰ رَسْمُك وعادتك، وٱستغْن بما أُودعتْه تقاليــدُك من الوصايا ، وٱستمرَّ علىٰ نَهْجِك الذي أفضيٰ بك إلىٰ أحمد الأفعال وأجمل القَضَايا ؛ وآرتَبِط النعمة عندك بتَمَادِيك على عادتك، وتوسَّــل بمشكور السعْي إلىٰ نمَّو حظِّك ووُفُور زيادتِك؛ فاعلمْ هذا وآعمل مه، إن شاء الله عز وجل .



ومن ذلك نسخة سجل بالحكم بالأعمال الغربية، وهي :

مَنْ كَانَ بِالعَلُومِ الدَينيَّةِ قَدُّومًا، وفي الأمور الشرعيَّة مَنْ يَشَار إليه ويُومِي، وظَلَّ مَنْ يُحَاريه من طبقته قليلًا إذا لم يكُنْ معدُومًا ؛ وعُلِم نفاذُه الذي سَلِم من المناقضة فيه والآختلاف، وعُرف آعتادُه الواجبُ من غير مَيْل عنه ولا آنْحِراف ؛ وكان لشَمْل الديانة والأمانة مؤلِّفا جامعا ، وغدا الوصفُ بجيل الحلال وحميد الأفعال عنه مسمُوعًا ذائعًا ؛ وآثارُه في كل ما يتولَّه مُدّاحُه وخُطباؤُه ، وسفراؤُه في الرُّتب

الجليلة نزاهتُ وظَلَفُ نفسه وإباقُه ـ صارت الأحكام بنظره مَنْهُوه، وأضحت الحدَم الخطيرةُ تَتَوقَّع بإسنادها إليه استِظْهارًا وقُوه ؛ فهى تتشوّفُ إلى أن يُولِيها حظًّا من محاسِنِه يُكْسِبها نَضْرة وبهاء ، وتتصدى من نظره فيها لما يضْمَن لها إدراكا للإرادة وبلوغًا إليها وانتهاء .

ولما كنتَ أيُّها القاضي حائزًا لهذه الصِّفات ، محيطًا بما أشتملتُ عليه من الأَدَوات؛ سالكًا أعدلَ طريق في الأمور إذا أشكلَتْ، عاملًا بقضايا الواجب إذا أعتمدت الإقبالَ عليك وآتَّكلتْ؛ ولك الحدْمة السنيه، التي لاتطْمَح إليها كل أَمْنيَّه، والرتبُ الرفيعةُ التي لا ينالَفُ إلَّا مَنْ كان عمله موافقا لصادق النيَّـه ؟ وكُلُّ ما تباشره يغتَبِط بك ويَأْسَىٰ علىٰ فراقك ، وكلُّ ما حُظر علىٰ غيرك مبــَاحُ لك ِ لاِستيجابِك له والستحقاقك؛ فمن العدل أن تكونَ كفايَتُك على الأعمال مقسَّمه، وأن تكونَ آثارُك في كل ماتُعانِيه من أمور الملكة علامةً لك عليهــا وسمَّه ؛ وكانت الخدمةُ في الحكم بالغربية من التصرّفات الوافية المقدار، السامية الأخطار؛ التي لايسُمُوكُلُّ آملِ إليها، ولايحدَّثُ كُلُّ أحد نفْسَـه بتوَلِّها؛ وقد ٱشتهرت خُبْرتُك بالأحكام، وحفْظُك فيها للنِّظام؛ وَبَتُّك للقصِّص المشكيله، ورفْعُك للنُّوبَ المُعْضله \_ فرأينا استخدامَك نائبًا عن القاضي الأعزِّ الماجد في الصَّلاة والخَطَابة والقضاء بالأعمال الغربية المقدّم ذكُّرها : إذكنت تعْدِل في أحكامك، ولا تخرُج عن قضايا الصواب في نَقْضـك و إبْرامِك ؛ ولا تُحـابي في الحق ذا مَنْزِله، ولا تنفَكُّ معتمدًا ما يقضي لك بالميزة المتأكِّدة والرتبة المتأثِّله ؛ وأمرنا بكَتْب هـذا المسطور شَـدًّا لأزْرك ، وتشييدًا لأَمْرك ، وإيراءً لزَنْدك وتقويةً لعَزْمك ، وضَّمَّنَّاه ما تقدَّم ذكره مَن وصفِك وشُكْرك، وتقريظِك وإجمال ذِكْرك، والثناءِ على علمك، والإبانةِ عن قَضيَّتك في قضائك وحُكُمك .

فاعمل بما اشتمل عليه التقليدُ المكتتَب لك من مجلس الحكم العزيز وآنتـــه إلى ما أُودِع من فُصُوله، وكنْ عاملًا بمضمونه متَّبِعا لدليله ؛ والله يوَفِقك ويُرشِـــــدُك ، ويعينُك ويُسدِّدُك ؛ فاعلم هذا وآعمَل به، إن شاء الله عن وجل ،

#### \*\*

ومن ذلك نسخة سجل بالحكم والمشارفة بثغر عَسْقلانَ من سواحل الشام، وهي :

الذى منَحنا الله من المفاخر الدالَّةِ علىٰ محلِّنا عنده، والمآثِرِ التي أوصلَنَا بها من الشرف إلى أمد لاغايةً بعـدَه؛ والقضايا العادلةِ التي أبانَتْ عمَـ أجراه الله لنــا من اللطائف ، والسياسة الفاضلة التي تشهدُ لنا ببياض الصحائف ، قد ضاعَفَ حظَّنا من التأييد فيما نَراه ونُمْضيه، وضمن لنا الهداية في حق الله تعالىٰ إلىٰ ما يُرْضيه؛ وأجزل قِسْطَنا من التوفيق في أجتباء من نَجْتبِيه، وحبَّب لنا إسْناءَ المواهب لمن كان قليلَ النظير والشَّبِيه؛ ووقَفَ آهتامنا علىٰ التنبيه(؟)علىٰ كلِّ مشكور المساعى، وصَرَف آعْتَرَامنا إلىٰ التفقُّد للقاصد التي هي علىٰ الإصطفاء من أقوىٰ الدُّواعي ؛ ووفَّر ٱلتفاتَنا إلىٰ تأمُّل الإخلاص الذي صفَتْ مواردُه ، وصَّت سرائره ، وأُحْكمت معاقده ، وأُحْصدت مرائرُه ؛ وتوكّل لصاحبه في بلوغ المطالب البعيدة المَطَارح ، وتَبَتّل لمن وُفِّق له في سُبُوغ العَوارف ألخُصية المَسَارح ؛ وجعلنا لا نغْفُل عمن بذَل في الطاعة مُهْجِتَه ، وأظهر بُدُّءُو به وآنتصابه دليلَه علىٰ الولاء الحْبِض وُحَّجَّتَه ؛ وأبان عن تقواه وحُسْن إيمانه، وتقرّب باستِفْراغ وُسْعه إلىٰ الله تعماليٰ و إلىٰ سلطانه؛ وعمل فيما ٱقْتُمِن عليه ما استوجَبَ به جزيلَ الأجر، وكان له من رأيه في أعداء الملَّة مايقُوم مَقامَ العسكر الحَرّ؛ وعلم أنَّ تجارته في المخالصة نافقةٌ مُرْجِعه ، وأن مراميّه فيالمناصحة صائبةً مُنْجِعه؛ وتيقِّن أنابحد الله لأنْحَيِّب أملا، ولانُضيع أجْرَ مَنْ أحسَنَ عَمَلاٍ .

ولما كنت أيُّما القاضي المكين المرتضىٰ ثقةُ الإمام جلالُ الملك وعمادُه ذو المعالى صفيٌّ أمير المؤمنين، مســتوليًّا علىٰ هذه الخلال، التي تكفَّلتُ لك بإعلاء القَــدُر، ومحتويًا علىٰ هذه الخصال، التي رتَّبتك علىٰ نظرائك في الصَّدْر؛ ولك من الحرمات سوابقُ لايُطمَع فيها بلَحَاقك ، ومن المواتِّ شوافعُ تجعل جَسائِمَ النعم وَقْفا التدبير؛ وجُعلْتَ مؤهَّلا لكل أمر خطير ومُهمَّ كبير، واستقَرّ أنك إذا ٱستُكْفيت جسم فقد وُكلَ منك إلى الأمين الحبير : لأنَّ لك الرياســـةَ التي لا تُجـــارى فيها ولا تُبارىٰ ، والكفاية التي لايُختلَف فيها ولا يُتمَارىٰ ، والفضائل التي تشهد بها أعداؤُك وحُسَّادُك آضْطرارا، وما زالتْ أفعالكَ في كل مائتوَلَّاه من الخدَم الجليسلة دالةً علىٰ كَرَم طِباعِك ، وآثارُك معربةً عن سَعة ذَرْعك في الخير وآمتداد باعِك ، وأخبارُك ناطقةً بإبائك عن الباطل وآقتفائك للحقِّ وٱتِّباعِك؛ ولما نظرتَ في القضاء تهلُّلَ بنظَرك وجهُ الشرع، وأبنْتَ عن اضطلاعك مر. علمه بالأصل والفَرْع؛ وعدَّلْت في أحكامك، ولم تعدل عن الواجب في نَقْضـك و إبرامِك؛ وفعلتَ ما أقرّ عينَ الملَّه ، وأر بَيْت علىٰ مَنْ تقدَّمَك من القُضاة الحِلَّه ، وآعتمدتَ من الإنصاف مابَّدْت به الْغُـلَّة وأزَّحْت به كُلُّ عِلَّه ؛ وَوَقَّيت هــذه الخــدمةَ جميعَ شروطها ، وفسَّحْتِ في تولِّيك أمانيَّ المظلومين بعد ضيقِها وقُنُوطها؛ وقمتَ فيذلك المقامَ الذي يقضى بُثُبُوت النعمةِ عندك وخلُودها، و بالغتَ في ارتباطها بالشُّكُّر لعلمك أن شُرودَها بَكُنُودها . فأما الإشراف فإنك أتيتَ فيــه مادلً على حُسْن المعــرفه ، وآستقبلْتَ في وجْهِهُ كُلُّ صَفْهُ ؛ وأوضِحُ أَنَّ كُلُّ مَنْ باشرَه لم يْبُلُغْ مَدَاك، ولا جرى مَجْواك؛ ولاوصلَ إلى غايتِك، بل ماطَمِع بُمداناتك ولامُقاربَتك؛ وكلُّ ماعُدق بكفايتك فقد أتيتَ بحد الله فيه على الأغراض، لاجَرَم أنه مستدّع لزيادتك ومطالبٌ ومتقاض؛

فينَ آجتمعَتْ لك هذه الأسبابُ استوجبْتَ من إنعامنا ما يتنزَّه كرمُنا عن تعويقهِ، ومن جزيل إحساننا ما يكون تعجيلُه حقًّا من حقُوقِه؛ فشرّقْناك بتجديد ماهو بيدك من الحكم العزيز والمشارفة بثغر عشقلانَ حماه الله تعالى، وجعَلْنا النيابة في الحكم عنا تنويهًا بك ورفعًا لشانك، وتبيينًا لموضعك عندنا ومكينِ مَكَانِك.

فَاعَمَل بِتَقُوىٰ الله التي أَمَن بها في كتابه الذي به يهتدي المؤمنُون فقال عزّ من قائل : ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱللهُ وَلتَنظُرْ نفْسٌ مَا قدّمتْ لفَد وَاتَّقُوا الله َإِنَّ الله قائل : ﴿ يَا يَّهُ اللّهِ وَلتَنظُرْ نفْسٌ مَا قدّمتْ لفَد وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله خبيرٌ بما تعمَلُون ﴾ . وأجرعلى عادتك فيما حسن أثرك ، وأطاب خبرك ، معتمدا على ماتضمنته عهودك ، وآشتملت عليه تقاليدك : من المساواة بين القوى والضعيف في الحق ، وإجراء الشريف والمشروف في المحاكمة مُجرًى واحدا من غير فَرْق ، والنظر فيمن قبلك من الشّهود ، وحملهم على القانون المالوف المعهود : من إقرار من ترتضيه ، والمطالعة بحالٍ من تأباه لما تُوجبه طريقتُه وتقتضيه ، والحافظة على أن لايتعلّق بشيء من أمور الحُكم إلا مَنْ أُحمِد فعله ، وحصل له من التركية ما يُزكّى به مثله ، إلى غير ذلك مما أودع فيها ، وأحاطَتْ بها الوصايا التي لم يزل مستوعِبُها ويستوفيها .

وآستقِمْ على سبيلك فى ضَبْط المال وحفظه وصَوْنِه ، وآستعِنْ على بلوغ المرادِ فى ذلك بتأييد الله وتوفيقه وعَوْنه ، وتمادَ على سُنَتك فى النظر فى أحوال الثغر المحروس والانتصاب لمصالحه ، والتوقَّر على منافِعه، والاجتهاد فى الحِلهاد بآرائك ، والاستمْرار فى ذلك على سَدِيد أنْحَائِك ، والله ولَّى عونِك و إرشادِك ، والمانُ بتبليغك فيا أنت فيه أقصى مُرادِك ، فاعلم هذا وآعمل به ، إن شاء الله تعالى .

#### ++

#### ومن ذلك نسخة سجل بتدريس، وهي :

أمير المؤمنين لما مَنَحه الله من الخصائص التي جعلته لدينه حافظا ، ولمصالح أمور المسلمين مُلاحظا ؛ ولما عاد بشُمُول المنافع لهم مواترا ، و بما أحظاهم عنده تبارك وتعالىٰ مُعينا وعليه مُثابرا ؛ لا يزال يُولِيهم إحسانا وفَضْلا ومَنَا ، و يُسْبِغ عليهم إنعاما لم يزل تسم (؟) هممهم إلى أن نتمنى ؛ وقد يسَّر الله تعالى لحلافته ودولته ، ووهب لإمامته ومملكته ؛ من السيد الأجل الأفضل ، أكرم ولى ضاعف تقواه وإيمانه ، وأكل صفى وقف اهتهامه واعتزامه على مأيرضيه سبحانه ؛ وأعدل وزير لم يرض في تدبير الكافة بدون الرتبة العُليا ، وأفضل ظهير ابتنى فيا آناه الله الدار الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنيا ؛ فهو يُظافر أمير المؤمنين على ماع صلاحه عموم المواء ، ويفاوض حضرته فيا يستخلص الضائر بما يرفع فيه من صالح الدعاء ، المواء ، ويفاوض حضرته فيا يستخلص الضائر بما يرفع فيه من صالح الدعاء ،

ولمّ انتهىٰ إلى أمير المؤمنين ميزة تنو الإسكندرية \_ حماه الله تعالى \_ على غيره من التّغور، فإنه خليق بعناية تامة لاتزال تُنْجِد عنده وتغور: لأنه من أوقى الحصون والمَعاقل، والحديث عن فضله وخطير محلّه لاتهمة فيه للراوى والناقل؛ وهو يشتمِل على القُرّاء والفقهاء، والمرابطين والصَّلَحاء؛ وأن طالبي العلم من أهله ومن الوارِدين إليه، والطارئين عليه، متشتّتُو الشَّمْل، متفرّقُو الجُمع \_ أبى أمير المؤمنين أن يكونُوا حائرين متلّددين، ولم يرضَ لهم أن يَبقُوا مذَبْذَيِين متبدّدين؛ وخرجتُ أوامرُه بإنشاء ما لمدرسة الحافظيّة بهذا التغر المحروس بشارع الحَجَبَّة منّا عليهم و إنعاما؛ ومستقرًا لهم ومُقاما ؛ ومثوى لجميعهم و وطَنَ ا ، ومحلّد لكافّتهم وسَكَا ؛ فحدد السيد الأجل الأفضل أدام الله قدرتَه الرغبة إلى أمير المؤمنين في أن يكونَ ما يَنْصَرِف إلى متُونة

كل منهم والقيام بأوده، وإعانيه على ماهو بسبيله وبصدده: من عين وغلة، مطلقا من ديوانه، وآسترفك أمير المؤمنين المثوبة في ذلك فأجابه جَريا على عادة إحسانه؛ وآستقرت التقدمة في هذه المدرسة لك أيها الفقية الرشيد جمال الفقهاء أبوالطاهر: لنفاذك وآطلاعك، وقُوتك في الفقه وآستضلاعك؛ ولأنك الصدر في علوم الشريعه، والحال منها في المنزلة الرفيعه؛ والمشتغل الذي آجتمع له الأصول والفروع، ومن إذا آختكف في المسائل والنوازل كان إليه فيها الرُّجُوع؛ هذا مع ماأنت عليه من الوَرَع والتَّق ، وأنَّ مُجاريك لايكون إلا ناكمًا على عقبه مُخْفِقا، وأمر أمير المؤمنين أن تدرِّس علوم الشريعة للراغبين، وتعلِّم ماعلمك الله إيَّاه لمن يُريد ذلك من المؤثرين والطالبين؛ وخرج أمره بكتب هذا المنشور بذلك شَدًّا لأزْرك ، وتقويةً لأمرك ورفعا لذكرك .

فأخلِصْ في طاعة الله سرًّا وجَهْرا ، فإنه تعالى يقول في كتابه : ﴿ وَمَنْ يَتِّقِ اللهَ يَكُفَّرُ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ و يُعْظِمْ لَهُ أَجْرا ﴾ . واعتمد توزيع المطلق عليهم ، وتقسيمه فيهم على حَسب ما يؤدى اجتهادك إليه ، ويُوقفك نظرك عليه ، وقرّب من ارتضيت طريقته ، وأبعد من أنكرت قضيّته ، فقد وكل ذلك إليك ، وعُدق بك من غير اعتراض فيه عليك ، فمن قرأه أو قُرِئ عليه من الأمير المظفّر والقاضي المكين \_ أدام الله تأييدهما \_ وكافّة الحماة والمتصرفين ، والعمّال والمستخدمين ، فليعتمد رعاية المدرسة المذكورة ومن احتوت عليه من الطلبة وإعزازهم ، والاستمال عليهم ، والاهمّام بمصالحهم ، والتوخى على منافعهم ، وليتل هذا المنشورُ على الكافّة بالمسجد الحامع ، وليُخلّد بهذه المدرسة حجّة بما تضمّنه ، إن شاء الله عز وجل .

\*\*

ومن ذلك سجل بولاية الحسبة من إنشاء القاضي الفاضل، وهي :

مَنْ شُكرت خلائقه ، وتهـ قبت طرائقه ، وأُمنَتْ فيا يتولاه بوائقه ، ونيطت بعُرى الصواب علائقه ، وفُرِجت بسداده مسالك الإشكال ومضايقه ، واستحوى من الأمانة قرينًا في التصرفات يُرافقه ولا يُفارقه ، ونهض إلى الاستحقاق ولم تعقه دونه عوائقه ، وأثنى عليه لسانُ الاختبار وهو صحيح القول صادقه ـ استوجب أن يُخصَّ من كل قول بأجمله ، وأن يُعانَ على نَيْل رجائه و بلوغ أمله ، وأن يُقتدح زندُ نيَّته ليرى نُورُ عمله ، وتُيسَّر إلى النجاح متوعِّرات طُرُقه ومشكلاتُ سُبله ، وأن يقابل جَريانُه في الولاية قبله فيظهر عليه أثر الإحسان فيكون الشكر من قبل وأن يقابل جَريانُه في الولاية قبله فيظهر عليه أثر الإحسان فيكون الشكر من قبل الإحسان لامن قبله ، ويُورد من موارد النجع ما يتكفّل له بالرى من غلّله ، ويُوسَم من مياسِم الاصطناع ما يكون حلية أوصاله و يشفّعُ سَداد خلاله في سَد خلّله .

ولما كنت أيها الشيخُ المشتملَ على ما تقدّم ذكره، المستكبلَ من الوصف مايجبُ شكرُه ؛ الآوى إلى حِرْز من الصيانة حَرِيز، المستغني بعَنائه عن الاستظهار (۱) بعزوة العزيز؛ المستوجب إلى أن يُعدّ من أهل التمييز لأنه من أهل التمييز، المستوعب من الحلال الجميلة مالايقتضيه القول الوجيز؛ المخرجَ من قضايا الدَّنايا في يستبيحُ عرَّمها ولايستجيز، الممدَّح في حدم كلها أخلصته خَلاص الذهب الإبريز؛ وكانت له مضارًا تشهد له أفعاله [فيها] بالسبق والتبريز، المتوسلَ بأمانة عرَّبها جنابه عن الشّبهة ووجدانها في الناس عزيز - تقدّم فتي مولانا السيد الأجل باستخدامك على الشّبهة ووجدانها في الناس عزيز - تقدّم فتي مولانا السيد الأجل باستخدامك على

<sup>(</sup>١) العروة بالكسر الاعتزاء . أى انه غنى بنفعه عن الاستظهار بالاعتزاء الى أحد . وفى الأصل بعروة بالاهمال . تأمل .

الحسبة بمدينة كذا: فباشر أمْرها مباشرة من يبذُل في التقوى جُهْدا، فلا يرى غيرها على ظَمَإٍ وِرْدا؛ ولا يراه الله حيثُ نهاه، ولا يأمُّره أبدا ويَنْهاه إلا نُهَاه، ولا يرى مَا كَشَفَتِه إِلا وَهُو عَالَمُ أَنَّ الله يراه؛ وآنتَه فيها إلىٰ ماينتهِي إليه من بذَلَ غايةً وُسْعه، ومن لا يرتدُّ عن حرركيــه من عموم نَفْعه ؛ ومن يدُلُ بتهذيب طباع الناس على طهارة طبُّعه ، ومن يستَجْزِل حسَّنَ صنيع الله لدَّيْه بحُسْن صُنْعه ، ومن يستَدْعي منه بذْلَ فضله بَحَظْر ماأُمر بَحَظْره وَمَنْعه. وٱسلُكْ فَمَا تَسْتَعْمَلُهُ مِن أَمْرِهَا الْمَذْهَب القَصْد والمَنْهَج الأَقُوم، وآجتهد فيها آجتهادَ معتصِم بحبـل التقوى المتين وسبَبِها الْمُبْرَمَ . وَآمَنْعُ أَنْ يَخْلُوَ رَجِلُ بِامْرَأَةَ لِيسِتْ بِذَاتَ تَعْــَرَمَ . وَآسَتُوضِعُ أحوالَ المَطَاعم والمشارِب، وقوِّمْ كلُّ من يخرُج في شيءٍ منهـا عن السَّنَن الواجب. وعَيِّر المكاييلَ والمواذينَ فهي آلاتُ معامَلَات الناس، واجتهِدْ في سلامتِك من الآثامِ بسَلَامتها من الإلباس والأدناس ؛ وحَدِّرْ أن تحمَّــل دابةٌ ما لأُتَطِيق حَمْله ، وأدّبْ من يَجْرِي إلىٰ ذَلك يتونَّى فعْلَهُ؛ وأوعْر بتنظيف الجوامع والمساجد لتُنيرَ بالنَّظافة مسالكَها، كما تُنير بالإضاءة حَوالِكُها؛ ففي ذلك إظهارٌ لبهجتها وجَمَالها ، وإيثارٌ لصيانِتها عن إخْلاق نَضْرتها وآبتذا لِهَا؛ ولا تمكِّنُ أحدا أن يحضَّرَها إلا لصلاةٍ أو ذكر ، قاطعا للسان الخِصَام ومُوقِظا لَعَيْن الفِكْر ؛ فأما من يجعلها سُوقًا للتَّجاره، فقد حصَلَ بهذه الحَسارة على الخَسَاره؛ فهي ميادينُ الصُّمر، وموازين الرُّجح في الظاهر من أعمالهم والْمُضْــمَر؛ وما أحقُّ ليالِيَها أن تقوم بها الهُجَّد لا السُّــمَّر، وهل أذنَ الله أن تُرْفَع لغير آسمه أو تُعَمَّر ؛ وآحظُرْ أن يَعْضُر الطُّرُفات ما يَمَنعُ السلوك أو يُوعِمُ، وآفعـــل في هذا الأمر مايَرْدَع العابثَ ويزْجُرُه. وخُذْ النصاري واليهودَ والمخالفين بلُبْس الغيار وشَدِّ الْزَنَّارِ، ففي ذلك إظهار لما في الإسلام من العزَّة وفي المخالفة من الصَّغَارِ؛ و إبانةٌ بالشدّ للتأمُّب للسمير إلى النار، وتفريق بين المؤمنسين والكُفَّار ؛ وأدِّبْ من يَكيلُ

مطفِّفًا، أو يَزِنِ متحيِّفًا، أدبًا يكون لمعامَلَته مزّيِّفًا، وله من معاودة على فعله زاجرًا ومختِّفًا؛ فاعلمْ هذا وآعمل به، إن شاء الله تعالى .



ومن المكتَتَب عن الوزير لأرباب الوظائف الديوانية سجلً بمشارفة الجَوَالى بالصعيد الأدنى والأُشْمُونين، وهي :

مَنْ حَسُنَت آثارُه فيما يتَولَّاه ، وآستعمَل من الآِجتهاد مايدُلُّ على معرفتِه بقدر ماتَوَلَّه، كان آعتادُه بما يؤكِّد سَبَبه ويُنْجِح قصدَه ويبسُط يده، ويُرهِفُ حَدَّه فيما يضْمَن مصالح خِدْمته، وينظم أمرَها في سِلْك إيثاره وبُغْينه .

ولما كنت للأشمونين قد أبَنْت عن الحُـبْرة والدِّراية ، والأمانة والكفاية ، والإَنتصابِ والأَشْمُونين قد أبَنْت عن الحُـبْرة والدِّراية ، والأمانة والكفاية ، والإَنتصابِ للاستخراج والحِباية ، والاَجتهاد في الوَفَاء بما كتبت به خَطَّك ، والحرص على المُعْزِل نصيبَك من جميل الرأى وقِسْطَك \_ تقدّم فتى مولانا وسيدنا بكتب هذا المنشور مضمّنا شكرك وإحمادك ، ومُودَعا مايبلِّفُك في الحدمة بُغْيتك ومرادك ، المنشور مضمّنا شكرك وإحمادك ، وإعزاز جانبك ، وتوخيك بما يشرح صدرك ، ويشهد أزْرك ، ويرفع موضعك ويُزيع عِللك ، ويقيم هيبتك ويُفْسِح مجالك ، ويبلَّغك آمالك ،

فاجرعلىٰ رَسْمك في هـذه المشارفة وآستمر علىٰ عادة دُءُو بك ، وآجعـل التقرّب بالنصيحة غايةً مطلُوبك ، وواصـل الانتصابَ لاّسـتخراج مالِ هـذه الجَوَالي

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل • ومراده " أيها الأمير " أونحوه •

واستنشاضه وآستيفائه وآستنظافه، وتماد فى ذلك على سُنّتك الحميده، وطريقتيك السّديده، وثِقْ بأنذلك يُسْفِر لك عن بلُوغ أراجيك، ويضاعف سَهْمَك من حسن الرَّاى فيك ، فليعتمد الأميران معاضدة المذكور ومؤازرته ، وإعانت ومظافرته، وإجابة ندائه ، وتلبية دعائه ، والشدّ منه فى آستخراج البواقي مع المال الحاضر: ليجد السبيل إلى الوفاء بما شَرَطه على نفسه، وكتب خَطَّه به ، والمبالغة فى ذلك مبالغة يعود نفعها على الديوان ، ويشهد لها ببذل الطاقة والإمكان ، فأيعلم ذلك وليعمل به، إن شاء الله عن وجل ،

\*\*

ومن ذلك سجلُّ باستيفاء الأعمال القبلية، وهو :

من كُرُم أصلُه وعَتِده، وحسَن في الولاء ظاهرُه ومعتقده، ولُقِّن المخالصة عن الماضين من أسلافه، ولَزِم في المناصحة مَنْهجا لم يَعدل عنه إلى خلافه، وتَنقَل في جلائل الحدم بكثرة الثناء عليه والتعديد لأوصافه، وكان في كلِّ ما يباشره على قضية تشهد بفضله، وتَدُلُّ من محاسن الحلال على مالا يجتمع إلا في مثله، على أنه قليلُ النظراء والأكفاء، كَلفُ بالاقتداء بمكارم الأفعال والاتباع لها والاقتفاء مقليلُ النظراء والأكفاء، كَلفُ بالاقتداء بمكارم الأفعال والاتباع لها والاقتفاء ماستوجب أن يُوفع مكانهُ وعملُه، واستحق أن يجمل من أعباء المهمّات مالا ينهض به استوجب أن يُوفع مكانه وعملُه، واستحق أن يجمل من أعباء المهمّات مالا ينهض به الله على مثله، وصلّح أن يجعل لما يراعي أمرَه سهما من نظره فيه، وأن يبرز من توليته إيَّاه في مَلْبَس جمال يُسْبِغه حسنُ التدبير عليه و يُضْفيه .

ولماكنت أيها الشريفُ، تاجُ الحلافة، عضدُ الملك، صنيعةُ أمير المؤمنين، من جِلَّة آل أبى طالب، والموفُورى الحظِّ من المآثِر والمَنَاقِب، ولك مع نَسَبك الشريف ميزةُ بَيْتك في الدولة العلوية \_ خلد الله ملكها \_ وتقدَّمُه، وآستقرارُك

بَغَوْه من السناء لايضايقُه أحدُّ من طبقتك فيها ولايَزْحَمُه؛ وقد توليتَ أمورا جليلةً فكنتَ عليها القوتَّى الأمين، وأُهِّلت لمنازل سنيَّة فأوضحتْ لك الأثرَا لحسنَ وأظهرت منك الجوهر الثمين ؛ ولم تَنْتَقَل قطُّ مر. شيء تتولَّاه، إلى غيره مما تُستحْفَظُه وتُستَكفاه، إلا كان الأوّل عليك يتلَهِّف، والنّاني إليك يتطلّع ونحوك يتَشَوّف؛ وما برحْتَ ملتَمَسا من الرتب الخطيرة مخطُّو با: لأن الأسباب التي غدَّتُ في غيرك متشتَّتة متفرَّقه، قد أُلْفيت عندك مجتمعةً متألِّفة متَّسقه؛ فلك النزاهةُ السابقةُ بك كلُّ من يجاريك، والوجاهةُ الرافعة قدرَك علىٰ من يُناويك ؛ والأمانةُ التي يشهد لك بها من لايُحابِيك ، والديانةُ التي حُرْتَهَا عن الشريف عضُد الدولة أبيك ـ تقدّم فتي ا مولانا وسيدنا بالتعويل عليك في تولِّي ديوان الاستيفاء على الأعمال القبلية وما جُمـع إليه ، الذي هو من أجلِّ الدُّواوين قدرًا ، وأنبِّها ذكرًا ، وأرفعِها شانا ، وأشمِخِها مكانا ؛ وخرج أمرُه بكُتْب هــذا التقليد لك ؛ فباشر ذلك متقيًّا لله تعالى فيــه ؛ جاريا على مراقبة عادتك التي تُزْلِفُ فاعلَها وتُحُظيه؛ فالله تعماليٰ يقول إرشادا لعباده وتفهيما : ﴿ يُمَا يُّهِا الَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَـديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عِظْمِا ﴾ •

وتبتّ إلى عمارة الأعمال، وتَرْجِية الارتفاع واستخراج الأموال؛ واعتمد مواصلة الحد والتشمير، واعكُف على الاجتهاد الذي يشهدُ لك بقلّة الشبيه وعدم النظير؛ واستنظف البواقي من كل الجهات والأماكن، وكُنْ على ضبط ماتستخرج وصونه أحفظ له من الخزائن؛ وانظر في أمر الكُتّاب نظر من يكشف عن جميع أسبابهم، ويعلم أنه المخاطّب على خطئهم وصوابهم، وخُذهم بملازمة الأشعال، والمواظبة على التنفيذ وعلى استيفاء الأعمال؛ ولا تُستوع لضامن ولا عامل أن يُضَجّع في العارة، ولا أن يماطل بها من ساعة إلى ساعة فإن فائت ذلك لا يُلمّحق،

> + + +

> > سجل بمباشرة الأغنام والمطابخ .

لما كانت الأمانةُ كافلةً بالتنويه لأربابها ، والكفايةُ سافرةً في التمييز لمن يتعلق بأسبابها، والخبرةُ خَلَّةً لايليق التصرُّف ولا يحسن إلا بهـا؛ وكنتَ أيهــا القاضي مشهورَ النَّفاذ والمعرفه ، خليقًا إذا ذكر المَرشُّعون للهمات بأجمل صفَه ؛ وقد عُلمتْ نباهتُك، واستقرَّتْ نَزاهتُك؛ وحْسُن فيما نتولاه أَثُرُك، وطاب فيما تبا شُره خَبَرُك. وحين عُدِقت بك الخِـدَم فيما يسـتدغى ويُبْتاعُ من الأغنام برسم المَطَابخ السـعيدة وما يُنْفق و يُطْلَق منها ، متصرّفاً في ذلك بين يدَى المخلِص السديد صفيّ الملك مأمونِ الدولة أبي الحسن : فرج الحافظي أدام الله تأييده؛ فشكر سُعيَك ، وأحمد قصدَك، ورضي آجتهادَك، وأستوفَقَ أعتادك \_ تقدّم فتي مولانا وسيدنا فلان بكتب هــذا المنشور لك ، مضمَّنا مايقضي بشدّ أَزْرك، وشرح صدَّرك ، وتقوية مُنَّتُك ، و إرهاف عَزْمك في خدمتك ؛ وٱعتادك بمـا يؤدِّى إلىٰ ٱســـتقامة الأمرِ فيما عُدق بك ، ومساعدتك ومعاضدتك ومعونتك فى أسسبابك ؛ وتبليغك أقصى طَلَابِك، والأميران يعتمدان رعايتك، والشدُّ منك و إعانتَك، والمحافظةَ على مصالح ولتعمل به، إن شاء الله تعالى .

+ +

ومن ذلك نسخة منشور بمشارفة المواريث الحشرية ، والفروض الحُكميـة ،

منشورٌ تقدّم بكتبه فتى مولانا وسيدنا السيدُ الأجل الأفضل لك أيها القاضى الرسيد، سَديد الدولة، أبو الفُتوح مجمد بن القاضى السعيد عين الدولة أبى مجمد عبد الله بن أبى عقيل \_ أدام الله عزك \_ لما آشتهرت كفايتك آشتهار الشمس، وأمنت أمانتك دخول الشبهة واللبس، وسلكت مذهب أسلافك في العفاف والنزاهة وظَلَف النفس، وظلّت آثارُك فيا نتولاه شاهدة بديانتك، وأفعالك فيا تُستكفاه معربة عن نباهتك، وسيرتُك فيا نتكلّفه منتهية بك إلى أقصى أمد الاحتياط مُفضية، وقد أضحى سبيل تقديمك مُعبَّدا مذلّلا، وغدوت لما يُناسِب كريم بَيْتك مرشّعا مؤهّلا، وإنما إقاؤك على مابيدك لتكلّ إصلاحه وتهذيبة، ونتم تثقيفه وترتيبة، ولذلك كتب هذا المنشورُ مقصورًا على إقرارك على ما أنت متولّيه من الخدمة في مشارفة المواريث الحَشرية، وتقرير الفروض الحُميه ،

فاحر على رَسَمك وعادتك، وآستمر على مَنْهَجك فى بَذْل آستطاعتك؛ وآلزم المعهود منك فإنه مُغْنِ عن الآستراده، وتماد على ماأتيت فيه على البُغْية والإراده؛ وآكتف بما تضمَّنتُه التذكرة الديوانية المعمولة لهذه الحدمه، وحافظ من الآجتهاد على ما يجدد لك كل وقت ملبَس نعمه؛ فاعلَمْ هذا وآعمل به، وليُنْسَخ هذا المنشور بحيث يُنْسَخ مثله؛ إن شاء الله تعالى .

#### \* + +

### ومن ذلك نسخة منشور بُعُمَالة، وهي :

عندَ ماوُصفتَ به من آجتهادٍ ومناصحه ، وأمانةٍ ليس فيها مساهلةً ولا مساعمه ، وخالصةٍ آستمررت فيها القضية المستقيمة الواضحه ، وكفاية تمسَّكتَ منها بالسبب الوثيق وحصَلْت على الصَّفقة الرابحه ، ومعاملة تحرَّيت فيها نَهْج من حُبِّب إليه الأعمالُ الصالحه ، وكفايةٍ إذا باشرت الدَّهْمة الكالحة أبدلتها بالغُرة الواضحه ، وسُمعة الأعمالُ الصالحه ، وكفايةٍ إذا باشرت الدَّهْمة الكالحة أبدلتها بالغُرة الواضحه ، وسُمُعة ما برحت الألسن لذخائر ثنائها مبيحة ولسرائر أسبابها بائعه ، وإنك إذا أُهِّلت لحدمة جعلتها لشُكرك لسانا ، ولكتاب كفايتك عُنُوانا ، ومَن كان بها ملما (؟) إذا رأتك دواءه كان مستعارا بك أحيانا ،

فَاعتمدْ في هـذه الحدمة ما يحقِّق بك ظنا ، ويقيم لك وَزْنا ، ويشَّد بك رُكَا ويضاعفُ لدَيْك مَنّا ، ويُبنيك من الإحسان ما نَمَنَى ، ويُسْنِي لك من الزيادة والحسنى، ويتوَكَّل في اقتضاء الحظِّ الجزيلِ الأسنى؛ واستَرْفع (؟) الحُسبانات التى مايلزم رَفْعها ، ويُحفَظ به شرطُ الكِفاية ووضُعها ، واكشف ولا تُبق ممكنا حتى مايلزم رَفْعها ، ويُحفظ به شرطُ الكِفاية ووضُعها ، واكشف ولا تُبق ممكنا حتى تكشفه ثم استنطقه ، وحاصل به أصله ثم تجله ، وحاقِق الجهايدَ على ماخرجت به البراآت، ورُفِعت به الحتات ، ولا تُخلِلُ وصولا ، من أن تكون بخطّك موصولا ، واستخرج حقُوق الديوان على ما مضَتْ به مواضى سُننه ، وخذ من كل شيء واستخرج حقُوق الديوان على ما مضَتْ به مواضى سُننه ، وخذ من كل شيء في خدميك بأحسَنِه ، وأنزل نفسك من شون السنة بأمنع ظل وأحصنه ، وأذل نفسك من شون السنة بأمنع ظل وأحصنه ، وأدل التَّجَّار والسُّقَار على عوائد العدل وشرائطه ، وقضايا الصون وحوائطه ، وشواهد الديوان وضرائبه ، ولا تتعدّ فيهم مالُوفَ مَطالِه ، وانظُرْ في الأملاك

السلطانية نظرا يُصلح معتلها، ويصحِّح غَتلها، ويُوفِّر أَجَرَها، ويُزْجِى غَيْرِها، وكُذلك الأحباسُ والأحكارُ والمواريث: فحافظ على حفظ آستغلالها، وكُنَّق كَفَّ من يُرى باستباحة أمر الحرمة وآستحلالها، وقد وردت لك من الديوان تذكرة فاهتد بمنظومها، وآقتد بمرسُومها؛ ولك من الآراء ما يَشْحَذ عزمك، وينفِّذ حكك، وينفِّذ حكك، وينفِّذ عكمك، وينفِّذ عكمك، وينفِّذ عكمك، وينفِّذ على موردك، ويعلى يدك، ويمثّل الرعاية فيك، ويقيم على أن تكفى الديوان بما يكفيك، والسلام،

تم الجزء العاشر . يتلوه إن شاء الله تعمالي الجزء الحادى عشر وازله الفصيل الشالث ( من الباب الرابع من المقالة الخامسة )

والحمد لله رَبِّ العالمين ، وصلاته على سيدنا عهد خَاتَم الأنبياء والمرسلين والحمد والتابعين، وسلامُه وحميبُنا الله ونِعْمَ الوكيل

<sup>(</sup>المطبعة الأمرية ، ١٩١٦/٥٦٩٤)

فهرس

الجـــــزء العــاشر

من كتاب صبح الأعشى للقلقشندي

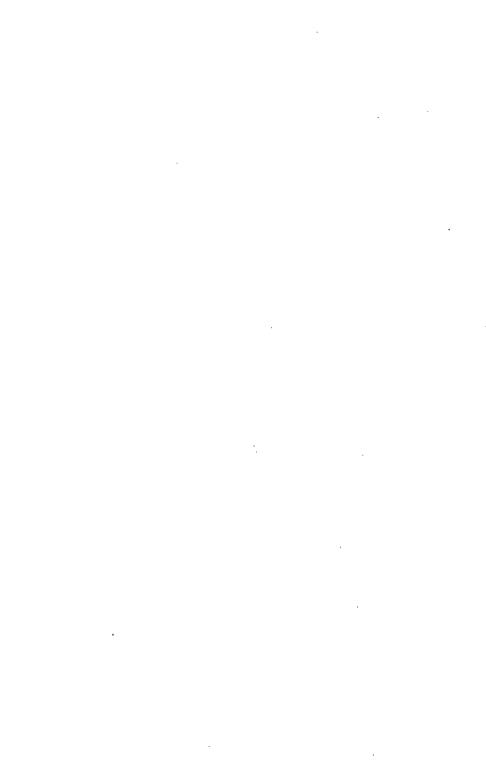

| صفحا |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | الوجه الخامس - فيما يكتب في ألقاب الملوك عن الخلفاء ،                    |
| ٥    | وهو نمطان                                                                |
| ٥    | الفرط الأول _ ماكان يكتب في قديم الزمن                                   |
| ٦    | « الشان _ مایکتب به لملوك الزمان                                         |
|      | الوجـــه السادس ــ فيما يكتب في متن العهود، وفيــه ثلاثة (خمـــة)        |
| ٨    | مذاهب مناهب                                                              |
|      | المذهب الأول ــ أن يفتتح العهدبلفظ «هذا» ، وللكَّنَّاب فيه طريقتان       |
| ٨    | الطريقة الأولى _ أن لايأتى بتحميد في أثناء العهد فى خطبة ولاغيرها آخ     |
| ٤٦   | « النائية ــ أن يأتى فى أثناء العهد بخطبة أو تحميد                       |
|      | المذهب الثاني ـــ أن يفتتح العهــد بلفظ « من فلان » باسم الخليفة         |
|      | وكنيته ولقب الخلافة « إلى فلان» بآسم السلطان                             |
| ٧٥   | وكنيته ولقب السلطنة                                                      |
| ٩٨   | « الثالث – أن يفتتح العهد بخطبة »                                        |
|      | « الرابع — « « بقوله « أما بعد فالحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 170  | «أما بعد فإن أمير المؤمنين» أو «أما بعد فإن كذا»                         |
| ٥٤١  | « الخامس ــ أن يفتتح العهد بـ ﴿ إِن أُولَى مَا كَانَ كَذَا ﴾ ونحوه       |
|      | الوجــه السـابع _ فيما يكتب في مستندعهد السـلطان عن الخليفة،             |
|      | وما يكتبه الخليفة في بيت العــــلامة، وما يكتب                           |
| 107  | فى نسخة العهد من الشهادة أو ما يقوم مقامها                               |
|      | « الشامن ــ في قطع الورق الذي تكتب فيــه عهود الملوك عن                  |
|      | الخلفاء ، والقلم الذي يكتب به ، وكيفية كتابتها ،                         |
| 104  | وصورة وضعها في الورق                                                     |

| صفحة الناك ، وفيه العهود عهود الملوك لولاةالعهد بالملك ، وفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سبعة أوجه ۱۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوجـــه الأول ــ في بيان صحة ذلك ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| « الشانى ـ فيا يكتب في الطرة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « الشالث _ في الألقاب التي تكتب في أثناء العهد ١٥٩ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| « الرابع _ مايكتب في المستند الرابع _ مايكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| « الخامس – ما يكتب في متن العهد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « السادس ـ فيما يكتب في مستند عهـ د ولى العهد بالسلطنة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وما يكتبه السلطان في بيت العلامة ، وما يكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في ذيل العهد ا |
| « السابع – في قطع ورق هذا العهد، وقلمه الذي يكتب به،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وكيفية كتابته، وصورة وضعه في الورق، ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النــوع الرابــع ــ من العهود_عهود الملوك بالسلطنة لللوك المنفردين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بصغار البلدان؛ وفيه أربعة أوجه ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الوجـــه الأوّل ــ في بيان أصــل ذلك وأوّل حدوثه في هذه المملكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إلىٰ حين زواله عنها الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « الثــانى ــ فى بيان ما يكتب فى العهد، وهو على ضربين ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الضربالأول ـ ما يكتب في الطرّة، وهو تلخيص ما يشتمل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| العهد (ولم يذكر الضرب الثانى) ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الوجـــه الشالث ــ فيما يكتب في المستند عن السلطان في هذا العهد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وما يكتبه السلطان في بيت العلامة ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الوجـــه الرابــع – في قطع ورق هذا العهد، وقلمه الذي يكتب به،                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكيفية الكتابة، وصورة وضعها في الورق ١٨٨                                                                                |
| ـــاب الرابــع - من المقالة الخامسة فى الولايات الصادرة عن الخلفاء                                                      |
| لأرباب المناصب من أصحاب السيوف والأقلام،                                                                                |
| وفيه ثلاثة فصول ۱۹۲                                                                                                     |
| الفصـــل الأوّل – فيما كان يكتب من ذلك عن الخلفاء، وفيه خمسة                                                            |
| أطراف المراف                                                                                                            |
| الطــرف الأقل – فيماكان يكتب عن الخلفاء الراشدين ١٩٢                                                                    |
| « الثانى – « عن خلفاء بنى أمية ١٩٥                                                                                      |
| « الثالث _ » » » العباس ببغـداد إلى                                                                                     |
| حيث آنقراض الخلافة العباسية من بغداد ، وهو على أربعة أنواع ٢٣٣                                                          |
| النوع الأوّل ــ ماكان يكتب لوزراء الخلافة ٢٣٣                                                                           |
| « الثانى – مماكان يكتب لأرباب الوظائف من ديوان                                                                          |
| الحلافة ببغداد ـــ مأكان يكتب لأرباب الوظائف                                                                            |
| من أصحاب السيوف، وهو علىٰ ضربين ٢٤٢                                                                                     |
| الضرب الأوّل ـــ العهود الضرب الأوّل ـــ العهود                                                                         |
| < الثانى _ مما يكتب من ديوار الخدادة الأرباب                                                                            |
| السيوف التقاليد ١٦٢                                                                                                     |
| النوع الثالث – مماكان يكتب لأرباب الوظائف من ديوان المناوع الثالث بالمناد الماد كان |
| الخلافة ببغداد ــ ماكان يكتب لأرباب الوظائف<br>ببغداد من أصحاب الأقلام، وهي على ضربين ٣٦٣                               |
| TAT U'S S (5 U) 1                                                                                                       |

| 4-4.4                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| الضرب الأزل _ العهــود الضرب الأزل _ العهــود                                               |
| « الفاني _ مماكان يكتب بديوان الخلافة ببغداد لأرباب                                         |
| الوظائف من أصحاب الأقلام ــ التواقيع ٢٩٢                                                    |
| النوع الرابع - مما كان يكتب من ديوان الخلافة ببغداد - ماكان يكتب لزعماء أهل الذمة ٢٩٤       |
| الطــرف الرابع ــ فيماكان يكتب عن مدّعى الحــلافة ببلاد المغرب والأندلس، ولذلك حالتــان ٢٩٩ |
| الحالة الأولى _ ما كان الأمر عليه فى الزمن القديم (ولم يذكر الحالة النانية)                 |
| الطـــرف الخامس – فيما كان عليــه الأمر في الدولة الفاطميــة بالديار                        |
| المصرية، وهو على نوعين المصرية،                                                             |
| النــوع الأوّل ــ ماكان يكتب به عن الخليفة نفســه ، ولهم فيها أربعة مذاهب                   |
| المذهبالأول أن يفتتح مايكتب في الولاية بالتصدير، وهو على                                    |
| تلاث مراتب س تلاث                                                                           |
| المرتبة الأولى _ أن يقال بعد التصدير المقدّم « أما بعد فالحمد لله »                         |
| وهي على ضربين وه                                                                            |
| الضرب الأول _ سجلات أرباب السيوف (ولم يترجم للضرب                                           |
| الناني) الناني                                                                              |
| المرتبة الثانية _ أن يفتتح السجل بالتصدير إلى آخرالتصلية ثم يؤتى                            |
| بالتحميد مرة واحدة بالتحميد مرة                                                             |

| صفيحة       | المرتبة الثالثة – أن يفتتح بالتصدير أيضا إلى آخر التصلية ثم يؤتى |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ۳٦.         | بالبعدية من غير تحيد بالبعدية                                    |
|             | المذهب الثاني _ أن يفتتح ما يكتب في الولاية بلفظ «هذا ما عهد     |
| <b>"</b> ለሂ | عبد الله ووليه الخ »                                             |
|             | « الثالث – أن يفتتح ما يكتب في الولايات بخطبة مبتــدأة           |
| ۳۸۹         | برسالحمد شه » وسالحمد سه »                                       |
| ٤٣٩         | « الرابع – مرتبة الأصاغر من أرباب السيوف والأقلام                |
|             | النــوع الثاني ــ ماكان يكتب عن الوزير                           |

(تم فهرس الجـــزء العـاشر من كتاب صبح الأعشى' )